verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









ناريجالانطاك



# نارم الأنطابي فارم المعروف بصِلة ناريخ الانتطابي المعروف بصِلة ناريخ الوتيخا»

تأليف ' يحيىٰ بن سَعيد بن يحيْيٰ الأنطاكِي الْمُتُوفِيُّ سَنَة ٤٥٨ هـ: ١٠٦٧ مر،

حَقِّقه وَصَنَعَ فهَارِسَه استاذ دڪتور عُسَرَعُبُ السَّلام سَرمُري



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ب الدارجم الرحم

# مقدّمة التحقيق

يُعتبر تاريخ الأنطاكي المعروف بـ «صلة تاريخ أوتيخا»، من أهم المصادر التاريخية الأساسية في التراث العربي التي تؤرّخ لحقبة هامّة من تاريخ الإنسانية، في العالم الإسلامي بجناحَيْه المشرقي والمغربي على حدِّ سواء، وفي تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وعلاقاتها بالعالم الإسلامي من جهة، وببلاد البلغر والروس والكُرْج والأرمن، من جهة أخرى. ويتناول التاريخ مفصًلاً في القرنين الرابع والخامس الهجريّين = العاشر والحادي عشر الميلاديّين، وبالتحديد بدءاً من سنة ٢٦٣هـ. / ٩٣٨م. وانتهاءً بسنة ٤٢٥هـ. / ١٠٣٥م.

ولا أغالي إذا قلت إنّ هذا الكتاب هو مصدر أساسيّ لا غِنى للباحثين عنه، خاصّة لمن أراد التأريخ للدولة الفاطمية في مصر والشام، ولمن أراد دراسة دولة بني حمدان وعلاقاتها بالروم، ولمن أراد أن يدرس أيام سيف الدولة وصراعه مع البيزنطيين، ولمن أراد أن يؤرّخ للحاكم بأمر الله بشكل خاصّ، ولمن أراد أن يدرس علاقات المسلمين والنصارى واليهود ببعضهم في القرنين الرابع والخامس الهجريين = العاشر والحادي عشر الميلاديّين، وقُبيل ظهور الإرهاصات التي مهدت لقيام الحركة الصليبية وقدوم الحملات الأوربية إلى المشرق العربي الإسلامي.

#### أهمية الكتاب

وتأتي أهمّيّة هذا الكتاب كمصدرٍ أساسيّ، كَون مؤلّفه «يحيى بن سعيد الأنطاكي» المتوفى سنة ٤٥٨هـ. / ١٠٦٧م. كان معاصراً للحقبة التي أرّخ لها

وعاش أحداثها عن كثب، ولمصداقيّته في عرضه للتاريخ، رغم أنه كان بطريركاً على الإسكندرية، فلم يتعصّب، بل عرض الوقائع والأحداث كها جرت، وأظهر حياديّة في جميع ما دوّنه، وكان صادقاً مع نفسه، أميناً على رسالة المؤرّخ المدقّق، وقد أكّد لنا ذلك، حين قام بتنقيح كتابه وتعديل مادّته أكثر من مرّة قبل أن تصلنا النسخة الأخيرة التي اعتمدها، وأثبت فيها الحقائق التاريخية التي ارتضاها.

وقد وضع الأنطاكيّ كتابه بناءً على رغبة بعض أصحابه \_ كما يقول في مقدّمته \_ فانتهج النهج الذي سار عليه سَلَفُه «سعيد بن البطريق» بطريرك الإسكندرية، وذكر أيام الملوك والخلفاء والوزراء والكُتّاب والأمراء والقادة، وتواريخ وَفَيَاتهم، كما ذكر أسماء بطاركة الإسكندرية وبيت المقدس وأنطاكية والقسطنطينية، وأعارهم، وبعد تأليفه للكتاب قام بتغييره وألفه تأليفاً جديداً، ثم انتقل من الإسكندرية إلى أنطاكية سنة ٥٠٥هـ. / ١٠١٦م. فوقف فيها على مصادر جديدة لأخبار ندَّت عنه من قبل، فقام بتنقيح كتابه وأجرى عليه تعديلاً كبيراً، فحذف بعضه، وزاد عليه جديداً، حتى قرّ رأيه على ما صنفه، ونبه إلى نسخته الأخيرة المزيدة والمعدَّلة، وأشار إلى عدم الاعتناء أو الاهتهام بالنُسَخ نسخته الأخيرة المزيدة والمعدَّلة، وأشار إلى عدم الاعتناء أو الاهتهام بالنُسَخ الأخرى التي سبق أن صنفها، واستهلّ كتابه بوصْل ما انقطع من كتاب سلفه «ابن البطريق» فبدأ بالفصل الأخير من كتابه المعروف بـ «تاريخ أوتيخا»، معتمداً على آخر نُسَخه أيضاً، والتي وصل فيها إلى خلافة الراضي العباسي سنة على آخر نُسَخه أيضاً، والتي وصل فيها إلى خلافة الراضي العباسي سنة على آخر نُسَخه أيضاً، والتي وصل فيها إلى خلافة الراضي العباسي سنة على آخر نُسَخه أيضاً، والتي وصل فيها إلى خلافة الراضي العباسي سنة على آخر نُسَخه أيضاً، والتي وصل فيها إلى خلافة الراضي العباسي سنة

#### مادة الكتاب

والكتاب بحق، مصدر أساسي لكل من يدرس تاريخ الحقبة المعروفة بالعصر الوسيط، لغنى المادة التاريخية التي يحتوي عليها، من جهة، ولاتساع المساحة الجغرافية التي يغطي أحداثها، فهو لا غنى عنه ـ كها أسْلَقْتُ ـ في دراسة تاريخ الدولة الفاطمية، وأخبار الدولة العباسية، وأخبار الحمدانيين، والصراع بين المسلمين والبيزنطيين، وأحبار الصراع بين الأتراك السلاجقة، وبني بُويْه الدّيالة، والعلاقات بين المسلمين والنصارى واليهود، وظهور الدعوة الدرزيّة، وعلاقات

المسلمين ببعضهم من سُنَّة وشيعة ودروز. وعلاقات النصاري ببعضهم أيضاً، من ملكيّة ويعقوبية ونساطرة وغيرهم. وبين القبائل المشرقية والقبائل المغربية، والعرب والبربر، والروم والروس والكُرْج والبلغار والأرمن وغيرهم، وحركات القرامطة، وحركات أمراء القبائل والأعراب، وغزوات الأباطرة والقادة البيزنطيين إلى بلاد الشام، وحركات الثائرين والخارجين على الخلافة في المشرق والمغرب الإسلامي، وأخبار الدولة الإخشيدية وسقوطها، وأخبار النكبات الطبيعية من زلازل وسيول ورعود وبرق ووباء وغلاء، والمعلومات الكثيرة عن عادات وتقاليد النصارى في الاحتفالات بأعيادهم ومناسباتهم اللينية، وأخبار ملوك الروم ونزاعاتهم مع قادتهم أو أولياء عهدهم، وحروبهم مع جيرانهم، في الشهال والشرق والجنوب، والمؤامرات والدسائس التي كانت تّحاك في العالم الإسلامي وعالم الروم وبلاد الغرب على السواء ضدّ الخلفاء والملوك والأباطرة، وغير ذلك من الكمّ الهائل الذي حشده المؤلّف بكل دقّة ، وطول باع ، مع التحليل والتعليق في مواضع عدّة، ممّا ينمّ عن حصافة في الـرأي وحُسْن تفهُّم للحقائق، وإحاطة شـاملة بأحداث العصر ومجرياته. فضلاً عن وقوفه بشكل مباشر على عدّة سجلات رسمية ومراسلات ملكية قام بإثبات نُصوصها في مواضعها من الكتاب، مما يجعله مصدراً وثائقاً أيضاً.

أما المساحة الجغرافية التي يغطّيها كتاب الأنطاكي، فتمتد من بلاد المغرب الأقصى حتى بلاد الروس وبلاد الخزر البلغار، لتشمل بلاد المغرب وإفريقية وبرقة ومصر وبلاد النوبة وبلاد الشام والحجاز والعراق وآسية الصغرى وأرمينية الكبرى وبلاد الكرج والبلغار والروس والروم، وجزر البحر المتوسط، صقلية، وأقريطش، وقبرس.

# طريقة المؤلف وأسلوبه

أما طريقة المؤلّف في عرض الأحداث، فقد جهِـد في أن تكون أخبـاره متسلسلة متتابعةً زمنيّاً، ولكنّ هذه الطريقة كانت تفرض عليه أن يقطع السرد المتتابع لينتقل من أخبار دولة إلى أخرى ومن ولاية إلى إمارة أخرى، ومن كرسيّ

البطركية، إلى أخبار نكبات الطبيعة، وبهذا يحشد في السنة الواحدة أحداثاً جرت في عدّة أماكن من عالم ذلك العصر، فينتقل من أقصى المغرب إلى أقصى العراق، ومن بلاد البلغر إلى بلاد النّوبة، وهذا يصبّ في اتّجاه التاريخ الحّوْلي والتاريخ العالمي، فهو لا يُفْرِد أخبار كل دولة، أو كل عهدٍ لخليفة أو سلطان أو إمبراطور، على حِدة، أي أنه لا يسير في تاريخه بشكل عمودي، بل يتناول التاريخ الأفقي للعالم، بحيث يرصد أحداث كل سنة، هنا وهناك وهنالك، على امتداد الرقعة الجغرافية الواسعة. ولكنّه يشذّ عن هذه القاعدة حين يضع تاريخاً عمودياً للدولة الفاطمية، فهو يؤرّخ لهذه الدولة منذ بداية الدعوة الفاطمية حتى وفاة الخليفة حتى المغرب، أي من سنة ٢٧٠هـ. حتى وفاة الخليفة المهدى سنة ٢٧٠هـ. دون انقطاع.

وبرأينا، فإنّ الأنطاكيّ سمح لنفسه أن يشذّ عن منهجيَّته التاريخية، لأحد أمرين، أو للأمرين التاليين معاً، وهما:

أولاً: إنّ الفترة التاريخية من سنة ٢٧٠هـ، إلى سنة ٣٢٢هـ. تُعتبر خارج الإطار الزمني لمادّة الكتاب الأساسية، إذ اشترط المؤلّف على نفسه أن يكون كتابه متمّاً لكتاب ابن البطريق الذي انتهى عند سنة ٣٢٦هـ. / ٩٣٨م.

ثانياً: إنّ الأنطاكيّ، بحكم موطنه في مصر، ومعاصرته للدولة الفاطمية، رأى أن يؤرّخ لبداية الدعوة الفاطمية حتى قيام الدولة وإعلان الخلافة، ممهّداً لأخبار الفاطميّين ودخولهم مصر واتّخاذهم القاهرة عاصمة لخلافتهم فيها بعد. وكأنّه بذلك يؤدّي التزاماً أدبياً نحو الدولة التي يعيش في أكنافها.

\* \* \*

وإذا عُدْنا إلى طريقته في عرض الأحداث، فإنّنا نجده في كثير من الأحيان يقطع تتابع الأخبار في بقعة معيّنة، وفي سنة محدَّدة، ليعود إلى أحداث سنةٍ أو سنتين، وربّما أكثر سابقة لها، ليصل تلك الأحداث ببعضها ويجعل قارئه يسير مع مجريات الوقائع في كلّ البلاد دون تفاوتٍ زمنيّ كبير.

فهو في أول خلافة العلويين ـ مثلاً ـ يذكر حوادث سنة ٣٦٥ ثم ينتقل إلى سنة ٣٦٧هـ. ليعود سنة ٣٦٧هـ. ليعود من جديد إلى سنة ٣٦٦ ثم يعود مرة أخرى إلى سنة ٣٦٦هـ. ويتابع سنة ٣٦٧ ثم يعود مرة أخرى إلى سنة ٣٦٦هـ. وهذا لاتساع رقعة الأحداث وتلاحُقها واختلاف أماكنها مشرقاً ومغرباً بحيثلا يمكن حصرها في سنة واحدة.

وكذلك تتزاحم الأحداث والوقائع وتتواصل في بلاد الروم والبلغر والروس، وتتلاحق الحروب بين ملوك تلك البلاد، وبين القادة المتمرّدين على ملوكهم، لتفرض على الأنطاكي متابعة تلك الأخبار من سنة ٣٧٥ حتى سنة ٣٨٠هـ. فيسردها دون انقطاع، ثم يعود مجدّداً إلى سنة ٣٧٧هـ. ليؤرّخ لبلاد المسلمين في العراق والحجاز ومصر وبلاد الشام.

وفي موضع لاحِق. يؤرّخ لحوادث سنة ٤٠٥هـ. ثم يعود إلى أحداث سنة ٣٩٥ و٤٠٠ و٣٠٠ هـ. مرة أخرى.

وهذا الأسلوب في العرض، هو الأسلوب الذي اتبعه المؤرّخ ابن الأثير في «الكامل في التاريخ». وعلى الأرجح، فإنّ تاريخ الأنطاكي كان من بين مصادر ابن الأثير. أما «ابن العديم الحلبي» فهو ينقل في كتابه «زبدة الحلب من تاريخ حلب» عن تاريخ الأنطاكي بشكل مؤكّد. ونجد أصداءً لمادّة الأنطاكي عند المؤرّخين المعاصرين له، والمؤرّخين المتأخّرين عن عصره، بحيث تتفق بعض الأخبار عنده وعندهم، وذلك في كتابيّ: «الولاة والقُضاة»، وكتاب «وُلاة مصر» للكِنْدي، وكتاب «العيون والحدائق في أخبار الحقائق» لمؤرّخ بجهول، وكتاب «تكملة تاريخ المطبري» للهمذاني، وكتاب «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» للروذراوري، وكتاب «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي، وكتاب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوّزي، وكتاب «تاريخ الإسلام ووَفَيَات المشاهير والأعلام» للذهبي، وكتاب «إتعاظ الحنفا بأخبار المقريزي أيضاً، وكتاب «المدون بالخطط المقريزي أيضاً، وكتاب «المُعْرِب في حُلَى المغرب» لمؤرّخ بجهول، وكتاب «البيان المناهير والنه المناهير في حُلَى المغرب» لمؤرّخ بجهول، وكتاب «البيان المناهير وكتاب «المواحف وكتاب «المواحف بالخط المناهيري أيضاً، وكتاب «المُغْرِب في حُلَى المغرب» لمؤرّخ بجهول، وكتاب «البيان أيبك الدواداري، وكتاب «المغرب» لمؤرّخ بجهول، وكتاب «البيان أيبك الدواداري، وكتاب «المغرب» لمؤرّخ بجهول، وكتاب «البيان أيبك

المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري، وكتاب «المبتدا والخبر» المعروف بتاريخ ابن خلدون، وكتاب «عيون الأخبار وفنون الأثار» للداعي المطلق، وكتاب «مآثر الإنافة في معالم الحلافة» للقلقشندي، وكتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي، وكتاب «تاريخ الأزمنة» للدويهي. وكان يمكن لمحقق كتاب الدويهي هذا أن يرمّم النّقص الحاصل في النسخة التي نشرها وحققها لو اعتمد على تاريخ الأنطاكي، إذ هو ينقل عنه.

#### لغة الكتاب

تتميّز لغة المؤلّف في كتابه أنها تتوسّط بين اللغة الجيّدة واللغة الركيكية، وإن كان معظم الكتاب أقرب إلى الفصحى، رغم الأغلاط النحوية واللغوية التي نبّهت إليها وصحّحتها وصوّبت ألفاظها في حواشي الكتاب. مع أن ثقافة المؤلّف عربية، فهو لا يعرف اليونانية كما يُفترض بحكم موقعه، ونستدلّ على ذلك من أنه اطّلع على نصّ الكتاب الذي كان قد كتبه الأبجر ملك الرّها إلى السيد المسيح عليه السلام وردّه عليه أن تُرْجِما له عن اليونانية، حيث يقول إن الملك رومانوس عُني بترجمة الرسالتين من السريانية إلى اليونانية، «وترجمها لنا إلى العربي الناقل الذي تولّى نقلهما إلى اليوناني على هيئتهما ونصّهما».

وقد عمد الأنطاكيّ إلى كتابة كلمة «ثلث» و«ثلثة» و«ثلثهائة» بحذف الألِف في جميع المواضع، فقمت بإثباتها لتتفق مع الرسم المألوف، أما بقية الأغلاط فقد قمت بإثباتها كها هي في المتن، وعمدت إلى تصويبها وتصحيحها في الحواشي، إلا في بعض الأحيان، حيث أثبت الألفاظ الصحيحة في المتن، وأشرْتُ في الحاشية إلى أنها كانت غلطاً في الأصل المخطوط.

\* \* \*

بقي أن أشير في هذا المجال إلى أنّ أخبار الحاكم بأمر الله استغرقت نحو ثُلُث تاريخ الأنطاكي، ولم يكتف المؤلّف بسرد الأخبار والوقائع التي جرت في أيامه، بل نراه يقوم بوضع دراسة تحليلية لشخصية الحاكم وأسلوبه في الحكم

وتصرّفاته المتقلّبة، أكّد فيها على الخلل العقلي الذي يعتريه، والمزاجيّة المسيطرة على أحكامه. وهو موضوع خطير لا يزال مطروحاً للمناقشة حتى الآن.

ومن أهم ما يُلاحظ في تاريخ الأنطاكي هو توقّفُه المفاجيء عند حوادث سنة ٤٢٥هـ / ١٠٣٤م. مع أنّ المؤلّف وعد في أواخر كتابه أن يذكر بنود معاهدة الصلح بين الخليفة الفاطمي الظاهر والإمبراطور البيزنطي ميخائيل، التي تمّت سنة ٤٢٧هـ. فهو يقول في هذا الصدد:

«. . ولم يذعن رومانوس الملك إلى الرجوع عمّا اشترطه في معنى حلب، وجزم أنه لا يعقد الهدنة إلاّ عليه، وتردّدت المكاتبة بين الجهتين في هذا المعنى في أيام ميخائيل الملك بعده مدّة ثلاث سنين ونصف إلى أن استقرّ الأمر فيها على ما يأتى فيها بعّدُ ذِكْرُه».

ومن المؤسف أن الكتاب ينتهي بحوادث سنة ٤٢٥ه. / ١٩٣٤م. أي قبل أكثر من ربع قرن من وفاة الأنطاكي، مما يجعلنا نرجّح أنّ هناك جزءاً ضائعاً من آخر الكتاب، وهذا الجزء يمكن أن نقدره بما يساوي رُبع الكتاب، ومقياسنا في هذا، هو تقسيم المؤلّف نفسه لكتابه إلى جزءين، حيث ينتهي الجزء الأول بنهاية عهد الحاكم بأمر الله سنة ٤١١ه. / ١٠٢١م. أي أنّ الجزء الأول يتناول أحداث نحو خمس وثهانين سنة، بينها لم يصلنا من الجزء الثاني سوى أحداث أربع عشرة سنة فقط. وهذا تقسيم مُخِلِّ في توازن الكتاب من حيث الشكل والمضمون، وهذا أيضاً، يؤيد وُجهة نظرنا في أنّ جزءاً كبيراً من الكتاب ضاع ولم يصلنا بسبب نجهله.

\* \* \*

#### مخطوطات الكتاب والنصوص المنشورة

توجد عدّة نُسخ مخطوطة من تاريخ الأنطاكي موزّعة بين دمشق ولندن وباريس وموسكو وتُعتبر النسخة البريطانية النسخة الأمّ لكلّ المخطوطات الأخرى، وهي محفوظة بمكتبة الجامعة البريطانية تحت رقم (١٣٧)، وتتألّف من

(١٩١) ورقة، مَسْطَرتُها (٣١ × ٢١ سم.)، وتحتوي الصفحة الواحدة على (١٩) سطراً. وكانت في الأساس بحلب، وتاريخ نسختها هو سنة ١٦٥٨م. وقد حصل عليها راعي الأبرشية «پاولو زعيم ماكاري» بطريرك أنطاكية، في سنة ١٦٧٠م. وقام بنقلها إلى مكتبة الجامعة البريطانية.

ثم قام البارون «كارّادوڤو» بنقل نسختين عنها وُضِعتا في المكتبة الوطنية بباريس، إحداهما تحت رقم (MS.288) وهي برمز (A)، والأخرى تحت رقم (MS.291) وهي برمز (B<sup>1</sup>. ولكنّ نقْصاً لحِق بآخر هاتين النسختين، إذ يوجد بياض في النسخة الأولى (A) بين وجهي الأوراق (٢٢٠ ـ ٢٣٤)، وفي النسخة الثانية (B) بين وجهي الأوراق (٢٧٤ ـ ٢٩٤).

أما النسخة الدمشقية فقد نسخها عن البريطانية أيضاً «غابريل (جبرائيل) جبارة»، الذي تولّى منصب الأرشمندريت في البطريركية الأنطاكية للروم الكاثوليك مدّة ٢٠ عاماً، ووضعها في مكتبة البطريركية اليونانية بدمشق سنة ١٨٦٠ ليقوم بالإطّلاع عليها الطلبة الشرقيّون، تحت اسم (Trium Lanerum) وهي تتألّف من (٢٧٨ صفحة)، وفي الصفحة (١٩ سطراً)، مسطرتها: (٢٣ × ١٩ سم.) رقمها (٢١٠)، وقد وصف «جوليان كالنداري» الملحوظات التي وضعها «غابريل جباره» على النسخة البريطانية بأنها جيّدة،.

ولقد قام البارون «كارّادوڤـو» بوضـع تصويبـات على إحـدى النسختين الباريسيّتين، فجاءت في (١٥ ورقة) بآخر النسخة ذات الرقم (٢٩١) والتي رُمِز إليها بحرف (B ـ ب)، وهي نسخة الأصل من وجه (٨٢ ب) حتى (١٣٧ ب).

كما قام «حبيب الزّيّات الدمشقي» بوضع تصويبات على النسخة الباريسية الثانية التي رُمِز إليها بحرف (A = س)، ووضعها في الإسكندرية.

واعتباراً من خلافة القائم بأمر الله يوجد نقص في النسخة (س) حتى بداية الخلافة الفاطمية.

كذلك فإنّ النسخة (ب) يوجد بها نقص وخاصّة نصّ الرسالتين المتبادلتين بين بطريرك أنطاكية أغابيوس، وبطريرك الإسكندرية إيليا.

وهناك أيضاً نقص في النسخة (ب) من ورقتي ٢٢٣ و٢٢٤ وذلك اعتباراً من نهاية نصّ الكتاب الذي كتبه الخليفة الحاكم إلى الراهب ابن سليهان، وحتى وفاة الحاكم.

وقد عمد «الزيّات» إلى التأكيد على إثبات التاريخ الروماني في النسخة التي قام بتصويبها، وذلك في كل سياقي يرد فيه تأريخ.

وفي سنة ١٨٨٣ نشر المستشرق «ڤون روزن» نصوصاً مختارة من تاريخ الأنطاكي عن المخطوطة الأم، في پتروبولي Petropoli بموسكو، تؤرّخ للإمبراطور البيزنطي «باسيل» وعلاقاته بالبلغار، واهتمّ إلى جانب نشر تلك النصوص بوضع تصويبات للأغلاط الموجودة في المخطوطة الأساسية، فجاءت في كتابه من الصفحة ٢٩٨ إلى الصفحة ٣٣١.

كما اعتمد المؤرّخ «شليمبرجر» على تاريخ الأنطاكي، فنقل نصوصاً منه ضمّنها كتابه «الملاحم البيزنطية حتى نهاية القرن العاشر» وخصوصاً في المجلّد الثاني، والذي طُبع بباريس سنة ١٩٠٠.

واستعان المستشرق «ماريـوس كانـار» أيضاً بعـدّة نصوص من تـاريخ الأنطاكي، فأثبتها في كتابه الذي جمع فيه أخبار سيف الدولة الحمداني، ونشره في الجزائر سنة ١٩٣٤.

وقد وجد كتاب الأنطاكي طريقه إلى الطبع مرتين، كانت أولاهما على يد الأب «لويس شيخو»، حيث نشر النسخة التي أتى بها من مكتبة بطرس بموسكو، وهي في (٣٣١ صفحة)، صدرت عن المدرسة الأرثوذكسية اليونانية ببيروت سنة ١٩٠٩، مُلْحَقّة بالتاريخ المجموع لابن البطريق، ووضع «شيخو» مُلْحقاً في آخر تاريخ الأنطاكي صوّب فيه أخطاء النسخة، استغرق الصفحات ٣٣٢ ـ ٣٦٣ ولكن الكتاب جاء خُلُواً من أيّ تحقيق لمادّته.

أما الطبعة الثانية لتاريخ الأنطاكي فكانت في باريس على يد المستشرقين: «كاراتشوفسكي» و«فاسيليف» سنة ١٩٢٤، وهي من غير تحقيق أيضاً.

ولما كانت نسخة مكتبة بطرس غير كاملة، وتنتهي بنهاية الجزء الأول، حسب تجزئة المؤلف، فإنّ النّقص استُعيض عنه باعتباد النّص الذي في المخطوطة البريطانية، اعتباراً من خلافة الظاهر لإعزاز الله (أي الجزء الثاني)، ولهذا كان الخط مختلفاً في الجزءين، وقد رمزنا إلى هذه القطعة المضافة بحرف (ر)، وتنتهي عند خر وفاة الملك قسطنطين في سنة ٤١٩هـ.

\* \* \*

## الملحق بتاريخ الأنطاكي

هذا، وكان البارون «كارًا دوڤو» قد عثر على جزءٍ صغير، اعتقد أنّه مختصر تاريخ الأنطاكي، فألحقه بآخر النسخة ( $\mathbf{B} = \mathbf{p}$ ) الباريسية، من وجه الورقة ٢١٢ ب حتى وجه الورقة ٢١٨ ب. وحين نشر الأب لويس شيخو تاريخ الأنطاكي، ألحق به هذا الجزء الصغير، دون أن يتحقّق إن كان مختصراً لهذا التاريخ، أم أنه مختصر لكتاب آخر، وجاء في طبعته أنّ اللّمدَق يتناول التاريخ الهجري من سنة ٣٤٩ إلى سنة ٣٧٠ (٩٦٠ - ٩٩٨م.).

وفي الواقع، إن الُلْحق يتناول أحداثاً تصل إلى سنة ٢٠٠هـ. وليس إلى سنة ٣٧٠هـ. فقط.

كما أنّ الملحق، ليس كلّه، يُعتبر مختصراً من تاريخ الأنطاكي، كما أنه ليس لمؤلّف واحد، ففي الملحق أكثر من خبر لا نجده في تاريخ الأنطاكي. ولغة الملْحق وأسلوب صياغته ليست على وتيرة واحدة، على صِغَره، فهو في قسمه الأول حتى خلافة المعزّ يتّفق بأسلوبه مع تاريخ الأنطاكي إلى حدّ بعيد.

أما القسم الثاني منه، واعتباراً من خلافة المعزّ، فيختلف أسلوب كاتبه اختلافاً واضحاً، حيث نجده يطلق لقب «أمير المؤمنين» على الخليفة الفاطمي، ويُقْرن اسمه بقوله: «صلوات الله عليه»، وبقوله: «عليه السلام»، مما يعني أنّ الكاتب من الإسماعيلية الفاطميين.

وبهذا يمكن القول إن «ألمُلْحَق» هو نسخة ملفَّقة لأكثر من مؤلِّف، به ثغرات

تاريخية كثيرة وواسعة، فقراته مضّطربة، وأخباره مبتورة ومشوَّشة، في أكثرها، وبه أوهام ونقص وتحريف، وتقديم وتأخير.

وقد اجتهدت في تحقيق نصوصه وتوضيح ما غمض منها بما توفّر لي من المصادر.

\* \* \*

ولما كان كل من الأب لويس شيخو، والمستشرقين كاراتشوفسكي وفاسيليف، لم يعتنوا بتحقيق تاريخ الأنطاكي عند نشره كما يقتضي التحقيق العلمي، من تعريف وترجمة للأعلام، وضبّط للتواريخ، وتقييد للأسهاء، وشرح للمصطلكحات والألفاظ اللغوية، ومقارنة النصوص بالمصادر الأساسية، وتحديد المواقع والأماكن بالرجوع إلى معاجم البلدان، وتصحيح للأخطاء، وتصويب للأغلاط، وما إلى ذلك من مقتضيات التحقيق والتعليق والشرح.

فقد رأيت أن أتوفّر لهذا العمل، مقدّماً «تاريخ الأنطاكي» إلى المكتبة العربية، محقّقاً لأول مرة، مع فهرسةٍ شاملةٍ للأعلام، والأماكن، والمصطلَحات، والمصادر والمراجع.

راجياً من الله التوفيق والسداد فيها وطّدت النفس عليه من بعْثِ للتراث العربي. شاكراً لمؤسّسة «جرّوس برسّ» بطرابلس، حُسْن عنايتها بإخراج هذا الكتاب ونشره.

والله الموفّق.

المحقّق عمر عبد السلام تدمري

طرابلس الشام الجمعة في ٩ ربيع الأخر ١٤٠٩هـ.

١٨ تشرين الثاني ١٩٨٨م.



# بسم الله الرحمن الرحيم

# /٨٢/ الكتاب الذي صنَّفهُ يحيى بن سعيد الأنطاكي تتبُّعاً لتاريخ سعيد ابن (١) بطريق

#### [الجزء الأول]

[نبتدي بعون الله وحسن توفيقه بكتابة الكتاب الذي صنَّفه يوحنا ابن سعد<sup>(٢)</sup> الأنطاكي تابعاً لتاريخ سعيد ابن بطريق]<sup>(٣)</sup>.

قصدي في هذا الكتاب أن أذكر جُملَ ما انتهى إليّ وصحّ عندي من الأخبار السالفة والحوادث الكائنة، منذ المدَّة التي انتهى إليها [تاريخ]<sup>(3)</sup> سعيد بن بطريق [بطريرك الإسكندرية]<sup>(6)</sup> إلى زماننا هذا، توخّياً<sup>(7)</sup> لقضاء<sup>(۷)</sup> حتى من سألني تأليفه وتصنيفه وحرَّضني<sup>(۸)</sup> على جمْعه ونظْمه، والله يحرسه ويقيه ما يتخوّفه. وذلك أنّ سعيد بن بطريق انتهى في تاريخه إلى السنة الخامسة من خلافة الراضي، وهي سنة ستِّ وعشرين وثلاثمائة للهجرة، ومات في سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة، وسأذكر تاريخ اليوم والشهر من السنة التي مات فيها في موضعه من كتابي هذا، [وأن أرى ذلك على النحو الذي ربَّهُ]<sup>(۹)</sup> فأقصد فيه المناهج التي قصدها فأضيف أسماء جميع الخلفاء

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة البريطانية، والصواب «يوحنا بن سعيد»..

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في الأصل، وأثبتناه نقلاً عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) زيادة على الأصل من نسخة باريس والتي سارمز إليها بحرف (س)، ومن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «توجُّباً»...

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ـ ص ٩١ «لقضي» وما أثبتناه عن النسختين الباريسيّتين، الأولى أرمز إليها بحرف (ب) والثانية بحرف (س).

<sup>(</sup>٨) في البريطانية: «وحرّصني»...

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين ليس في النسخة (س).

والملوك الندين وقفت على أسمائهم، ومدَّة أيَّام مُلك كلِّ واحدٍ منهم، وأضيف إلى ذلك جُمَلاً ممًّا انتهى إليَّ من أخبارهم وسِيَرِهم، والحوادث التي كانت في أيامهم، وأتجنُّب فيها الإطالة في الشرح، والإيجاز في الاختصار، وأسلك الطريق المتوسّطة بين الطريقين، فإن النّفوس إلى معرفة الأخبار القريبة العهد أكثر تطلُّعاً وأعظم تشوُّقاً (١) ، وأذكر فيه [أيضاً](٢) أسماء بطاركة الإسكندرية، وبيت المقدس، وأنطاكية، والقسطنطينية، وأعمارهم في كراسيُّهم نحو ما فعل في تاريخه، ويكون جزءاً مُفْرَداً مُضافاً إلى كتابه. وأما بطاركة رومية فلم يحصل لي أسماؤهم على التحقيق، وذلك أنّ سعيد بن بطريق [البطريـرك](٣) ذكرهم على الولاء من بطرس رأس الحواريّين إلى غابيوس (٤) البطريرك الذي كان في زمن رئاسة(٥) المَجْمَع السادس(٦) [وهو المائتا وتسعة وثمانون](٧) في القسطنطينية في زمن ملك قسطنطين ابن قسطس (^) ملك الروم، في (أيَّام) (٩) خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فلم يذكر من صار بعده، وقد ذكر ذلك في النصف الثاني من كتابه، فقال: ولم يقع لنا أسماء بطاركة رومية منذ مات غابيوس بطريركها(١٠)ولا شيء من أخبارهم من ذلك الوقت إلى أن وضعت هذا الكتاب، فلم يزل غابيوس هذا يذكر في الذبتيخن(١١)منذ اجتماع المَجْمَع السادس إلى بعد وفاة سعيد بن

<sup>(</sup>١) في نسخة بتروبوليتان والبريطانية وشوقًا، وسأكتفي باختصار بتروبوليتان إلى «بترو». .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «غايس»...

 <sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية: «الذي في زمان رئاسته كان»، وفي نسخة بترو: «رياسته».

<sup>(</sup>٦) انعقد المجمع السادس من ٧ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ٦٨٠ حتى ١٦ كانون الأول (ديسمر) سنة ٦٨٠، وتقرّر فيه اعتماد المذهب الأرثوذكسي الذي يقول بأن للمسيح عليه السلام إرادتين وفِعلين. (أنظر: الدولة البيزنطية للدكتور السيد الباز العريني ـ ص ١٣٦).

 <sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>A) في البريطانية «فسطس». .

<sup>(</sup>٩) «أيام» ليست في النسخة (ب).

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «غابيس بطركها».

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «الدبتيخا»..

بطريق بمدّة طويلة ليست يُعرف(١) مقدارها، وذكر بعده اسم بطريرك [آخر](٢) يُدْعى بناديكطس(٣) ، فلم يزل اسمهُ مذكوراً في الذبتيخن إلى سنة نيّف وتسعين وثلاثمائة للهجرة، وقد كان صُيِّر بعد بناديكطس هذا بطاركة عدَّة إلا [أنّه](٤) لم يُرفَع لأحدٍ منهم في بلاد مصر والشام اسم ولا ذِكر(٥) [لانقطاع أخبارهم وبُعد بلادهم](٦) واقتصروا على اسم بناذكطس(٧) المتوفّى . / ١٨٣ أ/ وفي زماننا هذا صيَّروا عليها بطريركاً يسمَّى يوحنا، ورفعوا اسم بناديكطس، فهذا هو السبب المانع من تدوين أسمائهم(٨) والعُذر في الإضراب عن ذكرهم.

وكنت ألَّفْت هذا الكتاب لمن كلَّفني بتأليفه، ووقع إليَّ (٩) بعد ذلك تواريخ لم أكن وقفت عليها عند شروعي في عمله، فغيَّرنه بأجمعه وبدّلت نظمه والَّفته تأليفاً ثانياً، ثم أيضاً بعد انتقالي إلى مدينة أنطاكية في سنة خمس وأربعمائة للهجرة تصفَّحته تصفُّحاً (١٠) ثانياً، وتحصَّل لي تواريخ أُخَر، فُخرَّجْت منها ما ألحقتُه به وأضفته إليه، وغيَّرت بعضه، وقرَّرت الأمر على هذه النسخة [وأحببت التنبيه على ذلك لكيما إذا وُجِد لهذا الكتاب نُسَخ أُخَر مختلفة عُرف السبب فيه](١١). فكنت (١٢) عزمت أيضاً أن أصلح تاريخ

<sup>(</sup>۱) في نسخة بترو «يحصا».

<sup>(</sup>۲) زیادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «باندكته»...

<sup>(</sup>٤) زيادة من بترو و(ب).

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «اسماً ولا ذكراً»...

 <sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>۷) في (ب) «بناديكطس»...

 <sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق - ص ٩٢ «أسماؤهم» والتصويب من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق «لي» وما أثبتناه عن (س).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق «تصفيحاً»، وما أثبتناه عن النسخة (س) و(ب).

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية: «وكنت»...

سعيد بن بطريق وأُلْحِق فيه من الأخبار ما طواه وأغفله (١) وأغيّر منه ما تحرّف عليه منها ولم يقف على صحّته فأورده على غير حقيقته، فرأيت أنّ ذلك يطول، ويضطرُ (٢) إلى عِظَم الكتاب وتغيير (٢) جميع ما فيه، فأهملته اوتصفّحت قبل شروعي في تأليف هذا الكتاب عدة نسخ لكتاب سعيد بن بطريق، فألفيت (٤) بعضها يتضمّن التاريخ إلى صدرٍ من خلافة القاهر، وهي السنة التي صُيِّر فيها سعيد بن بطريق بطريركاً على الإسكندرية بل قد أضيف إلى بعضها زيادات بسبب من مضيف الكتاب ولا هي في نسخة أصلية. ورأيت نسخة الأصل نفسها ونسخ (٥) أخر للكتاب غيرها، ونهاية (٦) ما فيها إلى خلافة الراضي، وذلك سنة ستَّ وعشرين وثلاث مائة للهجرة، وعلى هذه النسخة خاصة أنشئت (٧) هذا الكتاب، إذ كان أتمّ النَّسَخ شرحاً، وأقربها عن أسباب (٩) ما في نسخة أصله (١)أن الكتاب استُنسخ في حياة مؤلفه في أوقات مختلفة من الزمان، واشتهرت نسخته في أيدي الناس، وبقيت كل واحدة من النسخ على جملتها تتضمّن (١٠) التاريخ إلى الزمان الذي كتبت فيه] (١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ـ ص ٩٢ «وأغلقه» وما أثبتناه عن النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): (ويظهر).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق - ٩٣ «ويتغيّر». وما أثبتناه من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «فالقيت»، وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٥) كذا, والصحيح «نُسُخاً»..

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «وتهيأت»، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) كُذًّا، والصواب وأنشأت...

 <sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «وأقرّ عهداً»، وما أثبتناه من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «اسهاب» وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة بترو «أصلية» وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو «يتضمن» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>١٢). ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة ىترو وصحّحتها من البريطانية.

وثلاثمائة للهجرة](١) وأنا مُثْبِتٌ ها هنا الفصل(٢) الأخير من النسخة التي هي (أصح من جميع نُسَخه)(٣) وأتمّ وأكمل(٤) وأتلوهُ بما ألَّفْتُهُ، مستعيناً بالله طالباً منه التوفيق فيما قد قصدت إليه وعزمت عليه، وهو المرشد لذلك بفضله / وكرمه.

#### [سنة ٢٦٦هـ.]

قال سعيد بن بطريق:

وفي سنة ستَّ وعشرين وثلثمائة كان بين الروم والمسلمين هدنة، وكان بينهم فداءُ خلق كثير<sup>(٥)</sup>.

وفي هذه السنة وجَّه ثوفيلكطس<sup>(۱)</sup> بطريرك القسطنطينية برسول من قبله ومعه كُتُب إلى أنبا أفتيشيوس<sup>(۷)</sup> بطريرك الإسكندرية، وإلى أنبا تاودوسيوس<sup>(۸)</sup> بطريرك أنطاكية، وإلى أنبا خريصطودللس<sup>(۹)</sup> بطريرك بيت المقدس يسألهم أن يذكروا اسمه في صلواتهم وقدَّاساتهم، فأجابوه إلى ما سأل، وهذا كان قد انقطع من وقت خلافة بني أميَّة، وهذا آخر ما سيّر سعيد بن بطريق البطريرك، ووُجد في نسخة أصله (۱۲) تمام خلافة الراضي أبي العبّاس محمد بن المقتدر.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في (س).

 <sup>(</sup>٢) في البريطانية «للفصل»...

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «وأكمل كتابه».

<sup>(</sup>٥) الخبر في: تكملة تاريخ الطبري للهمداني (طبعة بيروت) ـ ص ١١١، وعيون الحدائق لمؤرّخ مجهول (تحقيق نبيلة عبد المنعم داود) ـ ج ٢٩/٢٥٤، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ٢٩٣/٦، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٣٥٢/٨، والبداية والنهاية لابن كثير ١٨٨/١١، وتاريخ الزمان لابن العبري ٥٦، وتاريخ ابن خلدون ٣/٣٠٤، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٢٦٢/٣٠. وانظر: باريخ كنيسة انطاكية، لبابادوبولس. ص ٥٩١

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «تاوفيطس»، وفي بترو «ثوفيلكته». .

<sup>(</sup>٧) في بترو «اوتوشيوس»...

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «ئاودوسيوس»...

 <sup>(</sup>٩) في (س): «اخرسطودولا»، وفي بترو «خريسطوذولا». وفي (ب) «خريصيوذولس».

<sup>(</sup>١٠) في (س) «الأصل الذي صنفها».

وقلد الراضي لمحمد بن رايق إمرة الأمراء، وفوَّض إليه تدبير دولته، وأمر أن يُخْطَب له على سائر المنابر التي في مملكته، واستولى ابن رايق(١) على الأمور، واستكتب أحمد بن علي الكوفي، ونظر فيما كان الوزراء ينظرون فيه، وبطُل منذ ذلك الوقت أمر الوزراء، فلم يكن للوزير نظر في شيءٍ من الأشياء، ولا كان له غير اسم الوزارة، وكذلك سائر من تقلَّد الإمارة لخلفاء بني العبّاس بعد ابن رايق، وإلى (٢) هذه الغاية، وصارت أموال النّواحي تُحمل إلى خزائن الأمراء، فيأمرون فيها وينفقون ما يرون، ويُطلقون لنفقات السلطان ما يريدون، وعُطّلت بيوت الأموال.

وولّى محمد بن رايق (٣) الأهواز لغلام تركي يسمّى (٤) بَجْكُم (٥) فعظُم حاله وكثُر ماله وتوفّر جيشه، فسار إلى بغداد لمحاربة ابن رايق، والتقيا بموضع يُعرف بدّيالى (٢) [في ذي القعدة من سنة ٣٢٦] (٧)، فانهزم ابن رايق، ودخل بَجْكُم إلى بغداد، وأكرمه الراضي وخلع عليه وجعله أمير الأمراء (٨)، واستكتب [بجكم] (٩): محمد بن يحيى بن شيرزاد (١٠) يدبّر الأحوال، فقام مقام الوزراء من غير تسمية بوزارة.

[سنة ٣٢٧هـ.]

ومات الفضل بن جعفر(۱۱) وزير /۸۳ب/ الراضي بالرملة [في جمادى

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ٩٣ «بن رايق» وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق «والى».

<sup>(</sup>٣) في (ب) «دايق» و«ذايق»...

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «اسمه»...

<sup>(</sup>٥) في بترو و(ب) «بحكم»...

 <sup>(</sup>٦) دَيَالَى: بفتح أوله وإمالة اللام، نهر كبير بقرب بغداد، وهو نهر بعقوبا الأعظم يجري في جنبها، وهو الحدّ بين طريق خراسان والخالص، وهو نهـر تامَّـرا بعيَّنه. (معجم البلدان /٤٩٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٨) أنظر: العيون والحدائق\_ج ٤ ق ٢٤/٢، والكامل في التاريخ ٣٤٧/٨.

<sup>(</sup>٩) زیادة من بترو و(ب) وورد فیهما «بحکم»...

<sup>(</sup>۱۰) في بترو «سراد»، وفي (ب) «سيراد».

<sup>(</sup>۱۱) زاد في نسخة بترو: «بن الفرات بن حربانه».

الأول سنة ٣٢٧](١) واستوزر الراضي أحمد بن محمد البريدي [يوم الأحد لستٌ خلون من رجب من السنة](٢) وكان اسم الوزارة واقعاً عليه، والقائم بتدبير الأحوال بَجْكم وابن شيرزاد(٣) كاتبه.

#### [سنة ٣٢٨ هـ.]

واعتل بمصر سعيد بن بطريق، وهو أفتيشيوس بطريرك الإسكندرية، وكان متمهّراً (٤) بصناعة الطبّ، فحَدَسَ أنها علّة موته، فصار إلى كُرسيّه إلى الإسكندريَّة، وأقام بها أيام (٥) عدّة عليلاً، ومات يوم الاثنين سلْخ رجب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (٢)، وله في الرئاسة سبع سنين وستة أشهر (٧) وكان في أيامِه انشقاق عظيم وشرّ متصل بينه وبين شعبه، وذلك أنّ جماعة من أطبّاء فسطاط مصر وشيوخهم كانوا كارهين لرئاسته، وكان على تِنيس (٨) إذ ذاك

وأقول: هو أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات المعروف
 بابن حنزابة، توفي يوم الأحد ٨ جمادى الأول سنة ٣٢٧ هـ.

أنظر عنه في:

الوُلاة والقضاة للكِنْدي ٢٨٨ وفيه وفاته في شهر ربيع الأول، ووُلاة مصر، له ـ ص ٣٠٦، وتكملة تاريخ الطبري للهمداني ١١٣، وتجارب الأمم لمسكويه ٢٩/١، والعيون والحدائق لمجهول ـ ج ٤ ق ٢/٠٨، والفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا ٢٨٢، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٢٨٤/٨، ووَفَيات الأعيان لابن خلكان ٤٢٤/٣ (في ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن موسى رقم ٤٨٧)، ودول الإسلام للذهبي ٢٠١/١، وسِيَر أعلام النبلاء، له ٤١٩/١٤ رقم ٣٦٣، والنجري بردي بردي ٢٠٤/١، وشذرت الذهب لابن العماد الحنبلي ٢٠٩/١،

<sup>(</sup>١) و(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو و(ب).

<sup>(</sup>٣) هـو أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد. وفي النسخة (س): «سيرزاد» وفي (ب): «بحكم.. سيراد»..

<sup>(</sup>٤) في النسخة (س): «ماهراً».

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، والصحيح «أياماً».

<sup>(</sup>٢) في كتاب «تاريخ الأزمنة للبطريرك الدويهي» نقص يمكن تعويضه من تاريخ الأنطاكي هذا. أنظر ـ ص ٢٥ رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٧) من هنا ليس في النسخة (س).

 <sup>(</sup>٨) تِنيس: بكسرتين وتشديد النون، وياء ساكنة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البرّ ما بين الفَرَما ودمياط، والفَرَما في شرقيها. (معجم البلدان ١٠/٢٥). وفي النسخة (ب) «تينس».

أسقُف يسمًّى ميخائيل<sup>(۱)</sup> ويعرف بابن النخيلي<sup>(۲)</sup> وكان أيضاً كارهاً لهُ فوثب عليه <sup>(۳)</sup> جماعة من الملكيَّة <sup>(٤)</sup> ، واستنفر سائر مَن كان منهم بمصر وأوحشهم منه ، فقطع اسمه في عدَّة كنائس وكراسي منها تِنيس والفَرَما <sup>(٥)</sup> . وكان أيضاً بالفَرَما أسقُف يُعرف بابن بليحا <sup>(٢)</sup> شِرّير وعلى طريق غير محمودة ولا مأثورة ، فغاضد <sup>(۲)</sup> ميخائيل <sup>(۸)</sup> بن النخيلي أسقف تِنيس على مقاومة البطريرك أفتيشيوس ، فجهد <sup>(۹)</sup> البطريرك في استصلاحهما وأن يرجعا عمًّا هما عليه من مقاومته ومنازعته ، فلم يتَّفق <sup>(۲)</sup> ذلك . وكان أسقف الفَرَما هذا أخذ برطيل <sup>(۱)</sup> منه ، وغرض أسقف تِنيس إزالته عن الرئاسة . ومات ميخائيل أسقف تِنيس في صفر سنة اثنين وعشرين وثلثمائة ، وحُمل إلى تِنيس وقُبر بها أسقف تِنيس في حفر سنة اثنين وعشرين وثلثمائة ، وحُمل إلى تِنيس و وانقسم أهل مصر قسمين ، وكذلك أهل تِنيس ، وتحزّبوا حزبين ، فصار حزبٌ من أهل مصر قسمين ، وكذلك أهل تِنيس ، وتحزّبوا حزبين ، فصار حزبٌ من الكَهَنَة والعلمانيّين مع البطريرك ، وحزبٌ منهم عليه . وكان كل فريق منهم الكي في كنيسة مفردة . ثم أصلح البطريرك على تِنيس عِوضاً من ابن النُخيلي يصلّى في كنيسة مفردة . ثم أصلح البطريرك على تِنيس عِوضاً من ابن النُخيلي

<sup>(</sup>١) في (ب): «أسقفاً... مخائيل»..

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو «النحيلي» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «على».

<sup>(</sup>٤) في بترو «من النصارى الملكية».

والمَلكية أو المَلكانية، وهو المتواتر في الكتب بإحدى الفرقتين الدينيَّتين اللَّتين نشأتا في مصر المسيحية قبل الإسلام. وكان قيامهما نتيجة الخلاف المذهبي الذي قام بها وبسائر بلاد الدولة الرومانية الشرقية حول طبيعة المسيح وجوهره ومشيئته وأقنومه. وتسمَّى الفرقة الثانية باليعقوبية نسبة إلى أحد زعمائها وهو يعقوب البراذعي الراهب Jacob Baradeus.

<sup>(</sup>٥) الفَرَما: بالتحريك، مدينة على الساحل من ناحية مصر، وهي أول مصر من الشام. (معجم البلدان ٢٥٥/٤).

<sup>(</sup>٦) في البريطانية (بليحه) وفي بترو مهملة.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٩٤ «معاضد». وما أثبتناه عن بترو و(ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب) «مخائيل».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية: «وجهد».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ويتفقا، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>۱۱) كذا، والصواب «برطيلاً».

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية «أبو».

أسقفاً من أهلها يسمَّى ثاوفيلس(۱) ويعرف بابن الشقيّ (۲) واجتمع إليه بنوه (۳) وإخوته وجماعة من أهل البلد، وقصد استصلاح من كان نافراً، وجعل يقصد منازلهم راجلاً، وخفض جناحه لهم، ولاطّفهم، فلم يُغْنه ذلك شيئاً، وقام لكلّ حزب من الحزبين غرض في نُصرة هواه، حتى كان الأب لا يكلّم ابنه، ولا المرأة (٤) تخاطب بَعْلها، وانتشت الحرومات (۵) بينهم، وصارت القرابين تنتقل (۱) من هيكل إلى هيكل وتُكسر على المذابح، ويستعين كلّ فريقٍ منهم على الآخر بالسلطان. وخرج جماعة من النافرين (۲) عنه من أهل تنيس من النصارى إلى الإخشيد محمد بن طُغْج (۸) بمصر ساعيين (۹) به ويهلك المسعيً به (۱) ويأتي عليه، فوجّه معهم قائداً يُكنَّى بأبي الحسين ويعلك المسعيً به (۱) ويأتي عليه، فوجّه معهم قائداً يُكنَّى بأبي الحسين فأنزلوه بكنيسة أبي (۱۱) الأحول (۱۲) وضمّ إليه جماعة من الرّجّالة، فأنزلوه بكنيسة أبي (۱۳) جبلة، وهي كنيسة أهل الملّة الجامعة التي الأسقُف فأنزلوه بكنيسة أبي فختمها ومنع الصّلوات فيها، وقبض على تاوفيلس أسقف يَنيس وعلى أفتيشيوس / ١٨٤ البطريرك، وكانا جميعاً يومئذٍ بيّنيس، ووكل بهما، وأحضر جماعة من مشايخ الإسلام وشيوخ النصارى، وفتح خزائن الكنيسة وأحضر جماعة من مشايخ الإسلام وشيوخ النصارى، وفتح خزائن الكنيسة وأحضر جماعة من مشايخ الإسلام وشيوخ النصارى، وفتح خزائن الكنيسة وأحضر جماعة من مشايخ الإسلام وشيوخ النصارى، وفتح خزائن الكنيسة

<sup>(</sup>١) في بترو «ثاوفيلا».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الشقى».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «إليه أهل بيته».

 <sup>(</sup>٤) في (ب) «الامرأة».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في نُسخَتَي بترو و(ب) «تنقل».

<sup>(</sup>٧) في البريطآنية «من النصارى المنافرين».

<sup>(</sup>٨) في (ب) «طعج».

<sup>(</sup>٩) كذا، والصواب «ساعين»

<sup>(</sup>۱۰)في بترو «المسعى به والمنتصح به».

<sup>(</sup>۱۱)ما بين الحاصرتين زيادة من بترو و«ب».

<sup>(</sup>١٢)في بترو «الأخول»، وفي الأصل وطبعة المشرق ٩٥ «ويعرف بابن الاصول».

<sup>(</sup>١٣) في (ب) «أبو».

<sup>(</sup>١٤) في (ب) «نازلأ».

وأخرج سائر آلاتها وجميع صياغاتها [ونحاسها] (۱) وستورها (۲) عن آخرها، وكانت كثيرة متوفّرة (۲) حتى أنّ ذَهَبها وفِضَّتها لكَثْرتها وُزِناً في القرسطقون (٤) أي القبّان، وعظُم تعجّب مَن حضر من الأمم [من المخالفين في الديانة] (٥) من كثرة ما شاهدوا ورأوا منها (۱) وعبّی (۷) القائد الذي حضر من مصر جميع المأخوذ في أقفاص، وكتب إلى الإخشيد مطالعة بما وجد ويستأذنه بحمله إلى مصر، فأذن له بحمل الجميع إليه، والاستقصاء والبحث عمّا عسى أن يكون قد خفي، فأحضر البطرك (٨) والأسقف جميعاً، وطالبهما بإخراج ما بقي للكنيسة من الآلات، فأعلماه أنّهما لا يعرفا (٩) أنه بقي لها شيء، فلم يقنع منهما بذلك، وضرب [الأسقف] (١٠) ثاوفيلس ثمانية عشرة دِرَّة، وقُدِّم البطريرك ليُضْرب أيضاً، فبكي الناس الحاضرون (١١) وكثر ضجيجهم، فعُفي (١٦) عن الضرب، وحُمل جميع متاع الكنيسة بأسره إلى مصر، [وخرج الأسقف والبطريرك إلى مصر] (٢٠) وقصد الأسقف وجماعة من مصر، [وخرج الأسقف والبطريرك إلى مصر] (٢٠) في توسُّط حالهم مع الإخشيد الكتّاب النّصاري (١٤)، وسألهم [السفارة] (١٥) في توسُّط حالهم مع الإخشيد

<sup>(</sup>۱) زیادة من بنرو و(ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق «ستورتها»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «وافرة».

<sup>(</sup>٤) في (س) «القرسطون».

 <sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب)، وفي بترو «الأمم المخالفين من الديانة».

<sup>(</sup>٦) في (ب) (منا).

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق (وعبا». وما أثبتناه عن (ب).

<sup>(</sup>٨) في بترو «البطريرك».

<sup>(</sup>٩) كذا، والصواب «يعرفان».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وطبعة المشرق ٩٥ «فبكا الناس الحاضرين»، والتصويب من بترو و(ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) «فاعفى».

<sup>(</sup>١٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٤) في (ب): «جماعة النصارى الكُتّاب».

<sup>(</sup>۱۵) زیادة من بترو.

(بعد ما خرج الأسقف والبطريرك معاً إلى مصر) (١) فسَعَوْا في ذلك، وتوسطوا أمر البطريرك والأسقف، على أن يفوا (٢) له بخمسة آلاف دينار، وأعاد (٣) المأخوذ، وانحدر الأسقف ثاوفيلس ووصع يده في بيع العقار و[الأوقاف التي] (٤) للكنائس، فباع منه ما يساوي ألوفاً كثيرة بخمسة آلاف دينار، وطمع (٥) كل واحد في البطريرك والأسقف، وامتدت العين إليهما، واضطر إلى استكفاء شر كل أحد [منهم وإرضائه] (١) ، فلم يبق من الوقف والرّحل إلا ما لا قدر (٧) له.

ثم استرمّت كنيسة أبو مينا التي في تِنيس (^) هدمها الأسقف ثاوفيلس، وأقام عُمُدَها وأساطينها وزاد في سُمْكها وبنا (١١) جملها (١١)، وباع لأجل (١١) عمارتها من الآلات [الكنيسة] (١٢) وأوقافها شيء كثير (١٣) فانتهى ذلك إلى الإخشيد، وعرف أنه كان يبيع ما يساوي مائة دينار مثلاً بخمسين ديناراً،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في بترو و(ب).

<sup>﴿</sup>٢) في بترو «يقوما».

<sup>(</sup>٣) في (ب) «واعادة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وظبعة المشرق ٩٥ دوالوقوف الذي، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٥) في بترو «وكثر طمع».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٩٥ «ذا رضاية»، وفي (ب) «احد وارضائه»، وما أثبتناه عن نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) يلخّص البطريرك الدويهي هذه الأخبار بقوله: «وفيها توفي بطرك الإسكندرية أفتيشيوس المعروف بسعيد بن البطرك صاحب التاريخ في آخر رجب، وكان مقامه في البطريركية سبع سنين ونصف، وكان بينه وبين شعبه شقاق عظيم، حتى أن الإخشيد بن طفج (كذا)... كثير الكنائس، في مدينة تِنيس. وقبض على آلات الفضّة والذهب الذين (كذا) كانوا في الكنائس، وكانوا كتار جداً، ثم استرجعهم أسقف تِنيس، (أنظر: تاريخ الأزمنة للدويهي، تحقيق الأب بطرس فهد طبعة دار لحد خاطر ص ٥٢ الفقرة ٢٢).

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «وتداعه ف» وهي عبارة لا معنى لها.

<sup>(</sup>٩) هكذا في الأصل، والصحيح «بني».

<sup>(</sup>١٠)الجَمل: هو الجسر الذي يحمل السقف، ويقال له «الجملون». .

<sup>(</sup>١١)في الأصل وطبعة المشرق ٩٦ هلاحد، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>١٢) كذًا في الأصل. والصواب «الكنسية».

<sup>(</sup>١٣)كذا في الأصل. والصواب كما في نسخة بترو «شيئاً كثيراً».

فصير (١) إلى تِنيس صاحباً له من الكُتّاب يعرب بابن الفهمي، وتقدَّم إليه ببيع ما بقي منها، وأن يستظهر على مشتريين (٢) أوقاف الكنائس (٣) يأخذ النصف من الثمن، فمن (٤) كان ابتاع شيئاً بمائة دينار قبض منه للسلطان (٥) خمسين ديناراً، فأخذ من الناس مالاً واسعاً [وجعل من ذلك جملة كثيرة] (٢) ، وهرب جماعة من منازلهم خوفاً من الغُرْم والمصادرة. ولمّا شاهد النّصارى تفاقُم الحال والهلاك الواقع بوقف تِنيس عدل بعضهم بعضاً (٧) ، واتّفقت كلمتهم، ورجعوا إلى كنيسة واحدة، إلا أنّ نفوس أكثر أهل تِنيس لم تزل مستوحشة من الأسفُف ثاوفيلس بن الشقيّ.

وثار المسلمون (^) بعسقلان على كنيسة كبيرة بها تُعرف بكنيسة مريم الخضرا، فهدموها ونهبوا جميع ما فيها وأحرقت، وعاضد المسلمين اليهود في هدمها، وكان اليهود يشعلون النار في الحطب ويجرُّونه بالبَكر إلى أعلى السقوف حتى يحرقونها وينْحَل رَصاصُها ويقع عُمُدُها. وخرج أسقُفها إلى مدينة السلام متوسّلاً /٤٨ب/ في ردّها، فلم ينجح لهُ في ذلك سعي وخربت الكنيسة وبقيت على حالتها. وتوافق المسلمون من أهل عسقلان أن لا يمكث (٩) بهذا، فأقام بالرملة إلى أن مات (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسختي بترو و(ب) «فسيّر».

<sup>(</sup>۲) كذا، والصواب «مشتري».

<sup>(</sup>٣) في (ب) «الكنيسة».

 <sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ٩٦ «ممن» وما أثبتناه عن نسختي بترو و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) «السلطان».

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من بنرو.

<sup>(</sup>٧) في بترو زيادة «وتفرّقت أجزيهم».

<sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ٩٦ والمسلمين، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٩) في بترو: «يمكنوا» وفي (ب): «ألأ يمكنوا».

<sup>(</sup>١٠) ورد هذا الخبر في «تاريخ الأزمنة»، للدويهي، بقوله: «وفيها (أي السنة المذكورة) ثار المسلمون على كنيسة ستنا مريم التي بعسقلان، وتُعرف بالخضراء، فنهبوا جميع ما فيها ثم هدموها، وكان ذلك بمعضدة اليهود الذين بالبكرات كانوا يصعدون الحطاب لسقوفها حتى \_

وأما محمد بن رايق لمّا خرج من العراق منهزماً سار إلى حمص فمَلكَها، ثم توجّه إلى دمشق وإلى الرملة ومَلكَها، وبلغ إلى عريش مصر، فخرج إليه الإخشيد محمد بن طُغْج (۱) من مصر وحاربه [يوم الأربعاء النصف من شهر رمضان سنة ٢٣٦] (۲) فانهزم الإخشيد، واشتغل أصحاب ابن رايق (۲) واطمئنوا (۱) ، فجمع الإخشيد بعد هزيمته أصحابه وغلمانه وقصد ابن (۱۰) رايق وسار (إلى دمشق) (۲) وهم بالعريش، فوقع بهم وهزمهم، وأفلت ابن رايق في سبعين رجلاً، وسار إلى دمشق منهزماً. وتأمّب الإخشيد للمسير إلى دمشق للقائه، ووجّه أخاه أبا النصر الحسن بن طُغْج في جماعة من الغلمان والقوَّاد والأولياء إلى اللَّجُون (۲) ليكونوا على مقدّمته، واتصل ذلك بابن رايق (۸) فأسرع (۹) إليهم في جماعة من الغلمان، وجَدَّ في المسير، ونزل أبو النَّصر في اللَّجُون [صباح يوم الثلاثاء لإحدى عشر ليلة خلت من ذي القعدة من السنة] (۱۰). وهم لا يعلمون، فكبسهم بن (۱۱) رايق، ووقع بينهم وقعة عظيمة هناك، وانهزم أصحاب أبي النصر ابن طُغْج، رايق، ووقع بينهم وقعة عظيمة هناك، وانهزم أصحاب أبي النصر ابن طُغْج، رايق، ووقع بينهم وقعة عظيمة هناك، وانهزم أصحاب أبي النصر ابن طُغْج، رايق وجوه قوَّاده، وقُتل أبو النّصر (۱۲) في الحرب، فأخذه محمد بن رايق

<sup>=</sup> احترقت كلها، وهرب عسقلان (كذا) إلى الرملة، وأقام بها إلى أن مات»!! (أنظر ـ ص ٥٢ الفقرة ٢٢).

<sup>(</sup>١) في (ب) «طعج»...

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو و(ب).

 <sup>(</sup>٣) في الأصول كلها وطبعة المشرق ٩٦ وأصحاب الإخشيد، وما أثبتناه هو الصحيح اعتماداً على ابن الأثير في الكامل ٣٦٩/٨.

<sup>(</sup>٤) كذاً، والصواب «واطمأنوا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق «بن»، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) اللَّجُون: بفتح أوله، وضمَّ ثانيه وتشديده، وسكون الواو. بلد بالأردن، بينه وبين طبرية عشرون ميلاً، وإلى الرملة مدينة فلسطين أربعون ميلاً. (معجم البلدان ١٣/٥).

<sup>(</sup>٨) في طبعة المشرق ٩٦ «دايق» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۹) في بترو «فاسرا» وفي (ب) «فاسرى».

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو و(ب).

<sup>(</sup>۱۱) كذا، والصواب «ابن».

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) وأبا نصره.

وغسّله وكفّنه وحنّطه وحمله في تابوت إلى أخيه الإخشيد، وأنفذ معه أبا الفتح مزاحم (١) ابنه، وكتب معه كتاباً إليه يعزّيه بأخيه ويعتذر مما جرى، ويذكر أنه لم يؤثر قتْله، وأنه قد أنفذ إليه ابنه أبا الفتح ليفديه به إن أحبّ ذلك، فتلقّى الإخشيد فِعْله هذا بالجميل، وخلع على أبي الفتح مزاحم (٢) بن محمد بن رايق، وردّه إلى أبيه مُسَلَّماً (٣)، فجعله واسطة بالصلح (٤) بينهما .

[وصُرف عن الوزارة أحمد بن محمد البريديّ(<sup>٥)</sup> يوم الخميس لعشر بقين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة، وتقلّدها سليمان بن الحسن<sup>(٦)</sup> بن مَخْلَد في ذلك اليوم. وكان اسم الوزارة واقع<sup>(٧)</sup> عليه، وابن شيرزاد<sup>(٨)</sup> المدبّر للأحوال<sup>(٩)</sup>.

ثم قبض بجكم على ابن شيرزاد(١٠٠)، واستكتب أحمد بن على

<sup>(</sup>١) في الأصل، وطبعة المشرق ـ ص ٩٧ «مراحم» بالراء المهملة، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٩٧: «على أبا الفتح مراحم»، والتصحيح من نسختي بترو و(ب).

<sup>(</sup>٣) المراد: (سالماً).

والخبر في: الكامل في التاريخ لابن الأثير ٣٦٣/٨، ٣٦٤، وتجارب الأمم لمسكويه (١١٤)، وتكملة تاريخ الطبري للهمداني ١١٦، ١١١، ووُلاة مصر للكِنْدي ٣٠٦ ـ ٣٠٨، وكتاب الولاة والقُضاة، له ٢٨٨ ـ ٢٩٠، وزيدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ١٠٠/١ ونهاية الأرب للنويري ٢٨/ ١٠٠، والبداية والنهاية لابن كثير ١٩٢/١١، والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ٢/٨٦، ٨٧، وتاريخ ابن الوردي ٢٧٢/١، وتاريخ ابن خلدون ٤٠٨/٣، ١٠٠، وتاريخ الزمنة للدويهي ٥١ الفقرة ٢١، وشذرات الذهب لابن العماد ٢/ ٣١٠، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٢٥٢/٢، ٢٥٣، ودول الإسلام للذهبي ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو دفي الصلح».

<sup>(</sup>٥) هُو: أبو عبدالله. وكان ولي الوزارة سنة ٣٢٧ وهجاه أبو الفرج الأصفهاني بأبيات. (أنظر: تكملة تاريخ الطبري ـ ص ١١٣، وكتاب الفخري ـ ص ٢٨٥)

<sup>(</sup>٦) في (ب) «الحسين» وهو خطأ، وما أثبتناه عن مصادر ترجمته، أنظر: (الوافي بالوفيات ٢٨١)، (٣٦٢/١٥)

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب «واقعاً».

<sup>(</sup>٨) في (ب) (سرزاد) والتصحيح من بترو والمصادر.

 <sup>(</sup>٩) راجع الخبر في: تجارب الأمم ٤١٣/١، وتكملة تاريخ الطبري ١١٦/١، والكامل في التاريخ ٣٦٨/٨، ٣٦٩

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «قبض يحكم على ابن سرزاء». والتصحيح من بترو، وفيها «بحكم».

لكوفيّ (١) ، فلم يزل قايم (٢) بتدبير المملكة إلى (أن) (١) قُتل بجكم](١)

[سنة ٢٩٩هـ.]

وتُوفِّي الراضي في ليلة (٥) السبت لأربع عشرة (٦) ليلة بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، [في علَّة الاستسقاء الزقِّي (٧) وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة، ودُفن بالرّصافة] (٨). وكانت خلافته ستّ سنين وعشرة أيام (٩)

- (١) الخبر في تكملة تاريخ الطبري ١١٧ و١١٩.
  - (٢) كدا في (ب) و(بترو)، والصواب: «قايماً».
    - (٣) ساقطة من (ب) وهي في نسخة بتروا.
- (٤) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (ب) وهو ناقص في نسخة بترو، ونصّه فيها: «وصرف عن الوزارة واقعاً عليه وابن شيرزاد المدبر للحوال. ثم قبض بحكم على ابن شيرزاد واستكتب أحمد بن علي الكوفي، فلم يزل قائم بتدبير المملكة الى ان قتل بحكم».
  - (٥) في نسخة بترو زيادة «التي صيحتها يوم».
    - (٦) في النسخة (ب) «رابع عشر».
    - (٧) في نسخة بترو زيادة «والسبح».
  - (٨) ما بين الحاصرتين ليس في نسخة (س).
- ) أنظر عنه في: كتاب الأوراق للصولي، طبعة مصر ١٩٣٥، نشره ج. هيورث دن، وتكملة تاريخ الطبري للهمداني ٢٨ ـ ١١٨، وتجارب الأمم لمسكويه ٢/٢٨١ ـ ٢٤٠، والعيون والحدائق في أخبار الحقائق لمؤرّخ مجهول، بتحقيق نبيلة عبد المنعم داود ـ ج ٤ ق ٢/٧٧ ـ ٩٣، والفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا ٢٨٠ ـ ٣٨٣، والكامل في التاريخ لابن الأثير ٢٨٢/٨ ـ ٣٦٨، ومروج الذهب للمسعودي ٢٨٢١ ـ ٣٣٩، ونشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، للقاضي التنوخي ٢٩٩١، ٢٩٧ و٢٩٨، ٢٩٩ و٣٠٠ و٢٩٧ و٤/٧٧ وو٤/٢١ و٥/٢١، ١٨و٧/ ١٦، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢/١٤١ ـ ١٤٢٥م و٥/٢١ و٥٥، والعقد الفريد لابن عبد ربه ١٦٦/٤ و٥/٢٩، والمنتظم لابن الجوزي ٦/ ٢٥٠ و٥٥، والعقد الفريد لابن عبد ربه ١٦٦/٤ و٥/٢٩، والمنتظم لابن العمراني ٣٦١ ـ ٢٦٠، ١٦٨ والتنبيه والإشراف للمسعودي ٣٦٦، والإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني ٣٦١ ـ ٢٦٠، المسبوك للإربلي ٢٥٢، ٣٥٠، ودول الإسلام للذهبي ١٢٠١، وكتاب أخبار الراضي والمتقي للصولي ١٩٥١، ومعجم الشعراء للمرزباني ٣٦٠، وفوات الوفيات لابن شاكر والمتقي للصولي ١٨٥١، ومعجم الشعراء للمرزباني ٤٣٠، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ٣١٠٣، و٣١، وتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لأبي عبدالله محمد الكتبي ٣١/١هم اللؤلؤي المعروف بالزركشي ـ مطبعة الدولة التونسية ١٨٧٩هـ. ـ ص ٢٧١، والوافي بالوفيات للصفدي والوفي بالوفيات للصفدي بالوفيات للصفدي خرر من غبر للذهبي والوافي بالوفيات للصفدي خرر من غبر للذهبي

= / ۲۱۸، ۲۱۹، وسَيِر أعلام النبلاء، له ۱۰ / ۱۰۳، ۱۰۶ رقم ۵۸، وتاريخ الزمان لابن العبري ٥٥و٥، وتاريخ مختصر الدول، له ۱۹۳، ۱۹۲، ومرآة الجنان لليافعي ٢/٩٦، والمجتصر في أخبار البشر لابي الفداء ٢/٨٧، وتتمة المختصر لابن الوردي ٢/٢٧، والمختصر لابن الوردي ٢/٢٧، وتلديم والتذكرة الحمدونية لابن حمدون ٢/٤٢١ رقم ٢٩٠، وزبدة الحلب لابن العديم ١/٩٧، ونهاية الأرب للنويري ٢٥٢/٢٠ - ١٥٤، والبداية والنهاية لابن كثير ١٩٦/١١ م ١٩٨، ومآثر الإنافة ومعالم الخلافة للقلقشندي ١/٨٥، ١٨٨، وتاريخ ابن خلدون ٣/٤٠٤، ١٤١، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٢/١٥، ٢٧١، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ٣٩٠ و٣٩٣، وشذرات الذهب لابن العماد ٢/٤٢، وتاريخ الأزمنة للدويهي ٥٢ رقم ٣٧، وأخبار الدول وآثار الأول للقرماني ١٦٨.

# ﴿خلافة المتّقي لله

ونُفذت الكتب إلى بجكم (١) وهو يومئذ بالواسط (٢) بتعرفة (٣) موت الراضي، واستيذانه فيمن يبايع له بالخلافة، فأنفذ بجكم كاتبه أحمد بن علي الكوفي لينظر من يقع اختيار الجماعة عليه فيبايع له، فورد إلى بغداد فجمع الوزراء والقُضاة ووجوه أهل المملكة، وشاورهم فيمن يبايع له بالخلافة، فوقع اختيار الجمع على أخي الراضي [أبي إسحاق] (٤) إبراهيم المقتدر (٥) وبويع له يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلثمائة، ولُقّب بالمتّقى بالله (١).

[وأقرّ (٧) أبا القاسم سليمان بن الحسن بن مَخْلد على الوزارة (^) .

وحدث بمصر غلاء عظيم في هذه السنة، وعزّ القمح وسائر الحبوب وعُدِم البتّة، ولحِق الناسَ [من الجوع] (٩) شدَّة شديدة، وتبعه وباء عظيم، ولم يزل الغلاء إلى أن دخلت الغلّة الجديدة، وحدث أيضاً ببغداد مثل ذلك، وأكل بها الناس النخالة والحشيش، وكثُر الموت فصار يُدفن جماعة في قبر واحد بغير صلاة ولا غُسُل، ورخص العقار والقماش ببغداد، حتى صار يباع

- (١) في الأصل، وطبعة المشرق ٩٧ «بحكم» بالحاء المهملة. وفي (ب) «يحكم».
  - (۲) کذا
  - (٣) في الأصل وطبعة المشرق ٩٧ «بتعرفه» والتصويب من (ب).
- (٤) ما بين الحاصرتين من (ب)، وفي نسخة بترو «ابن اسحاق ابراهيم» وكذا في الأصل وطبعة ت المشرق ٩٧.
  - (٥) العبارة «أبي اسحاق إبراهيم المفتدر» ليست في (س).
    - (٢) في الأصل «المتقي الله» والتصويب من (ب).
  - (٧) من هنا حتى قوله «وطردوهم» (١٥) سطراً ليست في (س).
- (A) أنظر: العيون والحدائق ـ ج ٤ ق ٢/٢، وتجارب الأمم ٢/٢ و٣، والفخري ٢٨٤،
   والتنبيه والإشراف للمسعودي ٣٤٤، والكامل في التاريخ ٣٦٩/٨، وخلاصة الذهب
   المسبوك ٢٥٥.
  - (۹) زیادة من (ب) وبترو.

ما ثمنهٔ دینار /٥٨أ/ بدرهم(١) . \*\*\*

وقُتل بجكم التركي بواسط [يوم الأربعاء لسبع بقين من رجب] (٢) . وكان سبب قتْله أنه خرج يوماً يتصيَّد، فلقي قوماً من الأكراد فقتلوه ولم يعلموا

أنه بجكم<sup>(٣)</sup> .

واستتر<sup>(٤)</sup> كاتبه أحمد بن علي الكوفي، وصرف المتّقي<sup>(٥)</sup> عن الوزارة سليمان بن الحسن، واستوزر أحمد بن ميمون<sup>(١)</sup> يوم الأحد، لثالث خَلَوْن من شعبان سنة تسع وعشرين وثلثماية<sup>(٧)</sup>.

وصعد أحمد بن محمد البريديّ (^) من واسط إلى بغداد ملتمساً تقليد الوزارة، وراسله المتّقي في العودة إلى واسط، وامتنع عن الرجوع، وطلب الدخول إلى بغداد وتقليد الوزارة (٩)، وكان (في)(١٠) جيش عظيم وغلمان عداد (كذا). فعلم الوزير أحمد بن ميمون أنه إلَّمْ يجاب (١١) إلى ما التمس

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب) وبترو.

<sup>(</sup>۱) راجع: العيون والحدائق \_ ج ٤ق ٢/٢٦، وتكملة تاريخ الطبري ١٢٠، وتجارب الأمم ٨/٢) راجع: العيون والحدائق \_ ج ٤ق ٢٠٢/، والمنتظم ٣١٩/٦، ودول الإسلام ٢٠٢/، ونهاية الأرب ٣١/٢٣، والبداية والنهاية ٢٠١/١١، والمنجوم الزاهرة ٣٧٣/٣، وتاريخ الزمان لابن العبري ٥٧، ومرآة الجنان ٢٩٦/٢، والعبر للذهبي ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: تكملة تاريخ الطبري ١٢١، ١٢١، والعيون والحدائق ج ٤ ق٢/ ٩٦ - ٩٩، وتجارب الأمم ٩٦/٢٠ ، والكامل في التاريخ ٣٧١/٨، والبداية والنهاية ٢٠٠/١، والمنتظم ٢/٠٣رقم ٥١٧، والنجوم الزاهرة ٣٧٢/٣، ودول الإسلام ٢٠٢/١، والمختصر في أخبار البشر ٣٨٨، وتتمة المختصر ٢٧٣/، وتاريخ مختصر الدول ١٦٤، وتاريخ ابن خلدون ٣/٤، والوافي بالوفيات ١٠/ ٧٧، ٧٨ رقم ٤٥١٥، وتاريخ الخلفاء ٤٩٤، وتاريخ الأزمنة ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «واستر» والتصويب من البريطانية، وتكملة تاريخ الطبري ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «المتقى» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن محمد بن ميمون أبو الحسين.

<sup>(</sup>٧) تجارب الأمم ١٢/٢، وتكملة تاريخ الطبري ١٢٢/١.

 <sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «التربدي» وفي (ب) «التربذي» وما أثبتناه عن المصادر.

<sup>(</sup>٩) تجارب الأمم، وتكملة تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>١٠) (في، زيادة من (ب) يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١١)كذا في نسخة بترو، وفي (ب) «إن لم يجاب»، والصواب «إن لم يُجُب».

آل (١) الحال معه إلى أحوال تُذمّ عواقبها ولا يومن غوايلها، فاستعفا (٢) وأزال عن نفسه اسم الوزارة يوم السبت لستُّ خلون من شهر رمضان، ونُسبت إلى البريدي (٣).

وكان مع<sup>(1)</sup> البريدي جماعة من الغلمان الأتراك والديلم وروس الديلم عليهم كورتكين<sup>(0)</sup> الديلمي، وروس الأتراك أيضاً عليهم بكسل<sup>(7)</sup>. وانحاز الديلم إلى دار السلطان وتفرق عنه الأتراك واجتمعوا إلى تكين، وتضافروا <sup>(٧)</sup> جميعاً، وعلوا بهم<sup>(٨)</sup> العامّة، وقصدوا بجميعهم التربيدي (البريدي)، فهرب إلى واسط قبل الظهر من يوم الاثنين سلخ شهر رمضان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، فخلع المتّقي على كورتكين<sup>(٩)</sup> الديلمي يوم الخميس لثلاث خَلُوْن من شوّال، وصيّروه أمير الأمراء<sup>(١)</sup>.

وأقام المتّقي: عبد الرحمن بن عيسى لتدبير الأمور من غير تسمية بوزارة (١١)، ثم قلّدوا الوزارة أبا إسحاق محمد بن أحمد القراريطي (١٢) يوم

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «إلى» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب «فاستعفى».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «التربدي» وفي (ب) «التربذي».
 والخبر في تكملة تاريخ الطبري ١٢٢/١، ١٢٣، وتجارب الأمم ١٥/٢، والكامل في التاريخ ٨٣٧٨،

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>a) في تجارب الأمم ١٧/٢ و٩٨ «كورنكيج»، وفي تكملة تاريخ الطبري ١٢٤/١ «كورنكج» وما أثبتناه يتفق مع الكامل في التاريخ ٣٧٥/٨ وهو: كورتكين بن الفاراضي.

 <sup>(</sup>٦) لم أجده في المصادر المتوفّرة لدي .

<sup>(</sup>V) في نسخة بترو «تظافروا» والتصويب من (ب).

 <sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «وغلوبهم»، وما أثبتناه عن (ب).

 <sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «كوزتكېن» والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>١٠) تكملة تاريخ الطبري ١٢٤/١، وتجارب الأمم ١٨/٢، والكامل ٣٧٤/٨.

<sup>(</sup>١١) في (ب) «لوزارة». والخبر في: تكملة تاريخ الطبري ١٢٤/١، والكامل ٣٧٤/٨، وتجارب الأمم ١٨/٢.

<sup>(</sup>١٢) هو الإسكاني المعروف بالقراريطي.

السبت لاثنى عشر ليلة خَلَت من شوّال من السنة بعينها(١) .

وقبض عليه (٢) كورتكين الأمير ليلة الأحد لخمس بقين من ذي القعدة. وقلّد الوزارة لأبي جعفر محمد بن قاسم الكرخي (٣) .

وكتب المتّقي بعد قتل بجكم ( $^{3}$ ) إلى ابن رايق يستدعي حضوره من الشام إلى بغداد، فسار إلى أن بلغ الموصل، وجرى بينه وبين الحسن ( $^{\circ}$ ) بن عبدالله بن حمدان مراسلة، وحمل ابن حمدان إلى ابن  $^{(7)}$  رايق مائة ألف دينا ( $^{(7)}$ ).

وانحدر يريد بغداد، ولما قَرُب منها خرج كورتكين إلى عُكبرا(^) في جيوشه للقايه، وتحاربا أيام (٩) متتابعة. ودخل ابن(١٠) رايق إلى بغداد يوم الخميس، لتسع بقين من ذي الحجّة سنة تسع وعشرين وثلاثائة، وسار إلى دار الخلافة، ووافي(١١) كورتكين في جيشه من عكبرا(١٢)، فلما وصل كورتكين إلى دار السلطان دوفع عنها ورمى أصحاب ابن(١٣) رايق بالنّشاب

- (١) تكملة تاريخ الطبري ١٢٤/١، وتجارب الأمم ١٨/٢، والكامل ٣٧٥/٨.
- (٢) في نسخة بترو و(ب): «وقبض على كورتكين» وما أثبتناه هو الصحيح اعتماداً على الهمداني حيث قال: وقبض كورنكج على القراريطي، فكانت مدّة وزارته ثلاثة وأربعين يوماً». (تكملة تاريخ الطبرى ١/٢٥/١).
  - (٣) الخبر في تكملة تاريخ الطبري ١/١٢٥، وتجارب الأمم ٢٠/٢، والكامل ٣٧٥/٨.
    - (٤) في نسخة بترو «بحكم» والتصويب من (ب) والمصادر.
      - (٥) في (ب) «الحسين» وهو الصحيح.
      - (٦) في نسخة بترو (بن) والتصحيح من (ب).
    - (٧) في (ب) وإلى ابن رايق ألف ديناره. والخبر في. تكملة تاريخ الطبري ١٢٥/١.
  - (٨) في نسخة بترو «عكيرا» وفي (ب): «من عكرا».
     وعكبرا: بالباء الموحدة. وضم أوله وسكون ثانيه: بليدة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ.
     (معجم البلدان)
    - (٩) كذا، والصحيح «أياماً».
    - (١٠) في نسخة بترو (بن...
    - (١١) في نسخة بترو (ووفاء، والتصويب من (ب).
      - (۱۲) في نسخة بترو «عكيرا».
        - (١٣) في نسخة بترو «بن».

لأصحاب كورتكين، واستتر وتمزّق أصحابه(١) .

وخلع المتّقي على ابن (٢) رايق وقلّده أمر الأمراء (٣) ، وعاد إلى ما كان عليه في أيام الراضي، وظهر كاتبه أحمد بن الكوفي من الاستتار (٤) ، وعاد إلى خدمته أيضاً، ودبّر الأمر من غير تسمية وزارة (٥) .

\* \* \*

[سنة ٣٣٠هـ.]

وشعّث (٦) الأتراك بمدينة السلام على ابن رائق (٧) ، وسار نحو واسط، وانحازوا إلى أحمد بن البريدي (٨) ، واحتاج ابن (٩) رايق إلى ملاطفته وكاتبه بالوزارة يوم الخميس النصف من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين

(١) الخبر في: تكملة تاريخ الطبري ١٢٥/١.

«فلما قرب ابن رائق من بغداد، خرج إليه كورنكج وانتهى إلى عكبرا، واتصلت الحرب بينهما، ثم دخل ابن مقاتل، ومعه قطعة من الجيش، وبعده ابن رائق وعبر من النجمي إلى دار السلطان، وسأل المتّقي الركوب معه، فركب معه إلى الشماسية، وانحدرا في الماء، ودخل المتّقى دار الخلافة وعبر ابن رائق النجمى.

ووصل كورنكج وأصحابه إلى بغداد متهاربين بابن رائق، وجعلوا يقولون: أين نزلت القافلة الشامية. وأتى كورنكج دار السلطان، فدافع عنها لولو وبدر الخرشني. وعمل ابن رائق على الرجوع إلى الشام وأنفذ سواده.

واتفق حصول ابن راثق في سميريات بدجلة ليعبر، فصادفهم كورنكج فراشقوا بالزوينات والنشاب، وصاحت العامة، فهرب كورنكج، ورماهم العامة بالستر والآجُرّ، فانهزم أصحابه واستتر هو».

- (٢) في نسخة بترو «بن».
- (٣) في (ب): «وقلدت إمرة الأمراء».
- (٤) في نسخة بترو «الاستناد»، والتصويب من (ب).
- (٥) في تكملة تاريخ الطبري ١٢٦/١:

«وخلع التّقي على ابن رائق لأربع بقين من ذي الحجّة، وطوّقه وسوّره وعقد له اللواء وقلّده إمرة الأمراء، وألزم الكرخيّ بيته، فكانت وزارته ثلاثة وخمسين يوماً». وفي النسخة البريطانية «لوزارة».

- (٦) كذاً، والصواب «وشغب» كما في تكملة الطبري.
- (٧) في نسحة بترو «علي بن رايق» وما أثبتناه عن (ب).
  - (٨) في (ب) «التربذي» وفي بترو «التربدي».
  - (٩) في نسخة بترو «بن» والتصويب من (ب).

وثلثماثة (١)، وأنفذ إليه خلعاً سلطانية، فنهض البَريديّ (٢) لـلإصعاد إلى بغداد، فغلُظ ذلك على المتّقي، وابن رايق، فأزالا اسم الوزارة عنه (٣) وأعاداها إلى أحمد بن محمد القراريطي (٤).

وسار البريديّ (٥) إلى بغداد، واتّصلت الحروب بينه وبين بن (كذا) رايق، وخرج المتّقي إلى نهر دَيَالى (٦) ، ودخل البريدي إلى بغداد، ومَلَك دار السلطان (٧) .

وسار المتقي وبن (كذا) رايق إلى الموصل مستنجدين (^) بعليً والحسين (P) ابني حمدان. وقصد بن (كذا) رايق الحسين (P) بن حمدان بسيفه ليسلم عليه، فأمر به الحسين وضربه الحسين بن أبي العلا بن حمدان بسيفه فقتله، وخلع المتقي على الحسين (P) بن حمدان هذا ولقبه ناصر الدولة، وجعله أمير الأمرا، واستكتب أيضاً محمد بن علي الكوفي، فكان القائم بتدبير الأمور مقام الوزرا من غير تسميته بوزارة (۱۰).

وسار المتّقي وناصر الدولة بن حمدان إلى بغداد، فبلغ ذلك البريدي (۱۱)، فخرج عن بغداد، وأقام البلد ثلاثة أيام بغير سلطان، ففتحت السجون، وشُلّح الناس نهاراً في الطرقات. ودخل المتّقي وناصر الدولة إلى

<sup>(</sup>۱) تكملة تاريخ الطبري ۱۲٦/۱.

<sup>(</sup>٢) تحرّفت في (ب) وبترو.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «فاذا لا رسم الوزارة» والتصحيح والزيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) تجارب الأمم ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) تحرّفت في بترو (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) ډومالي.

<sup>(</sup>٧) تكملة تاريخ الطبري ١/٢٧/، وتجارب الأمم ٢٤/٢ و٢٥.

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو (مستنجد بن) والتصحيح من (ب).

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو والحسن، والتصحيح من تكملة تاريخ الطبري، وغيره.

<sup>(</sup>١٠) تكملة تاريخ الطبري ١٢٨/١، وتجارب الأمم ٢/٧٧، والكامل ٣٨٢/٨، ٣٨٣ و٤٠٤.

<sup>(</sup>۱۱) تتحرّفت في (ب) وبترو.

بغداد. وأصعد (١) جيش البريدي (٢) ، وعاد إليها، فسار على بن حمدان للقايه في ذي القعدة سنة ثلاثين وثلاثمائة فهزمه وأسر جماعة من غلمانه، وانحدر إلى واسط (٢) .

وسار البريدي (٤) إلى البصرة.

ولقّب المتّقي علي بن حمدان بسيف الدولة وخلع عليه (°).

وقبض ناصر الدولة على الوزير محمد بن أحمد القراريطي وصادره.

### [سنة ٣٣١ هـ]

وقلّد المتّقي وزارته لأحمد بن عبدالله الأصفهاني يوم الثلاثا لاثني عشر ليلة بقيت من رجب سنة أحد وثلاثين وثلاثمائة، فكان اسم الوزارة واقع عليه، والمدبّر للأمور أحمد بن على الكوفي بواسط(١).

وشعّث الأتراك (بواسط) (٧) على سيف الدولة، فخرج عنها (٨) ، وروّسوا (كذا) عليهم غلاماً منهم يسمّى بورون (٩) ، وخافه ناصر الدولة، فخرج من بغداد، واستتر كاتبه أحمد بن على الكوفي (١٠).

<sup>(</sup>١) «أصعد» ليست في الأصول. وقد أضفتها لتوضيح السياق، معتمداً على (تجارب الأمم ٢٩/٢) وفيه ان البريدي أصعد من واسط يريد الحضرة.

ا(٢) تحرّفت في الأصل.

<sup>(</sup>٤) تحرّفت في (ب) وبترو.

<sup>(</sup>٥) تكملة تاريخ الطبري ١٢٩/١، وتجارب الأمم ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٦) تكملة تاريخ الطبري ١٣١/١، وتجارب الأمم ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٨) تجارب الأمم ٣٩/٢ ـ ٤١، وتكملة تاريخ الطبري ١٣٢/١، والكامل ٣٩٦/٨.

 <sup>(</sup>٩) كذا، وهو «توزون» كما في تجارب الأمم، وتكملة تاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير، وغيره.

<sup>(</sup>١٠) تجارب الأمم ٤١/٢، وتكملة تاريخ الطبري ١٣٣/١.

ودبر الأمر محمد بن أحمد القراريطي بن أسد<sup>(۱)</sup> الفزاري، من غير تسمية وزارة (۲).

ثم استوزر المتّقي أبا الحسين (٣) علي بن محمد بن مُقْلة يوم الثلاثا لثمانِ خَلُوْن من شهر رمضان سنة أحد وثلاثين وثلاثمائة (٤) .

وطلع بورون<sup>(٥)</sup> من واسط إلى بغداد، وخلع المتّقي عليه، وجعله أمير الأمرا، وردّ إلى كاتبه محمد بن القاسم الكرخي النظر<sup>(٢)</sup> في الأمور على ما كان عليه أحمد بن علي الكوفي، فنظر فيها من [غير] تسمية بوزارة<sup>(٧)</sup>، ثم أفرد فيها أبو الحسين<sup>(٨)</sup> علي بن محمد بن مُقّلة، وردّ التدبير وسائر الأعمال إليه<sup>(٩)</sup>.

وعاد بورون (۱۰) إلى واسط، وسار كاتب محمد بن القاسم الكرخي معه، وبعد (۱۱) استكتب محمد بن يحيى بن شيرزاد (۱۲) ونظر في الأمور كلّها كما كان الكرخي ينظر (۱۳)»](۱۶).

#### \* \* \*

وأمًا كرسي الإسكندرية فلبثت بعد أنبا أفتيشيوس بغير بطريرك سنة

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو وودبر الأمر لمحمد بن أسد، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) تكملة تاريخ الطبري ١٣٣/١، وتجارب الأمم ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) في نسختي بترو و(ب) «الحسن»، والتصحيح من المصادر.

<sup>(</sup>٤) تَجَارِبِ الْأَمْمِ ٢/٢، ٣٤، وتَكْمَلَةَ تَارِيخِ الطَّبْرِي ١٣٤/١، والكامل ٤٠٥/٨.

<sup>(</sup>٥) كذا، وهو «توزون» كما في المصادر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو (اللنظر) والتصحيح من (ب).

<sup>(</sup>۷) تكملة تاريخ الطبري ۱۳٤/۱.

<sup>(</sup>٨) في الأصل «الحسن» والتصويب من تجارب الأمم وغيره.

<sup>(</sup>٩) تجارب الأمم ٢/٤٤.

<sup>(</sup>۱۰) كذا، وهو توزون كما في المصادر.

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو ووصرف بعد، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وسيرزاد، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>١٣) تكملة تاريخ الطبري ١٣٥، وتجارب الأمم ٢/٥٥، والكامل في التاريخ ٣٩٩/٨.

<sup>(</sup>١٤) ما بين الحاصرتين من قوله «واستتر كاتبه» قبل نحو ٦ صفحات حتى هنا زيادة من نسختي بترو و(ب).

واحدة، ووقع اختيار جماعة النصارى الملكية من أهل مصر على راهب من المصيصة يسمَّى إسحاق يسكن في بريَّة طورسينا، وكان رجلاً زاهداً(۱) أديباً متقشّفاً، فلما بلغه ذلك هرب إلى الشّراة(۲)، وسكن في طور بها يُعرف بطور أيوب، فأنفذوا من أشخصه عن أمر السلطان من الموضع الذي كان فيه، إلى أن أحضره إلى بيت المقدس، وخرج الأساقفة المقيمون في أعمال الإسكندرية إلى بيت المقدس، ولم يكن لهم بذلك رسم متقدم، فصلًى عليه خريصطودلس ۳) بن مهران بطريرك بيت المقدس ع الأساقفة (٤)، وصار (٥) من هناك إلى عمله، وأقام في الرئاسة ثلاث عشرة سنة، ومات.

\* \* \*

وفي هذه السنة غزا الروس القسطنطينية وبلغوا إلى باب أقروبلي في بحر الخُزَر، وقاتلهم الروم وطردوهم [واستظهروا عليهم] (١٦)

\* \* \*

وفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثيائة وافت جيوش (٧) الروم إلى ديار بكر وسبوا من أهلها جماعة كثيرة، وفتحوا أرزن (٨) وأخربوا عامَّة بلدها، وبلغوا قرب نَصِيبين (٩) والتمسوا من أهل الرُّها أنْ يدفعوا لهم أيقونة المنديل (١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل، والمطبوع «رجل زاهد»، والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٢) الشَّراة: بفتح أوله، صُقع بالشام بين دمشق والمدينة المنوّرة، ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحُميمة. (معجم البلدان ٣٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «خريسطوذولس».

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية زيادة: «المجتمعين على مذبح القيامة في شهر ذي الحجة من سنة تسع وعشرين وثلثمائة».

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «وسيره».

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو و(ب). والخبر في: الدولة البيزنطية ٣٥٤.

<sup>(</sup>V) في نسخة (س) زيادة: «جامّة من».

<sup>(</sup>٨) أُرْزَن: بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي. مدينة مشهورة قرب خلاط، لها قلعة حصينة، وكانت من أعمر نواحي أرمينية. (معجم البلدان ١٥٠/١).

 <sup>(</sup>٩) نصيبين: بالفتح ثم الكسر. مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى
 الشام. (معجم البلدان ٢٨٨/٥).

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (س) زيادة: «الذي في كنيسة الرها».

الذي كان سيّدنا يسوع المسيح مسح به وجهه وصارت صورة وجهه فيه، وبدل (۱) لهم الروم أنهم إذا سلّموهم هذا المنديل أطلقوا من الأسارى (۲) المسلمين الذين بيدهم عداداً (۲) ذكروه لهم، فكاتبوا المتقي ببغداد (٤) بذلك، وعرض الوزير أبو الحسن بن مقلة على المتقي الوارد في هذا المعين (۵) واستأذنه فيما يعمله، فأمره بإحضار القُضاة والفقهاء واستفتاءهم (۱۲) في ذلك، والعمل بما يقولون، فاستحضرهم الوزير أبو الحسن بن مُقْلة، واستحضر عليّ بن عيسى والوجوه من أهل المملكة، وعرَّفهم ما ورد في هذا المعين (۷) وسألهم عمًا عندهم فيه، وجرى في ذلك خطّب غظيم (۸) ذكر فيه بعض من حضر حال هذا المنديل، وأنه منذ الدهر الطويل (في كنيسة الرُّها) (۱) لم يلتمسه ملك من ملوك الروم، وإنّ في دفعه غضاضة على الإسلام، والمسلمون أحقّ بمنديل عيسى عليه السلام وفيه صورته، فقال عليّ بن عيسى (۱۰): إنّ خلاص المسلمين من الأسر وإخراجهم من دار الكفر معما يُقاسونه من الضَّنْك والضُّر أَوْجُب وأحق، ووافقته جماعة من حضر على قوله، وأشار هو وغيره من قُضاة المسلمين بتسليم (۱۱) الأسارى منهم، وسليم المنديل إليهم إذ لا طاقة للسلطان بهم ولا له حيلة في استنفاذ (۱۲) وسليم المنديل إليهم إذ لا طاقة للسلطان بهم ولا له حيلة في استنفاذ (۱۲)

<sup>(</sup>١) هكذا بالدال المهملة في الأصل، والمراد «بذل».

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «من أسرى».

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) دببغداد، إضافة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «المعيني» وفي النسخة البريطانية «المعنى» وهو أصح.

<sup>(</sup>٦) هَكَذَا فِي الأصل، والمطبوع ٩٨، والصحيح: «استفتائهم». وفي نسخة بترو: «استبياء» وفي النسخة البريطانية «استبيانهم».

<sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية «المعنى».

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية «خطاب طويل».

<sup>(</sup>٩) العبارة في النسخة (س): «في هذا الموضع».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (س) ٍ زيادة «مدبّر المملكة».

<sup>(</sup>١١) كذًا والمراد «بتسلُّم».

<sup>(</sup>١٢)كذا، والمراد واستنقأذه.

الأسارى من أيديهم، وعمل في ذلك محضراً، وأخذ خطوط الجماعة الذين حضروا، وعُرض على المتقي، فأمر(۱) بكتب الجواب بالعمل(۲) بذلك، واستقر الأمر بين أهل الرها وبين الروم على أن دفعوا لهم مائتي نفس من المسلمين ممن كانوا أسروهم(۱) الروم، وشرط أهل الرها عليهم ألا يعبروا(١) فيما بعد على بلدهم، وعقدوا بينهم هدنة مؤبدة، وتسلموا(٥) الروم المنديل وحملوه إلى القسطنطينية / ٨٥ب/ ودُخل به إليها في اليوم الخامس عشر من شهر آب. وخرج أسطفان(١) والبطريرك تاوفيلقطس أخوه، وقسطنطين أولاد رومانوس الملك إلى باب الذهب مستقبلين له، ومشوا(۷) أهل الدولة بأجمعهم بين يديه بالشمع الكثير، وحُمل إلى الكنيسة العظمى أجيًا صوفيا ومنها إلى البلاط وذلك في السنة الرابعة والعشرون(٨) منذ ملك رومانيوس(٩) الشيخ مع قسطنطين بن لاون.

ولم تزل هذه الهدنة مستمرَّة بين الروم (١٠) وبين أهل الرَّها إلى أن نقضها سيف الدولة في سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة، فإنه (١١) ألزم أهل الرَّها (١٢) الغزو معه في سنة غَزَاة المصّيصة، فهلك فيها كثير منهم (١٣).

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «وأمر».

 <sup>(</sup>٢) في البريطانية «للعمل».

<sup>(</sup>٣) كذا والصحيح «ممن كان أسرهم».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «يغيروا».

 <sup>(</sup>٥) في البريطانية «تسلّم» وهو الصحيح لغةً.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (س) «ستافانونس»، وفي نسخة بترو «اصطفان». وفي النسخة البريطانية: «وخرج البطريرك كاوفيلكطس واسطفان وقسطنطين أولاد رومانوس».

<sup>(</sup>٧) الصحيح «ومشي».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية: «الرابعة والعشرين» وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>٩) في البريطانية «رومانوس» وهو الأصح لأنه ورد قبل قليل بهذه الصيغة.

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «بين أهل الروم».

<sup>(</sup>١١) في النسخة (س) (لأنه).

<sup>(</sup>۱۲) في النسخة (س) زيادة «وأمرهم ب».

<sup>(</sup>١٣) أنظر عن هذا الخبر في: تكملة تاريخ الطبري ١٣٠، و١٣٥، والعيون والحدائق - ج ٤ =

ثم عاد(١) الروم إلى ديار بكر في هذه السنة وفتحوا مدينة دارا يوم الخميس لعشر خَلَوْن من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة، وأقاموا فيها يومين، ورجعوا دفعة أخرى ودخلوا رأس عين يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من شهر ربيع الأول سنة(٢) اثنين وثلاثين وثلاثمائة، فأقاموا فيها يومين، وسبوا من أهلها زهاء(٣) ألف نفس وانصرفوا(١٤).

\* \* \*

وتُوُفّي (°) ثاودوسيوس بطريرك أنطاكية وله في الرئاسة سبع سنين، وخيّر (٦) بعده تاوخاريسطوس (٧) بطريركاً على أنطاكية، أقام أربع سنين وتُوفّي (^).

\* \* \*

<sup>=</sup> ق ١٢٣/٢، والكامل في التاريخ ٤٠٥/٨، وتاريخ الزمان ٥٧، وتــاريخ مختصر الدول ١٦٥، والمختصر في أخبار البشر ٩١/٢، وتتمة الممختصر ٢٧٥/١، والبداية والنهاية النهاية ١٢٠/١، ومـــآثر الإنــافــة ٢٩٧/١، وتــاريــخ ابن خلدون ٤١٧/٣، والنجــوم الــزاهــرة ٢٧٨/٣، وتاريخ الخلفاء ٣٩٥، وأخبار الدول ١٦٩، وتاريخ الأزمنة ٥٤، ٥٥، ونهــاية الأرب ٢٧٨/٣، ١٧٧، والمنتظم ٣٣١/٦.

في البريطانية (وعاد).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (س): «في» بدل «سنة».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «زيادة من».

<sup>(</sup>٤) الخبر باختصار عند الهمداني وابن الأثير وابن كثير، وليس فيه غزوة الروم إلى دارا. والموجود فقط غزوة الروم إلى رأس العين. قال الهمداني: «ودخل الروم رأس عين، وسبوا من أهلها ثلاثة آلاف إنسان». (تكملة تاريخ الطبري ١٣٨). وقال ابن الأثير: «وفيها دخل الروم رأس عين في ربيع الأول، فأقاموا بها ثلاثة أيام، ونهبوها، وسبوا من أهلها وقصدهم الأعراب، فقاتلوهم، ففارقها الروم، وكان الروم في ثمانين ألفاً مع الدُمُسْتُق». (الكامل في التاريخ ١٧/٨) وانظر: البداية والنهاية ١١/٨/١ حيث جاء فيه أن الدمستق قتل وسبى من أهل رأس العين نحواً من خمسة عشر ألفاً.

 <sup>(</sup>٥) في البريطانية «ومات».

<sup>(</sup>٦) هَكذا في الأصل وطبعة المشرق ٩٩، وفي نسخة بترو «وصُيِّر» وهو الأصحّ. وكذلك في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «ثيوخاريطوس».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «ومات».

واستوحش المتقي من توزون(۱) فخرج من بغداد، وأمر الكُتّاب والقوَّاد بالخروج معه، وصار(۲) إلى الموصل وقصد بني حمدان، واتّصل ذلك بتوزون(۲) فجرَّد موسى بن سليمان في ألف رجل إلى بغداد، فأقبل إلى باب الشمامسة ونزل هناك، وأقام توزون بواسط أياماً وصعد إلى بغداد وملكها، فتوجّه سيف الدولة لحربه، فالتقيا أسفل تِكْريت، وتحاربا أياماً، فانهزم سيف الدولة (٤)، وملك توزون تِكْريت، وعاد سيف الدولة إليه وجرى بينهما وقعة ثانية، وانهزم سيف الدولة أيضاً إلى الموصل. وصار(۱) المتقي وناصر الدولة وأخوه سيف الدولة والجماعة عن الموصل إلى نصيبين(۱) توزون يتمرد وانفذ المتقي من الرَّقة إلى توزون يلتمس منه الصلح، فأجاب إلى ذلك، وأحضر توزون القضاة والعُدول والعبّاسيين(۱) ومشايخ الكُتّاب، وحلف بين أيديهم(۱) للمتقي، وكتب بذلك كتاباً وقعت فيه شهادة مَن حضر على توزون(۱۱) بالصلح(۱۱).

<sup>(</sup>١) في البريطانية «تورون».

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو «وسار».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «بتورون».

 <sup>(</sup>٤) في نسخة بترو زيادة: «يوم الخميس لثلاث بقين من شهر ربيع الأخر».

 <sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «وسار».

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو زيادة «يوم الأحد لثلاثٍ بقين من شعبان».

 <sup>(</sup>٧) في نسخة بترو زيادة «في يوم الثلاثاء لإحدى عشر ليلة خلت من شهر رمضان سنة ٣٣٢».

 <sup>(</sup>A) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٠ «العباسين»، والتصويب من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «يديهم».

<sup>(</sup>١٠) قال أبو الفداء: تورون بتاء مثنّاة من فوقها مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة مضمومة وواو ثم نون. وهو اسم تركي مشتق من اسم الباطية، لأن الباطية اسمها بالتركي تسروو بتاء وراء مضمومتين وواوين ساكنين. (المختصر في أخبار البشر ٢/٩٠).

<sup>(</sup>۱۱)راجع هذه الأخبار في: تكملة تاريخ الطّبري ۱۳٦ وما بعدها، وتجارب الأمم ٤٣/٢ وما بعدها، والعيون والحدائق – ج ٤ ق ٢٢٦/٢ وما بعدها، والكامل في التاريخ ٢٠٦/٨ وما بعدها، والكامل في التاريخ ٢٠٦/٨ وما بعدها، والمنتظم ٢/٣٤٤، وتاريخ الزمان ٥٧، وتاريخ مختصر الدول ١٦٥، والمختصر في أخبار البشر ٢١٢٧، ودول الإسلام ٢٠٤/١، والبداية والنهاية ٢٠٤/١١، ومرآة الجنان ٢٠٠/٢، وخلاصة الذهب ٢٥٤، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٧١ ـ ١٧٣، ونهاية الأرب ٢٢٤/٢، وما بعدها، وتاريخ ابن الوردي ٢٧٦/١، وزبدة الحلب ١٠٤/١ وما =

وكان الأخشيد عندما اتصل به توجه المتقي إلى الرَّقة قد خرج من مصر قاصداً إلى حضرته، ووصل إليه وهو بالرقة، فأعظمه المتقي غاية الإعظام، ووقف الإخشيد بين يديه وقوف الغلمان وفي واسطة صلاحه (۱)، وركب المتقي ومشى الإخشيد بين يديه، وأمره بالركوب، فلم يفعل. وما زال على تلك الحال مختلطاً بالناس إلى أن نزل المتقي من ركوبه، فجدّد ولايته على مصر وأعمالها، والشّامات وأكنافها، والثغور وما والاها (۲)، وجعل ذلك له ولولده بعده ثلاثين سنة بعده. وحمل إليه الإخشيد أموالاً وهدايا كثيرة، واجتهد به في المسير معه إلى مصر، فامتنع المتقي (۱).

ولمَّا توثَّق من توزون انحدر من الرَّقَّة في الفُرات يريد بغداد<sup>(3)</sup> ومعه ثلاثة غلمان فقط، فوصل إلى هيت<sup>(٥)</sup> وأقام بها، وأنفذ قوماً إلى توزون حتى جدَّدوا عليه الأيمان والعهود والمواثيق<sup>(٢)</sup>، وعادوا /٨٦ أ/ إلى المتقي وعرّفوه أنهم (٧) أحكموا الأمر مع توزون، فردِّهم المتّقي ومعهم غيرهم ليزيدوا في

<sup>=</sup> بعدها، ومآثر الإناقة ٢٩٦/١، وتاريخ ابن خلدون ١٤١٣ وما بعدها، ومروج اللهب عدها، ومروج اللهب ٣٤١/٤ وما بعدها، والنجوم الزاهرة ٣٨/٣، وتاريخ الخلفاء ٣٩٥، وتاريخ الأزمنة ٥٥.

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية (وفي وسطه سلاحه) وهو الأصحّ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو زيادة «والعرمين وما حذها».

<sup>(</sup>٣) رَاجِع هذا الخبر في: تكملة تاريخ الطبري ١٤١، وتجارب الأمم ٢/٧٢، ٦٨، والعيون والحدائق - ج ٤ ق ٢٩٢١ - ١٤٤، وكتاب الولاة والقضاة ٢٩٢، وولاة مصر ٣٠٩، وولاة مصر ٢٠٥١، ومروج الذهب ٢٤١٤، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٧٢، والكامل في التاريخ ١٤١٨، وزبدة الحلب ١٠٧١، ونهاية الأرب ٢٣٦/٢٣، والمختصر في أخبار البشر ٢١/١، وتتمة المختصر ١/٢٦، والعبر للذهبي ٢/٢٢، ودول الإسلام ٢٠٥١، والبداية والنهاية المختصر ٢/٢١، وتاريخ ابن خلدون ٢٨/٤، والنجوم الزاهرة ٣/٤٥٤، ٢٥٥، وتاريخ الخلفاء ٢٩٠٠.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة بترو زيادة: (يوم الأربعاء بقين (؟) من المحرّم سنة ٣٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، وطبعة المشرق ١٠٠ «هبيب» وفي النسخة البريطانية «هنب»، وكلُّها غلط، والصحيح ما أثبتناه عن معجم البلدان ٤٢٠/٥، ٤٢١ وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار.

 <sup>(</sup>٦) في نسخة بترو زيادة: وورسم لهم إعلامة بأنه قد لقبه بالمظفّر».

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «أنهم قد».

التوتّق منه، فساروا إليه وبالغوا في الاحتياط والثقة، وخرج توزون (١) من موضع يعرف بالسَّندِيَّة (٢) ليلقى المتّقي، وأصبحوا في غد ذلك اليوم، وكان بين توزون وبين المتّقي نحو فرسخ، ووافت خزائن المتّقي، ووافى جميع الناس على طبقاتهم، وبينما هم على تلك الحال إذ رأوا غبرةً عظيمة (٢) إلى أن صارت بإزائهم، وإذا توزون قد أقبل إلى المتّقي وترجّل له وقبًل الأرض، ثم قبًل يده ورِجْله، وركب وسارا (٤) جميعاً، وفي الحال وكّل توزون بالمتّقي وبالوزير، وتحرّم (٥) المتّقي جماعة من الدَّيلم والغلمان إلى أن نزلوا بهم، وتحرّم المتّقي في مضرب توزون، وأمر توزون بقيَّة الناس بالإنحدار، فساروا إلى السِّنديَّة (٢)، ونزل العسكر بإزائهم، فارتجَّت الدنيا بالنَّهْب، ونُهب قماش الناس وأمتعتهم (٧) وقبض توزون على المتّقي وخلعه من الخلافة في ذلك اليوم، وهو يوم السبت لعشرين (٨) بقين من صفر سنة ثلاث وثلاثين فرئلاثمائة. وكانت خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهر (٩). وسُمِلت عيناه يوم ولاحد عند خلعه، وكان عمره يومئذٍ ستَن أحد عشر شهر (٩). وسُمِلت عيناه يوم الأحد عند خلعه، وكان عمره يومئذٍ ستَن (وسُبعة أشهر) (١١) ومات بداره.

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو زيادة: «يوم الخميس لاثني عشر ليلة بقيت من صفر سنة ٣٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) في طبعة المشرق ١٠٠ «بالسندسيّة» وهو غلط، والتصحيح من معجم البلدان ٢٦٨/٣ حيث قال: بكسر أوله وسكون ثانيه، بلفظ نسبة المؤنّث إلى السند. وهي قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بين بغداد وبين الأنبار، يُنسَب إليها سِنْدُوَانيّ.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة بترو زيادة «قد أقبلت إلى المتّقي وهي تدنوا».

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «وساروا».

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية: «وأن تخدم».

<sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ١٠٠ «السندسية».

 <sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «أمتعهم».

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «لعشر».

 <sup>(</sup>٩) كذا، والصحيح «شهراً».

<sup>(</sup>١٠)كذا، والصحيح «ستّأ».

<sup>(</sup>١١)ما بين القوسين ساقط من (ب).

وكان القاهر أوَّل خليف(١) سُمل(٢) في الإسلام، ثم المتَّقي ثانيةً(٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في نسّخة بترو «شمل».

<sup>(</sup>٣) أنظر عن الخليفة المتقي في مروج الذهب ١٩٧٤- ٣٥٢، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٢٨ - ١٧٤، والعيون والحدائق - ج ٤ ق ١/٥٠١ - ١٥٠، وتجارب الأمم ١/٨٦ - ٢٧، وتكملة تاريخ الطبري ١٤٢، ١٤٣، والكامل في التباريخ ١٩٨٨، والمنتظم ١/٣٨، ٣٣٨، وتكملة تاريخ الطبري ١٤٠، ١٤٠، وول الإسلام ١/٠٥، وتباريخ المزمان ٥٧، ٥٠، وتباريخ مختصر الدول ١٦٥، ١٦٦، ودول الإسلام ١/٠٥، والعبر ٢/٢٣، ٢٣٢، ونهاية الأرب ٢٣/٢٧، ١٧٧، وخلاصة الذهب المسبوك ٢٥٠ - ٢٥٥، والتنبيه والإشراف ١٣٤، والمختصر في أخبار البشر ١/١٥، ٢٠، ومرآة المجنان ٢/٢، والفخري في الأداب السلطانية ١٨٤، والبداية والنهاية ١١/١١، وأخبار الراضي والمتقي للصولي ١٨٦ - ١٨٥، وتاريخ بغداد ١/٥، ٢٥، والوافي بالوفيات وأخبار الراضي والمتقي للصولي ١٨٦ - ١٨٥، وسير أعملام النبلاء ١/١٥، ٢٥، والوافي بالوفيات ما ١٢٠، ١١٥، وتاريخ ابن خلاون ٣/٢١، ١١٥، وتاريخ ابن خلاون ١٨١، وتاريخ الأزمنة ٥٠، وفوات الوفيات ١/١١، ١٨، وتاريخ الخلفاء ١٩٤٢، وأخبار الدول ١٦٩، وتاريخ الأزمنة ٥٠، وفوات الوفيات ١/١١، ١٨ رقم ٣.

# ﴿خلافة المستكفي﴾

ولمَّا قبض توزون على المتقي أحضر أبا القاسم عبدالله بن المكتفي بالله وبايع له بالخلافة بالسندسيّة(١) ولُقِّب بالمستكفي بالله، وذلك في اليوم الذي خُلع فيه المتقي، [ودخل(٢) بعد ما بويع له بيومين، واستوزر محمد بن علي (٣)، فلم يكن له من الوزارة سوى اسمها. وابن شيرذاذ كاتب توزون مدبّر المملكة آ(٤).

\* \* \*

وأمَّا رومانوس الشيخ ملك الروم فإنَّه كبُر وضَعُف، ورأى ولده أصطفان أنْ يُخرجه من البلاط ويزيله عن الملك، ووافقه على رأيه أخوه قسطنطين، وأعلما قسطنطين ابن لاون صهرهما ما عملا(٥) عليه.

#### [سنة ٣٣٣ هـ]

ولمًّا كان يوم الإثنين السادس عشر من كانون الأوَّل [سنة ألف وماثتين

<sup>(</sup>١) «بالسندسيّة» إضافة من نسخة (س)، والصحيح «السّندية».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو زيادة: «بغداد يوم الاثنين لثمانٌ بقين من صفر سنة ٣٣٣».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة بترو زيادة «السرمزاي يوم الأربعاء لست بقين من صفر من السنة».
 وأقول: هو أبو الفرج محمد بن علي السامري، أنظر: الفخري ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (س). وفي نسخة بترو زيادة: «وقبض عليه يوم الأربعاء لسبع خَلُون من ربيع الأخر من السنة».

والخبر في: العيون والحدائق ـ ج ٤ ق / ١٥٥/، وتكملة تاريخ الطبري ١٤٤ وفيه: أبو الفرج محمد بن علي السرمزراي، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٧٦، وتجارب الأمم / ٧٨/، ومروج الذهب ٣٥٦/٤، والكامل في التاريخ //٢١٤ وفيه أبو الفرج.. الساري، والبداية والنهاية ١٨١/٢٣، وتاريخ ابن خلدون ٣/٩٤، ونهاية الأرب ١٨١/٢٣، والتنبيه والإشراف ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (س) «عوّلا». وهو الصحيح.

وستً وخمسين لاسكندر المكدوني](١) وهو لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وثبا(٢) به ولداه أصطفان وقسطنطين وخواصهما، وأخرجاه من البلاط على أقبح صورة وأسوء(٢) حال، وسيّراه في المراكب إلى الجزيرة المعروفة بالأبروتي، أي الأولى، ورهباه فيها. وكان مدّة مُلك رومانوس ستّ(٤) وعشرين سنة، وفي الحال صيّر قسطنطين بن لاون لبردس(٥) الفقاس ماجيسطرس(١) وجعله ذومستيقُس، وهو قائد الجيش(٧). وعوَّل أصطفان وقسطنطين ابنا رومانوس على أن يُوقعا بقسطنطين صهرهما وينفردا بالملك دونه، وشعرقسطنطين بما في أنفسهما، فأحضرهما(٨) طعامه، وأعد قوماً من أصحابه وتقدَّم (٩) إليهم بأن يقبضوا عليهما، ونفاهما إلى بعض الجزائر القريبة، ورسمهما شمامسة، ووكّل بهما . ٨٦/ب/ وكان(١٠) مدَّة مقامهما في المُلك بعد أن نفيا أباهما أحد(١١) وأربعين يوماً. وانفرد قسطنطين بالمُلك [ودعى لابنه رومانوس يوم الأحد ثالث وعشرون أشباط من قسطنطين بالمُلك [ودعى لابنه رومانوس يوم الأحد ثالث وعشرون أشباط من قسطنطين الملك بعد مُذيدة (١٣) والتمس أسطفان وأخوه من قسطنطين الملك بعد مُذيدة (١٣) من فحُولا إلى جزيرة الأبروتي وشاهداة راهباً، فبكوا

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، والصحيح «وثب».

<sup>(</sup>٣) هكذا، والصحيح «أسوأ».

 <sup>(</sup>٤) هكذا، والصحيح «ستّاً».

<sup>(</sup>٥) إضافة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب) «ماسطوس».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (س) وقائد الجيوش والعساكر».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (س) زيادة «وقدّم».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (س) (وأنفذه.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة بترو زيادة: «وكان قبضه عليهما يوم الاثنين السابع والعشرين من كانون الآخر من السنة وهو لسبع ليال خَلُون من جمادى سنة ٣٣٣٣.

<sup>(</sup>۱۱)كذا، والمراد «واحدأ».

<sup>(</sup>١٢)ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (ب). وفي نسخة بترو زيادة: ووهو لسبع خلون من رجب منهاء.

<sup>(</sup>١٣) في النسخة البريطانية «مدّة».

بكاء مُرًّا يقصر عنه الوصف و(١) نُفي كلِّ واحدٍ منهما إلى جزيرة (٢) ووكّل بهما، وكان لاخريصطوفور (٣) أخيهما المُتَوفّى قديماً ولد يسمَّى ميخائيل فجُعِل شمّاساً بعد أن نُزعت الخِفاف (٤) الحُمْر من رِجْلَيه، وفي مدَّة كَوْن رومانس في الجزيرة توافق ثاوفيلقطس (٥) البطريرك ولده وثاوفانس البطريق البراكيمومنس (٦) على إعادته إلى البلاط، وأطلعاه على ما عزما (٧) عليه وألزماه القبول منهما، وكانا يتوقّعان وقتاً يجدان فيه السبيل إلى أن يفعلا ما همًّا به، وذاع ما شرعا فيه، واتّصل بقسطنطين بن لاون فنفى تاوفانس البطريق (البراكونومس) (٨) وضرب قوماً آخرين ممن وقف (٩) على ذلك، وحلق شعورهم وأشهرهم في المدينة ونفاهم.

[وفي شهر كانون الأوَّل من سنة ألف ومائتي (١٠) وتسع وخمسين للإسكندر عمل قوم أيضاً على إخراج إصطفان بن رومانوس من الجزيرة التي كان مَنْفيًّا بها(١١) وحمله إلى البلاط، فانتهى ذلك إلى قسطنطين الملك(١٢) فقبض عليهم وقطع أنوف بعضهم وآذان بعضهم، وضرب(١٣) منهم قوماً كثيرين آخرين ضرباً وجيعاً، وأشهروا في المدينة على حمير](١٤) وأما

<sup>(</sup>١) في النسخة (س): «ثم».

<sup>(</sup>Y) في النسخة (س) «جزيرة بعيدة».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «لاخريصوفور» وفي النسخة (س): «لخريسطوفورس».

<sup>(</sup>٤) في طبعة المشرق ١٠٢ «الحفاف».

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «ثاوفيلكصس».

 <sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «ولده تاوفانس البطريق البراكونومس».

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «عملا».

<sup>(</sup>٨) إضافة من نسخة (س).

<sup>(</sup>٩) في النسخة (س): «وافق».

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «ماثتين».

<sup>(</sup>١١) العبارة في النسخة البريطانية: «الذي هو منفيّ فيها».

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية «قسطنطين بن لاون».

<sup>(</sup>۱۳) في البريطانية «وضرب كثيرين منهم».

<sup>(</sup>١٤) ما بين الحاصرتين من النسخة (ب).

قسطنطين بن رومانس فإنه كان هَمّ بالعصيان في الجزيرة التي كان منفيًّا بها والتمس من المتوكّلين به بأن يطابقوه على ما عوّل عليه، فادعوا(١) به وقتلوه.

ومات (٢) رومانوس في جزيرة البروتي (٣) في الخامس عشر من شهر تموز سنة ألف ومائتين [و] (٤) تسع وخمسين، وهو الرابع من المحرَّم سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، وحُمل جسده للقسطنطينية ووُضع في ديره.

\* \* \*

[سنة ٣٣٤ هـ]

ومات توزون التركي في دائرة (٥) ببغداد في المحرّم سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (٦).

وعقد الأتراك(٧) الرئاسة لكاتبه بن(٨) شيرزاد.

ولقّب المستكفي نفسه بعد موت توزون المستكفي بالله، وضرب ذلك على سكّته.

وكان أحمد بن بُوَيْه الدَّيْلمي الأقطع قد احتوى على الأهواز، فسار إلى

- (١) في نسخة بترو «فأوقعوا» وكذلك في النسخة (س).
- (٢) من هنا حتى قوله: «لم يبق فيها شيء» ١٦ سطراً في النسخة (س).
  - (٣) في البريطانية «الابروتي».
    - (٤) إضافة ليستقيم السياق.
- (٥) هكذا في الأصل، وفي النسختين البريطانية وبترو «داره» وهو أصح.
- (٦) أنظر عن توزون أو تورون في: تكملة تاريخ الطبري ١٤١، ١٤٧، وتجارب الأمم ١٨١٨، والمنتظم والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٧٦، والمنتظم ١٣٥/٦ والمنتظم ١٣٥/٣ رقم ٥٥٨، والكامل في التاريخ ١٤٨/٨، وتاريخ مختصر الدول ١٦٦، ونهاية الأرب ١٨٢/٢٣، والمختصر في أخبار البشر ١٣٣/، والبداية والنهاية ١١١/١١، ومآثر الإنافة ١/١٠٠، ونكت الهميان ٨٨، والوافي بالوفيات ١٤٨/١١ رقم ٤٩٣٧، وتاريخ ابن الودي ١/٧٠١، ودول الإسلام ١/٧٠٧، وتاريخ ابن خلدون ١٩٣٣، والنجوم الزاهرة الودي ١/٧١٨، وهذل الإسلام ١/٧٠٧، وتاريخ ابن خلدون ٢/٨١٨، وهذل الإسلام ٢/٧٠١، وتاريخ الزمنة ٥٨.
  - (٧) في النسخة البريطانية «وعقد الديلم والأتراك».
    - (A) كذا، والصحيح «ابن».

بغداد ودخلها(۱). واستتر ابن شيرزاد، وخلع المستكفي على أحمد بن بُويه وجعله أمير الأمراء، ولقبه معزّ الدولة، وظهر بن (۲) شيرزاد من الأستار (۳)، واستكتبه (غ) معزّ الدولة، ثم (۵) انحدر معزّ الدولة إلى دار السلطان على عادته، فلمًا جلس المستكفي على سريره ودخل (۲)، فوقفوا بين يديه على مراتبهم، دخل (۷) معزّ الدولة فقبًل الأرض، وقبًل يد المستكفي على الرسم ووقف، وكان قد واطأ قوماً من اللَّيْلم على الوثوب بالمستكفي، فلمًا أن تكامل الناس في المجلس، وجلس كلّ إنسانٍ منهم في مرتبته تقدَّم اثنان من السَّيلم الذي (۸) كان معزّ الدولة وافقهم، فمدًا يديهما (۱۹) إلى المستكفي وأعلنا أصواتهما (۱۱) بالفارسية، فظنّ أنهما يريدان تقبيل يده، فمدَّها إليهما، فجذباه وطرحاه إلى الأرض، ووضعا عمامته في عُنقه وجرًاه فنهض عند ذلك معزّ الدولة واضطرب النّاس، وضُرب (۱۱) بالبوق، وارتفعت الزعقات، وافتتنت دار السلطان، وانصرف معزّ الدولة إلى داره، وساقوا المستكفي من دار السلطان إلى دار معزّ الدولة واعتُقل بها، ونُهبت دار السلطان /۸۷ أ/ حتى لم يبقَ فيها شيء، وذلك يوم الخميس لثمانٍ بقين من جُمادى الأخرة سنة أربع وثلاثين شيء، وذلك يوم الخميس لثمانٍ بقين من جُمادى الأخرة سنة أربع وثلاثين

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو زيادة «يوم الخميس لأربع عشر ليلة بقيت من جمادى الأول سنة ٣٣٤».

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(</sup>٣) في النسختين البريطانية وبترو «الاستتار».

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «فاستكتبه».

 <sup>(</sup>٥) في نسخة بترو عبارة: «وفي يوم الخميس لثمانٍ بقين من جمادى الأولى من السنة».

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «ودخل الناس»، وفي النسخة البريطانية «ودخلوا الناس».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «ودخل».

<sup>(</sup>٨) كذا، والصحيح «الذين».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «أيديهما».

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «بأصواتهما».

<sup>(</sup>۱۱) في نسخة بترو «وطرب».

خلافته سنةً واحدةً وأربعة شهور (١) ، وعمره يومئذ ثلاث وأربعين (٢) سنة ، ومات بعد أن خُلع بأربع (٣) سنين وعشرة أشهر. وكان موته في الحبس بدار السلطان [يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقين من [شهر] (٤) ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة] (٥) .

<sup>(</sup>١) في النسخة (س) وبترو، والبريطانية اشهور ويومين».

<sup>(</sup>٢) كذًا، والصحيح ﴿وأربعونُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) ليست في النسخة (س).

<sup>(</sup>٤) إضافة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ساقط من (س).

وانظر عن المستكفي بالله في: مروج الذهب ١٥٥٥ - ٣٧١، وتكملة تاريخ الطبري انظر عن المستكفي بالله في: مروج الذهب ١٩٥١ - ٣٧١، وتجارب الأمم ٢/٨١، ٥١٨، والعيون والحدائق - ج ٤ ق ٢/٧١ - ١٧١، وخلاصة الذهب المسبوك ٢٥٥ - ٢٥٧، وقاريخ بغداد ١١٠/١، ١١، والمنتظم ٢/٣٣١ و٣٦٤، الذهب المسبوك ٢٥٥، وتاريخ بغداد ٢٥٠، ١١، والمنتظم ٢/٣٦، ٣٦٩، وتاريخ والكامل في التاريخ ٢٠٠٨، ٤٥١، وتاريخ الزمان ٥٥، والمختصر في أخبار البشر ٢/٤٢، ونهاية الأرب ١٨٤/١، ١٨٥، والفخري والعبر ٢/٨٢، وول الإسلام ٢/٧١، وسير أعملام النبلاء ١١١/١٥ - ١١١ رقم ٢٠، والعبر ٢/٣٥، والمتنبيه والإشراف ٣٤٥، وتاريخ ابن الوردي ٢/٨١، والإنباء في تاريخ الخلفاء ٢٧١، ومآثر الإنافة ٢/٩٩ - ٢٠٠، والبداية والنهاية ٢/١١، ٢١٢، ٢١١، وتاريخ ابن خلدون ٢/٢٠٪، ٢١٠، والوافي بالوفيات ٢/٣١، والنجوم الزاهرة ٢/٨٥، ٢٨١، وتاريخ ونكت الهميان ١٨٨، ١٨٥، والوافي بالوفيات ٢/٣١، ٣٢٠ وقم ٢٧٧، وتاريخ الخلفاء الإسلام (مخطوط المكتبة الوطنية بباريس (١٥٨١ مخ) ورقة ٢٧٢ ب، وتاريخ الخلفاء الإعبار المدول ١٦٩، وتاريخ الخذماء الخناس ٣٩٨، وشذرات الذهب ٢/٥٤٣، وأخبار المدول ١٦٩، وتاريخ الأزمنة ٥، وعيون الأخبار السبع الخامس ١٩٣ للداعي المطلق.

# ﴿خلافة المطيع شه

ولمَّا قبض معزَّ الدولة على المستكفى أحضر أبا القاسم الفضل بن المقتدر بالله إلى دار الخلافة يوم الخميس لثمانٍ بقين من جُمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، وخُوطب بالخلافة وبُويع له، ولُقِّب المطيع لله، ثم أحضر إليه المستكفى، فوقف بين يديه وسلّم عليه بالخلافة وأشهد على نفسه بالخلع، وسُمِلت عيناه واعتُقل(١). \*\*

وأفرط الغلاء في هذه السنة ببغداد حتى عدم الناس الخبز وأكلوا النَّوى والميتة(٢)، وكان إذا راث(٢) الدَّابَّة اجتمع إلى الروّْث جماعة ففتَّشوه ولقطوا ما يجدون فيه من شعير ويأكلونه. وكان يؤخذ بزر القطونا ويُضرب بالماء ويُبْسط على طابق حديد، فيوقدوا تحته النار إلى أن يقبّ ويأكلوه (٤)، إلى أن لجِق الناسَ من ذلك فسادُ مزاج أحشائهم، فتورَّم أجسادهم ويموتون، ومن بقى منهم كان في صورة الموتى. وكان الناس يقفون على الطريق(°) ويصيحون: الجوع الجوع، إلى أن يسقطوا موتى. وكثر الموتى ولم يُلْحق دَفْنهم. وكانت الكلاب تأكل لحومهم، فخرج الضُّعفاء إلى البصرة خـروجاً مُفْرِطاً ليأكلوا التمر، فتلف أكثرهم في الطريق، وأنّ (٦) امرأة هاشميَّة سرقت

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو زيادة: وفي دار السلطان، وأقام ابن شيرزاد بتدبير المملكة مقام الوزراء من غير تسمية الوزارة، ثم دبّرها محمد بن أحمد الصيمري من غير تسميته بوزارة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو زيادة «التي نضفوا على الماء في دجلة». والصحيح «تطفو».

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «راثت».

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «فيأكلوه».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو زيادة «وهم بالفوز»!

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «وظفر ب» بدل «وأن».

صبيًّا فشُوتْه وهو حيّ في تنُّور وأكلت بعضه فضّربت رقبتها وطُرحت جثّتها في الدجلة، ووُجدت امرأة أخرى وأخ لها قد أخذا صبيًّا وشقًّا، نصفين، وطبخا أحد النّصفين سُكْباجاً والآخر وضعاه بماء وملح، فقُتلا أيضاً. ووُجدت امرأة ثالثة قد سرقت صبيًا وأكلت بعضه فقُتلت. ثم زالت الشدَّة ودخلت الغلاَّت الجديدة وانحلَّت الأسعار، ولم تزل تنقص إلى أن رجعت إلى المعهود بعد فناء خلقٍ كثيرٍ من الناس<sup>(١)</sup>.

ومات أمير المؤمنين القائم بأمر الله أبو القاسم(٢) بن المهدي صاحب المغرب يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خَلَت من شوّال سنة أربع وتلاثين وثلاثمائة ، وعمره خمس وخمسين سنة ، وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر (٣)، وسُترت وفاته إلى أول سنة ستِّ وثلاثين وثلاثمائة (٤).

وكان قد ثار عليه أبو يزيد مَخْلد بن كيداد (٥) البربري (٦) الزناتي ،

<sup>(</sup>١) أنظر خبر الغلاء والمجاعة في تكملة تاريخ الطبـري ١٥٢، وتجارب الأمم ٩٥/٢، ٩٩، والعيون والحدائق ج ٤ ـ ق ٢ /١٧٩ و١٨٠، ١٨١، وتاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء، لحمزة بن الحسن الأصفهاني ـ طبعة مكتبة الحياة ببيروت ١٩٦١ ـ ص ١٤٨، ١٤٨ (في حوادث سنة ٣٣٣ هـ)، والعُبر للذهبي ٢٣٦/٢، ودول الإسلام ٢٠٨/١، ونهماية الأرب ١٨٧/٢٣، والمختصر في أخبار البشر ٩٦، وتاريخ الزمان ٥٨ و٥٩، والكامل في التاريخ ٨/٤٦٥، والمنتظم ٣٤٤/٦، وشذرات الـذهب ٢/ ٣٣٥، والبداية والنهاية ٢١٣/١١، والنجوم الزاهرة ٣/٦٨٣، وأخبار الدول ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «أبو القاسم محمد».

<sup>(</sup>٣) فى نسخة بترو زيادة «غير يومين».

أنظر عن وفاة القائم في: الكامل في التاريخ ٤٥٥/٨، والمختصر في أخبار البشر ٩٥/٢، ونهاية الأرب ٢٣/١٨٧، وتاريخ أبن الوردي ٢/٩٧١، ودول الإسلام ٢٠٩/١، والعبر ٢/٠٢، وسير أعلام النبلاء ٥٦/١٥١ - ١٥٦ رقم ٢٦، والحلَّة السيراء ٢٨٥/١ - ٢٩١، والبيان المغرب ٢٠٨/١ وما بعدها، ووفيات الأعيان ١٩/٥، ٢٠ والوافي بالوفيات ٤/٤، ومرآة الجنان ٢/٣١٧، والبداية والنهاية ٢١٠/١١، ٢١١، وتاريخ ابن خلدون ٤٠/٤\_ ٤٣، وخطط المقريـزي ٢/١٥٦، واتعـاظ الحنفـا ١٠٧/١ ـ ١٢٠، والنجـوم الـزاهـرة ٢٨٧/٣، وشذرات الذهب ٢/٣٣٧، ٣٣٨، وأخبار الدول ١٩٠، ومآثر الإنافة ٣٠٢/١، والدَّرَّة المُضيَّة ١١٠، وعيون الأخبار وفنون الآثار\_ السبع الخامس\_ ص ٢٢٩، ٢٣٠.

في النسخة (ب) «كلداد،، وورد في المصادر: «كيراد» بالراء، و«كندار، بالنون.

في النسخة البريطانية «كلداد التربذي» وفي نسخة بترو «التربدي».

وخرج في سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة ، ووقع بينه وبين جيوش القائم وقايع ، وقتل منهم خلقاً ، وتغلّب على إفريقية والقيروان وأكثر المغرب، وسار إلى المهديّة (١) وحاصر القائم بها ولم يزل محاصراً له إلى أن مات (٢) .

### [سنة ٣٣٦ هـ.]

وكان القائم قد ولَّى عهد (٣) لولده / ٨٧ ب/ أبا (١) الطاهر (٥) إسماعيل، فجلس في الخلافة بعد أبيه وتلقَّب بالمنصور، وكان فصيحاً حاد الذّهن حاضر الجواب بعيد الغور (١) جيّد الحَدَس، وخرج إلى أبي يزيد مستهلّ المحرَّم سنة ستَّ وثلاثين وثلاثمائة، وواقعه وحاربه، وهزم أبا يزيد وفرَّق جيوشه، وظفر به المنصور وأخذه أسيراً (٧) وقتله (٨).

### [سنة ٣٣٧هـ.]

وقيل إن كان عدد من وقح عليه الإحاص(٩) من قتل في الحرب

<sup>(</sup>١) في الأصل، أوطبعة المشرق ١٠٤ «المهدي» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الحلة السيراء ٢٩٠/١، والبيان المغرب ٢١٦١٦ ـ ٢١٦، والكامل في التاريخ ٨٢/٢ ـ ٢٢٨، والكامل في التاريخ ٨٢/٢ ـ ٤٣٢، والمحتصر في أخبار البشر ٢٢/٢، والعيون والحدائق ج ٤ ق ١٥٩/١، و١٦، وتاريخ ابن الوردي ٢٧٠/١، والبداية والنهاية والنهاية ٢١٠/١، وعيون الأخبار وفنون الأثار ـ السبع الخامس ـ ص ١٧٢ ـ ٢٢٤، واتعاظ الحنفا ٢٥٠/ - ٢٨، وتاريخ الإسلام للذهبي (مخطوط دار الكتب المصرية) حوادث سنة ٣٣٣ هـ، وتاريخ ابن خلدون ٤٠/٤، والنجوم الزاهرة ٣٧٨/.

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «عهده» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «أبي» وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) في طبعة المشرق ١٠٤ «أبا الظاهر»، وفي النسخة البريطانية «أبي الضاهر».

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «الفوز».

<sup>(</sup>V) في النسخة البريطانية زيادة: «لخمس بقين من المحرِّم سنة ٣٣٦».

<sup>(</sup>A) أنظر: البيان المغرب ٢١٩/١، ٢٢٠، والكامل في التاريخ ٢٣٨/٨ - ٤٤١، والحلّة السيراء ٢٨٨/٢، ٢٤٢، والعيون والحدائق - ج٤ ق ١٨٣/٢، والعبر ٢٤٢/٢، وعيون الأخبار وفنون الأثار - السبع الخامس - ص ٢٣٠ - ٢٨٠، واتعاظ الحنف ١٨٢/١ - ٥٥، ودول الإسلام ٢٠٠١، وتاريخ ابن خلدون ٤٠/٤ - ٤٤.

 <sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «الاخص»، والعبارة مضطربة في الأصل، وهي في النسخة البريطانية:
 «انه كان عدد من وقع عليه الإحصاء».

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أبا(١) يزيد من الفريقين أربعمائة ألف، وصفح المنصور عن من ناشبه الحرب وسعى (٢) في الفتنة، وأطلق جميع المخلّدين في الحبوس، ونـزل المدينة المنصورية وعمَّرها واستوطنها في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة (٣)، وغزا بلاد الروم وفتح في أرض قِلَّورية (٤) فتوحات عظيمة (٥).

(۱) في نسخة بترو «في حرب أبي».

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «من ناسبه الحرب ومن سعى».

 <sup>(</sup>٣) البيان المغرب ٢٢٠/١، والعيون والحدائق ج ١٨٨/٢٥٤، والحلّة السيراء ٣٨٩/٢، عيون الأخبار وفنون الآثار السبع الخامس ٣١٦، واتعاظ الحنفا ٨٥/١، ٨٦، وتاريخ ابن خلدون ٤٥/٤.

<sup>(</sup>٤) قِلُوْرِية: بكسر أوله، وتشديد اللام وفتحه، وسكون الواو، وكسر الراء، والياء مفتوحة خفيفة، وهي جزيرة في شرقي صقلية، ولها مدن كثيرة وبلاد واسعة. (معجم البلدان ٣٩٢/٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر: الكامل في التاريخ ٤٩٣/٨، ٤٩٤، (حوادث سنة ٣٤٠ هـ).

# [تاريخ الخلفاء الفاطميين]

#### [سنة ۲۲۰ ـ ۲۸۹ هـ. ]

قال مؤلّف هذا الكتاب وجامعه: إذ قد ذكرنا موت القائم بأمر الله ومدّة خلافته فيجب أن نذكر موت ابنه أبي محمد عبدالله ومدّة خلافته أيضاً، ونقدم قبل ذلك ذكر مولده ونسبه (۱) ونشرح كيف كان ظهوره وقيام دعوته، ونوره جُملاً من أخباره، إذ كان أوّل الخلفاء العلويين والأيمة الفاطميين، وهو عبدالله المنتهي نسبه إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، وأصله بالمشرق، وميلاده كان بسَلَمِية، وقيل ببغداد في سنة ستّين ومائتين. وكانت تربيته ونشوه بسَلَمِية، ولمّا ترعرع سيّره أبوه أعني أبو المهدي (۲) إلى اليمن في سنة ثمانٍ وسّتين ومائتين، والمهدي يومئذ طفل عمره ثمان سنين، واسم الداعي أبو القاسم الحسن بن الفرج (۳) بن جوشب (۱) بن دادان الكوفي، وسيّر معه تبعاً له أبا الحسن بن الفضل (۵)، فقصدا جميعاً بلداً في اليمن يُعرف بلاعة (۲) وأقاما يدْعيان سنتين سرّاً،

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «ونسبته».

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «داعياً لولده المهدي».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «فرح».

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية (بجوسب»، وهو في الكامل في التاريخ ٨/ ٣٠ «الحسين بن حوشب بن داذان».

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الفضل (الكامل ٣٠/٨).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «تعرف بلاغهُ». والصحيح ما أثبتناه عن طبعة المشرق ١٠٥، ومعجم البلدان ٥/٥ وفيه: «لاعة: بالعين المهملة. مدينة في جبل صَبَر من نواحي اليمن إلى

وظهرت دعوته باليمن في سنة سبعين ومائتين. وسيّر أبو المهديّ أيضاً أبا عبدالله الحسين بن أحمد بن زكريا، ورسم قصد أبي القاسم بن جَوْشب، واجتمع معه، وخرج أبو عبدالله من اليمن إلى الحجّ بمكة في سنة ثمان وسبعين ومائتين، والتقى أبو عبدالله بمني (۱) جماعةً من كُتامة، وأنِس إليهم وأكثر الالتمام (۲) بهم، ورأوا فيه من العِلْم والرواية للحديث ما نفّق عليهم وعظم محلّه في نفوسهم، لأنّ من شأن كُتامة (۲) وإلى الآن تعظيم من تلمّم بشيءٍ من العلم والرفع من قدْره. ولمّا انقضي (٤) الحجّ وساروا إلى مصر، وسار أبو عبدالله في جُملتهم، وعرف منهم في مدّة اجتماعهم من أخبار بلدهم وقبائلهم ما أطمعه فيهم وأمّل به بلوغ ما يرجوه منهم، وخرج معهم إلى المغرب فوصل إلى بلد كتامة (٥) في سنة ثمانين ومائتين، ونزل بين قبائلهم، وفاض ذِكْرُه فيهم، واشتهر عندهم بالعِلْم والزُهْد وكثروا (٢) إلى المعرب مؤاخل الدعوى (٧) للمهديّ ببلد كُتامة (٨) ، وأخذ على عدد القاصدون إليه، وأظهر الدعوى (٧) للمهديّ ببلد كُتامة (٨) ، وأخذ على عدد كثير منهم، فتنكّر جماعة من رؤساء قبائلهم وقصدوا القبض عليه وإصرافه من بلدهم /٨٨ أ/ فاستنهض (٩) أهل دعوته لمحاربتهم، ودفعهم عنه فأطاعوه، وأظهروا الطّاعة واستظهروا على أضدادهم وقتلوا منهم خلقاً وغنموا مالهم وأظهروا الطّاعة واستظهروا على أضدادهم وقتلوا منهم خلقاً وغنموا مالهم

<sup>=</sup> جانبها قرية لطيفة يقال لها عدن لاعة. ولاعة: موضع ظهرت فيه دعوة المصريين باليمن، ومنها محمد بن الفضل الداعي».

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٥ «بمناء، والصحيح ما أثبتناه، وهو مشهور.

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «الالمام».

 <sup>(</sup>٣) في البريطانية «من كتامه».

 <sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٥ «انقض» والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية زيادة: «يوم الخميس النصف من شهر ربيع الآخر». وفي النسخة البريطانية وكتامه».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح «وكثُر».

 <sup>(</sup>٧) في سخة بترو «الدعوة» وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية «كتامه».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «فاستنهضوا».

وتكاثروا(۱) الداخلون في طاعته رغبةً ورَهْبة، وتوفّرت جموعه وقوي أمره، فسيَّر عبدالله بن إبراهيم بن أحمد الأغلب صاحب إفريقيَّة يومئةٍ عسكراً لمتحاربته مع ابنه محمد في آخر سنة سبع وثمانين ومائتين، واجتمع إليه سائر القبائل المنافرة لأبي عبدالله، فاستظهر علَّى أبي عبدالله استظهاراً عظيماً. ثم أبو عبدالله (۲) بأخرة (۳) ظفر بعسكره وغنم منه غنائم [و] (٤) تقوّى هو وأصحابه أبها] (٥). وعاد محمد بن عبدالله بن الأغلب إلى إفريقية هزيماً، فأعاده أبوه أيضاً بعسكرٍ أقوى من الأوَّل، ولقيه أبو عبدالله بأصحابه، وجرى بين الفريقين حرب شديد، وانهزم عسكر محمد بن عبدالله ابن الأغلب أيضاً، وغنِم منه أبو عبدالله ورجاله غنائم جليلة، وتحيَّز(۱) كلَّ واحدٍ من العسكرين إلى جهته، وقي الحال توثَّب على عبدالله ابن (۷) إبراهيم بن أحمد الأغلب غلمانه وقتلوه (۸)، ونصبوا في الإمارة ابنه زيادة الله [فاستدعى زيادة الله] أخاه (۱۰) محمد، والعسكر الذي معه بإزاء أبي عبدالله خوفاً من مخالفته عليه، فسار محمد، والعسكر الذي معه بإزاء أبي عبدالله أيضاً بقيَّة إخوته وعمومته، وضوره، ومع وصوله إليه قتل (۱۱)، وقتل زيادة الله أيضاً بقيَّة إخوته وعمومته، واضطربت أموره، وانتقل إلى رقَّادة (۲۱)، وبنى صُورها وأقام بها، وانعكف على واضطربت أموره، وانتقل إلى رقَّادة (۲۱)، وبنى صُورها وأقام بها، وانعكف على واضطربت أموره، وانتقل إلى رقَّادة (۲۱)، وبنى صُورها وأقام بها، وانعكف على

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وطبعة المشرق ١٠٦، وفي النسحة البريطانية (وتكاثر،، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «ثم لان أبا عبدالله».

<sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق ١٠٦ «باخره».

<sup>(</sup>٤) إضافة على الأصل ليستقيم المعنى.

 <sup>(</sup>٥) إضافة من نسخة بترو، والضمير يعود إلى مدينة «ناصرون» كما في الكامل في التاريخ
 ٣٤/٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٦ «وتحيّره»، والتصويب من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٧) كذا، والصحيح «بن».

 <sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية «فقتلوه».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والنسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٦ «أخا»، وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١١) في النسخة البريطانية «قتله».

<sup>(</sup>١٢) رَقَّادة: بلدة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيام. (معجم البلدان ٥٥/٣) وانظر البيان المغرب ١٤٣/١.

شُرب القهوة وسماع الأغاني والخلاعة، وأهمل الاهتمام بأبي (١) عبدالله، وهو مع ذلك في كلّ يوم يستأنفه يزداد قوَّة ومنعه (٢) ويتَّسع في الأعمال والبلدان.

## [المهديّ الفاطميّ]

ولمَّا استفاض ظهور دعوة المهديّ كثر الطلب له، فسار من سَلَمِية إلى دمشق، وإلى الرملة، وإلى مصر في سنة تسع وثمانين ومائتين، وخرج من مصر إلى المغرب، واستصحب معه ولده محمد، وهو يومئل ابن (٣) عشر سنين، وخرج معه أيضاً أبو العبَّاس أحمد أخو أبي عبدالله الدَّاعي، وهما في زيّ (٤) التجار، وقطع اللصوص على الرفقة التي كانوا فيها في الموضع المعروف بالطّاحونة، ووصلوا إلى مدينة طرابلس المغرب (٥)، وقدم المهديّ أبو العبَّاس إلى القيروان (١)، فلقي المكاتبات من مصر قد تقدَّمته بالإنذار بنفي (٧) المهديّ إلى هناك وصفته والتأكيد في طلبه، فعين (٨) زيادة الله ابن عبدالله بن إبرهيم الأغلب بالتقفّي (٩) عن خبره، فذكر له بعض من رافقه حاله وتأخّره بطرابلس، وأنّ أبا العبَّاس من أصحابه، فقبض على أبي حاله وتأخّره بطرابلس، وأنّ أبا العبَّاس من أصحابه، فقبض على أبي العبّاس، فقرّره فلم يعترف (١٠) فحبسه برَقّادة، وكتب إلى طرابلس في طلب المهديّ، فوردت المكاتبة بعد خروجه منها، وعرف المهديّ في طريقه حبْس المهديّ، فوردت المكاتبة بعد خروجه منها، وعرف المهديّ في طريقه حبْس أبي العبّاس وإيقاع الطلب عليه، وكان متوجّها إلى أبي عبدالله، فعدل عن

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «بامر ابي»، وفي النسخة البريطانية «بامر ابي».

<sup>(</sup>٢) في طبعة المشرق ١٠٦ «متعة» وهو غلط. والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والمطبوع «بن».

 <sup>(</sup>٤) في الأعمل والمطبوع «ذي» والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «الغرب».

 <sup>(</sup>٦) هنا زيادة في نسخة بترو: «بما سلم لهما من تجارتهما ورسم له أن يتقدم إلى بلد كتامة،
 ولما وصل أبو العباس إلى القيروان القي».

<sup>(</sup>٧) في نسختي بترو والبريطانية «بنفوذ».

<sup>(</sup>٨) في نسختي بترو والبريطانية «فعُني».

 <sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «بالتقصي»، وفي النسخة البريطانية «ابن الأغلب بالاستعصاء».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٦ «يعرف»، والتصويب من النسخة البريطانية.

قصده لئلاً يحقق على أبي (١) العبّاس التّهمة فيعطبه، وسار إلى سجلماسة (٢) وأقام بها متنكّراً متظاهراً بالتجارة، ورقا(٢) إلى زيادة الله حصوله بها / ٨٨ ب وكاتب صاحب أمرها أليشع (٤) بن مدرار بحاله، فأعلمه أنّ الرجل الذي يدعو وكاتب صاحب أمرها أليشع (٤) بن مدرار بحاله، فأعلمه أنّ الرجل الذي يدعو وإليه] وأن أبو عبدالله مُنتسب إليه، فقبض عليه أليشع وعلى محمد ولده وحبسهما، ولما رأى زيادة الله بن الأغلب أمر أبي عبدالله [يتفاقم] (١) سيّر عسكراً كبيراً لقتاله، والتقى الفريقان واقتتلا قتالاً شديداً، وانهزم عسكر زيادة الله وقتل عدد كثير (٧) متوفّر من أصحابه، واستولى أبو عبدالله على ما فيه من المال والسلاح وغير ذلك، وافتتح بلداناً كانت معتصمة عليه، وأعاد زيادة الله ابن الأغلب إليه عسكراً أوفر عدداً من الأوّل، فجرى أمره مجرى ما تقدّمه، واستعد زيادة الله عسكراً ثالثاً جمع فيه سائر رجاله، وبذل العطاء في القبائل، واجتذب الناس ورغبهم وأنفق فيهم أموالاً كثيرة، واجتمع (٨) إليه جيش واجتذب الناس ورغبهم وأنفق فيهم أموالاً كثيرة، واجتمع (٨) إليه جيش عظيم، وسيّره نحو أبي عبدالله (١)، وتوقّف عن المقاتلة ستة أشهر، وزحف أبو عبدالله إلى أن قَرُب من رَقّادة، ولقِيّه جيش بن (١٠)الأغلب وهو برَقّادة، عبدالله أيضاً سايره، وورد خبر الهزيمة إلى زيادة الله بن الأغلب وهو برَقّادة، فخاف على نفسه وأخذ أولاده وحُرُمَه وما أطاق حَمْله من أمواله وآلاته (٢٠)،

<sup>(</sup>١) في الأصل والمطبوع ١٠٦ وابن، والتصويب من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «سلجماسة».

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «ورقى» وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>٤) في الكامل في التاريخ ٣٩/٨ «أليسم». وفي البريطانية «مداراز».

<sup>(</sup>٥) إضافة على الأصل من الكامل ٣٩/٨.

<sup>(</sup>٦) إضافة من عندنا ليستقيم السياق.

 <sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية «عدداً كثيراً متوفراً كثير متوفّر».

 <sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية «فاجتمع».

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو زيادة «في أول سنة ٢٩٥».

<sup>(</sup>۱۰)كذا، والصحيح «ابن».

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو زيادة: «في جمادى الأخر من السنة وقتل من الفريقين عدد كثير وانهزم جيش ابن الأغلب».

<sup>(</sup>١٢) في المطبوع «والاته».

وسار في خواص غلمانه وأصحابه في الليل هارباً إلى مصر، ونهب النّاس بعد هروبه قصوره برَقّادة ودُور أصحابه السائرين معه وأتوا على جميع ما فيها.

[سنة ۲۹۰ هـ ۲۹۸ هـ.]

ودخل أبو عبدالله إلى رَقّادة يوم السبت لعشرة خَلُوْن من رجب سنة تسعين ومائتين (۱) وأمّن النّاس كافّة، وكاتب أهل البلدان والأعمال التي كانت في طاعة (أبي عبدالله) (۲) زيادة بن الأغلب يجتذبهم إلى طاعته، وزاد في الأذان يوم دخوله «حي على خير العمل»، ومنع من شرب المُسْكر، وجمع أموال زيادة الله وعبيده، وضرب السّكّة، ولم يُنقش عليها اسم أحد، وأقام على ما كان عليه من الحسن (۳) ولم يغيّر أحداً (٤) من أصحابه. وكان أبو العبّاس أخوه قد هرب من جيش زيادة الله (۵) وجعل الرصْد عليه، فخاف على نفسه أن يخرج إلى ناحية أخيه أن يظفر به، فتسلّل (۱) إلى سجلماسة، وهرب أليشع بن مدرار من (۷) سجلماسة، وأخرج المهديّ لمحمد (۸) ولده من الحبس، وأظهر أمر المهديّ ذلك اليوم، وهو يوم الأحد لسبع خَلُوْن من ذي الحجّة سنة ستّ وتسعين ومائتين، وسلّم عليه بالإمامة والخلافة، وأعلم جماعتهم أنه صاحبهم الذي يدعو إليه، وأمر المهديّ أن يتبع أليشع بن مدرار، فتفرقت العساكر في طلبه، وأعيد هو وجميع أصحابه، وضرب أليشع مناصوط (۹) وطيف (۱۰) به بالعسكر بمدينة سجلماسة وقتله وقتل سائر أصحابه بالصوط (۹) وطيف (۱۰) به بالعسكر بمدينة سجلماسة وقتله وقتل سائر أصحابه بالصوط (۹) وطيف (۱۰) به بالعسكر بمدينة سجلماسة وقتله وقتل سائر أصحابه بالصوط (۹) وطيف (۱۰) به بالعسكر بمدينة سجلماسة وقتله وقتل سائر أصحابه بالصوط (۹) وطيف (۱۰) به بالعسكر بمدينة سجلماسة وقتله وقتل سائر أصحابه بالصوط (۹)

<sup>(</sup>١) في الكامل في التاريخ ٤٦/٨ «ودخل رقادة يـوم السبت، مستهل رجب من سنة ستّ وتسعين ومائتين». وهو الصحيح. وانظر: عيون الأخبار وفنـون الآثار\_ السبع الخامس، ص-٨٧، والبيان المغرب ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «عليه من الناس».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «يغير ولا غير أحد».

<sup>(</sup>٥) في نسختي بترو والبريطانية زيادة «برقادة».

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «وهرب».

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو (صباحاً إلى».

<sup>(</sup>A) في النسخة البريطانية «ومحمد».

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل والمطبوع، والصحيح والسوط».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل والمطبوع ١٠٧ «وطيق»، والتصحيح من النسخة البريطانية.

وأخذ أموالهم، وأقام بسجلماسة أربعين يوماً، وسار إلى إفريقية، ووصل إلى رقّادة(١) وأظهر المهديّ التواضع والخشوع، وواصل الجلوس للناس والمخاطبة لهم والتودّد ووعد(٢) المواعيد التي تسرّهم، وولِّي جماعة من وجوه كُتامة أعمال إفريقية وأفضل عليهم وأحسن إليهم وأمرهم / ٨٩ أ/ بالتـزيّن والتجمّل في ملابسهم ومراكبهم، وأخذ إليه الأموال التي جمعها أبو عبدالله، وطلب أموال زيادة الله بن الأغلب وأموال أصحابه، وتقصّى على ما نهب من رَقَّادة، واستخلص من أيدي النَّاس أموالاً كثيرة، واصطنع جماعة من كُتامة، وأثبت(٣) الموالي والعبيد من الروم والسُّودان، وأقام منهم عسكراً، ونظر في المظالم، وباشر جميع الأمور بنفسه، واستمال الناس، وانحرفوا عن أبي عبدالله، ولم يجعل له نظراً في شيء من الأشياء، فتقدُّمه أبو العباس أخوه على تسليمه الأمور إلى المهديّ وقال له: قصدت أمراً جليلاً، فلمَّا وصلتَ إليه وإلى مُلْتَمَسك جئت بمن أزالك عنه وأخرجك منه ورفضك واضطّهدك، فكان الواجب أنْ يدعَك بما كنت عليه من تدبير الأمور والنظر إليها، ويتشاغل هو بأحوال نفسه، ولا يقيمك من الذلّ والعار في مثل هذا العام (٤). وعوَّل أبو عبدالله على أن يستدرك ما فرّط منه، فقال للمهديّ على سبيل النصيحة: يا مولاي إنّى قد خَبرت أخلاق كُتامة، وقوّمتهم بتقويم وأجريتهم على سياسة فبلغت منهم بذلك(°) ما بلغت(٦) والذي فعلته أنت الآن من الإحسان إليهم فولَّيتهم (Y) الأعمال والبلدان، وما أمرتهم به من الزّينة والتجمُّل (^) فهو فساد

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو زيادة: «يوم الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة ٢٩٧». وانظر الكامل في التاريخ ٨/٨٤، واتعاظ الحنفا ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) في نسختي بترو والبريطانية «ووعدهم».

<sup>(</sup>۳) کذا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «المقام».

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع ١٠٨ «ببذلك».

<sup>(</sup>٦) العبارة في نسخة بترو وفتوصل بهم إلى ما أحببت، وفي النسخة البريطانية وفتوصّلت. . ٥ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «فتوليتهم».

<sup>(</sup>٨) في الأصل والمطبوع ١٠٨ (والبجل،، والصحيح ما أثبتناه.

لخروجهم عن عبادتهم، ولو تركتني أباشرهم (۱) على ما دعوتهم كان أحرى في خبرتك بهم وأنفع فيما يحتاجون إليه منهم ومن غيرهم، وتكون أنت [وادعاً] (۲) في قصرك لا يصل منهم أحد إليك ولا غيرهم إلا في الأوقات التي ينبغي، فإنّ ذلك أحبب (۲) لك وأسدّ لأمرك وأقرب لما ترجوه من تمامه وكماله. فاستراب المهديّ بكلامه، وساء ظنّه (٤)، وزاد في انحرافه عنه، وخبث أبو العبّاس جماعة من الدُّعاة ومن وجوه كُتامة وأوقع في نفوسهم الشُّبهة في المهديّ، وكاشفة مُقدّم الدُّعاة (۵) بالنّفاق وقال للمهديّ: إنَّا قد شككنا فيك فآتينا(۱) بآية إن كنت المهديّ (۷) كما تزعم لنصدّقك، فامتعض من قوله وقتله، فاستحكم حينئلٍ سوء ظنّ أبي عبدالله، وتأكّدت الوحشة في نفسه وفي نفس أبي العبّاس أخيه، وفي نفوس جماعةٍ من وجوه كُتامة، وعوّلوا على إعمال الحيلة على المهديّ (إن أخرج أكثرهم) (۸) وواطأهم على ذلك أكثر (۱) وأذعن إلى ثقاته (۱) أخرج أكثر (۱) الأعمال والبلدان وفرَّق جمعهم (۱۱) وأذعن إلى ثقاته (۱۲) بقتل أبي عبدالله وأبي العبّاس، فخرجا يوماً يريدان نزهة على عادتهم، فقُتلا جميعاً الذين عهدوا بالمواطأة له في البلدان وستعين ومائتين، وقُتل أيضاً جميع القوم الذين عهدوا بالمواطأة له في البلدان

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو زيادة «وأجريهم».

<sup>(</sup>٢) أضافة من نسخة بترو وعيون الأخبار ١١٨.

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية واهيب، كما في الكامل ١١٨، وعيون الأخبار ١١٨

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «وساء به ظنّه».

<sup>(0)</sup> في الكامل ٥١/٨ «شيخ المشايخ».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح «فأتنا».

<sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية «أنت المهدي».

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية. وفي نسخة بترو «أكثرهم إلى».

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «أهل».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية «أكثرهم».

<sup>(</sup>١١) في النسخة البريطانية وجميعهم.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة بترو «واوعز إلى قوم من ثقاته».

<sup>(</sup>١٣)في نسخة بترو زيادة «يوم اثنين».

التي أنفذهم إليها وفي رقّادة بصنوفٍ من القتل. وتخوّف بنو الأغلب أنسباؤهم (١) الذين تأخّروا بإفريقية عن المسير مع زيادة الله أن يغدر بهم المهديّ كما غدر بأبي عبدالله وأخيه، وحذروا على نفوسهم، وكان سائرهم في القصر القديم، فوقع يوماً بين بعض السُّوقة وبين بعض الكُتاميّين / ٨٩ ب/ وأخرجوهم من القصر القديم وأغلقوا أبوابه وقتلوا جماعةً فيه، وأظهروا الخلاف، فأحاط بالقصر القديم جماعة من كُتامة، وحاربهم بنو الأغلب وقتلوا منهم عدداً كثيراً، وأنفذ المهديّ ففرّق كُتامة عنهم وأظهر الإنكار عليهم، فانصرفوا، وقبض المهديّ بعد مدّة على جماعةٍ من وجوه بني الأغلب وقتلهم فأرسًا، وقبض بعد مدّةٍ أخرى على قوم آخرين منهم، فقتل بعضهم، وحبس باقيهم، ولم يزالوا في الحبس إلى أيّام المنصور فأطلقهم.

وجرى أيضاً بين بعض الكُتاميين وبعض أهل القيروان منازعة برَقّادة فقاموا على مَن كان داخلها من الكُتاميين فقتلوا [منهم](٢) في ساعة واحدة زُهاء سبعمائة رجل، وكان الذي فعل ذلك الرعراع(٣) ومَن لا يوجد ولا يفرق(٤) إذا طُلب فأمسك عنهم هيّناً وصادر جماعة منهم، وقتل آخرين(٥).

وثار من بلد كُتامة عبدالله الماوطاني (٦) مع بقيَّة المنافقين عليه (٧) وزعموا أنَّه المهديّ ونحلوه (٨) النبوّة، وذكروا أنّ الوحي يأتيه، وأنّ الكُتُب

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٩ «ونساءهم»، وفي نسخة بترو «وانسباءهم»، والصحيح ما أثنتناه.

<sup>(</sup>٢) إضافة من نسخة بترو وعيون الأخبار ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) كذا، والمراد «الرعاع».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «بعرف»، وفي النسخة البريطانية «من لا يوجد ولا يعرف».

<sup>(</sup>٥) راّجع هذه الأخبار في: الكامل في التاريخ ٣١/٨ ـ ٥٣، وعيون الأخبار وفنون الأثـار ـ السبع الخامس ٣١ ـ ١٢٣، واتعاظ الحنفا ١٨/١.

جاء في عيون الأخبار وفنون الأثار السبع الخامس - ص ١٢٣ انه من بني ما وطنت من أورشية، وفي البيان المغرب ١٦٦٢/١: «المارطيّ، واسمه كادو بن معارك.

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو زيادة: «من كتامة».

 <sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٩ «وتخلوه» والتصحيح من النسخة البريطانية، ومن عيون
 الأخيار ١٢٣ وإنظر الاتعاظ ١٨/١.

تَنَزَّل عليه من الله تعالى، ونصب له دعاةً [كدُعاة](١) أبي (٢) عبدالله، وقال: أبو عبدالله حيِّ لم يمت، وأباح الزناء والمحارم (٣)، وانضمّوا(٤) إليه عامّة من بلد كُتامة وزحف به إلى مِيلة (٥) وأخذها، وسيّر المهديّ ابنه القائم بأمر الله (١) فقتلهم ومزّقهم، أخذ الماوطاني وقدِم به على أبيه أسيراً(٧)، فقتله وقتل جماعةً أسرهم معه من أهل بيته خاصّة (٨).

### [سنة ٣٠٠ هـ.]

وخالف عليه أهل طرابلس الغرب، فسيّر إليهم القائم أيضاً وفتحها عَنوةً في رجب سنة ثلاثمائة، وقتل الذين عقدوا الخلاف بها من رؤسائها واستصفا(٩) أموالهم وعفى(١٠) عن عامّة أهلها(١١).

وأنفذ المهديّ أحد قوَّاده يقال له حباسة في جيش كبير، فافتتح (١٢) بَرْقة، وانهزمت من بين يديه الجيوش التي كانت للمقتدر، وسار حباسة (١٣) إلى الإسكندرية فملكها وملك الفيُّوم (١٤).

- (١) إضافة من عيون الأخبار ١٢٣ حيث يبدو أن المؤلّف ينقل عنه.
  - (٢) في النسخة البريطانية «أبا».
- (٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٠٩ والمجارم، والتصحيح من النسخة البريطانية.
- (٤) كذا في الأصل والمطبوع، وفي النسخة البريطانية: «وانصوى إليه جماعة».
- (٥) مِيلَة: بالكسر تم السكون. مدينة صغيرة بأقصى إفريقية، بينها وبين بجاية ثـلاثة أيـام.
   (معجم البلدان ٥/٢٤٤).
  - (٦) في نسخة بترو زيادة: «في أول رمضان سنة ٢٩٩».
  - (٧) في نسختي بترو والبريطانية زيادة: «في شهر ربيع الأول سنة ٣٠٠».
- (٨) في نسخة بترو «وخاصّته». وانظر الخبر في: الكامل في التاريخ ٥٣/٨، وعيون الأخبار وفنون الأثار ـ السبع الخامس ـ ص ١٢٤، ١٢٤.
  - (٩) كذا في الأصل والمطبوع، والصحيح «استصفى».
    - (١٠) كذا في الأصل والمطبوع، والصحيح ووعفا».
- (١١) الخبرُ في: البيان المغرب ١٦٨/١، والكامل في التاريخ ٦٦/٨، وعيون الأخبــار وفنون الأثار ــ ص ١٢٤، ١٢٥، واتعاظ الحنفا ١٨٨، وتاريخ ابن خلدون ٣٦/٤
  - (١٢) في النسخة البريطانية «ففتح».
  - (١٣) هو: حباسة بن يوسف الملوسي. أنظر: عيون الأخبار ـ السبع الخامس ـ ص ١٢٥.
- (١٤) أنظر: الكامل في التاريخ ٨٤/٨، وعيون الأخبار ١٢٥ ـ ١٢٧، والبيان المغرب ١٧١/١، ١٧٢، واتعاظ الحنفا ١٦٨، وتاريخ ابن خلدون ٣٨/٤.

### [سنة ٣٠٢ هـ.]

وأنفذ المهديّ ابنه القائم إلى المغرب (في جيش آخر مَدَداً لحُباسة، وساروا إلى أن بلغوا الجيزة وعادوا إلى المغرب في سنة اثنين وثلاثهائة)(١). وملك الإسكندرية أيضاً وأكثر أعمال (٢) الصّعيد(٣)، ثم رجع إلى المغرب(٤).

وقد تقدَّم شرح جُمَل الأخبار التي جرت له في أعمال مصر في مسيره إليها في الدَّفعة الأولى والثانية، في الجزء الذي قبل هذا، وذلك في أيَّام خلافة المقتدر، ولهذا أنا مُستغنى(٥) عن إعادتها.

#### [٠٠٨ هـ.]

وبنى بالغرب مدينة وسمَّاها المهديّة، مُشتقَّة من اسمه، وانتقل إليها في شوّال سنة ثمان وثلاثمائة (٢)، وخالف عليه جماعة بالمغرب منهم أهل برقة، فجرَّد إليهم قائداً (٧) من قوَّاده يُعرف بغنا (٨) ففتحها، وأتاه بأكثر أهلها الذين عقدوا الخلاف فقتلهم (٩).

وخالف عليه أهل سقلية وروسوا(١٠) عليهم أحمد بن قرهب(١١) فسيّر

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو زيادة: «وعاود القائم إلى مصر دفعة ثانية أول يوم من ذي القعدة سنة ٣٠٦» وما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو «عمل».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو زيادة: «أقام إلى آخر سنة ٣٠٧. وكذا في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) أنظر: الكامل في التاريخ ١١٣/٨، والبيان المغرب ٢/١٧١، وعيون الأخبار ١٣٣، واتعاظ الحنفا ١٨٤، ٦٩، وتاريخ ابن خلدون ٤/٣، والنجوم الزاهرة ١٨٤/٣، والحلّة السيراء ١٩٤١.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل والمطبوع، والصحيح «مستغني».

<sup>(</sup>٦) أنظر: البيان المغرب ١٨٤/١، وعيون الأخبار وفنون الأثار ١٣٦، وتاريخ ابن خلدون ٣٨/٤، والحلّة السيراء ١٧/١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل والمطبوع ١١٠ «قائد» والتصويب من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٨) ورد في نسخة (ب) «نغا» و«بغنان» ولم أجده في المصادر.

<sup>(</sup>٩) أنظر: عيون الأخبار ١٣٩، والبيان المغرب ١/١٨٧.

<sup>(</sup>۱۰) كذا، والصحيح «رأسوا».

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ب) «مرهف»، ولم أجده في المصادر.

إليهم بغنا أيضاً، فقتل رجاله وأسره وحمله إلى المهديّ فقتله(١).

وخالف عليه أهل تاهَرْت (٢) فبعث بغنا أيضاً ففتحها، وقتل أماثل الذين خالفوا عليه (٣) .

### [سنة ٣٢٢ هـ.]

ومات المهديّ ليلة الثلاثاء / ٩٠ أ/ النصف من ربيع الأوَّل سنة إثنتين وعشرين وثلاثمائة ، وعمره (٤) اثنتين (٥) وستّون سنة ، وكانت خلافته خمسة وعشرين سنة وثلاثة أشهر (٦) ، وشُيرت وفاته إلى يوم الثلاثاء لخمس بقين من جُمادى الأول من السنة [المذكورة](٧) .

## [القائم بأمر الله الفاطمي]

وجلس في الخلافة بعده ابنه وليّ عهده أبو القاسم محمد القائم بأمر

- (۱) لم أجد هذا الخبر في المصادر، بـل وجدت مـا فتحه أهـل صقلَية من بـلاد الروم في الجزيرة. أنظر: الكامل في التاريخ ١٥٩/٨ (حوادث سنة ٣١٣ هـ)، وعيون الأخبار ١٣٩، والسان المغرب ١٠/١.
- (٢) تاهَرْت: بفتح الهاء وسكون الراء. اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب، يقال الإحداهما تاهرْت القديمة وللأخرى تاهرْت المُحدثة، بينها وبين المسيلة ستّ مراحل، وهي بين تلمسان وقلعة بنى حمّاد. (معجم البلدان ٧/٢).
- (٣) أنظر عن تاهرت في الكامل ١٧٩/٨، وعيون الأخبـار ١٣٩، والبيان المغـرب ١٩١/١
   (حوادث سنة ٣١٤هـ) وفيه: «تِهرت».
  - (٤) في الأصل والمطبوع ١١٠ «عمر». وما أثبتناه عن نسختي بترو والبريطانية.
    - (٥) كذا، والصحيح «اثنان».
    - (٦) في نسختي بترو والبريطانية زيادة «وست أيام».
      - (٧) إضَّافة من النسخة البريطانية.

وانظر عن الخليفة المهدي الفاطمي في: البيان المغرب ٢٠٦/١، وعيون الأخبار وفنون الأثار ١٠٥، والكامل في التاريخ ٢٠٤/٨، والمدرّة المُضِيّة ٢٠٨، ١٠٩، واتعاظ الحنفا الركا، والحلّة السيراء ٢٠٩١، ١٩١، والمختصر في أخبار البشر ٢٠٨، ومآثر الإنافة ٢٩٢/، والحرّة الإنافة ٢٩٢/، والبداية والنهاية والنهاية والنهاية الركا، ١٠٨، وتاريخ ابن الحوردي ٢٦٦٦، وشذرات الـذهب ٢٩٤/، ووفيات الأعيان ١١٧/، ١٩٤، والعبر ١٩٤/، ١٩٤، ومرآة الجنان ٢/١٨، ٢٨٥، وخطط المقريزي ١/١٤١، والعبر ١٩٤٠، والدول ١٥٥، وسير أعلام النبلاء ١٤١/١٥ ـ ١٥١ رقم ٥٥، وتاريخ الخلفاء ٢٩١، وأخبار الدول ١٨٥.

الله، وأظهر الحُزْن عليه أيام حياته، ولم يركب، ولا خرج من باب قصره(١).

وثار عليه ثائر من كُتّاب العرائف (٢) يُعرف بابن طالوث (٣) ، وانتهى إلى وريش (٤) وقصد ناحية طرابلس، وزعم البربر أنّه ابن المهديّ فاتبعه خلْق عظيم منهم، وزحف بهم إلى مدينة طرابلس ليأخذها، فقاتل أهلها، فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه، ورأى البربر انحلال أمره فقتلوه وأتوا برأسه إلى القائم (٥)

\* \* \*

(١) في النسخة البريطانية: «ولا يخرج... القصر».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع ١١٠ «العراق» وهو وهم. ولم يحقّقها ناشرو الكتاب، والتصحيح من عيون الأخبار وفنون الآثار ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن طالوت القرشي، كما في المصادر.

<sup>(</sup>٤) لم أتبيّن موضعها.

<sup>(</sup>ه) أنظر الخبر في: الكامل في التاريخ ٢٨٤/٨، والبيان المغرب ٢٠٩/١، وعيون الأخبار ١٧٢، واتعاظ الحنفا ٧٤/١، وتاريخ ابن خلدون ٤٠/٤.



# [عودة إلى أخبار الدولة العباسية]

[سنة ٣٣٥ هـ.]

والتمس (١) معزّ الدولة (٢) من ناصر الدولة (٣) أن يحمل إليه من المال عن البلدان التي في يده مثل ما كان يحمله إلى مَن تقدَّمه من الأمراء ببغداد، فامتنع ناصر الدولة أن يحمل إليه من المال شيئاً، وعوَّل معزّ الدولة على المسير إلى الموصل لحربه، وصار (٤) ناصر الدولة إلى بغداد، وانضافت الأتراك إليه، وانتشب الحرب (٥) بينه وبين معزّ الدولة، وانهزم ناصر الدولة إلى عُكْبَرا(١)، وأرسل [إلى] (١) معزّ الدولة يلتمس منه الصَّلح إن توافق (٨) الأتراك على ذلك، فأجابه معزّ الدولة إليه، وتمّ الصَّلح في المحرّم سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة (٩).

ولما عرف الأتراك ما استقرّ بينهما من الصلح ومساترة ناصر الدولة

<sup>(</sup>١) يعود المؤلّف من هنا إلى أخبار الدولة العباسية.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسين بن بُوَيْه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد بن حمدان.

<sup>(</sup>٤) في نسختي بترو والبريطانية «وسار».

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية: «وانتشبت الحروب».

<sup>(</sup>٦) في المطبوع ١١٠ «عكبر» والصواب ما أثبتناه عن معجم البلدان ١٤٢/٤: عُكْبَرا: بضم أوله، وسكون ثانيه، وفتح الباء الموحَّدة، وقد يُمد ويُقصر. بُليدة من نواحي دُجيل قرب صريفين وأوانا بينها وبين بغداد عشرة فراسخ.

<sup>(</sup>٧) إضافة على الأصل من عندنا يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>A) في النسخة البريطانية: «من أن يوافق».

<sup>(</sup>٩) أنظر الخبر في: الكامل في التاريخ ٥٣/٨ ـ ٤٥٥، والمنتظم ٣٤٩/، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٧٧، والعبر ٢٤١/، والمختصر في أخبار البشر ٢٤/، ٩٥، وتجارب الأمم ٢/٨، والنجوم الزاهرة ٣٢٢/، وتاريخ الأزمنة ٥٩، والبداية والنهاية ٢١٣/١، ودول الإسلام ٢٠٩/، ومرآة الجنان ٣١٩/٢.

إيّاهم وطيّة(۱) إيّاه عنهم عزموا على الوثوب بناصر الدولة، فهرب إلى الموصل، وجمع الأتراك وقرّوا(۲) عليهم تكين الشيرازي(۱۳)، وساروا إلى الموصل يطلبون ناصر الدولة، وانهزم إلى الزّاب(٤)، وكتب إلى معزّ الدولة يبذل له الطاعة وحمل المال إليه وسأله أن يُنجده، فأنفذ إليه معزّ الدولة جيشاً، والتقى تكين الشيرازي وناصر الدولة، فانهزم تكين وأسر وجوه أصحابه وقتل خلقاً كثيراً من رجاله، ولحقوا(٥) بنو نُمَيْر وأسروه، فأتوا به إلى ناصر الدولة فَسَمَلَه(١).

#### [سنة ٣٣٤ هـ.]

ومات الإخشيد محمد بن طُغْج (٧) صاحب مصر بدمشق في [يوم الثلاثاء لثمان بقين من] (٨) ذي الحجّة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة (٩).

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «وطبة».

 <sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «وتجمّع الأتراك وأمّروا».

 <sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية والسيرازي»، وفي تكملة تاريخ الطبري ١٥٨ والشيرزاذي».

<sup>(</sup>٤) في طبعة المشرق ١١١ «الراب». وفي البريطانية «فانهزم».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، والصحيح وولجق به.

<sup>(</sup>٦) أنظر: تكملة تاريخ الطبري ١٥٨، وتجارب الأمم ١١٩/٢، ١١٠، والكامل في التــاريخ ٤٦٦/٨، ٤٦٦، والبداية والنهاية ٢١٦/١١.

<sup>(</sup>V) في النسخة البريطانية «طعج».

<sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) أنظر عنه في: تكملة تاريخ الطبري ١٥٢، ١٥٣، وتجارب الأمم ١٠٤/، والكامل في التاريخ ٤٥٧/، والعبر ٢٠٣/، وتاريخ مختصر الدول ١٦٧، والبداية والنهاية ٢١٣/١، ووالم ٢١٨، والبداية والنهاية ٢٠٨/، ووالم ووالم، وتاريخ ابن الوردي ٢٠٨/، وكتاب الولاة والقضاة ٢٩٣، ودول الإسلام ٢٠٨،، و٢٠٨، ونهاية الأرب ٢٠٨،، والنجوم المزاهرة ٢٥١/، وشذرات المذهب ٢٠٢٧، وولاة مصر ٣١٠، وزبدة الحلب ١١٢١، وبدائع الزهور ١ ق ١٧٦/، وأخبار الدول ٢٦٣، ٢٦٤، والوافي بالوفيات ٢١٧١، ١٧٧ رقم ١١٤١، وسير أعلام النبلاء الدول ٣٦٠، ٢٦٦، وقم ١٨٩، والمنتظم ٢/٧٤، ووفيات الأعيان ٥/٥، ٣٦، ومرآة الجنان ٢١٤/، ٣٦٠، وحسن المحاضرة ٢/٠٤.

# [أخبار سيف الدولة الحمداني]

[سنة ٣٣٥ هـ.]

وسار سيف الدولة إلى دمشق وملكها في صمر سنة خمس وثالاثين وثالاثمائة، وسار إلى الرملة ودخلها، ورافقه غلمان الإخشيد بالأردن وهزموه إلى حلب(١)

\* \* \*

وكان على بعض أعمال صعيد مصر الأعلى والي<sup>(۲)</sup> يسمَّى غُلْبون<sup>(۳)</sup> ، وأظهر الخلاف بعد موت الإخشيد، وسار إليه جيش من مصر، فكسره وقوي أمره، وعاد إلى الفُسْطاط من الجانب الشرقي [يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من ذي الحجة سنة ٣٣٥]<sup>(٤)</sup> ووقع بينه وبين الإخشيديّة وقعة عظيمة بطرا<sup>(٥)</sup> وقُتل فيها جماعة من الإخشيديّة وانهزم باقوهم<sup>(٢)</sup> إلى موضع يُعرف بمنا جعفر<sup>(٧)</sup> . ودخل غُلبون إلى الفُسْطاط يوم الأربعاء [لسبع بقين منه]<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) أنظر: زبدة الحلب ١١٦/١ - ١١٨، والمختصر في أخبار البشر ٩٥/٢، والنجوم الزاهرة ٢ / ٩٥، والكامل ١٦٤/٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصحيح «وال».

<sup>(</sup>٣) هو والّي الريف بالأشمونين، كما ذكر الكِندي في ولاة مصر ٣١٢، وورد: والي الحرب بالأشمونين في كتاب الولاة والقضاة له ـ ص ٢٩٥.

وأقول: الأولَّ أصحٌ، ويدعمه قول ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ٢٩٢/٣ انه «متولَّي الريف».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) طُرا: بضم أوله. قرية في شرقيّ النِيل قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد. (معجم البلدان ٢٤/٤).

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح «باقيهم» كما في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>V) في معجم البلدان ٩/٩/٥ «مُنَّى جعفر: جمع مُثية: اسم لعدّة ضياع في شمالي الفسطاط.

<sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين إضافة من نسخة بترو.

ونزل دار الإمارة، وأقام فيها نحو أربع ساعات، فاتفق أنّ وصل في ذلك اليوم غلام من الإخشيديّة يقال له مرتاح الشراي<sup>(۱)</sup> في عدّة من الغلمان الإخشيديّة، فلقي مَن كان انهزم من مصر من الجُنْد فردّهم، واجتمعوا / ٩٠ ب جميعاً ورجعوا إلى غَلْبون، فخرج إلى بستان الأمير، حيث القاهرة الآن، في عدّة يسيرة، وواقّعة الإخشيديّة، فانهزم وخرج هارباً. وكان أصحابه عند دخولهم مصر قد تفرّقوا في البلد للنهب، فقتل العوام بعد هزيمته عدد<sup>(۱)</sup> متهم، وسارت الجيوش في طلبه، والتقوا وتحاربوا، وقُتل غَلْبون في جملة من قُتل، وأسر عدداً (٤) من أصحابه، وحُمل رأسه إلى فسطاط في جملة من قُتل، وأسر عدداً (٤) من أصحابه، وحُمل رأسه إلى فسطاط مصر وطيف بها البلد [في ذي الحجّة من السنة] (٥) مع من أسر (١).

ودخل كافور الخادم الإخشيديّ إلى مصر قادماً من دمشق، فأجلس (٧) أبا القاسم (٨) مولاه في الإمارة، وكان كافور الغالب على الأمور والمدبّر لها.

\* \* \*

### [سنة ٣٣٦ هـ.]

وظهر في السماء كوكب مذنَّب طوله نحو الذّراعين، ليلة الجمعة لسبع خَلُوْن من صفر سنة ستَّ وثـلاثين وثلاثمائة ، وخفي بعد عشرة أيام من ظهوره (٩) .

<sup>(</sup>١) في نسختي بترو والبريطانية «السراي» وفي كتاب الولاة والقضاة ٢٩٥ «شادن» وكذلك في: ولاة مصر ٣١٢ ولم أجد اسم «مرتاح الشراي» في أيّ مصدر آخر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصحيح «عدداً».

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «عدداً متوافراً»

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والصحيح (عدد».

 <sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين إضافة من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٦) قارن بما في كتاب الولاة والقُضاة ٢٩٥، ٢٩٦ وولاة مصر ٣١٣، ٣١٣، وقد أورد المؤلّف
 هنا تفصيلات لا نجدها عند الكندي.

<sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية (فاحبس».

<sup>(</sup>٨) هو: أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد.

<sup>(</sup>٩) الخبر في: الكامل في التاريخ ٢٧٦/٨، والمنتظم ٣٥٦/٦، وشذرات الذهب ٣٤٢/٢.

ونزل(۱) سيف الدولة على حصن بَرْزُوْيَه فحاصره في سنة ستً وثلاثين وثلاثين وثلاثمائة [وفيه يومئذ أبو تَغْلب الكرديّ](۲) ونزل لاون [بن](۱) بردس الدومستيقُس الفوقاس(٤) على الحَدَث(٥) ووافى نفير(١) الحَدَث إلى سيف الدولة يستعينون به، فأقسم أنّه لا رحل عن حصن بَرْزُوْيَه(٧)أو يفتحه.

وفتح لاون حصن الحَدَث بالأمان(^) وأخرب سوره.

[سنة ٣٣٧ هـ. و٣٣٨ هـ.]

وفتح سيف الدولة حصن بَرْزُوْيَه في سنة سبع وثلاثين وثـالاثمائـة، وسار إلى مَيَّافارِقين، واستخلف بحلب محمد بن ناصر الدولة، ونزل الون

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو ورد هنا هذا الخبر: «ومات الصمري كاتب معزّ الدولة فاستكتب الحسن بن محمد المهلنى وأقامه في دبير الاعمال والاموال مقام الوزير من غير تسميه بوزارة». وفي النسخة البريطانية ورد الخبر نفسه وفيه: «الصحوي... الحسين... المهلّبي... تدبير... تسميته».

ونحن نصحّح النص بما يلي: وومات الصميريّ كاتب معزّ الدولة، فاستكتب الحسن بن محد المهلّبي وأقامه في تدبير الأعمال والأموال مقام الوزير من غير تسميته بوزارة». وأقول: الخبر في الكامل في التاريخ ٤٨٥٨٨ (حوادث سنة ٣٣٩هـ)، وانظر: العيون والحدائق – ج ٤ ق ١٩٠١، والبداية والنهاية ٢٦٢/١١، وتكملة تاريخ الطبري ١٦٢، ١٦٣، وتجارب الأمم ١٢٢/١، ومعجم الأدباء ٢٣٨/٣ و١٨١٨، والنجوم الزاهرة ٣٣٨/٣، ودول الإسلام ١٢١١، والمختصر في أخبار البشر ١٨٨٢، وتاريخ ابن الوردي

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من النسخة (س). وفي زبدة الحلب ١٢٠/١ «ابن أخت أبي الحجر الكردي».

<sup>(</sup>٣) إضافة من نسخة بترو، و(س).

<sup>.</sup> Léon Fils de Bardas Phocas مو: ليون بن برداس فوكاس

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو: (على حصن الحدث وحاصره». والمَحَدَث: بالتحريك: قلعة حصينة بين مَلَطية وسميساط ومرعش من الثغور. (معجم البلدان ٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «وحاصره ووفا نفين».

 <sup>(</sup>٧) بَرْزُوْيَه: بفتح أوله وضم الزاي وسكون الواو، وفتح الياء. والعامّة تقول: بُرْزَيَهُ. حصن قرب السواحل الشامية على سنّ جبل شاهق. (معجم البلدان ٥٦٥/١).

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ب) «بامان».

على [حصن بوقا]<sup>(۱)</sup>، وخرج محمد بن ناصر الدولة للقائه<sup>(۲)</sup> فأوقع لاون لمحمد ولجماعة<sup>(۳)</sup> من أصحابه، وقتل منهم زُهاء أربعمائة رجل، وأسر خلقاً كثيراً، وذلك في سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاثمائة (٤).

#### [.- ٣٣٩]

وفي شهر ربيع الأوَّل من هذه السنة فتح الروم مدينة كيليكية (٥) وملكوها وهدموا سورها، وأعطوا أهلها الأمان، وانصرفوا عنها، وتأهَّب سيف الدولة للغزو إلى بلد الروم، واستعدّ استعداداً كثيراً، وجمع جُموعاً عظيمة، ودخل إلى بلد الروم يوم الأحد النصف من ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وأوغل فيه، وبلغ إلى وراء خَرْشَنة (١) بمرحلتين، وفتح حصون الروم وسبى عدداً كثيراً منهم، فلمَّا أراد الخروج أخذ الروم عليه الدروب والدرب الذي أراد [أن](٧) يخرج منه، وهو المعروف بمقطع الأنفار (٨) المسمَّى بدرب الكيكرون (٩) بناحية الحَدَث، فأوقعوا به، ومات جميع من المسلمين أسراً وقتلاً، وارتجع الروم السَّبيَ الذي كان المسلمون

 <sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١١٢ «يوقا»، وما أثبتناه عن النسخة (س).
 ووبوقا»: قرية في شمالي أنطاكية، قرب الأمانوس. (معجم البلدان ٧٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (س) زيادة: «من حلب».

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية (وبمحمد وبجماعة).

<sup>(</sup>٤) راجع الخبر في: زبدة الحلب ١٢٠/١، ١٢١.

 <sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «كبليكيا» وفي نسخة بترو «قليقلا».

ت) في النسخة البريطانية وخرخشنه.
 وخرشنة: بقتح أوله، وتسكين ثانيه، بلد قـرب ملطية من بـلاد الروم. (معجم البلدان ٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>V) إضافة على المطبوع - ص ١١٢.

 <sup>(</sup>٨) في النسخة (س) والأظفار، وفي ديوان المتنبّي - طبعة ١٩٤٤ - ص ٣٠٠، (فلما وصل إلى عقبة تُعرف بمقطعة الأثفار صافة العدو، وفي كتاب سيف الدولة الذي انتخب نصوصه
 (كانار) - ص ٩١ وبمقطعة الأنفار،

 <sup>(</sup>٩) في نسختي بترو والبريطانية «الكنكرون». وفي زبدة الحلب ١٢١/١ «درب الجوزات» أو «الحوزات». وفي معجم البلدان ٩٢٧/١ (ومن طرسوس إلى الجوزات يومان».

غنِموه، وأخذوا سَواده وكراعه (١) وأمواله، وغنِموا غنيمة عظيمة، وأفلت سيف الدولة في نفرٍ يسير [منهزماً](٢) وذلك في جُمادى الأخرى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. وسمّى الثغريّون هذه الغزاة غزاة المصيبة (٣).

\* \* \*

وفي (٤) هذه السنة توجَّه ملك النَّوبة إلى الواحات من أعمال مصر وقتل وسبى وأحرق وأفسد أشياء كثيرة (٥).

\* \* \*

وفي ذي الحجّة من هذه السنّة رُدّ إلى مكّة الحجر الأسود الذي كان في ركن بيت الحرام بمكة، (وكان أخذه سليمان بن الحسن الجنّابي (٦) عند دخوله إلى مكة)(٧) ونهْبه لها وذلك في ذي الحجّة سنة سبع عشرة وثلاثمائة،

<sup>(</sup>١) الكراع: الذخيرة.

<sup>(</sup>٢) إضافة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق «المصيصة» والتصويب من زبدة الحلب ١٢١/١ ومن النسخة البريطانية. وانظر الخبر في: زبدة الحلب ١٢١/١، ١٢٢، ووفيات الأعيان ١٢٧/١، ومعجم الأدباء ٩ / ٣ وفيه ما يلي: «حدّثني أبو القاسم بن الرقي منجّم سيف الدولة قال: كنت في صحبة سيف الدولة في غداة المصيبة المعروفة. وكان سيف الدولة قد انكسر يومئذ كسرة قبيحة ونجا بحشاشته، بعد أن قُتلت عساكره قال: فسمعت سيف الدولة يقول، وقد عاد إلى حلب: هلك مني من عرض ما كان في صحبتي خمسة آلاف ورقة بخط أبي علي بن مقلة. قال: فاستعظمت ذلك، وسألت بعض شيوخ خَدَمه الخاصة عن ذلك، فقال لي: كان أبو عبدالله منقطعاً إلى بني حمدان سنين كثيرة». وانظر أيضاً: الكامل في التاريخ ١٩٨٨، عبدالله منقطعاً إلى بني حمدان سنين كثيرة». وانظر أيضاً: الكامل في التاريخ ١٢٨٨، و٢٨٥، وتكملة تاريخ الطبري ١٦٤، ودول الإسلام ٢١٠١، وتاريخ مختصر الدول ١٦٨، وتحجلاب الأمم ٢/١٥/١، ١٢١، والمختصر في أخبار البشر ٢/٨٩، وتاريخ الزمان ٥٩، وتاريخ الأزمنة ١٦، ٢٢، وشذرات الذهب ٢/٣٤، والنجوم الزاهرة ٣/١٣، وتاريخ وتاريخ الزمنة ١٦، ٢٢، وشذرات الذهب ٢/٣٤، والنجوم الزاهرة ٣/١٣، وتاريخ الزمنة ١٦، ٢٢، وشذرات الذهب ٢/٣٤، والنجوم الزاهرة ٣/١٣، وتاريخ الزمنة ١٢، ٢٢، وشذرات الذهب ٢/٣٤، والنجوم الزاهرة ٣/١٣، وتاريخ الزمنة ١٢، ٢٢، وشذرات الذهب ٢/٣٤، والنجوم الزاهرة ٣/١٣، وتاريخ الزمنة ١٢، ٢٢، وشذرات الذهب ٢/٣٤، والنجوم الزاهرة ٣/١٠، ٢٠، وتاريخ الزمنة ١٢، ٢٠، وشذرات الذهب ١٩٤٨، والنجوم الزاهرة ٣/١٠، ٢٠، وتاريخ

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى عبارة «رجعت كلها غائمة» ساقط من النسخة (س).
وقد ورد الخبر التالي مكانه: «وفي السنة التاسعة من خلافة المطيع لله صُير أغابيوس
بطريرك على أنطاكية، أقام سبع سنين وتوفي».

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر في المصادر.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب) ونسخة بترو: «الجفاني».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية.

وأعيد إلى مكة فكأنَّه(١) مكسورٌ نصفين(٢)(٣) / ٩١ أ/.

[سنة ٣٤٠ هـ.]

وحدث بمصر [وأعمالها]<sup>(٤)</sup> زلزلة في الليلة التي صباحها [يوم]<sup>(٥)</sup> الاثنين لعشرٍ خَلَوْن من ربيع الآخرسنة أربعين وثلاثمائة، وتساقطت منها عدّة دُور، ومات منها خلق من الناس، وانفجرت عيون ماء<sup>(١)</sup> في غير موضع، وانشقّت منها منارة الإسكندرية<sup>(٧)</sup>.

\* \* \*

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نسختي بترو والبريطانية «مكانه».

<sup>(</sup>٢) أنطر العبر في: تكملة تباريخ السطبري ١٦٣، والكيامل في التباريخ ٤٨٦/٨، والعيبون والحدائق – ج ٤ ق ١٩٩/، وتجارب الأمم ١٢٦/، ١٢٦، والمنتظم ٢٣٦٧، والتنبيه والإشراف ٤٤٦، والبداية والنهاية ٢٢٣/١، ومرآة الجنان ٣٢٨/، والعبر ٢٤٩/، ودول الإسلام ٢١٠/، والمختصر في أخبار البشر ٩٨/، ونهاية الأرب ٢١٠١، والنجوم الزاهرة ٣٠١/٣، والمرتب ١٨٩/٣، وتاريخ الخلفاء ٣٩٩، وتاريخ الزمان الزاهرة ٣٠٠، ٢٠١، القرامطة ٥٧، والدرّة المضيّة ٩٣، ٤٤، وتاريخ ابن الوردي ٢٨٤/١، والبيان المغرب ٢٠٠١، واتعاظ الحنفا ١٨٤/١، وماثر الإنافة ٢٩٩١.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو زيادة خبر بعد كلمة «نصفين» نصّه: «ومات خرسطودولا بن بهرام بطريرك بيت المقدس، وله في الرياسة ١٤ سنة وصير بعده أغاتون، وذلك في السنة الخامسة من خلافة الموطيع (!)، وأقام أيضاً في الرياسة ١٤ سنة ومات. وفي سبع سنين من خلافته صير أغابيوس بطريرك على أنطاكية وأقام سبع سنين ومات».

والنص في النسخة البريطانية أيضاً، وفيه: «خريسطوذولس.. المطيع».

<sup>(</sup>٤) إضافة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) إضافة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ١١٣ دماء. والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٧) أنظر الخبر باختصار في: العيون والحدائق وأخبار الحقائق ـ ج ٤ ق ١٩٣/٢.

# [خلافة المعِزّ لدين الله]

[سنة ٣٤٠ هـ.]

ومات المنصور بالله أمير المؤمنين صاحب المغرب يوم الجمعة سلّخ شوّال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة، وعمره تسعة وثلاثون سنة وكانت خلافته سبع سنين [وستة عشر يوماً](١) وسُترت وفاته شهراً وسبع (٢) أيام (٣)

وجلس في الخلافة بعده ابنه أبو تميم مَعَدّ<sup>(3)</sup> الملقَّب المعـزّ لدين الله، وسيّر جوهر صاحبه إلى أفكان<sup>(٥)</sup> ففتحها [في سنة ٣٤٧]<sup>(٢)</sup> وقتـل

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة البريطانية. وفي نسخة بترو «وست عشر..».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصحيح «سبعة».

<sup>(</sup>٣) أنظر عن الخليفة الفاطمي المنصور بالله اسماعيل بن محمد، في: عيون الأخبار وفنون الأثار ... السبع الخامس من ٣٤٤ - ٣٤٩، والعيون والحدائق في أخبار الحقائق ق ٤ الآثار ... السبع الخامس من ٣٤٤ - ٣٤٩، والعيون والحدائق في أخبار الحقائق ق ٤ ج ١٩٦٧، والكامل في التاريخ ١٩٩٨، والحلة السيراء ٢٩٨٧ - ٣٩١ رقم ٢١٥، والبيان المغرب ٢٢١١، ونهاية الأرب ٢٣ ١٨٩، والبداية والنهاية ١١٨ ٢٢٠، ٢٢١، واتعاظ الحنفا ١٨٨١، وهم أن البنان ٢٣٣١، والدرّة المضيّة ١١٦ - ١١١، والعبر ٢/٧٥، ودول الإسلام ٢١٢١، ومآثر الإنافة ١٩٠١، والمختصر في أخبار البشر ٢/٩٩، ١١٠، وتاريخ ابن الوردي ١/٥٨١، وسير أعلام النبلاء ١٥ /١٥١ - ١٥٩ ردم ٢٠، ووفيات الأعيان ٢/٣٤١، وتاريخ ابن خلدون ٣/٥٤، وشذرات الذهب ٢/٣٥٠، ٢٠٣٩، وأخبار الدول وآثار الأول ١٩٠، وتاريخ الزمنة ٢٢ رقم ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «معزّ» وهو وهم.

 <sup>(</sup>٥) أفكان: قالوا: هو اسم مدينة كانت ليعلى بن محمد، ذات أرحية وحمامات وقصور.
 (معجم البلدان ٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة في نسختي بترو والبريطانية.

أميرها يعلى (١) بن أحمد (٢) بن الفتح، وكان قد سُمّي بأمير المؤمنين، ولقّب نفسه الشاكـر لله، وضرب ذلـك على سكَّته<sup>(٣)</sup> وســار إلى فاس<sup>(١)</sup> ففتحها وأسر أميرها أحمد بن بكر<sup>(٥)</sup>.

وغزا(٦) أساطيل كثيرة رجعت كلّها غانمة(٧)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

في الكامل في التاريخ ٨/٤٢ه «يَعْلَى بن محمد الزناتيّ»، وكذلك في عيون الأخبار وفنون الأثار\_ السبع السادس\_ ص ٨٧، وفي العيون والحدائق\_ ج ٤ ق ٢١٣/٢ «محمد بن الفتنم، وكذلك في البيان المغرب ٢٢٢/١، وفي مآثر الإنافة ربعلي بن محمد اليفرني، ٣١٠/١، وكذلك في تاريخ ابن خلدون ٤٦/٤.

في الكامل في التاريخ ٨/٧٤٥ ان الذي تلقّب بالشاكر لله هو «محمد بن واسول» صاحب سِجلماسة، وفي تاريخ ابن خلدون ٤٦/٤ ان الشاكر لله هو محمد بن الفتح الذي تلقب بأمير المؤمنين من بني واسول.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) «فارس».

أنظر: الكامل في التاريخ ٨/٥٢٤، ٥٢٥، والعيون والحدائق في أخبار الحقائق ـ ج ٤ ق ٢١٣/٢ (حوادث سنة ٣٤٧ هـ)، و٢١٥، وعيون الأخبار وفنون الأثار\_ السبع السادس ٨٧ - ١٠٢، والبيان المغرب ٢٢٢١، والمختصر في أخبار البشر ١٠١/٢، وتاريخ ابن الوردي ١/٢٨٧، واتعاظ الحنف! ٩٤/١، ومآثـر الإنافـة ٣١٠/١، وتاريـخ ابن خلدون . 27 , 27/2

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والمراد هأغزى.

أنظر غزوات الأسطول على عهده في: عيون الأخبار وفنون الأثار\_ السبع السادس\_ ص ٢٢، ٦٣ (سنة ٣٤٥ هـ) و٦٣، ٦٤ و١٣٠، والكامل في التاريخ ٨/٨١٥.

# [عُودَ إلى أخبار سيف الدولة]

[سنة ٣٤٢ هـ.]

وغزا سيف الدولة في سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة ، وغار على زِبَطُرة (١) وعرقا (٢) ، والتقاه قسطنطين بن بردس الفوقاسي (٣) على درب مُوْزار (٤) وقُتل من الفريقين خلق [كثير] (٥) .

(۱) فی نسخة بترو «ریطزة».

وزِبَطُرة: بكسر الزاي وفتح ثانيه، وسكون الطاء المهملة وراء مهملة. مدينة بين ملطية وسميساط والحدث في طرف بلاد الروم. (معجم البلدان ١٣٠/٣).

٢) كذا في الأصل، وهي «عرقة»، بكسر العين وفتحها، فالتي بالكسرة بلدة في شرقيّ طرابلس بينهما أربعة وراسح، وهي آخر عمل دمشق، وهي في سفح جبل، بينها وبين البحر نحو ميل، وعلى جبلها قلعة لها. وقال أبو بكر الهمذاني: عرقة بلد من العواصم بين رَفَنية وطرابلس. (معجم البلدان ١٠٩/٤).

والتي بالفتح، قال ياقوت: هكذا وجدته مضبوطاً بخط بعض فضلاء حلب في شعر أبي فراس بفتح أوله، وقال: هي من نواحي الروم غزاها سيف الدولة، فقال أبو فراس:

وأَلْهَبِنَ لَهُ بَيْ عَـرقـةٍ ومَـلَطْيَـةٍ وعـِاد إلـى مَـوْزار منهن زائـر

وكذا يُروى في شعر المتنبّي أيضاً، قال: ¬

وأمسى السبايا ينتمين بعَـرقـة كـأنّ جيوب الشاكـلات ذُيـولُ

(معجم البلدان ٤/١١٠).

وفي ديوان المتنبّي ـ طبعة مصر ١٩٤٤ ـ ص ٣٤٧ «فشنّ الغارة على أرض عرقة ومَلطّية»، وانظر المنتخبات عن سيف الدولة لكانار ٩٧.

(٣) في نسختي بترو والبريطانية «الفوقاس».

(٤) في طبعة المشرق ١١٣ «مروان» وهو وهم. والتصحيح من زبدة الحلب ١٢٣/١، وديوان المتنبّي ـ ص ٣٤٧، وفي معجم البلدان ١٢٢/٠: «مُوْزَار» بالفتح ثم السكون وزاي، وآخره راء، حصن ببلاد الروم استجدّ عمارته هشام بن عبد الملك.. وقد ذكره أبو فراس فقال:

. . . وعاد إلى مَوْزار منهن زائر

وقال المتنبّي:

وعادَّت فَظُنُّوهَا بِمَـوْزَارَ قُفَّلاً وليس لها إلاَّ الدخول قفول

(٥) زيادة من النسخة (س).

وعبر سيف الدولة الفُرات، وسافر إلى بطن هِنْزيط(١)، ودخل سميشاط(٢)، وبلغه أنّ الدومستيقُس بردس الفوقاسي(٣) قد خرج إلى ناحية الشام فلحقه سيف الدولة وراء مرعش، فأوقع سيف الدولة بعسكره، وأسر قسطنطين ابنه، وقتل لاون [بن الملالي](٤) البطريق في الحرب، وحُمل قسطنطين بن الدومستيقس إلى حلب ومات فيها من علّةٍ أصابته، وأمر سيف الدولة النصارى فتولّوا أمره، وكُفّن بكفّنٍ فاخر، وجُعل في تابوت في بعض الكنائس، وكتب إلى أبيه يعزّيه(٥) به(٢).

#### [سنة ٣٤٣ هـ.]

ونزل سيف الدولة في سنة ثلاثٍ وأربعين وثلاثماثة على حصن الحَدَث

(١) في نسخة بترو «هرتبط»، وفي طبعة المشرق ١١٣ «هرطيط».

و هِنْزيطه: بالكسر ثم السكون وزاي ثم ياء وطاء مهملة. من الثغور الرومية، ذكره أبـو فراس فقال:

وراحت على سمنين غـــارة خـيله وقــد باكــرت هنــزيط منهــا بــواكــرُ وذكرها المتنبّى أيضاً فقال:

عصفْنَ بهم يــوم اللُّقــان وسُقْنهم بهِنْـزيط حتى ابيضٌ بــالسبي آمــد (معجم البلدان ٤١٨/٥).

وانظر ديوان أمي فراس ـ بتحقيق د. سامي الدهان ١٦١/٢، وهو باليونانية Hanzit، نهر يمتد حتى منابع دجلة، وبطن هِنْزيط هو السنهل الممتد حوله في جنوبي «خريوط» وشرقيها. (أنظر: زبدة الحلب ١٢٣/١ الحاشية ٥).

- (٢) كذا، والصحيح «سُمَيْساط» بالسين المهملة كما في معجم البلدان ٢٥٨/٣ بضم أوّله وفتح ثانيه، مدينة على شاطيء الفرات في طرف بلاد الروم على غربيّ الفرات ولها قلعة في شقّ منها يسكنها الأرمن.
  - (٣) في النسخة البريطانية (الفوقاس».
- (٤) ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (س). وفي النسخة التي نشرها المستشرقان: «كاراتشكوفسكي وفاسيليف» بباريس سنة ١٩٢٤ ولاون بن الملائني». .«Dans la bataille fut tué le Patrice Léon, Fils de Maléïnos» وفي نسخة بترو «ابن الملائي» وكذا في النسخة البريطانية.
  - (٥) في النسخة (س) (يعرفه).
- آنظر الخبر في زبدة الحلب ١٢٣/١، ١٢٤، وديوان المتنبيّ بشرح العكبري، وكنوز الذهب لابن العجمي ـ الورقة ٢٤، وسيف الدولة لكانار ٩٦ ـ ٩٩، والأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة ١/٥٩ (المخطوط) حوادث سنة ٣٤٢ هـ.، والكامل في التاريخ ٥٠٨/٨.

لبنائه، وقصده الدومستيقُس بَرْدس الفوقاسي، واقتتل الفريقان من أول النهار إلى وقت العصر، واستظهر المسلمون على الروم وأسروا أعوز حرم (١)، وجماعة من رؤساء الروم وقتلوا خلقاً منهم. واختفى نقفور ابن بَرْدس الفوقاسي في قناة الحَدَث باقي نهاره، ولمَّا كان في الليل خرج ولحق بأبيه، وأقام سيف الدولة على الحَدَث إلى أنْ بناها(١).

### [سنة ٤٤٤ هـ.]

وعاد الدومستيقُس بردس الفوقاسي ونزل على الحَدَث سنة أربع وأربعين وثلاثماثة وحاصره ونقب شوره(٣) ، وسار سيف الدولة لقتاله، ولمًا قرب انصرف الدومستيقُس.

### [سنة ٢٤٥ هـ.]

وغزا سيف الدولة إلى بطن هِنْزيط(٤) في سنة خمس وأربعين وثلثمائة، ونزل على شاطىء نهر أرْسَناس(٥)، وعبر إلى الجانب الأخر في الزواريق، وكان يأنس بن الشمشقيق(٦) في تلّ بَطْريق(٧)، فكبسه سيف الدولة فانهزم

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «أعور حرم» وكذلك في البريطانية، وفي زبدة الحلب ١٢٥/١ «أعور جرم». وفي شرح ديوان المتنبّي للعكبري ٣٧٤ «وأسر توذس الأعور بطريق سمندويه ولقندويه وهو صهر الدمستق على ابنته، وأثبته المستشرقان: كاراتشكوفسكي وفاسيليف في نسختهما «أعور حرم». (ص ٧٧٧).

 <sup>(</sup>۲) أنظر: الكامل في التاريخ ٥٠٨/٨، وزبدة الحلب ١٢٥/١، ونهر الذهب للغزّي ٣/٥٥، وتكملة تاريخ الطبري ١٦٧ و١٦٩، ويتيمة الدهر ٢١/١، ٢٢ ففيه يعدد فتوحات سيف الدولة، ونهاية الأرب ١٤٠/٢٦.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو (صورة).

<sup>(</sup>٤) في الأصل والمطبوع ١١٤ «هرتيط»، وفي النسخة البريطانية «هرتبط»، والتصحيح من نسخة بترو، وزبدة الحلب، ومعجم البلدان، وقد مرّ التعريف بها.

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «ارسيناس». وما أثبتناه يتفق مع الأصل والمطبوع، وزبدة الحلب، ومعجم البلدان ١٥١/١ وفيه: «أرسناس»: بالفتح ثم السكون، وفتح السين المهملة، اسم نهر في بلاد الروم، يُوصف ببرودة مائه.

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «الشمشيئي». وفي النسخة (س): «السمسيق» وذكره المستشرقان: كاراتشكوفسكي وفاسيليف بالفرنسية على هذا النحو: Jean Fils de Tzimiscès وهو حفيد تيوفيل Théophile ويسمّى بالأرمنية Gemezkiz وهو قريب من التسمية العربية.

 <sup>(</sup>٧) تل بَطْريق: بلد كان بأرض الروم في الثغور. خرّبه سيف الدولة بن حمدان، فقال المتنبّي:

ابن الشُّمُشَّقِيق، وفتح سيف الدولة تلُّ بَطْريق، وانثني (١) سيف الدولة قافلاً (٢) إلى الدَّرْبِ الذي يقال له درب الخيَّاطين (٣) وألفي (٤) الدومستيقُس وابنَ الشُّمُشْقِيق قد أخذا الدرب وأشحناه بالرجال، فانتشب القتال بينهم، واستظهر سيف الدولة عليهم (°).

وكان سيف الدولة قد خلَّف بدُلُوك (٦) أبا العشائر الحسين بن على بن حمدان(۷)، ورسم بالنزول /۹۱ ب/ على حصن عراموس(^) فخرج لاون البطريق ابن الدومستيقُس، ولقِيه أبو (٩) العشائر، فأسره لاون وحمله إلى القسطنطينية ومات في الأسر(١٠).

[واستوزر معز الدولة للمطيع الحسن بن محمد المهني! (١١) يوم الأربعاء لسبع خَلُوْن من جمادي الآخرة سنة ٣٤٥](١٢)

> هنديّة إن تصغّر معشراً صغّرُوا بحدّها، أو تعظّم معشراً عظموا أبطالها، ولك الأطفيال والحُرَمُ

قاسَمْتَها تلّ بطريق فكان لها

(معجم البلدان ۲/۲).

وفي نسخة بترو ورد «بل».

(١) في النسخة (ب): «وانتشا». (٢) في النسخة (ب): «فافلي».

(٣) درب الخيّاطين قريب من آمد. أنظر: منتخبات لسيف الدولة ١١٦، ونهر الـذهب للغزّى ٣/٥٠.

(٤) في طبعة المشرق ١١٤ ﴿وَالْقِي ۗ وَهُو تَحْرِيفٍ.

(٥) أَنْظُر: زبدة الحلب ١/١٢٥، ١٢٦ وفي النسخة البريطانية (عليهما).

دُلُوك: بضمّ أوّله، وآخره كاف. بُليدة من نواحي حلب بالعواصم. (معجم البلدان

في طبعة المستشرقين كاراتشكوفسكي وفاسيليف ٧٧٢ وخلف بدلوك أبا العشائر الحسين بن **(V)** علي بن الحسين بن حمدان». وانظر عنه في يتيمة الدهر ٧١/١، ٧٢.

في نسخة بترو (عرمدا وبناه)، وفي النسخة البريطانية (عمرداش)، وفي النسخة (س) وغونداس،، وفي زبدة الحلب ١٢٦/١ «على عمارة عرنداس، وليس لهذا الحصن ذِكر عند ياقوت في المعجم.

(٩) في النسخة البريطانية «ولقى أبا».

(١٠) الخبر في زبدة الحلب ١/٦٢٦.

(١١) كذا في الأصل، وهو «المهلّبي».

(١٢) ما بين الحاصرتين إضافة من نسخة بترو.

وفي ذلك العصر خرج ملك النُّوبة أيضاً حتى بلغ أسوان وخرِّبها، وقتل وسبى (١) منها. وسارت العساكر إليه من مصر برًّا وبحراً وقتلت وسبّت من النّوبة عدداً كثيراً، وولَّى باقوهم (٢) منهزمين، وقتح حصن من حصونهم يُعرَف بابريم (٣).

#### \* \* \*

وغزا سيف الدولة في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وأنفذ سرّيته إلى سَمَنْدُو<sup>(3)</sup> فوجدوا ستراتيغوس بن الباغنطس<sup>(0)</sup> فأسروه، وقتل وأحرق، وعاد سيف الدولة وقصد حصن زياد وحاصره<sup>(1)</sup>، واتَّصل به أنّ الدّومستيقُس<sup>(۷)</sup> متوجّهاً (۱) إلى الشام فتسرَّع للقائه<sup>(۹)</sup> ودفعه<sup>(۱)</sup>.

### [سنة ٣٤٦ هـ.]

ونزل الدّومستيقُس على حصن الحَدَث وفتحه صُلْحاً في ربيع الأول

- والخبر في: تجارب الأمم ١٦٢/٢ وفيه: «وفيها خوطب أبو محمد المهلّبي بالوزارة وأمر
   بذلك معز الدولة، وخلع عليه وزاد في إقطاعه».
  - وانظر: المنتظم ٦/ ٣٨٠، والنجوم الزاهرة ٣١٤/٣.
  - (١) في الأصل وطبعة المشرق ١١٤ (وسبي، والتصحيح من النسخة البريطانية.
    - (۲) كذا, والصحيح «باقيهم».
  - ٣) لم أجد هذا الخبر في المصادر، ولم أتبين موضع الحصن المذكور وصحة اسمه.
    - (٤) سَمَنْدُو: بلد في وسط بلاد الروم. (معجم البلدان ٢٥٣/٣).
- (٥) في النسخة (س) «الثلقطس»، وفي نسخة بترو «سطراتيغوس بن البلقطس» وفي النسخة البريطانية «ستراتيغس بن البلتطس». وفي زبدة الحلب ١٧٧/١ «وأسر الرست بن البلتطس»، وفي طبعة المستشرقين بأوربا ٧٧٤. «فوجدوا أستراتيغوس بن البَلنَطس وأسروه».
  - (٦) في طبعة أوربا ٧٧٤ ووعاد وقصد سيف الدولة حصن زيادي.
    - (٧) في الطبعة الأوربية (الدمستق).
  - (A) كذا في الأصل، والصحيح ومتوجّه، كما في الطبعة الأوربية.
    - (٩) في الطبعة الأوربية «إلى لقائه».
- (١٠) هذا الخبر عن حصن زياد لم يذكره غير المؤلّف والحصن بارض أرمينية، ويُعرف في أيام ياقوت بخرتبِرْت، وهو بين آمد وملطية، وهو إلى ملطية أقرب. وفيه يقول النامي يخاطب ناصر الدولة بن حمدان:

وحصن زياد عُدوة السبت نافشاً سماماً أراك ابن الأراقم أرقما (معجم البلدان ٢٦٤/٢).

سنة ستِّ وأربعين وثلثمائة وآمن أهله، وانصرفوا إلى حلب، وأخرب الدومستيقُس حصن الحَدَث(١).

#### [سنة ٧٤٧ هـ.]

وسار يانِس<sup>(۲)</sup> بن الشُمُشْقِيق إلى ناحية آمِد وأرْزَون<sup>(۳)</sup>وميّافارِقين، ونزل على حصن يقال له اليمانيّ من عمل آمد في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة، وسيّر إليه سيف الدولة (غلامه نجا)<sup>(3)</sup> الكاسكي<sup>(٥)</sup> في عشرة آلاف، والتقاهم ابن الشُمُشْقِيق، وانهزم نجا وقتل الروم من عسكره زُهاء خمسة آلاف وأسروا ثلاثة آلاف، واستولوا على جميع سواد نجا<sup>(۱)</sup>.

وسار أيضاً بسيل البراكيمومنس<sup>(۷)</sup> ويانيس بن الشُمُشْقِيق ونزلا على سُمَيْساط وفتحاها<sup>(۸)</sup> [في بعض يـوم]<sup>(۹)</sup> ورحلا عنها إلى رَعْبان<sup>(۱۱)</sup> وحاصراها، فسار سيف الدولة<sup>(۱۱)</sup>والتقاهما واستظهر الروم<sup>(۱۲)</sup>عليه استظهاراً

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الخبر في المصادر.

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «يانيس».

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «أزرون».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (س): «الخاصكي».

<sup>(</sup>٦) الخبر في زبدة الحلب ١/١٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>۷) في النسخة (س) «الباراكونومس»، وفي النسخة البريطانية «البراكونومس» وفي زبدة الحلب البراكونومس» والصحيح «الباركموس» والصحيح «الباركموس» والصحيح «الباركموس» والصحيح «الباركموس» والصحيح «الباركموس» والصحيح «الباركموس» البرولة الب

 <sup>(</sup>٨) في طبعة المشرق ١١٤ «فتحها» والتصحيح من طبعة أورباً.

٩) ما بين الحاصرتين أضفناه من الطبعة الأوربية، ومنتخب سيف الدولة لكانار ص ١٢٦.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ب) «رعان» وفي (س) «رعيان»، وفي النسخة البريطانية «رعان». ورَعْبَان: بفتح أوله وسكون ثانيه وباء موحّدة، وآخره نون، مدينة بالثغور بين حلب وسُميساط قرب الفرات معدودة في العواصم، وهي قلعة تحت جبل خرّبتها الزلزلة في سنة ٣٤٠ فأنفذ سيف الدولة أبا فراس بن حمدان في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها في سبعة وثلاثين يوماً»

سيف الدوله أبه فراس بن حمدان في قطعه من الجيس قاعاد عمارتها في سبعه وللدين يو (معجم البلدان ١/٣).

<sup>(</sup>١١) في طبعة أوربا دفسار سيف الدولة وتبعه ابن الشمشقيق، فأوقع بعسكره وقتل وأسر من أهله وأصحابه . . ».

<sup>(</sup>١٢) في النسخة (س) زيادة: «واستظهر على الروم ورجعا في الوقت استظهرا».

عظيماً، وانهزم سيف الدولة، وتبعه ابن الشمشقيق [فأوقع بعسكره وقتل]<sup>(۱)</sup> وأسحابه ووجوه غلمانه ما يكثُر عددُه، وذلك في شعبان سنة سبع وأربعين وثلاثمائة، وأدخِل إلى القسطنطينية من الأسرى ألف وسبعمائة فارس وطُوِّف بهم (وهم)<sup>(۱)</sup> ركّاب خيولهم ولابسون<sup>(1)</sup> سلاحهم<sup>(0)</sup>.

وكان ناصر الدولة قد دافع معزّ<sup>(1)</sup> الدولة بحمل المال الذي قرَّر عليه حمله عن الأعمال التي في يده، ولما أصيب سيف الدولة<sup>(۷)</sup> طمع معزّ الدولة في ناصر الدولة لعِلْمه بالنكبة التي لحِقت سيف الدولة، فإنَّه مشغول بنفسه عن نُصْرته، فخرج معزّ الدولة إلى المَوْصل قاصداً لحربه [في النصف من جمادى الأول سنة ٤٣٧]<sup>(۸)</sup> ولمَّا بلغ ناصر الدولة خروجه سار من المَوْصل إلى نصيبين، ودخل معزّ الدولة إلى الموصل ورحل منها إلى نصيبين، ووصل (إلى)<sup>(۹)</sup> برقعيد<sup>(۱۱)</sup> وبلغه أنّ أبا المُرَجّا<sup>(۱۱)</sup> وهبة الله ابني ناصر الدولة بسنجار في عسكر معهما، فأنفذ معزّ الدولة إليهما سريَّة فكبسهما

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين إضافة من النسخة (س)، والنسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٢) إضافة من الطبعة الأوربية.

<sup>(</sup>٣) إضامة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «ولابسين».

<sup>(</sup>٥) التخبر باختصار في زبدة الحلب ١٢٨/١، وتكملة تاريخ الطبري ١٧٢، والعبر ٢٧٤/٢، ودول الإسلام ٢٠٤/١، والمنتظم ٢٨٧٨، والنجوم الزاهرة ٣١٩/٣، وتاريخ الزمان ٢٠، ومرآة الجنان ٢٠٠/٣، والبداية والنهاية ٢٣٣/١١.

 <sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ١١٥ «مستعزّ»، والتصويب من نسختي بترو والبريطانية، ومن السياق للمؤلّف.

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «علي وعبان».

 <sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين إضافة من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٩) (إلى) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) بَرْقَعِيد: بالفتح وكسر العين وياء ساكنة، في طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين مقابل باشَرِّى. (معجم البلدان ٢٨٧/١).

<sup>(</sup>١١) في النسخة البريطانية والمرجى.

ببغتة، فانصرفا فيمن معهما وتركوا خِيمهم ورَحْلهم (١) بحاله لضِيق الوقت عن حمل شيئاً (٢) منه، وأسرع أصحاب معزّ الدولة إلى الغارة والنَّهْب (٣) ونزلوا في خِيم أبي المُرَجّا وأخيه وأصحابهما، ولمَّا استقرّوا رجع أبو المُرَجّا وأخوه في أصحابهما وكبسوهم وأسروا جماعتهم وقتلوا بعضهم.

وسار معزّ الدولة إلى نصيبين ودخل ناصر الدولة مَيّافارقين ومنها إلى حلب مستجيراً بأخيه (٤) / ٩٢ أ/سيف الدولة، فتلقّاه أخوه سيف الدولة أجمل لقاء وخدمه بنفسه، وتولّى نَزْع خُفّه بيده، وأجلسه على سريره (٥) وجلس بين يديه، وتوسّط سيف الدولة الحال بين ناصر الدولة ومعزّ الدولة، وأعاد إليه ناصر الدولة الأسرى الذين أسرهم ولداه بعد أن خلع عليهم وأحسن إليهم (٢) وانكفأ معزّ الدولة من المَوْصل إلى بغداد، وعاد ناصر الدولة إلى الموصل (٧).

\* \* \*

وغارت الروم على قُورُس(^) وسبوا خلقاً [من أهلها] (٩) ، وأسرى لهم (١١) سيف الدولة واستخلص الأسرى(١١).

#### ak ak a

- (١) في النسخة البريطانية «وتركا خيمهما ورحلهما».
  - (٢) كذا، والصحيح وشيءه.
  - (٣) في الأصل وطبعة المشرق ١١٥ «والتهب».
- (٤) في الأصل وطبعة المشرق ١١٥ «أخيه»، والتصحيح من نسخة بترو.
- (o) في الأصل وطبعة المشرق ١١٥ «سريره»، والتصحيح من النسخة البريطانية.
  - (٦) في النسخة البريطانية «خلع عليهما وأحسن إليهما».
- (۷) أنظر: الكامل في التاريخ ٢٢/٨، ٥٢٣، والعيون والحداثق ـ ج ٤ ق ٢١١٢، ٢١١، وتكملة تاريخ الطبري ١٧٤، ١٧٤، وتجارب الأمم ١٧١/٢، والعبر ٢٧٥/٢، ومرآة الجنان ٢/٠٤٣، وتاريخ الزمان ٦٠، ودول الإسلام ٢١٤/١، والنجوم الزاهرة ٣١٩/٣، والبداية والنهاية ٢٣٣/١١، وزبدة الحلب ٢/٨٢١، ١٢٩.
- (٨) في الأصل وطبعة المشرق ١١٥ «قورش» والتصويب من معجم البلدان ٤١٢/٤ وفيه «قُورُس: بالضم ثم السكون، وراء مضمومة، وسين مهملة. مدينة أزلية بها آثار قديمة وكورة من نواحي حلب وهي الآن خراب وبها آثار باقية».
  - (٩) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س) والبريطانية.
    - (١٠) في النسخة البريطانية «اليهم».
    - (١١) في النسخة البريطانية زيادة «من أيديهم».

وفي هذه السنة مات قسطنطين بن لاون ملك الروم في تشرين الثاني سنة ألف ومائتين وإحدى وسبعين (۱) وذلك (۲) في شعبان سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة، وكان جملة ما ملك منذ مات عمّه الإسكندر وإلى أنْ شاركه في المُلك رومانس الشيخ وولداه [وصفيّ له] (۲)، وما انفرد به إلى أن مات ثمانٍ وأربعين سنة، منها مدَّة مُلكه مع أمّه زُوي (٤) سبع سنين، ومع رومانوس حَمِيّه ستّ وعشرين سنة، وملك منفرداً خمس عشرة سنة، وملك بعده ابنه رومانوس وذلك في خمس عشرة سنة [من خلافة] (٥) المطيع. وصيّر لاون بن بردمن الفوقاس دومستيقُس على المشرق، وصُيّر نِقْفُور أخوه دومستيقس على المغرب. وسار لاون إلى نواحي (١) طَرَسُوس وسبى وقتل وفتح (٧) الهارونيّة (٨) في أوّل شوّال سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة (٩).

\* \* \*

<sup>=</sup> وانظر عن الخبر في: تكملة تأريخ الطبري ١٧٨، وتجارب الأمم ١٧٧/، والكامل في التاريخ ٥٧٧/، (حوادث سنة ٣٤٨ هـ)، وتاريخ الزمان ٦٠.

<sup>(</sup>١) في النسخة (س) «للاسكندر»، وفي النسخة البريطانية «للميلاد».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية «وهو»، وكذلك في منتخبات سيف الدولة ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من الطبعة الأوربية.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) «زوتي»، والنسخة البريطانية «زوبي»، وفي طبعة المشرق ١١٦ «ايريني». والتصحيح من الطبعة الأوربية. ويسمّيها كامار في منتخباته لسيف الدولة ـ ص ١٢٧ حاشية (٧) «Zoé».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س) والطبعة الأوربية. وفي النسخة البريطانية: «من خلافة أخيه» (؟).

<sup>(</sup>٦) في النسخة (س) «بحر»، وفي الطبعة الأوربية «نحو» والأصح ما ورد في طبعة المشرق

<sup>(</sup>٧) في النسخة (س) «وفتح أهل». .

 <sup>(</sup>٨) الهارونيّة: مدينة صغيرة قرب مرعش بالثغور الشامية في طرف جبل اللّكام. (معجم البلدان ٥/٨٨).

<sup>(</sup>٩) الخبر في: زبدة الحلب ١٢٩/١، ١٣٠، وتجارب الأمم ١٧٧/٢، والكامل في التاريخ ٨/٧٧، والعبر ٢/٨٧٢، وتاريخ الزمان ٢٠، ودول الإسلام ٢١٥/١، والنجوم الزاهرة ٣٢٢/٣، والبداية والنهاية ٢٣٤/١١، ومعجم البلدان ٨٨٨٥.

وفي أربع عشرة سنة من خلافة المطيع صُيّر خريسطوفورس بطريرك(١) على إنطاكية، أقام عشرة سنين وقُتل.

\* \* \*

و[في سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة](٢) ورد لاون الدومستيقُس إلى ناحية ديار بكر(٣) ، وتوجَّه سيف الدولة من حلب إلى هناك، ورحل الدومستيقُس إلى ناحية الشام، وقتل من أهله عدداً متوافراً، وأخرب حصوناً كثيرة، وأسر محمد بن ناصر الدولة(٤) .

#### [سنة ٣٤٩ هـ.]

ووردت(°) الأخبار بذلك إلى مصر يوم الأحد لشلاثٍ خَلُوْن(٢) من المحرَّم سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، فشعّثت عوام(٧) مصر ورُعاعهم شعثاً عظيماً، وأغلق النصارى الكنائس في ذلك اليوم، وأصبح الرعاع يوم الاثنين غدوة(٨) وقصدوا كنيسة ميخائيل الملاك التي للمَلكيّة في قصر الشمع، وكسروا أبوابها وهتكوا الكنيسة ونهبوا ما ظفروا به منها، ورجعوا إلى كنيسة أبي قير التي لليعقوبية(٩) بقصر الشمع، ففعلوا بها مثل ذلك. فلمًا كان يوم الجمعة بعد صلاة الظهر لثمانٍ خَلُوْن من المحرَّم [من السنة](١) وقعت صَيْحة (١) في الجامع العتيق ورجْفة، فنُهب عالم(١٢) من الناس وأخذت

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح «بطريركاً»..

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) زيادة وفي سنة ٤٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: تكملة تاريخ الطبري ١٧٨، وزبدة الحلب ١٠/١٣، والعبر ٢٧٨/٢، ودول الإسلام ١١٥٠/١، وتاريخ الزمان ٦٠، والنجوم الزاهرة ٣٢١/٣، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) من هنا وحتى (غلام أبيه» ساقط من النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «الثلاث ليال خلون».

 <sup>(</sup>٧) في النسخة (ب) (عوايمي». وفي نسختي بترو والبريطانية (غواغي)...

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية «غرّة»...

 <sup>(</sup>٩) في نسخة بترو (الليعاقبة).

<sup>(</sup>۱۰) في نسخة بترو.

<sup>(</sup>١١) في النسخة البريطانية «ضجّة»...

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق ١١٦ (أعالمه، والتصويب من النسخة (ب) ونسخة بترو.

ثيابهم وعاد الرُعاع إلى كنيسة ميخائيل وكُسرت أبوابها أيضاً، ونُهبت الكنيسة وشُعّثت. وكذلك أيضاً كنيسة كانت لليعقوبية برأس الخليج على اسم السيدة، وهي المعروفة بابريس، ففُعل بها مثل ذلك.

وتهيَّأت (١) المسلمون للغزو إلى بلاد الروم، وركب كافور الإخشيد إلى دار الصناعة، ووقف ليطرح مركباً حربياً عظيماً كان بها إلى (٢) البحر، وكان على الشطّ مركب آخر مُرسّى، فاجتمع الناس فيه وجلسوا على حافّته (وتزاحموا عليه) (٣) لينظروا(٤) نزول المركب الآخر إلى البحر، فانفلت (٥) ذلك المركب الذي كانوا مجتمعين فيه بهم، ومال عليهم فقتلهم بأجمعهم، ولك المركب الذي كانوا مجتمعين فيه بهم، ومال عليهم فقتلهم بأجمعهم، وهلك المركب اللاصقة (٦) له في البحر مملوءة أناساً، وهلك جميع من كان فيها، ومات من الناس زُهاء خمسمائة رجل [وذلك يوم السبت لتسع خَلُوْن من صفر سنة ٩٤٩ ولم يبقى (٧) بمصر سكة إلاً وكان فيها ماثمان] (٨).

\* \* \*

ومات أيوب بطريرك الإسكندرية بمصر (٩)، ودُفن في كنيسة مار تادرس، وله في الرئاسة ثمان سنين، وأقام الكرسيّ بعده بغير بطرك (١٠٠ أربع سنين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في نسخة بترو «ويتهاب»..

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «في» بدل «إلى»...

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «ينظرون»...

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «فانقلب». .

 <sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «الملاصقة»، وفي نسخة بترو «اللاسقة».

<sup>(</sup>۷) کذا.

 <sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين إضافة من نسخة بترو. وفي الطبعة الأوربية ٧٨٠ «مأتم».

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو زيادة: «يوم الخميس لاثنتي عشر ليلة خلت من رجب سنة ٣٤٩».

<sup>(</sup>١٠)في نسخة بترو «بطريرك»...

ومات أبو القاسم أنوجور(١) ابن الإخشيد صاحب مصر(٢) يوم السبت لتسع خَلُوْن من ذي القِعدة سنة تسع وأربعين وثلثمائة، وتقلّد الإمارة بعده أخوه أبو الحسن عليّ بن الإخشيد، وكان اسم الإمارة واقعاً عليه، والغالب على الأمور كافور الخادم غلام أبيه.

#### \* \* \*

وفي هذه السنة غزا سيف الدولة (بلد الروم)<sup>(۱)</sup> في زُهاء ثلاثين ألفاً وسبى<sup>(1)</sup> سبياً عظيماً وغنم غنائم جليلة، ولمَّا رجع وجد لاون الدّومستيقُس ابن بَرْدَس الفُوقاس قد سبقه إلى الدَّرْب المعروف بدرب مغارة الكجك<sup>(٥)</sup> وأخذ عليه المضايق وحاربه وأوقع بعسكره، وارتجع السبي والأسارى للروم، وأخذوا جميع كراعه وخزائنه، وتخلَّص سيف الدولة في نفر يسير ومضى<sup>(۱)</sup> باقي أصحابه أسرى وقتلا<sup>(۷)</sup>، وكانت الوقعة يوم الخميس النصف من شهر رمضان<sup>(۸)</sup> سنة تسع وأربعين وثلثمائة، ووصل سيف الدولة إلى الخوانق<sup>(۹)</sup> منهزماً بعد الغنيمة، وبات بها وسار منها إلى المصيصة ومنها إلى حلب<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «أبو جبرو». وفي نسخة بترو «أبو حرو»..

<sup>(</sup>٢) أَنَظْر عن أنوجور في: العيون والحدائق ج ٤ ق ٢١٥/٢، والكامل في التاريخ ٥٣٣/٥، وكتاب الولاة والقضاة ٢٩٦، وولاة مصر ٣١٣، والنجوم الزاهرة ٢٩٣/٣، وبدائع الزهور ج ١ ق ١٧٨/١، وحسن المحاضرة ١١/٢، ومآثر الإنافة ٢/٦٠١، والبداية والنهاية ٢٨٦/١١، والمختصر في أخبار البشر ٢٠٢/، وتاريخ ابن الوردي ٢٨٨/١، وتاريخ الأزمنة ٣٣، رقم ٣٧.

٣١) ما بين القوسين ليس في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) كذا.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (س) «الكحل» وفي نسخة بترو «الكحك» وفي زبدة الحلب ١٣٠/١ مغارة، الكحل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ١١٧ «مضي، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «وقتلى».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (س) دصفره.

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «الخوانت».

<sup>(</sup>١٠) أنظر الخبر في: زبدة الحلب ١٣١، ١٣١، وتجارب الأمم ٢/ ١٨٠، ١٨١، والكامل في التاريخ ٥٣١/٨، ٥٣٢، وتكملة تاريخ الطبري ١٧٨، وتاريخ مختصر الدول ١٦٨، ودول الإسلام ٢١٥/١، والعبر ٢٨٠/٢، ومرآة الجنان ٣٤٣/٢، وتــاريخ الــزمان ٦١،

وغزا نِقْفور دومستيقُس المغرب إلى جزيرة إقريطش في أسطول ونازلها في النصف من [جمادى الآخر سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، وحاصرها ثمانية أشهر وفتحها يوم الخميس النصف من](أ) المحرَّم سنة خمسين وثلاثمائة، وخرَّب ما فيها من المساجد، وسبى من أهلها خلقاً كثيراً، وورد الخبر بذلك إلى مصر يوم الجمعة ليلة سبت [لثمان خلون من صفر من السنة وهو يوم عيد](١) العازر [الذي قبل الشعانين](١)، بيومين(١)، فتجمَّع في الحال خلق من رُعاع أهل مصر وعوامّها، وقصدوا أيضاً كنيسة ميخائيل التي للملكيَّة (بقصر الشمع)(٥) فشعَثوها وأخربوها إخراباً عظيماً [ونهبوا جميع ما فيها](١)، ونهبوا كنيستَي النسطوريَّة، وكنيسة مار تادرس، وكنيسة السيّدة [مرت مريم](٧) المعروفة بكنيسة البطريرك، وشعَثوها أيضاً، وكانت يومئذٍ في يد اليعقوبية وهي اليوم للروم (وذلك أنّ أرسانيوس البطريرك الإسكندريّ أخذها من اليعقوبية في أيام العزيز بالله، وهو يومئذٍ مطران القاهرة)(٨). ولمَّا تزايدت

<sup>=</sup> والبداية والنهاية ٢٣٦/١١، والنجوم الزاهرة ٣٢٤/٣

قال مسكويه في سبب هزيمة سيف الدولة: «كان هذا الرجل ـ أعني سيف الدولة ـ مُعْجباً يحب أن يستبد برأيه وألا تتحدّث نفسان أنه عمل برأي غيره، وكان أشار عليه أهل طرسوس بال يخرج معهم لأنهم علموا أن الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد الخروج منه وشحنوه بالرجال، فلم يقبل منهم ولجّ، فأصيب المسلمون بأرواحهم وأصيب هو بماله وسواده وغلمانه».

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين من نسخة بترو، وفي نسخة (س): «ونازلها في النصف من جمادى الأول سنة تسع وأربعين وثلثمائة». وفي نسخة (س): «وفتحها يـوم الخميس نصف محرم سنة خمسين وثلثمائة». وفي طبعة المشرق ۱۱۷ وردت العبارة مضطربة: «ونازلها في النصف من المحرم سنة خمسين وثلثمائة، وحاصرها ثمانية أشهر وفتحها يوم الخميس».

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين عن النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) عن النسخة (س).

<sup>(</sup>٤) (بيومين) من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين عن النسخة (س).

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين من النسخة (س).

الفتنة في ذلك اليوم ركب أحد القوّاد الإخشيدية في جماعة من الغلمان وفرَّق الجموع وسكَّن الفتنة. (فأمًّا كنيسة ميخائيل فبقيت مُغْلقة خراباً مدَّة طويلة، وكانت صلوات النصارى الملكيَّة في كنيسة إيسيدرس التي عند مسجد القبَّة في قصر الشمع، ولم تزل كنيسة ميخائيل مُغْلقة وأبوابها مطمورة بالتراب إلى أنْ صُيّر إيليًّا بطريركاً على الإسكندرية، فإنه لم يزل يتلطّف ويجتهد إلى أن فتحها، لأنّ المسلمين كانوا قد منعوا من فتْحها، وقلع الرَّدْم وعمّر ما أمكنه منها، ورجع الملكيَّة يصلُّون فيها) (١).

ونقل رومانوس نِقفور دومستيقُس المغرب بعد فتحه لإقريطش (٢) وصيّره دومستيقُس /٩٣ أ/ على المشرق، وسيّره (٣) إليه.

### [سنة ٣٥٠ هـ.]

ونزل على عين زربة (٤) وخاصرها، فسار إليه نفير طَرَسُوس مع واليها رشيق النّسيمي (٥) والتقاهم، وانهزم الطرّسُوسيّون وقتل منها زهاء خمسة آلاف رجل، وأسر نحو أربعة آلاف، وعاد إلى عين زَرْبَة وفتحها بالأمان في ذي القعدة سنة خمسين وثلاثمائة وهدم سورها، وانتقل أهلها إلى طَرَسُوس. وعاد سيف الدولة وبنى سورها وردّ(١) إليها أهلها (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) أنظر عنها: العيون والحدائق ـ ج ٤ ق ٢٢٤/٢، والنجوم الزاهرة ٣٢٧/٣، وعيون الأخبار

٣٠) في النسخة البريطانية (وسيَّر).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وهي: عين زَرْبَى: بفتح الزاي، وسكون الراء، وباء موحّدة، وألف مقصورة. بلد بالثغر من نواحي المصّيصة. (معجم البلدان ١٧٧/٣).

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية (النشيمي).

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «ورجّع».

<sup>(</sup>۷) هذا الخبر يرد في المصادر بحوادث سنة ٣٥١هـ. أنظر عنه: تكملة تاريخ الطبري ١٨٠، وتجارب الأمم ١٩٠/، ١٩١، والعيون والحدائق في أخبار الحقائق - ج ٤ ق ٢١٨/٢ ـ تحبر ١٢٥، وزبدة الحلب ١٩٢١، والكامل في التاريخ ٥٣٨، ٥٣٥، وتاريخ مختصر الدول ١٦٨، والمنتظم ٧/٧، ودول الإسلام ١٧/١، والعبر ٢٨٨/٢، وتاريخ الزمان ٦١، ومرآة الجنان ٢٢٨، والبداية والنهاية ٢١/١٩، والمختصر في أخبار البشر ٢٠٣/، والنجوم وتاريخ ابن الوردي ٢١/٢١، ونهاية الأرب ١٩١/٢١، وشذرات الذهب ٧/٣، والنجوم =

[سنة ٣٥١ هـ.]

وفتح الروم (١) حصن دُلُوك (٢) ورَعْبان (٣) ومَرْعَش (٤) في شهر ربيع الأوَّل سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة (٥):

وغارت الروم أيضاً على مَنْبج، وصادفوا أبا فراس (٢) الحارث (٧) بن سعيد بن حمدان، وكان متقلّداً لها، فأسروه وحملوه إلى القسطنطينية (٨) .

ووافى نِقْفور (الدومستيقُس)<sup>(٩)</sup> إلى مدينة حلب، وكانت موافاته لها كَبْسة لم (١١) يعلم سيف الدولة (بخبره)<sup>(١١)</sup> إلى أن قرُب منه، ولمَّا علم بدُنُوّه أنفذ نجا غلامه في جمهور عسكره للقائه. وأقام سيف الدولة على حلب في بقيَّة عسكره، ولقي يانيس بن الشُّمُشْقِيق<sup>(١٢)</sup> لنجا في ناحية عَزَاز<sup>(١٣)</sup> وحمل

- = الزاهرة ٣٣١/٣٣، ٣٣٢، وفي البيان المغرب ٢٢٣/١ أن الروم أخذوا مدينة المصّيصة ومدينة طرسوس واستولوا عليهما، ويقارن نصّ المؤلّف هنا بنصّه في المنتخبات لسيف الدولة التي جمعها المستشرق كانار ـ ص ١٣٨، ١٣٩.
  - (١) «الروم» ساقطة من النسخة البريطانية.
  - (٢) دُلُوك : بضمّ أوّله. بليدة من نواحي حلب بالعواصم. (معجم البلدان ٢٦١/٢).
    - (٣) في النسخة (ب) «رعبات».
- (٤) مَرْعَش: بالفتح ثم السكون، مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم (معجم البلدان ٥/٧٠).
  - (٥) الخبر فقط في زبدة الحلب ١٣٢/١، والكامل ٤٤٨٨.
  - (٦) في الأصل وطبعة المشرق ٣١٨ والفوارس، والتصويب من المصادر.
    - (٧) في نسخة بترو (الحرب) وكذلك في البريطانية.
- (A) التخبر في: تجارب الأمم ١٩٢/٢، والعيون والحدائق في أخبار الحقائق ج ٤ ق ٢ / ٢١٠ وتكملة تاريخ الحطبري ١٨٠، وديوان المتنبّي ٢٠٧/٢ و٣١٣، والمنتظم ١٨٠، والعبر ٢ / ٢٩٠، وعيون الأخبار وفنون الأثار \_ السبع السادس \_ ص ١٢٧، ١٢٨، والبداية والنهاية (١٢٠/١١، ومرآة الجنان ٢٢/٣٤، ودول الإسلام ٢٧١/١، والكامل في التاريخ ٥٤٥، والنجوم الزاهرة ٣٣٣/٣، وتاريخ الأزمنة ٢٦، ويتيمة الدهر ٢٥٥١، ووفيات الأعيان ٢٩/٥، والوافي بالوفيات ٢٦٢/١١.
  - (٩) إضافة من النسخة البريطانية.
  - (١٠) في النسخة البريطانية «كالكبسة فلم».
    - (١١) إضافة من النسخة (ب).
    - (١٢) في النسخة البريطانية «الشمشتيتي».
      - (١٣) في النسخة (س) «إعزاز».

عليه ابن الشُّمُشْقِيق وضربه بسيفه، فانهزم نجا وعاد إلى مُعسكر سيف الدولة ليقاطع نِقْفور ويحصل من ورائه، فيكون سيف الدولة ومَن بقي معه من عسكره، وأهل حلب مقيمين بالمدينة (۱) ، فإذا قرُب عسكر نِقْفور أطبقا عليه وأوقعا به. وسار نِقْفور إلى حلب (۲) ، وأشرف نجا على عسكره فهابه وبعُد (۳) عنه، ووقف سيف الدولة خارج (أحد) أبواب حلب، وهو المعروف بباب اليهود، واستنفر (۵) أهل المدينة فخرج إليه منهم زُهاء مائة ألف، ووافت مواكب الروم، وحمل يانيس (بن الشُّمُشْقيق) (۱) على سيف الدولة فحاربه ساعة، وانهزم (۷) سيف الدولة وقصد طريق بالس (۸) واتبعه ابن (۹) الشُّمُشْقيق ولم يزل في أثره إلى ضيعة يقال لها سبعين (۱۱)، فاتكاً (۱۱) في عسكر سيف الدولة، وقتل صاحب مطرده وجماعة من وجوه أصحابه، وانهزم العامّة، وقتل الروم (۱۲) ألوفاً، وازدحموا على باب اليهود ليدخلوا منه [إلى المدينة] (۱۲) فمات في الضغطة خلق.

قال ياقوت في معجم البلدان ١١٨/٤: «عَزاز: بفتح أوله، وتكرير الـزاي، وربّما قيلت بالألف في أولها. . وهي بليدة فيها قلعة ولها رستاق شمالي حلب بينهما يوم.

ا في نسختي (س) والبريطانية «على المدينة».

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «على حلب».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س): «وأبعد».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «واستنصر».

<sup>(</sup>٦) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «فانهزم».

<sup>(</sup>٨) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة. (معجم البلدان ١٩٢٨).

<sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ١١٩ وبن، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) سبعين: بلفظ العدد. قرية بباب حلب. كانت إقطاعاً للمتنبّي من سيف الدولة (معجم البلدان ١٠٠).

وفي النسخة البريطانية «شيعين» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١)في نسخة بترو «واتكا» وفي نسخة (س) «ونكى» وفي البريطانية «وأنكى»، وهي الأصح.

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية «من الروم».

<sup>(</sup>۱۳) زيادة من النسخة (س).

ونزل نِقْفُور على مدينة حلب يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة، وكان سيف الدولة قد أنشأ داراً في (ظاهر)(١) حلب(٢) في الموضع المعروف بالحلبة، وشيَّدها وتباها(٣)، في عمارتها، فأمر نِقْفور بخرابها وحاز ما فيها، وخرج إليه يـوم الاثنين شيوخ المدينة باستدعاء منه لهم، وجرى بينه وبينهم خطاب على أن يؤمّنهم ويحملوا إليه مالاً ويُخْلوا له المدينة(٤) ويدخل عسكره من باب ويخرج من باب آخر وينصرف عنهم، فقال لهم نِقْفور: أظنَّكم قد رتّبتم مقاتلتكم (٥) في الأزقة وقصدتموني تطلبون (٦) مني الأمان، فإذا دخل أصحابي المدينة نفرتم عليهم وأوقعتم بهم، فحلف له بعضهم أنّه ما بقى أحد في المدينة يحمل سلاحاً، فقال لهم: انصرفوا اليوم واخْرجوا إلىَّ في غدٍّ ليتقرِّر ما بينكم وبيني، وأعطيكم أماناً،/٩٣ ب/فعادوا إلى المدينة. ولمَّا كان في عشيَّة ذلك اليوم رأوا(٧) الروم سور المدينة قليل الحرَّاس، فركبوا سورها وفتحوها في السَّحَر من نحو الميدان، ودخلوا إليها، وزحفوا إلى القلعة، وقاتلوا من فيها. وكان فيها جماعة من الدَّيْلم، فدفعوا الروم عنها. وأقام نِقْفور بحلب بعـد فتْحه المدينة ثمانية أيام، وسراياه تضرب في ظاهر المدينة وتسبى وتغنم، ورحل عنها يوم الأربعاء سلُّخ ذي القعدة، وقد تزوَّد وتزوَّدوا(^/ أصحابه من الأموال وصنوف المتاع [والعُدَد](٩) والسلاح والكراع ما لا يُحصى، ودخل إلى القسطنطينيَّة (١٠).

\* \* \*

١) ساقطة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) زيادة «براها»، والمراد وبناها».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «وتناها»، وفي البريطانية «وتباهى».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (س): «البلد».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «مقاتليكم».

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية: «وتصدموني وتطلبوا».

<sup>(</sup>٧) كذًا، والصحيح «رأى».

<sup>(</sup>A) كذا، والصحيح (وتزود).

<sup>(</sup>٩) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>١٠) راجع هذا الخسر في: تجارب الأمم ١٩٢/٢ ـ ١٩٤، والكامل في التاريخ ٨/٥٠٠ =

[سنة ٢٥٢ هـ.]

ومات رومانس الملك [ليلة الاثنين] (١) في سادس عشر آذار سنة ألف ومائتين وأربع وسبعين [للإسكندر] (٢) وهو لست خَلُون من صفر سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وله في المُلك ثلاث سنين وأربعة أشهر [وستة أيام] (٣)، وجلس في المُلك بعده ولداه باسيل وقسطنطين، وكانا طفلين غير بالغين، بل كان عُمْر باسيل سبع سنين، وعُمْر قسطنطين خمس سنين، وتولَّى تدبير المملكة والدتهما تاوفانوا(٤) وباسيل البراكونومس، ورأت المَلكة أم الصبيين أن يكون نِقْفور يدبّر [أمر] (٥) المملكة لِما ظهر من سَداده وحُسْن تدبيره [وتتابُع فُتوحه] (١) فحضرت إلى الكنيسة مع ولدّيها وسلَّمتهما إليه بحضرة ثأفيلكطس (٧) بطريرك القسطنطينية وسائر مَن حضر، ورسمت له أن يدبّرهما ويدبّر مُلكهما ويتّقي الله تعالى فيهما. وقرَّر نِقْفور الدّومستيقُس أن يكون إباسيل] (٨) البركونومس (٩) على رسْمه (١)مقيماً (١) في البلاط يحفظه ويحفظ

<sup>=</sup> ٥٤٦، وتكملة تاريخ الطبري ١٨١، ١٨٦، وزبدة الحلب ١٣٣/١ ـ ١٣٩، وتكملة تاريخ الطبري ١٨١، ١٨١، وعيون الأخبار وفنون الأثار ـ السبع السادس ـ ص ١٦٨، والمنتظم ٧/٨، ٩، وتاريخ مختصر الدول ١٦٨، ١٦٩، والعبر ٢/٢٨، ودول الإسلام ٢١٧/١، ومرآة الجنان ٢/٣٤، وتاريخ الزمان ٢١، ٣٦، والمختصر في أخبار البشر ٢/٣٠١، ومرآة الجنان ٢/٤٦، وتاريخ الزمان ٢١، ٣٦، والمختصر في أخبار البشر ٢/٣٩١، ١٠٤٠، وتاريخ الزمانة ٢/٥٠١، والبداية والنهاية ١٤٢/٢١، ٢٢٩،

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «تاوفاني».

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) زيادة س النسخة (س).

<sup>(</sup>٧) في النسحة البريطانية «بوليفكطس».

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «ابراكونومس».

<sup>(</sup>۱۰) في (ب). «اسمه».

<sup>(</sup>١١) (مُقيماً) ليس في النسخة البريطانية.

الملكة والملكين ولدّيها إلى أن يبلغوا مبالغ الرجال، وأن يكون برّدّس (۱) الفوقاس أبوه ولاون أخوه يحفظان المدينة. وأقرّ كلّ واحدٍ من أصحاب الدواوين والخدّم على ما كان عليه في أيام رومانوس الملك، وأن يكون هو متوفّراً على الغزوات، فحسن ما قرّره في نفوس الجماعة، وخرج إلى مرج قيساريّة ليجمع العساكر ويتّفق فيها، وعلى أن يكون مقامه دائماً هناك ليقرُب عليه ما يريده من ديار المسلمين، ورأى أنّ استيلائه (۲) على المُلك أبلغ هيبة (۳) وأحمد في السياسة ولبس الخُفّ الأحمر، ودُعي له بالمُلك في قيساريّة [لثمانٍ خَلُون من أيلول من السنة] (٤)، وعاد إلى القسطنطينية [في السادس عشر من شهر آب] (٥)، وشاور (١) البطريرك [باليقطس] (٧) في الحال بأن يتزوّج (نِقْفور بالملكة) (٨) تاوفانوا والدة الصبيّن ويكون مشاركاً لهما في المُلك، وإنْ أولد منها ولداً يكون المُلك صايراً له بعد وفاتهما، فاستصوب الجماعة ذلك، وألبسه البطريرك التاج وباركه في آجيًا صوفيًا (٩)، وتروّج تاوفانوا حُرمة رومانوس الملك، وتسلّم ولديهما باسيل وقسطنطين، ودُعي له معهما بالمُلك، وجعل أباه قيصراً ورسم له المقام بالقسطنطينية يضبطها (١) وصيّر أخاه لاون قر البلاط (١١)، وكان مدّة تدبير ثاوفانو

<sup>(</sup>١) في البريطانية «البردس».

 <sup>(</sup>٢) كذا، والصحيح «استيلاءه».

 <sup>(</sup>٣) في النُسخ: (س) وبترو والبريطانية «في الهيبة».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «وساور».

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٨) ساقطتين من النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٩) آجيًا صوفيًا = آيا صوفيًا. كنيسة يُنسب بناؤها إلى الامبراطور جستنيان في منتصف القرن السادس الميلادي. (القاموس الإسلامي ٢٢١/١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية «ليضبطها ومراعاة للامرأة وابنيها»، وفي النسخة (س): «لضبطها ومراعاة الامراة وابنيها».

<sup>(</sup>١١) في النسخة البريطانية «قربلاط».

والبراكونوماس المملكة منذ مات [رومانوس](١) الملك وإلى أن ملك نِقْفور خمسة أشهر(٢).

وكان مُلْك نِقْفور في تسع عشرة سنة من خلافة المطيع وذلك في رجب سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة، وصيًر يانيس بن الشُمُشْقيق دومستيقُس<sup>(٣)</sup>.

#### \* \* \*

وخرج (٤) في بريَّة الشَّراة (٥) خارجيّ من بني سُلَيم يسمَّى محمد بن أحمد السُّلمي، واجتمع إليه كثير من العرب ومن غيرهم من [المتطوّعة] (١) أهل الطمع / ٤ ٩ أ/ وقوي أمره وكثر جَمْعُه، فبلغ كافور الإخشيد صاحب مصر خبرُه. وكان (٧) الشام يومئذ بيده، ففاق لذلك، وأنفذ عسكراً قوّى (٨) به الشام خوفاً من حادث يحدث بها، وتقدَّم إلى أصحابه أن لا يبتدوه بحرب ولا قتال، وطال مقامته وإيَّاهم على تلك الحال، فأسرى عليه في بعض الليالي رجل من العرب يعرف بثمال (٩) الخفاجيّ من بني عقيل وأخذه أسيراً وحمله إلى مصر، فشُهر بها راكباً فيلاً (١٠) واعتُقِل مدّة، ثم عُفي [عنه] (١١) وخُلّي سبيله (١٢).

\* \* \*

١) زيادة من النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>۲) أنظر كتاب: الروم وصلاتهم بالعرب للدكتور أسد رستم ۳۹/۲، ٤٠، وتاريخ الزمان ٦٣، وزيدة الحلب ١٤٤/١، ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: الكامل في التاريخ ٥٤٩/٨، وتاريخ الأزمنة ٦٤، وتاريخ مختصر الدول ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى لفظ ﴿ إِلَى الله ، من النسخة (س).

<sup>(</sup>٥) الشَّراة: بفتح أوله. صُّقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ﷺ، ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة. (معجم البلدان ٣٣١/٣).

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>V) في النسخة البريطانية (وكانت).

 <sup>(</sup>٨) في المطبوع والأصل «قوي»، وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية (بخال).

<sup>(</sup>١٠) في نسختي بترو والبريطانية زيادة ويوم السبت لخمس ٍ خلون من ذي القعدة سنة ٣٥١.

<sup>(</sup>١١) زيادة من عندنا لتوضيح السياق.

<sup>(</sup>١٢) لم أحد هذا الخبر في المصادر. والموجود هو خروج بني سُلَيم على الحجّاج السائرين من =

وحدثت (١) زلزلة بمصر ودويّ عظيم ليلة أربعة عشر من ربيع الآخر سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة، وأصبحت الشمس محمرّة [في اليوم الذي بعدها] (٢) وبعده إلى السّواد، فابتهل الناس إلى الله (٣).

#### \* \* \*

ومات الوزير الحسن بن محمد المهلبي السبت لثلاث بقين من شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة، ونصب معزُّ الدولة العباس بن الحسن الشيرازي ومحمد بن العباس فسانحس لمدبّر الأمور من غير تسمية لأحدهما بالوزارة](٤).

ومرض سيف الدولة مرضاً شديداً من استرخاء عرض له، وآيس الناس منه، وأشرف على الموت، وأخذ نجا قطعة من عسكره وساد إلى حَرَّان(٥) وصادر أهلها، وتوجَّه إلى مَيّافارقين، وكانت حُرْمة سيف الدولة أمّ أبي المعالي بها، فلم تمكِّنه من الدخول، وأمرت بغَلْق الأبواب في وجهه، وأظهر الخلاف على مولاه والخروج عن طاعته، وسار إلى خلاط وملكها، وأوقع بأبي الورد صاحبها، وهو رجل من العرب في يده بعض بلدان أرمينية، وقتله وملك قِلاعه وبلاده، وسار إلى مَنَازكِرد(٢) ومَلكها، ورجع إلى

<sup>=</sup> مصر والشام في سنة ٣٥٥ هـ. أنظر: الكامل في التاريخ ٥٧٤/٥، ومرآة الجنان ٣٥٨/٢، ودول الإسلام ٢٠٢١، والعبر ٣٠٣/٢، والنجوم الزاهرة ١١/٤، والبداية والنهاية المر٢٦٠، ٢٦١،

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية: «ثم حدثت».

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الخبر في المصادر المتوفّرة لديّ.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من النسختين بترو والبريطانية، وفيهما «المهلني» و«مسالحس» و«التدبير».

والخبر في: تكملة تاريخ الطبري ١٨٧، والكامل في التاريخ ٥٤٧/، والبداية والنهاية ٢١/١١، ومرآة الجنان ٣٤٧/٢، وتجارب الأمم ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) حَرَّان: بتشديد الراء. مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مُضر، على طريق الموصل والشام والروم. (معجم البلدان ٢٣٥/٢).

<sup>(</sup>٦) هي مَنازْجِرْد: بعد الألف زاي ثم جيم مكسورة وراء ساكنة، ودال. وأهله يقولون منازكرد، =

مَيّافارقين وحاصر حُرْمة مولاه وقاتلها وشمها أقبح شتيمة. وكتب مريف الدولة إلى القوَّاد الذين معه يأمرهم بقتله [فعصى](١) عليه أهل منازكرد(٢) فسار إلى خلاط(٦) وعصى عليه غلامه المقيم فيها، ودفعه عن ما كان فيها من الأموال [التي غنمها إنّ). وطالبه الجُنْد بأرزاقهم، فلم يكن معه ما يُعطيهم فشعبوا(٥) عليه وتفرَّقوا عنه(٦).

\* \* \*

[وفي تسع عشرة سنة من خلافة المطيع صيّر يوحنا ابن جميع بطريرك على بيت المقدس، أقام سنتين ونصف وقُتل وأحرق](٧) .

\* \* \*

[سنة ٣٥٣ هـ.]

وفي هذه السنة، وهي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة خرج نقفور الملك ونزل بالقرب من أَذَنَة [في أول ذي الحجة سنة ٣٥٢] (^/)، ولقِيه نفيرُ طَرَسُوس في جمْع كثير فهزمهم وقتل منهم زهاء أربعة آلاف، فانهزم الباقون

<sup>=</sup> بالكاف. بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم يعدّ في أرمينية وأهله أرمن وروم. (معجم البلدان ٥/٢٠٢).

 <sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق وفقضي، والتصحيح من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٢١ (مناركرد»، والتصحيح من نسخة بترو، ومعجم البلدان. وفي تجارب الأمم ٢١/٢ (ملازجرد».

 <sup>(</sup>٣) خِلاط: بكسر أوله. وهي قصبة أرمينية الوسطى. (معجم البلدان ٣٨٠/٢، ٣٨١) وفي
 الأصل والمطبوع واخلاط، بزيادة ألف في أوله.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البريطانية.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل والمطبوع (فشعثوا)، والتصحيح من النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) النخبر في: الكامل في التاريخ ٨/٧٤٥ ـ ٥٥٢، وتجارب الأمم ١٩٨/٢ ـ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ساقط من نسخة (س).

وجاء بعدها في نسخة بنرو: «وفي تسع عشر سنة من خلافة المطيع صير راهب يسمّى ايليا كان ريساً على السيق المعروف بسيق حريطن بطريركاً على الاسكندرية في جمادى الآخر سنة ٣٥٣ أقام سبعة وثلاثين سنة ومات».

وفي النسخة البريطانية ورد هذا الخبر وفيه وخاريطون.

<sup>(</sup>A) من نسخة بترو، ونسخة (س).

إلى تل بالقرب من أدنة وحصلوا فوقه، وأحاط بهم الروم (وقاتلوهم)(1) من جميع نواحي التل، وقتلوهم بأسرهم، وهرب أهل أدنة إلى المصيصة، (ونزل يانيس بن الشُمُشْقِيق على المصيصة)(٢) وحاصرها(٣) [أياماً](٤) ونقب في سورها عدّة نقوب ولم يقدر عليها، وضاقت به الميرة، فانصرف بعد أن أحرق وأخرب ما حواليها، وخرّب الملون(٥) وما حواليها، وسبى وقتل منه ومن هذه البلدان ما يكثُر عدده(١).

#### \* \* \*

وورد في هذا الوقت إلى حلب إنسان من خُراسان في عسكرٍ معه قاصداً لغزو الروم، فاجتمع رأيه ورأي سيف الدولة على المسير للقاء جيش الروم النّازل على المصّيصة (وكان سيف الدولة عليلاً، فسار محمولاً في قبّةٍ، فلقي الروم قد انصرفوا عن المصّيصة)(٢) وتفرّقت جموع(٨) الخُراساني لِعِظَم الغلا في الثغر وفي حلب، ورجع أكثرهم إلى بغداد وعادوا إلى خُراسان، وانتقل

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٢) من النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) «وحاصر الروم أدنة أياماً».

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) لم أتبين المقصود منها.

<sup>(</sup>٦) أنظر الخبر في: زبدة الحلب ١١٤١/، ١٤٢، وتكملة تاريخ الطبري ١٨٩، وديوان المتنبّي ٢٦٦، وتجارب الأمم ٢٠٢٢، والكامل في التاريخ ٥٥٢/٨، والمنتظم ١٩/٧، والنجوم الزاهرة ٣٣٦/٣، والبداية والنهاية ٢٥٣/١١، ودول الإسلام ٢١٩/١، والعبر ٢٩٦/٢، والمختصر في أخبار البشر ٢٠٤/٢، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٠/١، ونهاية الأرب ٢٩٢/٢٣، وشذرات الذهب ٢٢/٣، وتاريخ الأزمنة ٦٤.

وجاء الخبر في تجارب الأمم على هذا النحو: «وورد الخبر بنزول الروم على المصّيصة في جيش ضخم وفيه الدمستق وأنه أقام عليها سبعة أيام ونقب في سورها نيّفاً وستين نقباً ولم يصل إليها، ودفعه أهلها عنها، ثم انصرف لما ضاقت به المير وغلا السعر، وبعد أن أقام في بلاد الإسلام خمسة عشر يوماً».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية «جيوس».

من الثغر إلى دمشق وإلى الرملة وإلى غيرهما من البلدان /٩٤ ب/ خلّق كثير هرباً (من الغلاء والخوف)(١) من الروم(٢) .

واستولت الروم بعد فتحهم قريطش على جزيرة قبرس (٣) ، وذلك أنّ أهلها كانوا يحملون مالها إلى الروم وإلى المسلمين صُلحاً، وغزاها في هذه المدّة من مصر جمعٌ كثير في اثنين وثلاثين مركباً حربيّة ، فاستظهروا (٤) الروم عليهم، وقتلوا منهم وأسوا خلقاً كثيراً، وأخذوا مركباً منهم بسائر رجاله ، وعاد الباقون منهزمين (٥) .

وورد على سيف الدولة رسول من نِقْفور ملك الروم فتجمّل (٢) سيف الدولة لدخوله عليه وجلس على سرير ولبس تاجاً مرصّعاً بالجوهر (٧) .

وسار سيف الدولة إلى مَيّافارقين وأرسل<sup>(^)</sup> إلى نجا يأمره بالمسير إليه وأمّنه على نفسه وماله، وسار نجا إليه، فصفح عنه وأقام عنده وشرب بين يديه، فلمّا سكر شتم الغلمان وغلُظ عليهم في القول، فاغتاظوا عليه، وكانت حُرمة سيف الدولة أشدّ غيظاً عليه بحصاره (٩) لها وشتمه إيّاها، فصاح سيف

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٢) أنظر: تجارب الأمم ٢٠١/، ٢٠١، والكامل في التاريخ ٥٥٢/٨، وزبدة الحلب ١٨٢١، وتكملة تاريخ الطبري ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) «قبرص».

<sup>(</sup>٤) كذا، والصحيح «فاستظهر».

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر في المصادر. وقد نقله الدكتور أسد رستم مختصراً عن المؤلّف في : الروم وصلاتهم بالعرب ٢ / ٤١ .

<sup>(</sup>٦) في النسخة (ب) «فتامل» وفي طبعة المشرق ١٢٢ (فتعمل» وما أثبتناه هو الصحيح لانسجامه مع السياق.

<sup>(</sup>٧) لم أجد هذا الخبر في المصادر المتوفّرة. ويُنظر: تجارب الأمم ٢٠٨/٢، والعبر ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>A) في النسخة (ب): «وأمر».

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو ولحصاره.

الدولة على نجا، وأمر أن يُقام من بين يديه، فوثب الغلمان إليه بالسيوف وقتلوه (١).

وعاد نِقْفور الملك إلى الثغر في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، وضرب مضاربه على أذنة، وكان أهلها قد هربوا منها (إلى المصيصة) (٢) فحاصر المصيصة نيّفاً عن (٣) خمسين يوماً، وسراياه تضرب إلى [حلب و](٤) أنطاكية، ولم تحمله البلد لشدّة الغلاء، فانصرف إلى قيّساريّة، وعظم حال الغلاء والوباء في المصيصا وفي طَرَسُوس حتى بلغ الأمر بالنّاس إلى أكل المَيْتة (٥).

## [سنة ٢٥٤ هـ.]

وعاد نِقْفور إلى المصّيصة وحاصرها وفتحها بالسيف يـوم الخميس [إحدى عشرة ليلة خلت من](١) رجب سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، وهرب الناس من المصّيصة إلى كَفَرْبَيّا(١) (ومَلَك الروم المصّيصة، ووقع الفتال على الجسر الذي بين المصّيصة وكَفَرْبيّا(١) وانهزم المسلمون، ومَلك الروم أيضاً كَفَرْبيّا، وساقوا جميع أهل المصّيصة إلى بلد الروم، واجتازوا بهم إلى طَرَسُوس حتى نظرهم أهلها، وسار الملك من المصّيصة إلى طَرسوس وحاصرها، وكان فيها رشيق(٩) النّسيمي، والتمس أهلها الأمان فأمّنهم، وسلّموا له المدينة [يوم

<sup>(</sup>١) أنظر: تكملة تاريخ الطبري ١٨٩، وديوان المتنبّي ٣٠٩/٢، وتجارب الأمم ٢٠٨/٢، ٢٠٩، والكامل في التاريخ ٥٥١/٨، ٥٥١، والأعلاق الخطيرة ـ ج ٣ ق ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) «وعن».

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (س).

 <sup>(</sup>٥) أنظر الكامل في التاريخ ٥٥٣/٨ و٥٥٥، وتكملة تاريخ الطبري ١٩٠، وتجارب الأمم
 ٢٠٨/٢، وزبدة الحلب ١٤٢/١، والعبر ٢٩٦/٢، ودول الإسلام ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من النسخة (س). وفي النسخة البريطانية «حادي عشر»، وفي طبعة المشرق ١٢٣ «إحدى عشرة».

<sup>(</sup>٧) كَفَرْبِيّاً: بفتح الباء الموحّدة، وتشديد الياء المثنّاة من تحتها. مدينة بإزاء المصّيصة على شاطىء جيحان. (معجم البلدان ٤٦٨/٤)، وفي طبعة المشرق ١٢٣ «كفرقبا».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في نسخة (س).

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «رشتق» وفي نسخة بترو «رستق».

الأربعاء](١) في نصف شعبان من السنة [المذكورة](١) وتلقَّى أهلها بالجميل (وأطعمهم من)(١) طعامه وخلع عليهم وأحسن إليهم، وخرجوا عنها، وأمر أن يحمل كلّ واحدٍ من ماله ورَحْله ما يطيق حمَّله، ففعلوا ما أمرهم، وساروا، وسيَّر معهم جماعة من أصحابه يحمونهم في طريقهم ويدفعون عنهم، إلى أن وصلوا إلى أنطاكية، وحمل بعضهم في البحر إلى حيث أرادوا، وقلد الملك للمصيصة والياً من قِبَله، وقلد طَرسوس أيضاً والياً [من جهته](١) وتقدَّم إليه بعمارتها وتحصينها وجلب الملك الميرة إليها من كلّ جهة، فعمرت ورخص السعر بها وتراجع إليها [جماعة من](٥) أهلها(١).

وكان سيف الدولة عند مسيره إلى مَيّافارقين قد خلّف بحلب غلامه قرغويه (٧) الحاجب، فخلّف بأنطاكية غلاماً يُدْعى فتح، ووثب أهل أنطاكية على فتح وأخرجوه [منها] (٨) وسلّموها إلى رشيق النّسيمي الوارد من طَرّسُوس، والتصق به إنسان من أهل أنطاكية يُعرف بالحَسَن الأهوازيّ، وتولّى تدبير أمره / ٩٥ أ/ وأطمعه أنّ سيف الدولة لا يعود إلى الشام (٩).

<sup>(</sup>١) من النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) من السخة البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) «ودعاهم إلى»، وفي طبعة المشرق ١٢٣ «وطعمهم».

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) راجع الخبر في: تجارب الأمم ٢١١/٢، ٢١١، وتكملة تاريخ الطبري ١٩٠، والكامل في التاريخ //٥٦١، والمختصر في أخبار البشر ٢/٤/١، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٠/١، وتوريخ وتاريخ ابن الوردي ٢٩٠/١، وتوريخ مختصر الدول ١٦٩، وتاريخ الزمان ٦٤، والمنتظم ٢٤/٧، ونهاية الأرب ٢٩٤/١، ودول الإسلام ٢٢٠/١، والعبر ٢/٩٩١، ومآثر الإنافة ٢/٥٠١، والبداية والنهاية ٢١/٥٥١، والنجوم الزاهرة ٣/٣٣، وعيون الأخبار وفنون الآثار السبع السادس ١٣/١، و١٢، وتاريخ الأزمنة ٢٤، ٥٠، وشدرات الذهب ١٣/٢.

 <sup>(</sup>٧) في نسخة (ب) (فرعون) وفي طبعة المشرق ١٢٣ (قرعويه) بالعين المهملة.

<sup>(</sup>۸) زیادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) الخبر في زبدة الحلب ١٤٨/١٤٧/١ وفيه هنا زيادة: «فطمع واتفق مع ملك الروم على أن يكون في حيّزه، ويحمل إليه عن أنطاكية في كل سنة ستمائة ألف درهم». وانظر: تجارب الأمم ٢١٣/٢، ٢١٤، والكامل في التاريخ ٥٦١/٨، ٥٦٢، والمختصر في أخبار البشر ٢/٥٠١، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٠/١.

واستأمن إلى رشيق [دِزْبَر](١) الدَّيْلمي وجماعة من الدَّيلم [الذين كانوا مع قرغويه](٢) .

وسار رشيق وابن الأهاوازي إلى حلب، وجرى بين رشيق وبين قرغويه (٣) حروب كثيرة. ودخل رشيق إلى مدينة حلب، وقاتل القلعة، ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وقُتل رشيق بعد ذلك، وانهزم أصحابه إلى أنطاكية، وجعلوا دِزْبر الدَّيْلميّ أميراً عليهم، وابن الأهوازي المدبّر له. وقصد قرغويه إلى أنطاكية، وجرت بينهما وقعة وانهزم قرغويه وعاد إلى حلب. وسار دِزْبَر(٤) (الدَّيلمي)(٥) في أثره، إلى حلب، ولقِيه أصحاب قرغويه وحاربوه ودفعوه، ورجع إلى أنطاكية(١).

ورأى خريصطوفورس بطريرك أنطاكية [في مدّة هذا الخُلْف والعصيان أنْ يَبْعُد عن أنطاكية] (٢) لئلا يتعلَّق عليه فيما بعد تهمة من سيف الدولة أو من (٨) أصحابه، فسار إلى دير سمعان الحلبيّ وأقام به، وقصد ابن الأهواذيّ إساءته، فلم يضطرب لذلك، وبقي في دير سمعان إلى أن عاد سيف الدولة.

# ر [سنة ٥٥٥ هـ.]

ومات (٩) عليّ بن الإخشيد بمصر في [يوم الأحمد لإحدى عشر ليلة خلت من] (١٠) المحرَّم سنة خمس وخمسين وثلاثمائة (١١)، وافترد كافور بالأمر،

<sup>(</sup>١) في النسخة (س) «دزير»، وفي نسخة بترو «تربر»، وفي طبعة المشرق ١٢٣ «تبرير»، وما أثبتناه عن تجارب الأمم، والكامل.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من النسخة (س) وفيها (قرعويه) بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق «فرعون».

<sup>(</sup>٤) في ُنسخة بترو «بربر»، وفي طبعة المشرق ١٢٤ (تبرير».

<sup>(</sup>٥) ليس في النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٦) قارن بتجارب الأمم ٢/١٤، ٢١٥، والكامل في التاريخ ٨/٢٦، وزيدة الحلب ١٤٩/،
 ١٥١.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية (ومن).

<sup>(</sup>٩) هذه الفقرة بين القوسين ساقطة من النسخة (س).

<sup>(</sup>١٠)ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو، وكذلك في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١١) أنظر عن وفاة ابن الإخشيد في: كتاب الولاة والقضَّاة ٢٩٦، وولاة مصر ٣١٣، ومآثر الإنافة =

وامتنع من التسمّي<sup>(۱)</sup> بالإمارة، ورأى أن يجري على رسْمه في المخاطبة بالأستاذيّة، وجعل الحسن بن عُبيدالله بن طُغْج (۲) على الشام مستخلفاً من قله (۲).

وكان في بيت المقدس والي (٤) يُعرف بمحمد بن إسماعيل الصّناجي وكان كثير الأذيّة ليوحنا (بن) (٥) جُمَيّع بطريرك بيت المقدس [والمطالبة له من الألطاف] (١) بأكثر ممّا كان الرسْم جارياً به. وكان البطريرك يدفع له كلّما التمسه منه (٧) ، ولما تزايدت أذِيّته له شَخص إلى مصر، وقصد كافور، واعتضد بالكُتّاب النّصارى، وشكا ما هو مَبْليّ به من الصّناجيّ وغيره، [فكتب كافور إلى الحسن بن عُبَيْدالله بن طُغْج خليفته على الشام يأمره بمنع الصّناجي عنه وغيره من أذيّة [البطريرك] (٨) وقبض يده] (٩) عن مطالبته بما لا يجب له عليه، وإعلامه أنّ له عناية وكيدة. ولم تزل مكاتبة كافور (١١) متصلة [إلى (الحسن) (١١) بن عُبيدالله] (١٢) بذلك، وابن عُبيدالله كاتب (١٣)

<sup>=</sup> ٢/٢٠٦، وأخبار الدول ٢٦٧، والنجوم الزاهرة ٣/٥٢٥ ـ ٣٢٧، وحسن المحاضرة ٢١١/١، وبدائع الزهور ١ ق ١١/١٨.

<sup>(</sup>١) في طبعة المشرق ١٢٤ والسمى، والتصحيح من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «عبد الله بن طعج».

 <sup>(</sup>٣) أنظر تهذيب تاريخ دمشق ١٩٠/٤، وأمراء دمشق ٢٧، والكامل في التاريخ ١٩٩١/٥، والوافي بالوفيات ١٩١/١٩، والنجوم الزاهرة ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) كذا، والصحيح «والي».

<sup>(</sup>٥) «بن» ساقطة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من النسخة (س). وفي طبعة المشرق ١٢٤ «والمعالية له بالاطلاب».
 وفي نسخة بترو «من الأطلاب» وفي النسخة البريطانية «والمطالبة».

<sup>(</sup>V) نسخة بترو «مرع عليه في ما يلتمسه».

<sup>(</sup>٨) زيادة نسخة بترو. وفي طبعة المشرق ١٢٤ «ادية».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين عن الأصل، وفي نسخة (ب): «والتمس مكاتبه بالصد». والعبارة بين الحاصرتين ساقطة كلها من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (س) زيادة وإلى الحسن،

<sup>(</sup>١١) إضافة على الأصل.

<sup>(</sup>١٢) ما بين الحاصرتين ليس في النسخة (س).

<sup>(</sup>١٣) في النسخة (س) «وهو يكاتب».

الصّناجيّ بمضمونها، فلم ينقلع عمًّا هو عليه، وقرُب عيد العَنْصرة(١) ، فوجُّه الصّناجيّ يلتمس منه أشياء زائدة عن رسومه التي كان يحملها إليه في ذلك العيد، وطالبه مطالبة شديدة، فنزل البطريرك إلى الرملة وعرف بن(٢) عبيدالله الحال، وأنّ المكاتبة لا تُعْنيه شيئاً، فوجَّه معه قائداً من قوَّاده يسمَّى تكين (٢) وأوعز إليه أن يحفظ النّصارى وصيانتهم (١) ، وأنْ لا يُمكّن الصّناجيّ ولا غيره من استضامتهم وألاًّ يُظلموا، فعظم على الصّناجيّ (تحامي البطريرك عليه، وأنفذ يستدعي ما التمسه منه، فاحتمى البطريرك عليه بتكين القائد ولم يدفع إليه ما طلبه، فعظم على الصّناجيّ)(٥) ذلك، فجمع عشيرته وتبًّاعه (٦) وغيرهم من أفناء الناس، وأنفذ رسولاً إلى البطريرك يستدعى حضوره إليه، وبلغه حال الجمع (٧)، فتخوّف على نفسه وتثاقل (٨) عن المضِيّ ، فقال للرسول: أليس قد تقدَّم إليه دُفُعات بالمنع عن أذيّتي ومطالبتي بما لا يجب له عليَّ، وقد أنفذ أبو محمد [الحسن](٩) بن عُبيدالله معي من يشدّ على أيدي(١٠)ويحميني ويمنعه عني، وليس يمكنّي المصير إليه في وقتي هذا، ولَطَف بالرسول إلى أن انصرف، وأدَّى إلى الصّناجيّ جوابه، وتقدُّم البطريرك بأن تُغلق أبواب الكنيسة القيامة، وتحصَّن فيها، وركب الصَّناجيّ في الحال مع جُموعه، وقبض على تكين القائد /٩٥ ب/ الذي أنفذه ابن عُبيدالله لحماية البطريرك وأخذه إليه، وأنفذ إلى البطريرك يستدعى نزوله

<sup>(</sup>١) عيد العُنْصَرَة: هو عند النصارى عيد حلول الروح القدُّس على التلاميذ في العلية الصهيونية ببيت المقدس في اليوم الخمسين بعد قيامة المسيح عليه السلام.

<sup>(</sup>۲) كذا، والصحيح «ابن».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) ابليق).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «وصبيانهم».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «وأتباعه».

<sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية «المجمع».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (س): (وتأخر).

<sup>(</sup>٩) من النسخة (س).

<sup>(</sup>١٠)في النسخة البريطانية «يدي».

إليه، وأعطاه الأمان، فلم تثق إليه نفسه لِما تداخله من الفزع، ولم يردّ على الرسول جواباً، واجتمعوا على الأبواب فضربوا أبواب ماري قسطنطين بالنّار، ودخلوا منها إلى القيامة، وألفَوْها مُعْلَقة، وأحرقوا أبوابها، وسقطت قبّة القيامة، ودخلوا الكنيسة ونهبوا ما قدروا عليه. وتوجّه الرعيّة إلى كنيسة صهيون وأحرقوها ونهبوها في اليوم بعينه، وذلك يوم الاثنين الذي قبل العَنْصَرة، [وهو الثالث والعشرون من أيار سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين يونانية، لخمس ليال خِلتْ من جُمادَى الأخرى سنة ٥٥٥](١). وهدم اليهود وخرّبوا أكثر من المسلمين. فلمّا كان يوم الثلاثاء تالي(٢) ذلك اليوم التقوا البطريرك مختفياً في جُبّ من جباب الزيت في كنيسة القيامة، فقتلوه وجرّوه إلى صحن مار قسطنطين وأحرقوه [بالنار على بعض العُمُد](١)، وصُيّر بعده بطريرك آخر من أهل قيّ اريّة يُسمّى حبيب، ويُدْعى(٤) خريصطودلس(٥)، بطريرك آخر من أهل قيّ اريّة يُسمّى حبيب، ويُدْعى(٤) خريصطودلس(٥)، فعاجلة فأقام أبواب كنيسة القيامة، ورمّم المذبح، وشرع في عمارتها، فعاجلة الموت.

وفي [زمن]<sup>(۲)</sup> رئاسة أنبا توما البطريرك أعاد ما انخرب وجدّده (واهتم بذلك رجل)<sup>(۷)</sup> كاتب نصرانيّ يعقوبي يُسمَّى عليّ بن سوار<sup>(۸)</sup> ، ويعرف بابن الحمَّار، فبنى قبَّة القيامة. وكان هذا الرجل [قد وصل]<sup>(۹)</sup> مع أفتكين التركى من العراق عند تغلُّبه على الشام، وكان ذا ثروة وحال واسع، وقُتل

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) في نسختي بترو والبريطانية «ثاني».

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (س) زيادة: «يكنى أبا سهل». وفي البريطانية: «ويكني أبا سهل ويسمّى».

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «خريسطوذولس».

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسخة (س).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) ومكانه فقط: وكان.

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية (وجدّد أكثر ما خرب كاتب نصراني يسمّى ابن سوا).

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س). وفي نسخة بترو «وصل».

في هزيمة الحرب عند انهزام أفتكين، وكان ذلك قبل استكماله [عمارة](1) القيامة، وأقيم على القيامة سنقل يعرف بصدقة بن بشر في أيام رئاسة يوسف وارستس(٢)، فعمل فيه الباسلكين وأكمل ما كان بقي وأتمّه(٣) إلاَّ جمل(٤) مار قسطنطين لأنه كان عظيماً جدًّا، فبقى مكشوفاً.

وفي أيام تدبير أرسانيوس بطريرك الإسكندريَّة لكرسي بيت المقدس بعد خروج أخيه أرستس<sup>(٥)</sup> إلى القسطنطينية عُمل جمل ماري قسطنطين وأعيد إلى ما كان عليه، واستُكمِلت الكنيسة<sup>(٢)</sup> بأسرها قبل خرابها الذي أتى عليها في صفر سنة أربعمائة للهجرة بمدَّة قريبة.

\* \* \*

والتمس سيف الدولة من نِقْفُور الملك المفاداة بمن عنده (٧) من المسلمين وبمن عنده أسرى من الروم، فأجابه إلى ذلك، وسار سيف الدولة من مَيّافارِقين إلى سُمَيْساط، وأقام الفدى (٨) أعلى شاطىء [نهر] (٩) القُرات في يوم الخميس مستهل رجب سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وفادى بمحمّد بن ناصر الدولة وأبي (١٠) فراس وغيرهما من بني حمدان، وبالقاضي أبي المُحصَيْن، وزُهير، وقطاس (١٢)، وغيرهم من بني غلمانه الهيثم (١١) بن أبي الحُصَيْن، وزُهير، وقطاس (١٢)، وغيرهم من بني غلمانه

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>۲) في النسخة (س) «واسيس».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «وتمه»، وهي ساقطة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) البجمل هنا من «الجمالون» وهو السقف.

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «ارسيس».

 <sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «استكملت حينئذ الكنيسة»، وفي نسخة بترو «واستكملت الكنيسة حينئذ».

<sup>(</sup>Y) في النسخة البريطانية «بمن قتل».

 <sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «الندى».

<sup>(</sup>٩) من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية دوبابي فراش، وفي نسخة بترو دوبابي،. ولفظ أبي ساقط من النسخة

<sup>(</sup>١١) في النسخة البريطانية أبي الهيم،، وفي طبعة المشرق ١٢٦، «آبق الهشيم»، وما أثبتناه من نسخة بترو، والكامل في التاريخ ٥٧٤/٨، والمنتظم ٣٣/٧، والأعلاق الخطيرة ـ ج ٣ ق ١٩٦٣.

<sup>(</sup>١٢) في زبدة الحلب ١٤٦/١ (رقطاش،، وفي تاريخ ابن الـوردي ٢٩١/١ (روطاس،، وفي النسخة البريطانية «وقرطاس».

ممن أسروه (۱) الروم من بلاده ، وكان أبو العشائر (۲) قد مات بالقسطنطينية في الحبْس ودفع لهم [أعور حرم (۳) وابن بلبيطس] (٤) (٥) وجميع ما عنده من أسارى الروم (٢) . ولما لم يبق عند سيف الدولة من الروم من (۷) يفادي به اشترى بقيّة أسرى المسلمين ، وكان عددهم ثلاثة آلاف نفس (۸) بمائتي (۹) وأربعين ألف دينار رومية ، وأجحف ذلك به (۱۱) ، وقصد جماعة ممن فادى بهم من المسلمين (دِزْبَر (۱۱) الدَّيلميّ) (۱۲) وساروا (۱۳) في جملته ، وانصرف سيف الدولة من الفِدَى (۱۱) ، ودخل (17) حلب وأقام بها ليلة واحدة ، وخرج وهو عليل من الاسترخاء المعارض له ، محمول (۱۰) في قبّة ومعه قرغويه (۱۲) الحاجب ، فواقع دِزْبَر (۱۷) ، وابن الأهوازي (۱۸) في ضيعة في

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب وأسره».

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان. وكان قد وقع في الأسر سنة ٣٤٥ هـ. كما مرّ في الكتاب من قبل.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل والمطبوع وسمختي بترو والبريطانية وطبعة أوربا . وفي زبدة الحلب وأعور جرم».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «بلبطس».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية ووحميع ما كان عنده أساري من الروم، ولم،

<sup>(</sup>V) في البريطانية «بمن».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (س): ٣٢٤٠١ نفساً بما مبلغه».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «ففداهم بمائتي».

<sup>(</sup>١٠) في نسختي بترو والبريطانية زيادة «عليه».

<sup>(</sup>١١) في طبعة المشرق ١٢٦ (دزير).

<sup>(</sup>۱۲) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ب).

<sup>(</sup>١٣) في النسخة البريطانية «وعادوا».

<sup>(</sup>١٤) في البريطانية وعن المغاداة إلى حلب،

<sup>(</sup>١٥) كذا، والصحيح المحمولاً».

<sup>(</sup>١٦) في طبعة المشرق ١٢٦ (فرعون»، والتصحيح من الكامل في التاريخ، وزبدة الحلب وتجارب الأمم.

<sup>(</sup>۱۷) في طبعة المشرق ۱۲۱ «تبرير» وما أثبتناه عن الكامل، وزبدة الحلب ۱٤٩/۱ ففيه «دزبر بن أوييم الديلمي»، وفي ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ـ ص ۷۱ «القائد تزبر بن أونيم الديلمي» وفي ص ۷۲ «دزبر بن أونيم الحاكمي». وانظر تجارب الأمم ۲۱٤/۲.

<sup>(</sup>١٨) هو الحسن بن الأهوازي، كان يضمن المستغلات بإنطاكية لسيف الدولة. (زبدة الحلب (١٨)).

طريق بالِس<sup>(۱)</sup> تعرف بسبعين<sup>(۱)</sup> ، وانهزم أصحاب دزْبَر<sup>(۱)</sup> ، وحُمل هو وابن الأهوازي أسيرين في يد سيف الدولة، وحملهما إلى حلب، وقتلهما وقتل جماعة معهما<sup>(1)</sup> ، وولَّى على أنطاكية تقيّ الدِّين غلامه<sup>(۱)</sup> .

وخرج الروم إلى آمد، وقتلوا وأسروا عدداً كثيراً، وانصرفوا إلى دارا وقرُبوا من نصيبين، وهرب أهلها خوفاً منهم(١٦).

وتوجَّه نِقْفُور الملك إلى نحو الشام، وسار سيف الدولة إلى شَيْزَر (٧). ونزل نِقفور على مَنْبج [يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شوال من السنة] (٨)، واستدعى من أهلها القِرْميدة وأخرجوها إليه، فأخذها منهم وأكرمهم، ولم يعرض (٩) لهم بمكروه، ورحل عنها إلى وادي بُطنان (١٠) وأخذ من الأسارى عدداً كثيراً، وجاءت سريّة إلى بالس ر١٢) وأخذت من

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «نالس».

 <sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «بسعين»، وفي طبعة المشرق ١٢٦ «تسعين»، وما أثبتناه عن النسخة
 (س) ومعجم البلدان ٣/١٨٥ وفيه: سبعين: بلفظ العدد، قرية بباب حلب، وفي تجارب الأمم ٢١٤/٢ «تسعين».

<sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق ١٢٦ «تبرير».

أنظر: تجارب الامم ۲۱۳/۲ ـ ۲۱۵، حوادث سنة ۳۵۶ هـ، وزبدة الحلب ۱٤۷/۱ ـ
 ا ۱۵۱، والكامل في التاريخ ۱۵۱۸، ۲۱۵،

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الخبر في مصادري وفي الأعلاق الخطيرة لابن شدّاد ـ ج ٣ ق ١/٣١٥ يأتي ذكر غلام لسيف الدولة يسمّى تقيّ تسلّم تابوت سيف الدولة حين مات وحمله وسار به إلى مبّافارقين . . فلعلّه هو المقصود .

 <sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ ٨/٧٥، ٣٥٥، تاريخ الزمان ٦٤، والأعلاق الخطيرة ج ٣ ق ١/٥٠٥،
 ٣٠٦، البداية والنهاية ١١/٢٦٠.

 <sup>(</sup>٧) شَيْزَر: بتقديم الزاي على الراء، قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة، بينها وبين حماة يوم. (معجم البلدان ٣٨٣/٣).

<sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين من النسخة (س).

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية ويتعرّض.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية «بطال»، وفي النسخة (ب): «بطان». وبُطْنان: بالضم ثم السكون. اسم وادٍ بين منبج وحلب، بينه وبين كل واحد من البلدين مرحلة خفيفة. (معجم البلدان ٤٤٧/١).

<sup>(</sup>١١)في النسخة البريطانية (معه).

<sup>(</sup>١٢)في البريطانية «سربة من نالس».

المدينة زهاء ثلاثمائة نفس. وسار الملك إلى قِنَسْرين(۱)، وعاد ونزل على تيزين(۱) ففتحها وسبى أهلها، وفتح حصن أرتاح(۱)، وعبر بأنطاكية ونزل عليها [عشية يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي القعدة](١) وأرسل إلى أهلها في أن يسلموا إليه المدينة ويؤمنهم على أنفسهم وأهاليهم وأموالهم، وأن يوصلهم إلى حيث أحبوا آمنين، ولا يُحوبجوه إلى مقاتلتهم، فلم يُجيبوه إلى ما أعرضه عليهم، وحاربهم سبعة أيام، وضاقت به العلوفة، ورحل في اليوم الثامن [من نزوله عليها](١)؛ وعاد إلى بلد الروم [قافلاً](١).

وقصد خريصطوفورس بطريرك أنطاكية سيف الدولة إلى حلب فأحسن قبوله وشكره (۲) على ما فعله في (۸) بُعده عن المخالفين عليه، وقدَّمه وتخصّص به، ونقِم سيف الدولة على شيوخ أنطاكية بسبب إخراجهم فتّح غلامه وتسليمهم المدينة إلى رشيق النّسيميّ، وقبض عليهم وصادرهم، وتشقّع البطريرك إليه في بعضهم وتواسط أمرهم معه، فأجاب مسألته فيهم، وتوكد في نفوسهم ممّا شاهدوا من تمكّن حاله عند سيف الدولة حسداً له وحقداً عله.

<sup>(</sup>١) في طبعة المشرق ١٢٧ «قانسرين».

وما أثبتناه عن النسخة البريطانية، ومعجم البلدان ٤٠٣/٤: «قِنَسْرين: بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده.. وهي كورة بالشام منها حلب».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب) «تترين».

وفي معجم البلدان ٦٦/٢ «تيزين»: بعد الزاي ياء ساكنة، ونون: قرية كبيرة من نـواحي حلب. كانت تُعدّ من أعمال قنسرين».

<sup>(</sup>٣) أُرْتاح: بالفتح ثم السكون. اسم حصن منيع، كان من العواصم من أعمال حلب. (معجم البلدان ١٤٠/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).

 <sup>(</sup>٦) زيادة من نسختي: بترو والبريطانية.
 وانظر النص في طبعة أوربا ٨٠٥ ـ ٨٠٦.

<sup>(</sup>V) في النسخة البريطانية «وشكر له».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (س) «من».

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية ووتولد».

## [سنة ٣٥٦ هـ.]

ومات سيف الدولة بن عبدالله بن حمدان يوم الجمعة لخمس بقين من صفر سنة ست وخمسين وثلاثمائة، (وعمره أربع وخمسين سنة) (١) [شمسية] (٢) وسار غلامه تقيّ المقيم بأنطاكية إلى حلب (وأخذ (٢) تابوت سيف الدولة معه إلى مَيّافارِقين ليُدفن هناك (٤) ، وكان حريمه وولده مقيمين بها) (٥) . ولما خرج تقيّ من أنطاكية اجتمع رأي أهلها على أن لا يمتوا أحداً من الحمدانيّة من الدخول إليها، وولّوا أمرهم علوش الكردي (١) .

#### \* \* \*

وورد إلى حلب رجل من أهل نُحراسان يسمَّى محمد بن عيسى في زُهاء خمسة آلاف، قاصدين غزو الروم، وساروا إلى أنطاكية ولقيهم أهلها أجمل لقاء فقويت نفوسهم بهم واتَّفق رأي ثلاثة من شيوخ أنطاكية وأماثلها ممن كان البطريرك توسط أمرهم(٧) وشفع فيهم عند سيف الدولة وهم(٨):

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) إضافة من نسختي بترو والبريطانية.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «وأنفذ».

<sup>(</sup>٤) أنظر: الأعلاق الخطيرة - ج ٣ ق ١/٣١٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في النسخة (س).

وانظر عن وفاة سيف الدولة في: الأعلاق الخطيرة لابن شدّاد ـ ج ٣ ق ١/٣١٣ ـ ٣١٥، وزبدة الحلب ١٥١/١، وتكملة تاريخ الطبري ١٩٧، وتاريخ الزمان ٢٤، والكامل في التاريخ ٨/٠٨، والبداية والنهاية ١/٣٦١، ٢٦٤، والعبر ٢/٠٥، والعبر ٢/٠٥، ودول الإسلام ١/٢١١، ومرآة الجنان ٢/٠٣٠ ـ ٣٦٤، والنجوم الزاهرة ١٦/٤ ـ ١٨، ومآثر الإنافة ١/٣٠، وتاريخ الأزمنة ٢٥، وشذرات الذهب ٢/٢١، ٢١، والمختصر في أخبار البشر ٢/٧١، وتاريخ ابن الوردي ٢/٣٢، ويتيمة الدهر ١/٥١ ـ ٣٤، والمنتظم الإناء الأعيان ٣/١٠ ـ ١٨، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٧٧، ونهاية الأرب ٢٤/٢٦، ١٤

<sup>(</sup>٦) النص عند كانار ـ ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>V) في النسخة البريطانية «حالهم».

<sup>(</sup>٨) في النص عند كانار ٢٧٤ (وهو).

ابن مانك، وابن محمد، وابن دِعامة على الإيقاع بخريص طوف ورس (۱) البطريرك، وتألف العامّة عليه ليوقعوا به، ووقف على ما / ٩٦ ب/ همّوا به صديق للبطريرك من وجوه المسلمين يُعرف بابن أبي عمر، وكشف له ما تحرَّكوا(۲) عليه، وحدَّثه به، وأشار عليه أن يأخذ لنفسه (۱) ويخرج من باب المدينة آخر النَّهار، فإنه ما يصبح إلا وهو في أعمال حلب، ويكون قد تخطّص ممًّا يحاذر (١٤) من أعدائه، فشكره البطريرك على نصيحته إيّاه وأعلمه أنّه ينظر في أمره ويفعل ما يقتضيه الصّواب. واستقرّ رأي البطريرك (على) (١٥) أنه يقصد ابن مانك لثقته (١٦) بما بينهما (٧) من وكيد المودّة، فأرسله (٨) البطريرك يسأله الإذن له في المصير إليه واجتماعه به، فأجابه ابن مانك بجواب يحتج عليه فيه باشتغاله في وقته ذلك، وأنه إذا تفرّغ أنفذ فأعلمه. ولمّا تصرَّم الثلث الأوّل من الليل وافي رسول (من) (٩) ابن مانك إلى البطريرك يستدعي حضوره إلى داره، فسار إليه ثقة (١١) منه به ولقيهُ ابن مانك القياً جميلاً وقال له: ما بالك يا بطريرك (١١) وأنت واحد من أهل هذه البلد (١٢) لقياً جميلاً وقال له: ما بالك يا بطريرك (١١) وأنت واحد من أهل هذه البلد (١٢) ومساكن (١٦) تسيء الرأي فينا وتعمل علينا؟ فقال له البطريرك: وكيف ذلك يا سيّدى؟ فأجابه: لأنّك تكاتب الروم وتستنهضهم إلى قصدنا وتطمعهم فينا، سيّدى؟ فأجابه: لأنّك تكاتب الروم وتستنهضهم إلى قصدنا وتطمعهم فينا،

<sup>(</sup>١) عند كانار (باخرسطفورس).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (س) (عمّا عوّلوا».

 <sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «انه يأخذ الحذر لنفسه» وكذلك عند كانار.

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (ب) «غادر».
 (٥) ساقطة من النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ١٢٨ والثقة»، وما أثبتناه عن النسخة البريطانية، وطبعة كانار.

<sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية (بينهم).

 <sup>(</sup>٨) عند كانار «فراسله»، وكذلك في النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٩) ليست عند كانار ولا في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية ولثقته.

<sup>(</sup>١١) في النسخة البريطانية وبطرك.

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية (البلدة).

<sup>(</sup>١٣) في النسخة البريطانية، ونسخة بترو، وعند كانار (مساكن لنا).

فحلف له البطريرك إنه ما كاتب الروم قطّ ولا كاتبوه، وسأله عن الدّليل على ما اتّهمه به، فنهض ابن مانك كأنّه يطلب كتاباً، واستدعى قوماً من الخُراسانيين كان أعدّهم للإيقاع بالبطريرك، واستنفرهم عليه (۱)، فوثبوا عليه بالخناجر (۲) وأقامه واحد منهم قائماً، وضربه آخر بالخنجر فأنفذه في بطنه، فسقط إلى الأرض، ومع سقوطه قطع رأسه وطرح في أتّون حمّام بجوار (۳) دار ابن مانك، وحُملت جثّته وأخرجت في الوقت من باب المدينة وطرحت في النهر، وذلك في [ليلة الأربعاء] (٤) ثاني عشرين أيّار سنة ألف ومائتين وثمانٍ وسبعين، وهو لعشرٍ خَلَوْن من جُمادى الأخرى سنة ستّ وخمسين وثلاثمائة (٥).

وأنفذ ابن مانك قبل الصبح قوماً إلى كنيسة القسيان وقبضوا على ما وجدوه في منزل البطريرك وفي خزانة الكنيسة، وعاقبوا الخازن إلى أنْ أظهر لهم آنيةً كانت مستورة، وأخذوا<sup>(٢)</sup> الفضّة (والقماش)<sup>(٧)</sup> وغيره<sup>(٨)</sup>، ولم يتركوا غير النّحاس ومصاحف ليس بكثيرة، وأخذوا إليهم كرسيً مار بطرس (السليح)<sup>(٩)</sup>، وهو كرسيّ من خشب النّخٰل مصفَّح بفضّة، وحفظوه في دار شيخ من شيوخهم يُعرف بابن عمر<sup>(٢)</sup> ولم يزل في داره إلى أن ملكوا<sup>(٢)</sup>الروم المدينة، وبعد ثمانية أيام من قتّل البطريرك ظهرت جتّه على جزيرة من

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية (إليه».

 <sup>(</sup>٢) في نسخة بترو «بالخناجر طوال معهم».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) «في جوار».

 <sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (س). وفي نسخة بترو: «ليلة التي صبحتها يوم الأربعاء». وعند كانار
 ٢٧٥ ووذلك في الليلة التي صبحتها من الأربعاء والثاني والعشرون من أياره.

<sup>(</sup>٥) قارن النص في طبعة أوربا ٨٠٧ ـ ٨٠٩، وطبعة كانار ٢٧٣ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «وأخذوها».

<sup>(</sup>٧) سَاقطة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (س) ﴿وَأَخَذُوهَا أَيْضًا ۗ ,

<sup>(</sup>٩) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>١٠)في النسخة (س) «بابن عامر».

<sup>(</sup>١١)كذا، والصحيح «مَلَك».

سهر، فخرج قوم من النّصارى وأخذوها سرًّا ودفنوها في الدَّير المعروف بسارسانا(۱) خارج(۲) المدينة. ولبث كرسيّ أنطاكية بعد قتّل خريصطورفورس(۳) بغير بطريرك سنتين وتسعة أشهر.

ووصل أبو المعالي<sup>(٤)</sup> بن سيف الدولة من مَيّافارقين إلى حلب واستولى عليها، وعوّل على قرغويه<sup>(٥)</sup> الحاجب غلام أبيه على تدبير الأمور<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

[ومات أمير الأمرا معزّ الدولة (٧) أحمد بن بُويَه (٨) الدَّيْلميّ بمدينة السلام في (٩) شهر ربيع الآخر سنة ستِّ وخمسين وثلاثمائة، وخوطب [بالإمارة] (١٠) / ٩٧ أ/ بعده لابنه عزّ الدولة أبي منصور بن بختيار، وقلّد الوزارة للعبّاس بن الحسن الشيرازي [١١٠].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في النسخة (س): «بارشايا».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو (في ظاهر) بدل (خارج).

<sup>(</sup>٣) في نسختي بترو والبريطانية اخريسطوفورس».

<sup>(</sup>٤) في نسختي بترو والبريطانية والعلاء».

 <sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية وفرعون».

<sup>(</sup>٦) أنظر: زبدة الحلب ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر عنه في: الكامل في التاريخ ٥٧٥/٨، وتجارب الأمم ٢٣٢، ٢٣٢، وتكملة تاريخ الطبري ١٩٤، ١٩٤، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٩٧، والمنتظم ٣٨/٧، ٣٩ رقم ٣٩، والعبر ٢٣٠، ودول الإسلام ٢٢١/١، وتاريخ الزمان ٢٤، ٥٠، وتاريخ مختصر الدول ١٦٩، والبداية والنهاية ٢١/٢١، ٣٦٣، وتاريخ ابن الموردي ٢٩٢/١، ومرآة الجنان ٢٨٥، والبداية والنهاية الأرب ٢٩٥/٢، والنجوم الزاهرة ١١٤٤، ١٥، وشذرات المذهب، ٢٨٥، وتاريخ الأزمنة ٥٥، وتاريخ الخلفاء ٢٠٤، والمختصر في أخبار البشر ٢١٠٦/، ووفيات الأعيان ٢١٤١، ١٧٧، والوافي بالوفيات ٢٧٨، ٢٧٩، وسير أعلام النبلاء ووفيات الأعيان ٢١٤١، وتم ١٩٠٠.

 <sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية ونوبة.

 <sup>(</sup>٩) في نسختي بترو والبريطانية زيادة بدل «في»: دبيوم الاثنين لثلاث عشر ليلة بقيت من».

<sup>(</sup>١٠) إضَّافة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١١) هذه الفقرة بين الحاصرتين ليست في النسخة (س).

ومات كافور(۱) الإخشيد(۲) الخصي صاحب مصر في (۳) جماد الأولى من السنة، ونُصّب في الإمارة بعده بمصر أبو الفوارس أحمد بن علي الإخشيد، وكان طفلاً عمره إحدى عشرة سنة، على أن يَخْلفه ابن عمّ أبيه الحسن بن عبيدالله بن طُغْج، وكان يومئذٍ بالشام، ويكون تدبير الرجال إلى شمُول، وتدبير الأموال إلى الوزير أبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات(٤) [بن خيران(٥) وزير كافور](١) وانفرد بتدبير البلد أبو الفضل الوزير، وقبض على جماعة وصادرهم، واضطرب عليه التدبير، وطالبه(٧) الجُنْد بأرزاقهم، فاستتر دُفعة واثنتين، ونُهبت داره ودُور جماعة من حاشيته، ولم ترض الإخشيدية أن يكون شَمُول(٨) مدبراً لهم، وصار كل واحدٍ منهم ولم يتسمّى بالأمير، وكثر حسد بعضهم لبعضهم، وكتب جماعة منهم ومن وجوه البلد إلى المعزّ لدين الله صاحب المغرب يستدعون منه إنفاذ جيوشه إلى

<sup>(</sup>۱) أنظر عنه في: تكملة تاريخ الطبري ۱۹۷، وكتاب الولاة والقضاة ۲۹۷، وولاة مصر ٣١٤، والكامل في التاريخ ٥٨١/٨، والبيان المغرب ٢٢٨/١، والمختصر في أخبار البشر ٢/٧٠، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٢/١، والبداية والنهاية ١١/٤٢١، ودول الإسلام ١/٢٢، والعبر ٢٠٦/٣، وبدائع الزهور - ج ١ ق ١/١٨، وعيون الأخبار وفنون الآثار السبع السادس - ١٣٦، ومرآة الجنان ٢/٣٦، والنجوم الزاهرة ١/٤ - ١، وشذرات اللهب ٣/٢١، ٢٢، وسير أعلام النبلاء ١/١٦ - ١٩٣ رقم ١٣٤، والمنتظم ٧/٠٠، والمغرب في حلى المغرب - ج ١ (قسم مصر) ١٩٩، وفيات الأعيان ٤/٩٩ - ١٠٠، تلويخ لمبن خلدون ٤/٤١، وحسن المحاضرة ١/٧٥، ٥٩٨، إتعاظ الحنفا ١٣١٨.

 <sup>(</sup>٢) في طبعة المشرق والأخشيذ، والتصحيح من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة بترو زيادة بدل «في»: «يوم الثلاثاء لعشر بقين من».

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ٤/١٠.

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو وحيرانه، وفي النسخة البريطانية وخير الله،، وفي الدرّة المضيّة ١٢٠ وابن حنزابه.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين ليس في النسخة (س).

 <sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية «وطالبوه».

<sup>(</sup>٨) ويقال «مسمول». (كتاب الولاة والقضاة ـ ص ٢٠٧) ووسمول» (النجوم ٢١/٤) وما أثبتناه يتفق مع الدرّة المضيّة ١٢٢.

مصر ليتسلَّمها وضمنوا له المعونة والمساعدة على (١) أن يملك البلد بغير حرب ولا قتال (٢) .

\* \* \*

[سنة ٢٥٧ هـ.]

واضطربت الأسعار بمصر، وتزايدت أثمان الحبوب والأقوات، واقترن بذلك وباء عظيم [وكان بدؤه من سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، وأفرطت الشدَّة في [سنة] (٣) سبع [وثمان] (٤) وخمسين (٥)، وهلك الضعيف من الناس وأكلوا الميتة والجيف (١) وكانوا يسقطون مَوْتى من الجوع (٧)، وزاد الوباء وكثر الموت (٨) ولم يلحق دفنهم، وكان يُحفر لهم حُفراً ويُرمى (٩) فيها عدَّة كثيرة ويُردم عليهم التراب من غير صلاة ولا غشل ولا كَفَن، ولم يزل أمرهم على تلك الصورة إلى سنة إحدى وستين وثلاثمائة، وبعد ذلك انحلَّت الأسعار، ولم تزل تنقُص إلى أنْ عادت إلى المعهود. وكان سبب ذلك أنّ النيل لم يزل من سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة إلى سنة سبع وخمسين ناقصاً الله من الله من الله النيل لم يزل من سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة إلى سنة سبع وخمسين القصاً (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في النسخة (س): [إلى1.

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة ۲۱/۶ و۲۶ و۳۰، ووفيات الأعيان ۲/۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٥) قال المقريزي في «اتعاظ الحنفا ١١٨/١»: «ودخل جوهر (مصر) والغلاء شديد، فزاد في أيامه حتى بلغ القمح تسعة أقداح بدينار».

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو (الجيفة).

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو زيادة: «واتهتكت المتجمل من الناس».

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «الموتى».

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو (وينزل).

<sup>(</sup>١٠)ما بين الحاصرتين ليس في النسخة (س).

وانظر كتاب الولاة والقضاة ٢٩٧ وفيه: «ونقص النيل وكثُر الغلاء.. واشتد حتى أكل الناس الجيّف والكلاب».

وانظر: ولاة مصر ٣١٥، وحسن المحاضرة ١١/٢ وقال ابن الأثير في حوادث سنة ٣٥٨: «ووقع بها غلاء شديد، حتى بلغ الخبز كل رطل بدرهمين، والحنطة كل ويْبة بدينار وسُدْس مصري». (الكامل ٩٠٠٨ه).

وكان البلغر(1) قد انتهزوا الفرصة بتشاغل نِقْفور الملك بغزو بلدان المسلمين وأعاثوا في أطراف أعماله، وغاروا على ما يجاورهم من بلدانه، فقصدهم وأنكى(٢) فيهم، وسالم الرُّوس وكانوا حزباً له، ووافقهم(٣) على غزو البلغر(٤) والإيقاع بهم، وانتشت العداوة، وشُغل بعضهم بحرب بعض، واستظهر الرَّوس على البلغر، وكبسوا مدينتهم المُسمَّاة طلسيرا(٥) وهي دار ملكهم(٢) وأخذوها بالأمان، وأخذوا ولدين كانا فيها لصموئيل(٧) ملك اللغر(٨).

#### \* \* \*

وغزا الخُراسانيّون (٩) الواردون إلى أنطاكيّة في مدَّة تشاغل نِقْفور الملك بحرب البلغر، وقصدوا أعمال الروم، فظفروا وغنِموا وأسروا وأتوا (١٠) بالسبي إلى أنطاكية، وانضمّ إليهم جَمْع كثير من متطوّعة (١١) المسلمين، وعادوا (١١) الخُراسانيّون إلى بلد الروم واستظهروا استظهاراً بيِّناً (١٣).

Ostrogorowski G. - History of the Byzantine State - Trans - Joan Hussey. Oxford 1950 - 259, 260.

الدولة البيزنطية للدكتور العريني ٤٤٠ ـ ٤٤٧.

<sup>(</sup>۱) في نسخة بترو «البرغل».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو دوتكا،، وفي نسخة (ب) دوانكا، وفي طبعة المشرق ١٣٠ دونكي،، وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) «ووافقوه».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «الثغر» وفي النسخة البريطانية «البربر».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (س) وطاسيرا،، وفي النسخة البريطانية وطليسرا».

<sup>(</sup>٦) كانت مدينة «بريسلاف» هي دار المُلْك للبلغار.

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو: «الشموئيل» وكذا في (س).

Schlumberger. G. - L'Epopée byzantine à la Fin du dixième siècle.- Pa-: أنظر (٨) ris, 1896 - 1905, P.558-576,

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «البلغر».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (س): «ووافوا».

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ب) والروم.

<sup>(</sup>۱۲) كذا، والصحيح «وعاد».

<sup>(</sup>١٣) تجارب الأمم ٢٢٨/٢ بالحاشية نقلاً عن تاريخ الإسلام، في حوادث سنة ٣٥٦ هـ:

وكان يقفور الملك قد رجع من غزاته فأنفذ غلامه بطرس الإصطرطوابدرج<sup>(1)</sup> وهو المعروف بالأصطراباذي<sup>(۲)</sup> فلقيهم بناحية اسكندرونة<sup>(۲)</sup> وهي بين المصيصة وأنطاكية / ۹۷ ب/ وقد عادوا من غزاتهم، فأوقع بهم وقتل صناديدهم، وأسر سلار (أ) العسكر وجماعة منهم، واشتراه الأنطاكيون بمال جسيم وثياب كثيرة، وبالأسارى الذين كانوا أسروهم متقدّماً (أ)، ولما تخلص السلار ووصل إلى أنطاكية تلقّاه أهلها بالإكرام والتعظيم، وتسلّط رجاله الذين سلِموا من القتل على الأنطاكيين وصاروا يتخطّفون (۱) أموالهم ورحالاتهم (۷) عَنْوة، فاستوحشوا منهم وقاتلوهم وأخرجوهم عن المدينة (۸).

رُ وفي آخر سنة سبع وخمسين وثلاثماثة خرج نِقْفور الملك إلى ديار مصر (٩) ورجع إلى بلادأرزن (١٠) ومَيّافارِقين، وبلغ إلى كفرتوثال الادأرزن وسبى

وغزت الخراسانية مع لؤلؤ الجراحي من أنطاكية إلى ناحية المصيصة فالتقاهم ثلاثة آلاف فارس من الروم، فنصر الله وقتلوا ألفاً من الروم وأسروا خلقاً وردّوا بالغنائم إلى أنطاكية ثم عادوا غزوانا». وفي: تاريخ الإسلام ـ بتحقيقنا ـ «ثم عادوا غزوانا». وفي: تاريخ الإسلام ـ بتحقيقنا ـ «ثم عادوا غزوانا».

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ب) والاصطرابدرخ، وفي النسخة البريطانية والاصطل بدرخ،

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو «بالاطرابازي» وفي النسخة البريطانية «بالاطراباري». وفي النسخة (س) «بالاطربازي».

 <sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق ١٣٠ والأصل واسكندرية، وما أثبتناه عن نسخة بترو، ومن السياق.

<sup>(</sup>٤) سلأر العسكر: قائدهم.

 <sup>(</sup>۵) في تاريخ الإسلام أن أبا بكر محمد بن عيسى كان رئيس الخراسانية في هذه الموقعة، ومعه
ابن شاكر الطرسوسي، وقد اشترى ابن عيسى نفسه بمائة ألف درهم ويمائة وعشرين علجاً
كانوا بأنطاكية، (تجارب الأمم (بالحاشية) ـ ۲۲۸/۲) ويتحقيقنا ـ ص ۲۹.

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية ويخطفوا، وفي النسخة (ب) ووتحفظوا،

<sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية وورجالهم، وفي النسخة (ب) وورجالاتهم».

<sup>(</sup>A) أنظر في ذلك: تاريخ الزمان لابن العبري ص ٦٥.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل وطبعة المشرق ١٣٠ وليس صحيحاً أن نقفور خرج إلى ديار مصر، ولعلَّ المراد «ديار مُضري.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (ب): وأذرون، وفي البريطانية وأرزروم. وأَرْزَن: بالفتح ثم السكون، وفَتح الزاي، مدينة مشهورة قرب خلاط، ولها قلعة حصينة، وكانت من أعمر نواحى أرمينية (معجم البلدان ١٥٠/١).

<sup>(</sup>١١) كفرتوثا: يضم التاء المشاة من فوقها، وسكون الواو، وثاء مثلثة. قرية كبيرة من أعمال =

من أهل هذه البلاد خلقاً عظيماً، وانصرف وتوجَّه (۱) إلى الشام، فخافه أبو المعالي [بن سيف الدولة] (۲) فخرج عن حلب إلى بالس (۱۳) واستخلف فيها قرْغُويه الحاجب، ونزل الملك على أنطاكية [يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة من السنة] (۱) وأقام [عليها] (۱) يومين ورحل في اليوم الثالث ونزل على مَعَرَّة مَصْرِين (۱) وآمن أهلها من القتل، وكانت عدّتهم ألف (۲) ومائتي نفس وسيّرهم إلى بلد الروم، وفتح مَعَرَّة النّعمان وحماة وحمص وأخذ منها رأس القديس يوحنًا المعمداني (۸). وسار إلى طرابلس ونزل عليها يوم عيد الأضحى (۹) وهو العاشر من ذي الحجة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، وأقام الميها تلك الليلة، وأحرق ربضها، وحاصر مدينة عُرقة (۱۰) تسعة أيام، وكان عليها تلك الليلة، وأحرق ربضها، وحاصر مدينة عُرقة (۱۰) تسعة أيام، وكان

<sup>=</sup> الجزيرة، بينها وبين دارا خمسة فراسخ، وهي بين دارا ورأس عين. (معجم البلدان ٤ ١٨/٤).

وفي النسخة البريطانية «كفرتوثا».

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية ومتوجّهاً.

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «يالس».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٥) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٦) مَعَرَّة مُصْرين: بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء، ومَصْرين: بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وراء مكسورة، وهي بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعمالها بينهما نحو خمسة فراسخ. (معجم البلدان ١٥٥/٥).

<sup>(</sup>٧) كذا، والصحيح «ألفاً».

وهذا الرقم في زبدة الحلب ١٥٨/١، وفي النسخة (س) «أربعة آلاف»، وكذلك في تاريخ الإسلام للذهبي (في حاشية تجارب الأمم ٢/٢٥٤) وبتحقيقنا ــص٣٢.

 <sup>(</sup>٨) في النسخة (س): «الابرودرومس»، وفي نسخة بترو «الابروطرومس»، وفي النسخة البريطانية «المعمدان».

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «الضحى» وهو وهم.

<sup>(</sup>١٠) في طبعة المشرق ١٣١ «عرقا» وما أثبتناه عن نسخة بترو، ومعجم البلدان ١٠٩/٤ وفيه: «عرقة: بكسر أوله، وسكون ثانيه، بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ، وهي آخر عمل دمشق، وهى فى سفح جبل، بينها وبين البحر نحو ميل، وعلى جبلها قلعة لها».

لها حصن منيع، ففتحه بالسيف وأخذ منه (خلقاً) [كثيراً](١) كانوا التجاوا إليه من البلاد المجاورة له، وأخذ منه مالاً كثيراً. وكان في الحصن أمير طرابلس وأوهو أبو الحسن أحمد بن نحرير الأرغليّ (٢) لأنّ أهل طرابلس كانوا](٣) قد طردوه لجَوْره، وكان مُوسراً(٤) وكان معه ضَبِنة(٥) كثيرة ومال(١) جزيل، فأسره وأخذ جميع ماله، ورجع إلى بلدان الساحل فأتى عليها، وحصل في

<sup>=</sup> أقول: اندثرت عرقة في وقت ما من العصر العثماني، وليس بها الآن سوى أطلال من الآثار.

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٢) عند صاحب العيون والحدائق ـ ج ٤ ق ١٤٤/٣: وأبو الحسن نحرير غلام الإخشيد المعروف بالأزغلي (بالزين)، وورد ذكره في حوادث سنة ٣٣٣ هـ. جرّده الإخشيد إلى بغداد لخدمة الخليفة فسافر في البحر من مصر.

وشهد خلع المتَّقي العباسي واعتقاله في السنة المذكورة. (ج ٤ ق ٢/١٥٠).

وذكر المقريزي في «المقفى» مجلّد «برتوباشا» اسم أحد الأمراء الإخشيدية ويُدعى «نحرير الأزغلي»، وكان ممن تصدّى لجوهر الصقلي أثناء حملته على مصر، وقُتل في شهر شعبان سنة ٣٥٨ هـ. وحُملت رأسه إلى المعزّ لدين الله في المغرب. وعندما استقرّ الأمر لجوهر في مصر أنفذ إلى المعزّ هدية فيها الكثير من الحُليّ والجواهر، ومما أنفذه إليه عودين عظيمين كأطول ما يكون من الصواري، كان جوهر قد وجدهما فيما وجد لنحرير الأزغلي، (مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ـ د. سهيل زكار ـ ص ٣٣٢ و٣٣٣ و٣٣٣ و٣٣٠ و٣٣٠ طبعة دار الفكر، بيروت ١٩٧٣) فلعلّ نحرير هذا والد أحمد والي طرابلس أو أنه هو نفسه أحمد بن نحرير. حيث جاء اسمه مختلفاً في المراجع المذكورة. وورد (نحرير الأرغلي) وبالراء» في (إتعاظ الحنفا ١/٩٠١) وأورد المسبحي في (أخبار مصر ـ ص ٤١٦) وفاة أبي الحسين بن نحرير الأزغلي يوم الخميس لثمان بقين من شهر بيع الأخر سنة ١٥٤ هـ، وقال الحسين بن نحرير الأزغلي يوم الخميس لثمان بقين من شهر بيع الأخر سنة ١٥٥ هـ، وقال في حجرة بسفح المقطم. فلعل أبا الحسين هذا هـو ابن أحمد والي طرابلس أو أحد أعفاده. (وانظر: عيون الأخبار وفنون الآثار ـ السبع السادس ـ ص ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في النسخة (ب).

 <sup>(</sup>٤) في طبعة المشرق ١٣١ «مأسوراً»، وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) ضبنة: ضبن الهديّة، كفّها لغةً في الضاد، وأضبنه: أزمنه. والشيء جعله في ضبنة، كاضطّبنه وضيّق عليه. (القاموس المحيط)،

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «ضبنة كثير من المال».

يده من السبي ما لا يُحصى عدده، وفتح حصن أنطَرَطُوس (١٩) ومَرَقيَّة (٢) وحصن جَبَلة (٣) وصالح أصحاب اللاذقية عليها، وخرَّب من القرى ما لا يُحصى (٤) ، وعبر بأنطاكية وميّز السبي الذي معه، وأعتق (٣٣) عليها من الشيوخ والعجائز زُهاء ألف نفس. وبنى حصن بغراس (٤٢) مقابل أنطاكية في فم الدرُب (٧) ورتَّب فيه رئيساً يقال له ميخائيل البرجي، ورسم لسائر أصحاب الأطراف طاعته، ورتَّب معه ألف رجل (٨).

ورجع الملك إلى القسطنطينية وأعاد إلى أنطاكية غلامه بطرس

(۱) في النسخة (ب) «أرطوطوس».

وأنظرَ طُوس: بلد من سواحل بحر الشام، وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية، وأول أعمال حمص قال أبو القاسم الدمشقي: من أعمال طرابلس مطلة على البحر في شرقيّ عرقة بينهما ثمانية فراسخ. (معجم البلدان ١/٢٧٠).

وهي مدينة طرطوس الحالية على الساحل السوري.

(٢) مَرَقِيَّة: بفتح أوله وثانيه، وكسر القاف، والياء مشدّدة. قلعة حصينة في سواحل حمص.
 (معجم البلدان ١٠٩/٥).

(٣) جَبَلَة: بالتحريك: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب الـلاذقية. (معجم البلدان ١٠٥/٢).

(٤) في طبعة المشرق ١٣١ «يحصي، والتصحيح من النسخة البريطانية.

(٥) في النسخة (ب) «وعين»، وفي النسخة البريطانية «وعين عليه».

(٦) في النسخة (ب) «بغاس».

وَبُغْرَاس: مَدَينَة في لحف جبل اللكام، بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ، على يعين القاصد إلى أنطاكية من حلب. (معجم البلدان ٤٦٧/١).

وورد في النسخة البريطانية: «بغداص».

(٧) الدرب: يُقصد به المضيق ما بين طرسوس وبلاد الروم.

(٨) راجع النص في نسخة كاراتشوفسكي وفاسيليف ـ ص ٨١٥ و٨١٦ ـ طبعة باريس ١٩٢٤ . وانظر الحبر في: الكامل في التاريخ ٨/٩٥ ، وتكملة تاريخ الطبري ٢٠١/١، وزبدة الحلب ١٠٥٨، ١٥٩، وذيل تجارب الأمم ١٣/٣، وتاريخ الزمان ٢٦، والبداية والنهاية الحلب ٢٠٨/١، والمختصر في أخبار البشر ٢١٠/١، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٥١، والمنتظم ٧/٧٤، ونهاية الأرب ٢٩٥/١، ١٩٧، ودول الإسلام ٢٢٢١، والعبر ٢١٠٣، ومرآة الجنان ٢٧٠/٣، وشذرات الذهب ٢٦/٣.

وانظر كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور (عصر الصراع العربي - البيزنطي) ـ ج ٢٥٤/١ ـ ٢٥٧ ـ طبعة ثانية ـ مؤسسة الرسالة ببيروت، ودار الإيمان بطرابلس ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م.

الإسطراطوبدرخ<sup>(۱)</sup> الخادم، ولمَّا وصل إليها دعا<sup>(۲)</sup> سائر زُروع رساتيقها وأتى عليها، وقوَّى حصن بغراس بالرجال، ورتَّب في المقاطعات<sup>(۳)</sup> عيشلش (٤) السرياني في جماعة معه يغيرون (٥) على أنطاكية وما يليها.

\* \* \*

وعصى قُرغُويْه الحاجب على أبي المعالي بحلب(٢) وعاد أبو المعالي إلى مَيَّافارِقين(٧).

\* \* \*

وورد القرامطة إلى دمشق وأتوا عليها وعلى سائر أعمالها، وساروا إلى الرملة، ولقيهم الحسن بن عُبيدالله بن طُغْج، ووقع بينهم حرب (^) عظيمة بظاهر الرملة في [يوم الخميس لاثنتين خلتا من] (٩) ذي الحِجّة سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، فانهزم ابن (١٠) عبيدالله من الشام، ودخل إلى مصر [في المحرَّم سنة ٣٥٨] (١١) واستولت القرامطة على الرملة واستباحوها [يومين] (١٢) وقاطعهم أهلها على مائة وخمسة وعشرين ألف دينار مصرية شَرَوْا بها أنفسهم منهم /٩٨ أ/ وأخذوا من أعمالهم بشراً كثيراً (١٢).

<sup>(</sup>١) هو المعروف بالطُرْبازي، كما في زبدة الحلب ١٦١/١ وهو Pierre Phocas ابن أخي نقف ور وابن لاون. (منتخبات سيف السدولة لكانسار ٤٢١) والاصطراط وبدرخ Stratopedarque (الدولة البيزنطية ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «رعى». وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٣١ «المقطعات» وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

٤٠) في النسخة (س) «تمسيلس»، وفي النسخة البريطانية «عيسلس الشرياني».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ١٣١ «يعبرون» وما أثبتناه عن النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) في الأصل والمطبوع «بحلبه» وهو وهم.

<sup>(</sup>٧) أنظر: زبدة الحلب ١٦٠٠١، والكامل في التاريخ ٥٩٧/، ٥٩٨، والمختصر في أخبار البشر ٢/١٠٠، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>A) في النسخة البريطانية (حروب).

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، وطبعة المشرق ١٣٢ «بن».

<sup>(</sup>١١) زيادة من نسختي: بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٣) أنـظر عن القرامـطة بدمشق والـرملة في: تاريخ أخبار القـرامطة ٥٧، ٥٨ (حـوادث سنة \_

وقبض الحسن بن عبيدالله بن طُغْج على الوزير [أبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات بن حنزابه(۱)] بمصر وصادره، وتولَّى أبو عبيدالله تدبير البلد [واستوزر ابن الرياجي وأقام ثلاثة أشهر](۱) ثم أطلق الوزير أبا الفضل بن حنزابه(۳) وفوَّض إليه تدبير البلد، وعاد ابن عُبيدالله إلى الشام(٤)

\* \* \*

### [سنة ٢٥٨ هـ.]

[ومات اخرسطوذولا بطريرك بيت المقدس بمصر يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر سنة ٣٥٨ وله في الرياسة سنتين ونصف ودُفن في كنيسة مار تاذرس، وصُير بعده توما بطريركاً على بيت المقدس، أقام عشر سنين ومات](٥).

<sup>=</sup> ٣٦٠ هـ)، وعيون الأخبار - السبع السادس ١٦٥، ١٦٦، وذيل تاريخ دمشق ١ و٢، والمختصر في أخبار البشر ١١١/، والبداية والنهاية ١٢٩/١١، والعبر ٣١٤/٢، والمدرّة المضيّة ١٢٢ (حوادث سنة ٣٥٨ هـ)، واتعاظ الحنفا المحالم ١٨٦/١ (حوادث سنة ٣٥٨ هـ)، والنجوم الزاهرة ١٨٥/، وتاريخ الأسلام بتحقيقنا - ص ٤١

 <sup>(</sup>١) في نسخة بترو «ابن الفضل بن الفرات بن حيرانه». وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة البريطانية وفيها «حيرانه» وقد ألبتناها مصححة.

<sup>(</sup>٢) من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٣٢ «حيران».

<sup>(</sup>٤) أنظر الخبر في: النجوم الزاهرة ٢٤/٤ وعنه صحّحت النص من الأصل. ففي الأصل وطبعة المشرق ١٣٢ «وقبض أبو الحسن بن عبيدالله» وفيه: «وتولّى أبو عبيدالله تدبير البلد».

 <sup>(</sup>٥) الفقرة بين الحاصرتين إضافة من نسختي بترو والبريطانية.

# [المعزّ لدين الله]

وسيّر المعزّ لدين الله جيوشه من إفريقية إلى مصر مع غلامه [القائد](۱) جوهر [يوم الأحد لست بقين من شهر ربيع الآخر](۲) سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة، وأقام في الطريق ثلاثة أشهر، ووصل إلى مُنية(۲) الصيّادين من عمل مصر [في شعبان من السنة](٤) واضطرب أهل مصر لقدومه، واجتمع رأي الإخشيديّة والكافوريّة على التسليم إليه من غير قتال [ولا حرب](٥) بعد أن يؤخذ(٢) لهم ولأهل البلد الأمان، فخرج إليه قاضي مصر أبو الطّاهر(٧) محمد بن أحمد [بن محمد](٨) وجماعة من شيوخ المدينة وصُدُورها ولَقوه بأحسن قبول(٩) ، وعرّفوه ما تم رأي الجماعة عليه، فأجابهم إلى ما التمسوه، وأخذوا خطّه بذلك، وأوقعوا شهادتهم عليه (١٠)

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (س).

 <sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «مينا»، وفي طبعة المشرق ١٣٢ «مينة».

<sup>(</sup>٤) زيادة من السخة (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «يعطى».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (س) «الظاهر»، وفي طبعة المشرق ١٣٢ «ظاهر»، والتصويب من كتاب الولاة والقضاة، ورفع الإصر عن قضاة مصر، وهو: أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر بن بُجير بن عبدالله بن صالح بن أسامة الذُهلي. تولّى قضاء مصر في عهد كافور سنة ٣٤٨ ويقي حتى صُرف سنة ٣٦٦ هـ. ويقي حتى صُرف سنة ٣٦٦ هـ. ويقي حتى صُرف سنة ٣٦٦ هـ. (كتاب الولاة والقضاة ٤٩٣).

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «فأحسن قبولهم».

ورجعوا إلى الفسطاط وأنهوا إليهم ما جرى، فانتنى رأيهم عمًا كانوا عزموا عليه من المسالمة وترك القتال، واتّفقوا على المحاربة وأمّروا عليهم نحرير شويزان (۱)، وسار بالعسكر إلى الجزيرة (والجيزة) (۱)، وأنفذ عشاريات (۱) إلى مُنْيَة الصيّادين (۱) ليمنع من يعبر من عسكر جوهر إلى الفسطاط، فاستأمن أكثرهم إليه، وانضوى إليه تبر (۱) الإخشيدي وابن أبي الأعزّ وساقا إليه عشاريّات أخر، فعاد جماعة من عسكر جوهر من مُنْية الصيّادين، وبلغ ذلك الإخشيدية فمضوا بجميع العسكر إلى مُنْية شَلَقان (۱) بإزائهم [يوم

بن عبدالله الحسني، والشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الحسني الرسي، وأبو الطيب العباس بن أحمد الهاشمي، والقاضي أبو طاهر محمد بن أحمد، وابنه أبو يعلى محمد بن محمد، وأبو بكر محمد بن مهلب، وأبو محمد عمرو بن الحارث المالكي.

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة (س): «بحر بن»، وفي طبعة المشرق ١٣٢ «بحرير سويران» وما أثبتناه عن: عيون الأخبار وفنون الأثار ١٥١ وهو نحرير الأصغر. وفي وفيات الأعيان ١٣٧٨/١ «نحرير الشوبزاني». وفي نسخة «الشونيزاني» (حاشية ١) وفي النجوم الزاهرة «ابن الشويزاني» (٣٠/٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) عشاريّات: مفردها العشاري أو العشيري، والإسم معرّب، وهو نوع من المراكب يسير في النيل ويُجرّ بعشرين مجدافاً وينقل البضائع والرجال من ساحل إلى آخر كما يُستخدم في الأسطول الحربي لنقل المقاتلة والعتاد. قال ابن منظور: انها من توامع الأسطول، وكان يُسار بها في النيل، منها ما كان خاصًا برسم الخليفة في عهد الدولة الفاطمية. (البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية ـ د. سعاد ماهر ـ ص ٣٥٦ رقم ٩٧).

<sup>(</sup>٤) مُنْية الصيّادين: ذكر ابن الجيعان في كتابه التحفة السنّية ـ ص ١٤٦ ـ طبعة بولاق ـ أنها من صفقة بشتيل إحدى قرى مركز (إمبابة) وتسمّى اليوم «ميت النصارى» وهي مشتركة في السكن مع ناحيتي أمبوبة وورّاق الحضر بمركز إمبابة. (النجوم الزاهرة ـ ج ٣١/٤ حاشية رقم ١).

وفي النسخة البريطانية «مينا».

<sup>(</sup>٥) في طبعة المشرق ١٣٢ «بئر» وكذا في نسخة بترو. وفي اتعاظ الحنفا ١٢٠/١ و١٢٧ و٢٢٨ «بثير» وا ١٢٠/١ و١٢٨ وجاد «بثير» والمردد وال

رح) مُنْية شَلَقان: تُعرف اليوم باسم شلقان، وهي قرية شرقي القناطر الخيرية بمركز قليوب،
 (النجوم ٣١/٤ حاشية ٢).
 وفي النسخة (ب) «سلقان».

الأحد النصف من شعبان] (١) ووقع الحرب بها، وقُتل جماعة من الإخشيدية وانهزم عسكرهم عن آخره إلى مصر عشيّة ذلك اليوم أقبح انهزام. وأقبل (٢) نحرير شويزان (٣) إلى داره، فحمل من المال ونفيس المتاع ما أطاق حمّله، وخرير شويزان (٣) إلى داره، فحمل من المال ونفيس المتاع ما أطاق حمّله، وخلف الباقي، وأباح العامّة والرعيّة نهبه، وخرج في الليل إلى الشام هارباً ومعه جماعة من الإخشيديّة والكافوريّة، وأصبح الناس يـوم الإثنين من الفـزع (٤) والوجل، (وكثّرت الـرجفات ونُهبت) (٥) البلد، وقُتل (فيه ناساً (٢) كثيراً) (٢) وأنفذ الوزير أبو الفضل بن [حنزابة] (٨) جماعة من غلمانه وأصحاب الشّرَط، فداروا البلد وبين أيديهم (٩) بنود عليها اسم المعزّ لدين الله، ومنادٍ ينادي بالأمان. فلمّا كان يوم الثلاثاء [ثالث عشر لسبع عشرة ليلة خلت من] (١٠) شعبان [سنة ثمانٍ وخمسين وثلثمائة] (١١) دخل جوهر والعساكر التي معه إلى مصر، وشقّ البلد وسار خارج مضرب (٢١) المضارب حذاء (١٣) جنان كافور، حيث القاهرة اليوم، وكانت يومئذٍ فضاء خالية صحراء (١٤).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية «ورجع».

 <sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق وبحرير سويران»، وقد سبقت الإشارة إلى التصحيفات الواردة في هذا الاسم. وفي النسخة البريطانية وسويران».

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية دفي الفزع».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (س): «وكثرة الارجاف بنهب».

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والصحيح «ناس».

<sup>(</sup>V) في النسخة (س): «من فيه على حالة كبيرة».

 <sup>(</sup>٨) في النسخة (س): «جبران» وفي طبعة المشرق ١٣٣ «حيران». وقد مرّ التعريف به. وهو في النسخة البريطانية «حيرانة»، وكذلك في نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) في طبعة المشرق ١٣٣ «يديهم»، وما أثبتناه عن نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين ساقط من (س).

<sup>(</sup>١٢) في طبعة المشرق ١٣٣ دوشق خارجاً وضرب؛ وما أثبتناه عن النسخة (س) ويترو.

<sup>(</sup>١٣) في النسخة (س) (بجواره.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة بترو «سحراء».

وزالت حينئذٍ دولة الإخشيديّة، وكان مُلْكهم أربع<sup>(۱)</sup> وثلاثين سنة وعشرة أشهر [وأربعة وعشرين يوماً]<sup>(۱)</sup>. ورجع جماعة من الإخشيديّة فاستأمنوا إلى جوهر فقبض على سبعة<sup>(۱)</sup> أنفار من وجوههم<sup>(1)</sup>، ووضع يده على جميع نِعَم الإخشيديّة والكافوريّة. وأنشأ قصر الخلافة بالقاهرة، وبدأ ببنائه في شهر رمضان من السنة، وتقدَّم إلى أصحابه أن يبني كلّ واحدٍ منهم من أحبّ داراً (۱) ومنزلاً، ووضع الناس أيديهم في العمارة بها (۱).

\* \* \*

[وكان قُرغُويه الحاجب قد عصى على أبي المعالي بحلب فعاد أبو المعالي إلى مَيّافارِقين سنة ٣٥٧ ثم عاد إلى] (٢) حلب في شهر رمضان في سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة، وأقام بها ثلاثة أشهر مقات للأ(١) لقرغويه (٩) / الحاجب (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح «أربعاً».

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س): «تسعة».

<sup>(</sup>٤) في عيون الأخبار وفنون الأثار ـ السبع السادس ـ ١٦٤ تسعة أسماء من وجوه المعتقلين، وفي اتعاظ الحنفا ١٦٢، ١٢٢ أكثر من ذلك، وهم: الحسن بن عبيدالله بن طُغْج، وابن غزوان ـ صاحب القرامطة ـ وفاتك الهنكري، والحسن بن جابر الرياحي ـ كاتب الحسن بن عبيدالله بن طُغج ـ ونحرير شويزان، ومفلح الوهباني، ودرّي الخازن، وفرقيك، وقيلغ التركي الكافوري، وأبو منحل، وحكل الإخشيدي، وفرح اليحكمي، ولؤلؤ الطويل، وفنك الطويل الخادم وانظر الملحق في آخر هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «أن يبني كل من أحب منهم داراً».

<sup>(</sup>٦) أنظر عن دخول القائد جوهر إلى مصر في: عيون الأخبار وفنون الآثار ١٤٥ ـ ١٦٤، واتعاظ الحنفا ١٠٢١ ـ ١١٨، ووفيات الأعيان ٢/٧٧، ٣٧٨، والنجوم الزاهرة ٤٠٣٤، ٣١، والدرّة المضيّة ١٢١.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ورد في النسخة (ب) على هذا النحو: وسار أبو المعالي من ميافارقين وزنل على».

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «مقابلاً».

 <sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية (لفرعون».

١٠) زبدة الحلب ١٦٠/١، ١٦٣، والكامل في التاريخ ٥٩٧/، ٥٩٨، والمختصر في أخبار البشر ١١٠٠/٢.

وكان قد ورد من مصر إلى أنطاكية رجل أسود ممّن أفلت من صعاليك الطرسوسيّين (۱) يُعرف بالرُّغَيلي (۲) في نفرٍ يسير ليغزو بهم إلى أطراف (۳) الطروم، وأقام بها مدَّة مع علّوش (٤) الكردي الذي كان متولّي أمرها، ودخل الزغيلي على علّوش مسلّماً عليه واغتاله وقتله، وهرب أصحاب علّوش، وكانوا كثيرين، واستولى الرغيلي على أنطاكية (۵)، ووافى في الحال بطرس الإسطراطوبدرج (۱) ومعه عسكر ضخم (۷)، ونزل على أنطاكية واجتمع إليه ميخائيل البرجي (۸) المقيم بحصن بَغْراس (۹). وكانت أنطاكية ضعيفة ممّا تقدَّم من الغارات على أعمالها وضجع (۱)أهلها في حراستها، لأنهم ما كانوا يشعرون أنها تُقصد في ذلك الوقت، ولم يتمكّنوا من جمع رجال يصعدون يروا أحداً فيه، واستدعوا إليهم قوماً آخرين من أصحابهم. وكان الذين طلعوا إليه ميخائيل البرجي وإسحاق بن بهرام وغلام أسود للبرجي، وملكوا المدينة إليه ميخائيل البرجي وإسحاق بن بهرام وغلام أسود للبرجي، وملكوا المدينة يوم الخميس ثالث عشر [ليلة خلت من] (۱۲۸) ذي الحجّة سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة [وهو في اليوم الثامن والعشرون من شهر تشرين الأول سنة ۱۲۸۱ يوم الثلاثمائة [وهو في اليوم الثامن والعشرون من شهر تشرين الأول سنة ۱۲۸۱

١) في النسخة (س): «انطرسوس».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «الرغبلي» وفي نسخة بترو «الزغيلي»، وفي النجوم «الرعيلي».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الريطانية «في أطراف».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «علوس».

<sup>(</sup>٥) في حوادث سنة ٣٥٨ هـ. قال ابن تغري بردي في النجوم ٢٦/٤، ٢٧: «وفيها استولى الرُّعَيلي على أنطاكية، وهو رجل عير أمير وإنما هو من الشُطّار، وانضم عليه جماعة فقوي أمره بهم، فجاءت الروم ونزلوا على أنطاكية وأخذوها في ليلة واحدة، وهرب الرُّعَيلي من باب البحر هو وخمسة آلاف إنسان ونجوًا إلى الشام». وانظر: الدولة البيزنطية ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «الأسطرابدرخ».

 <sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية «كثير».

<sup>(</sup>٨) وهو بالفرنسية Michel Bourtzes.

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «بغداس».

<sup>(</sup>١٠)كذا، وفي نسخة بترو (وضج».

<sup>(</sup>١١)في نسخة بترو والصور.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من النسخة (س).

للإسكندر](۱) وطرح المسلمون النار لتحول(۲) بينهم وبين الروم، وفتحوا باب البحر، وخرج منه جماعة من أهلها، وأسروا(۲) الروم جميع من فيها وأطلقوا من كان بها من النصارى، وأقرّوهم فيها. وأفلت ابن مانك [قاتل خرسطوفورس البطريرك](٤) وخفي أمره أياماً، ولقِيه في الطريق (بموضع يُعرف بالأقرع)(٥) عصابة رجال سُرْيان(١) ممن كانوا يغزون(٧) على عمل أنطاكية، فقبضوا عليه، ولمَّا عرف أبو المعالي فتْح أنطاكية رحل عن حلب إلى حمص وأقام بها

## [.- 409]

وسار [بطرس] (^^) الأصطراط وبودرج إلى حلب فتحصّن أهلها في القلعة، ونازل الروم المدينة وحاصروها سبعة وعشرين يوماً، وترددت المراسلات بينه وبين أهلها، إلى أن تقرَّر الأمر على صلح وهدنة مؤبَّدة، ومال يُحمل في كلّ سنة إلى ملك الروم عن حلب (٩) وحمص وجميع أعمالها من المدن والقرى، وهو ثلاثة قناطير ذهب عن حقّ الأرض، وسبعة قناطير ذهب عن خَراج هذه الأعمال، وعن (١٠) كلّ رجل حالم دينار واحد في السنة، سوى ذوي العاهات، وأن يكون لملك الروم صاحباً مقيماً بحلب يستخرج أعشار الأمتعة الواردة إليها من البلاد (١١) ويرفعه إلى الملك، وكتب بينهم بذلك كتاب وسلموه إليه شهادة (١٢) على حمْل المال، وانصرف عنهم،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٢) في النسختين: بترو والبيزنطية «لتحيل».

<sup>(</sup>٣) كذا، والصحيح (وأسر).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «شريان».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (س): «يغيرون».

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٩) في النسخة (س): «حلب وحماة».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية «من».

<sup>(</sup>١١) في النسخة (س): «بلد الروم».

<sup>(</sup>۱۲) في النسخة (س): «رهائن».

وذلك في صفر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة (۱)، وعاد إلى أنطاكية وأحضر إليه أهل الغارة ابن مانك أسيرهم، فحبسه أياماً، ثم أخرجه إلى جسر باب البحر حيث طُرحت جثّة البطريرك خريصطوفورس وقطعه بالسيف عضواً عضواً، ورمى بكلّ ناحيةٍ منها قطعة، وأمّا ابن (۲) محمود (7) وابن دعامة (7) المشاركان له في قتل البطريرك، فإنّهما كانا قد حُملا إلى سجن طرسوس وبقيا فيه مدَّة طويلة، ومات ابن محمود في الحبس، وبقي ابن (7) دعامة إلى أن ورد إلى أنطاكية ميخائيل البرجي (البطريق) (7) فأحضره إلى أنطاكية وثقّله بحجارة وطرحه في النهر.

ولمًّا فُتحت أنطاكية سار ميخائيل البرجي وإسخاق بن بهرام إلى حضرة الملك نِقْفور مبشّرين له بفتْحها، وشكرهما(٢) في / ٩٩ أ/ ذلك وأملأ إليهما إحسانه، ثم تنكَّر عليهما لفجعته بحريق المدينة وفتْحها على تلك السبيل، فحقدا عليه(٧).

#### \* \* \*

وفي هذه المدَّة أيضاً، فتح الروم منازكرد (^^ من أعمال أرمينية بالسيف، وكانت في أيدي المسلمين، ولم يشكّ أحد في أنّ نِقفور الملك يفتح (٩)

<sup>(</sup>۱) أنظر: زبدة الحلب ١٦١/١ ـ ١٦٨، والكامل في التاريخ ٢٠٣٨، ٢٠٤، والمنتظم ٥١/٧ من وتكملة تاريخ الطبري ٢٠٣، وتاريخ مختصر الدول ١٦٩، ومآثر الإنافة ١٣٠٦، والمختصر في أخبار البشر ١١٠/١، ١١١، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٥/١، وتاريخ الزمان ٢٦، والعبر ٢٢٢/٣، ودول الإسلام ٢٢٢/١، والبداية والنهاية ١١/٢٦٧، ونهاية الأرب ٢١/٧٢، مشذرات الذهب ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، وطبعة المشرق ١٣٥ «بن، والتصويب من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٣) ورد قبل قليل «ابن محمد».

<sup>(</sup>٤) في النسخة (س) (دغامة).

<sup>(</sup>۵) زیادة من (س).

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو: «وخدمهما».

<sup>(</sup>٧) أنظر: الروم وصلاتهم بالعرب ٢/٢٤.

<sup>(</sup>A) في النسخة البريطانية «ماركرد».

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «فتح».

جميع الشامات وديار مُضَر وديار ربيعة وديار بكر وتحصل (۱) في يديه، وذلك أنه كان قد بنى أمره على قصد (۲) سواد المدن والقرى التي يمرّها (۳) فيغزوها ويحرقها ويسبي أهلها ومواشيها، وإذا بلغ وقت الحصاد للزروع (٤) خرج وأحرق جميع الغلاَّت، وترك أهل المدن يموتون جوعاً، وكان لا يزال يفعل ذلك بهم سنة بعد سنة إلى أن تدفعهم (٥) الضرورة إلى تسليم المدن إليه، فملك بذلك الثغور الشامية بأسرها والثغور الجزرية، وقتل من أهلها وسبى ما لا يحيط بعدده (٦) إلا الله تعالى حتى كانت غزواته قد صارت كالنزهة له ولاصحابه لأنه لم يكن يقصد (لهم أحد ولا يخرج بين أيديهم وكان يقصد) (٧) حيث يشاء ويخرّب [كيف أراد] (٨) من غير أن يلقاه أحد من المسلمين يدافعه عمّا يريده (٩). وقصد العرب دفعات فاستظهر عليهم، وأتى على جماعة منهم، فهابوه بعد ذلك وامتنعوا من الدُّنو منه، فهابه المسلمون على جماعة منهم، فهابوه بعد ذلك وامتنعوا من الدُّنو منه، فهابه المسلمون يكن يقف بين يديه أحد ولا تحدّ به (١٠) نفسه بأن يجوز له أن يكتب إليه، فضلاً عن أن يقاومه (١١).

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «وحصلت».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب): «فقد».

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «يميز ما»، وفي النسخة البريطانية والذي يغيرها». وفي نسخة بترو وتمرّها».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو: «حصاد الزروع».

<sup>(</sup>o) في طبعة المشرق ١٣٥ «تدعيهم» والتصحيح من النسخة (س).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «يحصي عدده بعدده».

ما بين القوسين ساقط من النسختين بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٨) زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>p) العبارة في النسخة البريطانية: «المسلمين أو غيرهم ولا يدفعه عمّا يريده دافع ولا مانع».

<sup>(</sup>١٠) في نسخة بترو: «ولا تحذنه»، وفي طبعة المشرق ١٣٥ دولا يجد به». وما أثبتناه عن نسخة (ب) والصحيح: «ولا تحدّثه».

<sup>(</sup>١١) ليست في النسخة (ب).

وانظر: تَكملة تاريخ الطبري ٢٠٤، والكامل في التاريخ ٢٠٤/، ٢٠٥، ونهاية الأرب ١٩٨/٢٣، والمختصر في أخبار البشر ٢١١/٢، والنص في طبعة كاراتشكوفسكي وفاسيليف ٨٢٥، ٨٢٦، والدولة البيزنطية ٤٢٦.

وسلَّط الروس على بلدان البلغر وملَّكهم إيَّاها من قِبله، حتى صار الجميع من تحت يده، وساس أمره أحسن سياسة وأصُّوبها. وقد ذكرنا جُمَلاً من أخبار غزواته وفتوحه فيما تقدُّم من كتابنا هذا. فلمَّا انتظم(١) له التدبير وتمّ له ما أراد قُتل. وكان السبب في قتله أنه عزم على أن يغزوَ ويخلّف أخاه لاون القِرْبلاط(٢) في القسطنطينيَّة نائباً عنه (٦) ويخلُّف الصبيّين باسيل وقسطنطين [ابني رومانس](٤) عنده، ولمَّا عرفت أمَّهما الملكة ثاوفانوا(٥) ما عزم الملك عليه قالت له: إنى أتخوّف عليك الحوادث(١) ولا أطمأن(٢) إلى أخيك على ولديّ ولا آمن به، لأنه إذا رأى نفسه منفرداً بتدبير الأمر في البلاط أخاف أن يتغلُّب على المُلْك دونهما، ولا سيما وله أولاد، فأعلمها الملك أنه ممّن لا يفعل ذلك، وقد كان أهلاً أن يُستراب به ولا يُطمأن إليه، وتردّد الخطاب بينهما في ذلك إلى أن انتهرها وقال لها مغْضباً: إنَّكِ الآن تضطّريني إلى أن أخصى الصبيّن وأجعل المُلْك لأخي. فأمسكت عن معاودته، ثم سألته عمّن يكون بين يديه في سفره، فقال لها: يانس بن الشُّمُشْقِيق. فأشارت عليه أن يزوّجه ليكون له بالقسطنطينيّة بيت، فذكر أنه كان قد أعرض عليه الزّيجة بأخت الملك نِقْفور(^) (فامتنع من الزواج لأجل ملازمته للحروب)(٩) فاستأذنته في إحضاره إليها(١١) ومخاطبته في ذلك، وضمِنت لها

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «انضم»، وفي نسخة بترو «انتضم».

<sup>(</sup>٢) كَانَ ليوفركاس، أخ نقفور، وزميَّله في السلاح، قد تقرَّر تعيينه دمستقاً.

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (س) والبريطانية زيادة: ولأن أباه كان قد مات».

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «ثاوفاني».

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «من الحوادث».

<sup>(</sup>V) كَذَا، والصحيح وأطمئن».

<sup>(</sup>٨) في النسخة (س) زيادة: «فاباها».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في نسخة بترو، وفيها فقط: «فاتاها».

<sup>(</sup>١٠) في نسخة بترو: «احضارها إياه».

أنَّها تتلطُّف به إلى أن يُجيب إلى الزّيجة ويتمَّمها قبل مسيره، فاستصوب الملك رأيها واستدعى يانس بن الشُمشقيق وتقدَّم إليه بالمُضِيّ إلى حضرة الملكة فانفردت به وكشفت له ما في نفسها من الخوف على ولديها من لاون أخي الملك، /٩٩ب/ (فتلطَّفها إلى أن وصل إليها)(١) والتمست منه حيلة (٢) أن يساعدها على قتل نِقْفور الملك، وضمنت له أنَّها تتزوَّجه وتنصَّبه في المُلْك مع ولَدَيها عِوضاً منه، فأجابها إلى ما التمسته منه واستحلفته عليه، وحلفت له، وسارت (٣) إلى الملك وقالت له: إنّي قد قرَّرت معه [أمر الزواج](٤) وقد مضى ليستعدّ للعرس(٥) . فسُرّ الملك بذلك، وحصّلت عندها بعد أيام يسيرة سرًّا من الملك ثمانية نفرِ من أهل المملكة تثق بهم ميخائيل البرجي وإسحاق بن بهرام اللذان تولّيا فتح أنطاكية [لأنهما كانا حاقدان(١) على الملك](٧) فأصعدت في الليل ابن الشُمُشْقِيق مع غلام له من طاقة في البلاط على البحر، وأوصلتهم (^) إلى الملك في نصف الليل وهو في مرقده، فقتلوه ليلة السبت حادي عشر من كانون الأول سنة ألف ومائتين وإحدى وثمانين للإسكندر، وهو لليلتين بقيتا من المحرِّم سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. وكانت مدَّة مُلك نِقْفور ستّ سنين وأربع (٩) أشهر [وستة وعشرين يوماً](١١)ودُعى لابن الشهشقيق بالملك في تلك الليلة، وأصبح ورتَّب الناس وأبقى من يومه لثاوفانوا الملكة أمّ باسيل وقسطنطين. وحضر

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة البريطانية. وفي نسخة بترو زيادة: «وانها متحدرة أن يتم عليهما حيلة».

<sup>(</sup>٢) في النسخة البريطانية: «الحيلة».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو: «وصارت».

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو: «العرس».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح «حاقدين».

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخة (س).

<sup>(</sup>٨) كذا، والصحيح «أوصلتهما».

 <sup>(</sup>٩) كذا، والصحيح وأربعة، وفي النسخة (س): «وثلاثة».

<sup>(</sup>١٠)زيادة من النسخة (س).

[إلى الكنيسة](١) بوليفكطس(٢) [البطريرك](٣) وقال له: لِمَ غدوت بالملكة وقد أجمع(٤) الناس أن المُلك لولديها؟ فقال: أنا عبدهما وأخدم بين أيديهما إلى أن يشتدًا ويصلُحا للقيام بأمّتهما(٥) كما وافقتها، وأمَّا الملكة فما كنتُ بالذي أتركها معي في البلاط لأنّني أتخوّف أن تعمل معي كما فعلت بنقفور، وأعلمه البطريرك أنّ البلاط محتاج إلى ملكة تكون فيه، وأن تكون ثقة على الملكين(٢)، فاتَّفق الرأي على أن يتزوّج(٧) ثاوذورة(٨) عمَّة الصّبيّين، وشرط لها وله أنّه متى ما جاءها ولد يكون ملكاً بعد الصبيّين، وحلف بعضهم لبعض على ذلك، ودُعي لها معه بالمُلك، وتمَّت الزّيجة في ذلك اليوم، وسلّم البلاط إليها [وذلك في خمس وعشرين سنة من خلافة المطبع وهي على لاون القربلاط أخي ينقفور ونفاه، وبعد مدَّة من نفيه في أحد غزوات على لاون القربلاط أخي ينقفور ونفاه، وبعد مدَّة من نفيه في أحد غزوات يأنس ابن الشمشقيق وغيبته عن القسطنطينية تحيَّل لاون إلى أن دخل إلى المدينة سرًّا، وحصل في البلاط ويملك، فأنكشف أمره [وظفر به في ليلة](١١) وقبضت عليه ثاوذوره الملكة وكحلته(١١)، ولم تزل ثاوفانوا أمّ ليلة](١١) وقبضت عليه ثاوذوره الملكة وكحلته(١١)، ولم تزل ثاوفانوا أمّ ليلة](١١)

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة: (س). وفي نسخة بترو: «وحضر البيعة».

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو «بالغاطس».

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة البريطانية و(س).

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو: «اجتمع»، وفي النسخة البريطانية «اجتمعوا».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو والبريطانية (بأمرهما».

<sup>(</sup>٦) في النسخة (س) زيادة: «نسأل أن ينظر من الأهل لمن يصلح لذلك ويوثق بها عليهما فيتزوّج بها».

<sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية: «تزوّج».

<sup>(</sup>٨) في النسخة الريطانية «ثاودورة».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية «يانيس».

<sup>(</sup>١١) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>١٢) كحَّلته: أي أفقدته بصره.

باسيل وقسطنطين في النفي (١) إلى أن مات ابن الشمشقيق، فأعادها باسيل إلى مستقرّها(٢) [من حضرته](٣) .

ولمَّا ملك يانيس بن الشمشقيق<sup>(3)</sup> عصى عليه بَرْدَس بن لاون القِرْبَلاط وهو ابن أخي نِقفور الملك، واجتمع إليه خلَّق كثيرون، ونزل بقرب القسطنطينية، فجرّد<sup>(0)</sup> إليه يانس الملك، وأرسل إليه بَردَس السقلاروس<sup>(1)</sup> في جيوش ضخمة فهزمه، والتجأ إلى بعض الحصون، فأخذه السقلاروس من الحصن بعد أن أخذ له الأمان من الملك، ولمَّا أنْ حصل بحضرة الملك أنفاه وامرأته وأخاه<sup>(۷)</sup> إلى أحد الجزائر، ولم يزل منفيًّا مدَّة مُلك ابن الشمشقيق إلى أن أخرجه باسيل الملك فاصطنعه<sup>(۸)</sup>.

وفي السنة الأولى من ملك يوحنًا (٩) ابن الشمشقيق [وهي سنة ٣٥٩] (١٠) صُير راهب يسمَّى ثاودورس (١١) بطريركاً على أنطاكية يوم الأحد ثالث وعشرين

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «المنفى».

<sup>(</sup>٢) أنظر عن قتل نقفور في: الكامل في التاريخ ١٠٦/٦- ٢٠٦، والمنتظم ١١١/٥، والعبر ٢٠٢/٦ ، ١١١/٢ ونهاية ٣١٣/٢ ، والبشر ١١١١/٢، ونهاية الأرب ١١٩/٣، ١٩٩١، والبداية والنهاية ٢٦٨/١١، وتاريخ الزمان ٢٦، ٢١، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٥/١، والنجوم الزاهرة ٤/٥٥، وشذرات الذهب ٢٧/٣، ٢٨، والدرّة المضيّة ١٣١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٤) هو: حنا أو يوحنا شمشقيق، ويقال: شميشق، وسميسق، وشميشيق. وهو عند البيزنطين: تزيمسكس، وهو قريب من الصيغة الأرمنية Chemshkik Chemshgig (الدولة البيزنطية - حاشية ـ ص ٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ١٣٧ وفجري. وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «السقلاريوس».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (س): «ولامرأته وأخيه»، وفي طبعة المشرق ١٣٧ «بحضرة الملك أنفاه إلى أحد..».

<sup>(</sup>٨) أنظر: الروم وصلاتهم بالعرب ٢/٤٤، ٤٥، الدولة البيزنطية ٤٥١، ٤٥١.

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية: «يانيس».

<sup>(</sup>۱۰)زیادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١١)في النسخة البريطانية «ثيوذورس».

كانون الثاني سنة ألف ومائتين وإحدى وثمانين للإسكندر، وهو لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من ربيع الأول سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، ولمّا وصل إليها(١) خرج إلى كنيسة أرشايا(٢)، وحمل جسد القِدّيس خريسطوفورس البطريرك (الشهيد إلى كنيسة)(٣) القسيان(٤) وأقام في الرئاسة ستّ سنين وأربعة أشهر وخمسة أيام وتُوفّي(٥). /١٠٠٠أ/

[وفي السنة الثانية من ملكه سيّر باسيل بطريركاً على القسطنطينية أقام ثلاث سنين وشهراً واحداً ونُفي، وفي السنة الخامسة من ملكه صيّر أنطونيوس بطريركاً على القسطنطينية بدلاً من باسيل، فأقام أربع سنين وشهراً واحداً](1).

واتّصل بابن الشمشقيق أنّ الروس الذين كان نِقفور [ووافقهم على غزو البرغل] (٢) سالمهم معوّلون على قصده ومحاربته والمطالبة بثأر (٨) نقفور، فبادرهم ابن الشمشقيق (وتوجّه نحوهم) (٩) وحاصرهم في مدينة طايسيرا (٢٠)، وأقام مُنازلاً لها مدّة ثلاث سنين، فسأل ملك الروس لابن الشمشقيق أن يؤمّنه ويفسح له ولمن معه في الخروج عن المدينة والعودة إلى بلادهم، فأجابهم إلى ذلك وتسلّم منه (١١) المدينة وما يليها من الحصون، لأنّ هذه المدينة كان أخذها الرّوس من البلغر، وتسلّم منه وَلَدي صموئيل

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «إلى أنطاكية».

<sup>(</sup>۲) في نسختي بترو والبريطانية (ارسانا).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «القسان».

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية ومات، وانظر عنه في: الدولة البيزنطية ٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>A) في نسخة بترو «بتاء» وفي طبعة المشرق ١٣٨ «باثار» والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية «صايسيرا» وبها زيادة: «التي افتتحها الروس من البلغر»، وهي مدينة «سيليسترا» وقد مرّت «طلسيرا» ـ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو (منهم).

ملك البلغر اللَّذين كانا عنده، وولَّى على الحصون (ولاة)(١) من قِبَله، وعاد إلى القسطنطينية(٢) .

\* \* \*

وأمًّا جوهر فسير جعفر بن فلاح من مصر إلى الشام في جيش عظيم في (صفر) (٣) سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، وفتح الرملة [في شهر ربيع الأخر] (٤) وأسر منها [الحسن بن عُبيد (٥) الله و] (١) جماعة من الإخشيديّة [وأنفذهم إلى مصر، فاعتُقلوا مدَّة، ثم حُملوا إلى حضرة المعزّ لدين الله بالمغرب، فعفى عنهم] (٧).

وسار ابن فلاح إلى دمشق وفتحها.

آسنة ٣٦٠ هـ. ]

وصُرف عن الوزارة ببغداد العباس بن الحسن(^) الشيرازي وتقلّدها

- (١) ساقطة من النسخة (ب).
- Schlumberger L'Epopée, I.P.110- : الروس في الروس في الشمشقيق مع الروس في الخرب ابن الشمشقيق مع الروس في الحرب ٤٦٤ ، الدولة البيزنطية ٤٦٤ ٤٦٤ . الدولة البيزنطية ٤٦٤ ٤٦٤ . ١٤٦٧ .
  - (٣) زيادة من النسخة (س).
  - (٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.
    - (٥) في النسخة البريطانية «عبد».
    - (٦) ما بين الحاصرتين ليس في (س).
- (٧) ما بين الحاصرتين ليس في (س).
   والخبر في: ذيل تاريخ دمشق ١، والدرّة المضيّة ١٢٣، والكامل في التاريخ ١٩٩١/٥،
   واتعاظ الحنفا ١/٠٢٠، والبداية والنهاية ٢٦٦/١١، وعيون الأخبار وفنون الأثار السبح السادس ١٦٦، والنجوم الزاهرة ٢٣/٤.
- (٨) كذا في نسخة بترو، والصحيح «الحسين» وهو: أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي المولود بشيراز سنة ٣٠٣هـ. وورد مع معزّ الدولة بغداد وناب عن الوزير المهلّبي، ثم استوزر سنة ٧٣٧ وعُزل في السنة نفسها ثم أعيد سنة ٣٦٠ وقبض عليه في أواخر سنة ٣٦٠ ومات. (أنظر عنه: المنتظم ٧٣٧٧، وتجارب الأمم ١٨١/٢ و١٨٥ و١٨٥ و٢٣٠ ٢٣٧ و ٢٤٠ ٢٤٢ و ٢٥٠ ٢٦٠ و ٢٩٣ ٣٦٠ و ٢٥٠ ٣١٠، والكامل في التاريخ ٨/٧٤ و و٧٥٠ و ٥٧٠، والوافي بالوفيات ٢١/ ١٥٩ رقم ٥٠٩ و ٢١٦ ٢٦٣٦ رقم ٧١٧ والبداية والنهاية ١٢٨/١، والعبر ٢٠٥٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢٢/١٦ وشدرات والمبر ٢٠٥٠، وتكملة تاريخ الطبري ٢٠٤، وشذرات الدهب ٣/٣٠، وتاريخ الإسلام (٥٠١ ٣٨٠ هـ.) بتحقيقنا حس ٢٠٠

محمد بن ضيامحس<sup>(۱)</sup> يوم الأربعاء لأربع خَلُون من جمادى الآخر من سنة ٣٥٩ وقُبض عليه وصودر، وقُلِّد الوزارة العباس بن الحسن الشيرازي دفعة ثانية ليلة (۲) بقيت من رجب سنة ٢٥٦٠٣).

\* \* \*

[سنة ٣٥٩ هـ.]

[وفي شعبان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة سار تبر<sup>(1)</sup> الإخشيديّ بناحية الأرض السفلى من عمل مصر<sup>(0)</sup> ، فحشد وكبس الفَرَما<sup>(1)</sup> وأخذ واليها ونهب ماله ، وملَك الأرض السفلى ، وسيَّر إليه جوهر الجيوش من مصر. وسار تبر حتى بلغ صَهْرَجْت<sup>(۷)</sup> [فوافته العساكر بها انهزم تبر ونُهبت صهرجت وافتقر<sup>(۸)</sup> (الا) جماعة من الناس بها]<sup>(۹)</sup>. ومضى هارباً وركب البحر يريد بلد الروم ، فخرج عليه إنسان من أهل صور يُعرف بابن أبان في جماعة ، وأخذه

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة بترو، والصحيح: «ابن فسانجس». وهو: أبو الفرج محمد بن العباس بن فَسَانْجِس، وُلد بشيراز سنة ٣٠٣ وورد مع معز الدولة سنة ٣٠٨ وجاء إلى بغداد وتولَى الزمام على الوزير المهلّبي، إلى أن تولّى الوزارة ثم عُزل بالشيرازي، وتوفي سنة ٣٧٠ هـ. (أنظر عنه في: الكامل في التاريخ ٩٠٩، وسير أعلام النبلاء ٣٠٨/١٦، ٣٠٩ رقم ٢١٧، والوافي بالوفيات ١٩٨/٣، ومعجم الأدباء ٢٥١/٣، وتكملة تاريخ الطبري ١٦٨ و١٧٩ و٢٠١ و٢٠٨ و٢٠٠ و٢٣١، وفيل تاريخ دمشق ١ و٢٤ و٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصحيح ولليلةٍ».

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة البريطانية ونسخة بترو.
 وانـــظر الخبر في: تجارب الأمم ٢٦٤/٢ و٢٦٩ و٢٨٣، وتكملة تاريخ الطبري ٢٠٤
 و٨٠٠٢.

 <sup>(</sup>٤) سبق الإشارة إلى التحريف والتصحيف الذي لحق بهذا الاسم حيث ورد: بئر، وبشير، وذبير.

<sup>(</sup>٥) يُراد بالأرض السفلى من عمل مصر: شماليّ مصر الذي يُعرف بالوجه البحري. ويقابله: مصر العليا، أي الجنوبية عند أسوان وبلاد النوبة.

 <sup>(</sup>٦) الفَرَما: بالتحريك. مدينة على الساحل من ناحية مصر شرقي تنيس قرب قطية بين العريش والفسطاط على يمين القاصد لمصر. (معجم البلدان ٢٥٥/٤ و٢٥٦).

 <sup>(</sup>٧) صَهْرَجْت: قريتان بمصر متاخمتان لمنية غمر شمالي القاهرة، على شُعبة النيل، بينها وبين
 بنها ثمانية أميال. (معجم البلدان ٤٣٦/٣).

<sup>(</sup>٨) في نسختي بترو والبريطانية: «وافتر فتقر».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

وحمله إلى ابن فلاح بالشام، وسيّر به إلى جوهر بمصر، فأشهر بها [في شوال من السنة](١) وسُجن ثمانية أشهر، ومات في السجن، وسُلخ ميتاً، وصُلب عند المنظر بين مصر والقاهرة](٢).

[سنة ٣٦٠ هـ.]

وسير جعفر بن فلاح من دمشق عسكراً عظيماً مع فَتُوح غلامه إلى

(١) زيادة من نسخة بترو.

(٢) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة: «وفي شعبان سنة تسع». حتى هنا، ليس في النسخة

والخبر في: إتعاظ الحنفا ١٢٢/١ باسم «بشبه الإخشيدي»، و١٢٨ وباسم «يبر» و١٢٩ باسم «تبر» و١٢٩ باسم «تبر القائد أبو الحسن». وانظر المقفَّى، للمقريزي أيضاً ـ تحقيق محمد اليعلاوي ـ ص ٢١٧.

وقد فصّل الداعي إدريس عماد الدين القرشي حركة «تبر» ويسمّيه «زبير» في (عيون الأخبار وفنون الأثار ـ السبع السادس) بما نصه:

ووثار زبير الإخشيدي في شهر شعبان من هذه السنة (أي سنة ٣٥٩ هـ) بناحية من نواحي مصر، وحشد وكبس القرماء (كذا، والصحيح: الفرما) فأخذ واليها من قِبَل جوهر، وعاد للمطيع العبّاسي، وكتب اسمه على بنوده، فأرسل له القائد جوهر الشريف أبا القاسم يحيى الحسيني ونهاه وعوّذه، فلم يقبل، وأبي إلاّ تمادياً وإصراراً على الفساد، والبغي، والعناد، والغيّ. وكان مع زبير الشريف أبي القاسم العلوي الأفطسي، فأنفذ القائد بالعساكر برّاً وبحراً، وكان زبير قد كبس صَهْرَجْت وانتهبها، فأمر القائد جوهر بنهب دُوره بمصر، وقبض على صهره علي بن نصر السرّاج، وأخذ منه له ودائعاً، وشفع به مسلم بن عبدالله الحسيني، فأطلقه القائد إكراماً له، ثم إن زبيراً عاد وانتهب عساكر القائد جوهر بصَهرَجْت النهزم، وتبعته العساكر، وقتلوا كثيراً من أتباعه، ومضى على وجهه إلى تنيس، (ووردت: «تينس» خطاً) وركب البحر المالح يريد الشام، ومنها إلى بلد الروم، وأخذ الزبير بنوداً فأدخلت إلى مدينة مصر منكسة، وأنفذ القائد جوهر أسطولاً بالرجال والسلاح في طلب زبير، وكان قد أخذ من دمياط جماعة من المغاربة ليقتلهم، فمنعه منهم أهل دمياط وحاربوه، فتوجّه في البحر يريد الحمّام، فأخذ في الحمّام هو وجماعة من أتباعه وغلمانه، وهيدوا. وورد الخبر إلى القائد بذلك، فولّى جوهر القائد أعمال زبير رجلاً يسمّى إبراهيم ويُعربه.

"وفي أربع عشرة خلت من شهر شوّال وافى زبيراً أسير مع الموكّلين به، واجتمع الناس الإشهاره والنظر إليه، وهو على جمل ومعه جماعة من أتباعه، وأحضر إلى مقام القائد وعنده القاضي أبو طاهر والوزير أبو الفضل، فقال القائد لزبير: أيّ شيء حملك على الخلاف على أمير المؤمنين؟ قال: هذا عمل هذا وأشار إلى غلام يُدعى نجيب، فقال نجيب: لا والله مالي في هذا شيء، فما زالوا فيه إلى سنة ستين في شهر ربيع الآخر وهلك زبيرة. (ص ١٦٩ ـ ١٧١).

أنطاكية في سنة ستَين وتلاثمائة، ونازلها خمسة أشهر، ولم يتم له فيها شيء ولا حيلة. وكان يومئذٍ يانس<sup>(١)</sup> بن الشمشقيق غازياً في البلغرية<sup>(٢)</sup>.

وتوجّه الأغثم (٣) القرّمَطيّ (٤) إلى الشام، فأنفذ ابن فلاح واستدعى وتوجّه الأغثم (الذي) (٥) معه ليقوى به على القرّمطي، فانصرفوا عن أنطاكية بعد أن عظم استضرار أهلها بحصاره لها. وبعد مُنْصَرفه حدث بأنطاكية زلزلة، فسقطت (٦) قطعة كبيرة من سورها (٧)، وأنفذ الملك يانيس بن الشمشقيق لميخائيل (٨) البرجي في اثني عشر (آلاف) (٩) بنّاء وفاعل، وبنى ما سقط من السّور وردّه إلى مثل ما كان عليه (١٠).

#### [سنة ٣٦١ هـ.]

[ووافى الأغثم القرَّمطيّ إلى دمشق، والتقاه جعفر بن فلاح، ووقع القتال بينهم، وانهزم بن فلاح، واستولى القرْمَطيّ، ثم سار إلى مصر، ونزل بعين شمس، وخرجت إليه العساكر، وانتشبت (١١) الحرب بينهم خارج القاهرة، [يوم الجمعة مستهل ربيع الأول من ٣٦١](٢١) وقتل من المغاربة

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «يانيس».

 <sup>(</sup>٢) الخبر في: إتعاظ الحنفا ١٢٦/١، والدرّة المضيّة ١٣٢، ١٣٣، وعيون الأخبار وفنون الأثار...
 السبع السادس ١٧١، ١٧٢، والدولة البيزنطية ٤٧٣، والروم وصلاتهم بالعرب ٤٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق ١٣٩ والأعشم، وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.
 وهو: أبو طاهر الحسن بن أحمد الأغمشي، كما في (عيون الأخبار وفنون الآثار ١٨١)
 ويُعرف بالحسن الأعصم. وفي اتعاظ الحنفا ١/١٣٠ والأعسم.

<sup>(</sup>٤) تأسّست دولة القرامطة في بلاد البحرين سنة ٢٨٦ هـ. واستطاعت أن تبسط نفوذها على كثير من أنحاء الجزيرة العربية، ووصلت قوّاتهم إلى الشام بقيادة الحسن القرّمُطيّ.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «فأسقطت».

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «صورها».

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «ميخائيل».

<sup>(</sup>٩) كذا، وهي ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٠) خبر حدوث الزلزلة بأنطاكية لم يرد في المصادر التي تحدّثت عن الحملة إلى أنطاكية وانفرد به المؤلّف هنا.

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو «وانتشت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من نسخة بترو.

عدَّة متوافرة ووقع [بينهم](١) وقعة ثانية [يوم الأحد لثلاث خلون من الشهر بعينه](٢) ، وانهزم القَرْمَطيّ عند مغيب الشمس، ونهبت المغاربة سواده، وسار إلى الرملة(٢) .

ونادى جوهر بمصر فيمن بقي من الإخشيديّة (٤) والكافوريّة أن يجتمعوا يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر من السنة ذاتها] فاجتمع منهم زُهاء ألف غلام، وقبض عليهم وقيَّدهم وحبسهم في حبس كان أعدَّه لهم.

وكان جوهر قد سيَّر إلى الشام بعد انهزام القَرْمَطيّ إبراهيم (٢) بن أخيه في عسكر ضخم / ١٠٠٠ب/ فلقِيّه وتحارب العسكران، وانهزم المغاربة عن آخرهم ودخلوا إلى مصر في شهر رمضان (سنة إحدى)(٧) وستين وثلاثمائة، وكثر (٨) ما يحمل ثقلهم ورحالاتهم البقر لعوزهم الدّواب، وأقام القَرْمطيّ بالرملة](٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٢) زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٣) أنظر الخبر في: عيون الأخبار وفنون الأثار ١٨١ - ١٨٤، واتعاظ الحنفا ١٢٧/١ و١٢٩، و٣) أنظر الخبر في: عيون الأخبار وفنون الأثار ١٨١ - ١٨٤، والنجوم الزاهرة ١٨٥، ودول الإسلام ١٣٠، والنجوم الزاهرة ١٨٥، ودول الإسلام ١٢٢/١، والعبر ١١٤/٣، و٥٩، ومرآة الجنان ٢/٢٧، والبداية والنهاية ١١/٢٦٩، وتاريخ أخبار القرامطة ٥٧ - ٥٩، والمختصر في أخبار البشر ١١١/١، ١١١، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٦١، وشذرات الذهب ٢٩/٣، ووفيات الأعيان ٢١١١، ٣٦١، والبيان المغرب ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق والإخشيد. وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من النسخة البريطانية.
 والخبر انفرد به المؤلف.

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح «ابن» كما في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٧) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «وأكثر».

[سنة ٣٦٢ هـ.]

وسار المعزّ لدين الله من مدينة القيروان قاصداً إلى مصر في [يوم الخميس لخمس خلون من](١) شهر صفر سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، ووصل إلى مصر يوم الثلاثاء](٢) في سابع شهر رمضان من السنة، ودخلها واستوطنها وجعلها دار مُلكه، وأطلق جميع الإخشيديّة والكافوريّة الذين اعتقلهم جوهر، وخلّى سبيلهم(٣).

\* \* \*

ولمَّا عاد ابن الشمشقيق من البلغرية غزا إلى بلاد الشام (٤) وعبر الفرات بناحية مَلطَّية [في ذي الحجّة سنة ٣٦١] (٥) وسار إلى ديار ربيعة في جيش ضخم، ودخل نصيبين [يوم السبت مستهل المحرّم سنة ٣٦٦] (٢) وقتل وسبى وأحرق وأقام بنصيبين إلى أن تقرّر الحال بينه وبين أبي تغلب بن ناصر الدولة بن الحسن بن عُبيدالله (٧) بن حمدان على هدنة ومال يُحمل إليه في كل سنة، وتعجَّل (٨) منه مال سنة (٩). وسار إلى قرب مَيّافارِقين والتمس أن تُسلَّم إليه، فلم يتم له ما أراده من ذلك، فانصرف وخلف غلاماً له دومستيقا (١)على المشرق في بطن هِنْزيط (١١)فسار بعد انصراف الملك من

- (١) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).
  - (٢) زيادة من (س).
  - (٣) الخبر في اتعاظ الحنفا ١٣٧/١.
  - (٤) في النسخة البريطانية «الإسلام».
  - (٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).
- (٦) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والنسخة البريطانية.
  - (٧) في النسخة البريطانية «عبدالله».
  - (٨) في النسخة البريطانية «يعجّل».
- (p) أنظر تكملة تاريخ الطبري ٢١٠، والكامل في التاريخ ٢١٨/٨، والمختصر في أخبار البشر ٢/٨) المراد ١٢/٢، والمدرة ١٢/٢، والمدرة ١٢٠٢، والمدرة المراد ١٢٠٠، والمدرة المراد ١٩٥، ١٥٠، ودول الإسلام ٢٢٣/١، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٦/١، والمبداية والنهاية ٢٩٦/١، وماثر الإنافة ٢٠٦/١، وشذرات الذهب ٣٩/٣، وتاريخ الأزمنة ٢٠.
  - (١٠) دومستيق = دُمسْتق: مصطلح بيزنطي Domesticus بمعنى القائد.
- (١١) في البريطانية وبطرهيزيط، وفي (س) وهزيط، وفي طبعة المشرق ١٤٠ وهنريط». وما أثبتناه عن (معجم البلدان ١٨/٥).

هذه النواحي (ونزل على آمد)(١) ووقع بينه وبين المسلمين وقعة عظيمة في سنة (٢) اثنين وستين وثلاثمائة، وقُتل في الوقعة عدد كثير من الفريقين، واستؤسر الدُّومستيقُس وجماعة معه، وغنم المسلمون غنائم جليلة من السلاح والعُدد، وبقي الدُّمستيقُس في الأسر في أيدي أبي تغلب إلى أن مات في [جمادى الأخرى](٢) سنة ثلاثٍ وستين وثلاثمائة(١).

ولمَّا جرى على نَصيبين ما جرى من الروم قلِق أهل المَوْصِل وعوَّلوا على الانحدار إلى بغداد (فمنهم أبو تَغْلب (٥) بن حمدان، وورد الخبر بذلك إلى بغداد) (١) واضطرب أهلها اضطراباً عظيماً، وثار العامَّة، وساروا إلى دار السلطان بالمصاحف المنشورة وضجُّوا، ثم هجموا عليها (٧) وجرّدوا الحديد في دار السلطان، وراموا الوصول إليه، وهمّوا على تلك الحالة، فأمر بإخراجهم ودفْعهم، ورُمُوا بالنشَّاب، وانصرفوا بعد أن قُتل منهم جماعة، وبقى البلد على اضطرابة وفتنة (٨).

وكان عزّ الدولة بختيار سار عن بغداد إلى الكوفة، فسار إليه جماعة من أشياخ تلك البلاد ولقَوْه وشَكَوْا إليه (٩) ما بهم وبأهل بغداد من خوف الروم، وأنّه لا طاقة لهم بهم إن عادوا إلى حربهم، وسألوه الدّفع عنهم، فعرّفهم أنه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (س) «شهر رمضان من السنة».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) قيل إنّ الدُّمستَق مرض في الأسر وجُرح، فاجتهد أبو تغلب في علاجه وجمع الأطباء له، فلم ينفعه ذلك ومات. (الكامل في التاريخ ١٢٧/٨، وتكملة تاريخ الطبري ٢١١، وتجارب الأمم ٣١٢/٢، ٣١٣، وتاريخ مختصر الدول ١٦٩، وتاريخ الزمان ٢٧، والمختصر في أخبار البشر ١١٣/٢).

 <sup>(</sup>٥) في نسخة بترو (ثعلب).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ورد في النسخة البريطانية بعد: «وثار العامة».

<sup>(</sup>۷) في نسخة بترو «فيها».

 <sup>(</sup>٨) تجارب الأمم ٣٠٣/٢، وتكملة تاريخ الطبري ٢١٠، وتاريخ الزمان ٢٧، ونهاية الأرب
 ٢٢٠/٢٣، والمنتظم ٢٠/٢، والعبر ٣٢٥/٢، والبداية والنهاية ٢١/١١١.

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو (وشكوا إليه جماعة).

مزمع على الغزو [وأنَّه صائر إلى بغداد ونافر منها](١) إلى بلاد الروم، وأنَّه صاير إلى بغداد ومنها إلى الروم. وأنفذ محمد بن بقيّة (٢) إلى بغداد برسالة إلى سبكتكين الحاجب بالتقدُّم إليه والاستعداد للغزو معه والتَّقدُّم إلى أهل البلد بإعداد السلاح والنهوض معه، فوافي ابن بقيّة (٣) إلى بغداد ونادي في العامَّة باستعداد ما أطاقوا من قوَّة وسلاح ورُوسل إلى العامة في أن يُشْهِروا السلاح ويسيروا بين يدّيهم، ليبلغ الروم قوةُ المسلمين على قصدهم وكثّرة الجمّع للقائهم. وأظهر الحاجب سبكتكين سلاح عظيم(1) وآلات للحرب قويّة، وركب معه أبو طاهر وأبو إسحاق أخوا بختيار وجماعة الأمراء والقوَّاد، وشقُّوا الشوارع والأسواق/١٠١ أ/، وظهر من العامَّة الشباب والأجلاد زُهــاء ستّين ألف رجلاً<sup>(٥)</sup> بالسّلاح، وكان يوماً عظيماً إلاَّ أنّ ذلك عاد بفساد وجرّات العامّة على إظهار السلاح وقلَّة هيبة منهم للسلطان، لإظهار حاجته إليهم والاعتضاد بهم، فتحزَّبوا، وصار أهل السّنة طائفة، والشيعة طائفة أخرى، ولعن بعضهم بعضاً، وتركوا ذِكْر الروم وأعرضوا عنه جانباً، وأخذ يقاتل بعضهم بعضاً(٦)، وصارت بينهم حروب عظيمة، ووقع القتْل في الفريقين، وأعجز السلطان ضبُّطهم (وردعهم)(٧) وصاروا يقطعون الطرق ويأخذون ثياب الناس جَهاراً بالنّهار ويكبسون دكاكين التجّار ومنازلهم جهاراً، وتفاقم الأمر في ذلك وعظُم جدًّا، ولقى الناس منه شدَّة شديدة، وتعطَّلت الأسواق.

ووصل عزّ الدولة بختيار إلى بغداد فرجا(^) أنّ الفتنة تسكن بقدومه

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٢) استوزره عز الدولة بختيار، وكان أبوه أحد الزرّاعين، وكان هو يتولّى المطبخ لبختيار ويقدّم إليه الطعام ومنديل الخوان على كيفه. (الكامل في التاريخ ٢٢٨/٨).

<sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق ١٤٠ (نقية) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) كذا، والصحيح وسلاحاً عظيماً.

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح ورجل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٤١ وبعض، والتصحيح من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٨) في نسختي بترو والبريطانية (فرحى) و(فرُجي) وفي طبعة المشرق ١٤١ (فرحاً». والصواب ما أثبتناه.

وتقع الهيبة بقلوبهم بحضوره، فكان الأمر بالضد من ذلك، وجعل العيّارون(۱) وأهل العيّث الفتنة معيشةً لهم، ولم يكن أحد يملك نفساً (۲) ولا شيئاً من ماله معهم. ولمّا تزايدت الحال في الفتن ببغداد وتفاقمت (۲)، دعت الضّرورة إلى أن طرح السلطان النّار في الجانب الغربي من البلد [يوم السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ٢٦٢] (٤) وأحرق باب البصرة وما يليه من حدّ بركة زلزل إلى السمّاكين، ومنع الناس من إطفائها، وأخذت يميناً وشمالاً، واحترق عالم من الرجال والنساء والصبيان والبهائم، وكان أمراً فظيعاً (٥)، ولم يُرَ مثله ولا سُمع به. وانتقل الناس من الجانب الغربي من المدينة إلى الجانب الشرقي منها، لأنّه كان ساكناً والغربيّ مفتتناً. ثمّ أخذ السلطان ثمانية عشر رجلاً من العيّارين وأهل الفتنة، وقتل أربعة نفر (٢) منهم، وأعطى من بقي منهم الأمان ووعدهم بالرزق، وكفّ البلاء قليلاً، وسكنت الفتنة.

ولحق عزَّ الدولة إضاقة بالمال(٧)، وطالَبَتْه الأولياء والجُنْد بأرزاقهم، فسأل المطيع لله إسعافه، وكان أيضاً مضيّقاً، وتقرَّر الحال بينهما على أن يحمل إليه أربعمائة وعشرين ألف(٨) درهم، فباع شيئاً من كسوته وآلات من دار خلافته، حتى قام له بذلك. وتراقى الأمر بعزّ الدولة إلى أن صادر أهل الذّمة وأهل الملّة من العُدول والتجّار والمتصرفين(٩).

<sup>(</sup>۱) العُيّار: لغة: الكثير التجوّل والطواف، الذي يتردّد بلا عمل، يختلي نفسه وهواها. والمعار بالكسر الفرس الذي يحيد عن الطريق براكبه، والعيار: الكثير الذهاب والمجيء، وهو الذكي كثير التطواف. يقال: عار الفرس يعير: ذهب كأنه منفلت، يهيم على وجهه لا يثنيه شيء، فهو عائر أي متردّد جوّال.

<sup>(</sup>٢) في النسختين بترو والبريطانية «نفسه».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق «تقاومت»، وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «فضيعاً»،

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية وأنفار).

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «في المال».

<sup>(</sup>٨) في تجارب الأمم ٣٠٨/٢ وأربعمائة ألف درهم، فقط، وكذلك في تكملة تاريخ الطبري ٢١١.

 <sup>(</sup>٩) أنظر تجارب الأمم ٣٠٣/٢ ـ ٣٠٨، وتكملة تاريخ الطبري ٢١١، ٢١١، والكامل في =

وصرف عن الوزارة العبَّاس بن حسين(١) الشّيرازي وقيض عليه وصادره، وقلَّد لمحمد بن محمد بن بقيَّة [في اليوم بعينه وهـو يوم الأحـد لخمس خَلُوْن من ذي الحجّه سنة ٣٦٢](٢) وخلع عليه المطيع ولقّبه النَّاصح<sup>(٣)</sup> . [سئة ٣٦٣هـ.]

وعاد الأغثم(٤) القَرْمَطيّ في جيوشه إلى مصر، وخرج إليه الأمير عبدالله بن المعزّ لدين الله، وكان المعزّ قد ولاّه عهده، فواقَعه وقُتل من الفريقين عدد كثير، وكانت الوقعة في موضع ٍ يُعرف بالكُوْم الأحمر عنـ د الجُبّ (٥) من أعمال مصر [يوم الخميس لخمس خَلُوْن من شعبان سنة ٣٦٣](٦) وانهزم القرْمَطي إلى الشام، وأسر من أصحابه واللفيف ١) الذي كان اجتمع عليه ألف وأربعمائة وخمسين رجلاً، ودخل الأمير عبدالله مع العساكر إلى مصر، وأشهر المأسورين واعتقلهم، ثم قتلهم عن آخرهم في [ليلة الجمعة لخمس مقين من (٨) شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة (٩).

والخبر في: الكامل في التاريخ ٢٦٨/٨، وتكملة تاريخ الطبري ٢١٢، وتجارب الأمم ٣١٠/٢، والمنتظم ٧/٦١، والنجوم الزاهرة ٦٦/٤.

- في نسخة بترو «الأعسم»، وفي طبعة المشرق ١٤١ «الأعشم»، وما أثبتناه عمَّا سبق.
  - (٥) هو جبّ عُمَيرة، كما في اتعاظ الحنفا ٢٠٣/١.
  - (٦) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.
    - (٧) في نسخة بترو: «وكفيف وحشدا».
      - (٨) زيادة من نسخة بترو.
- (٩) أنظر اتعاظ الحنفا ٢٠١/١ \_ ٢٠٦ وفيه بلغ الأسرى: ألفأ وخمسمائة رجـل. وذيل تــاريخ دمشتى ٣، وتاريخ أخبار القرامطة ٥٩ ـ ٦١، والكامل في التاريخ ٦٣٨/٨، والدرّة المضيّة ١٥٩، ١٦٠، والبداية والنهاية ٢٧٦/١١، والنجوم الزاهرة ٧٤/٤، ٧٥، وعيون الأخبــار وفنون الآثار ١٩٩.

<sup>=</sup> التاريخ ٢١٨/٨، ٦١٩، ونهاية الأرب ٢٠٠/٢٣، والمنتظم ٢٠٠/، والنجوم الـزاهرة .77 .70/8

في نسخة بترو (الحسن)، وفي طبعة المشرق ١٤١ (حسن) وما أثبتناه عن الكامل في التاريخ ٨/٨٦٦.

ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

في طبعة المشرق ١٤١ (للناصح) وما أثبتناه عن نسخة بترو، وتكملة تــاريخ الــطبري، والنجوم.

وتزايد عز الدولة بختيار الإضاقة، واشتد مطالبة الجُنْد لـ بأرزاقهم ورسومهم، وثقُل عليه ما ينصرف /١٠١٠/ إلى سبكتكين الحاجب من الإقطاعات والأموال. وكان الأتراك مُجتمعين إليه وهو مُعْتَضِد بهم ومستولى(١) عليهم، فاستوحش عز الدولة من ذلك، وعمل على القبض على الأتراك، وتشتُّت شملهم، وكان وزراؤه أشدّ ضيقة يحسّنون له القبُّض على سبكتكين، وأنه لو زال(٢) أمره لاتَّسع بما يتخذ(٣) من إقطاعاته وأمواله وخزائنه وكراعه وأموال أصحابه (٤) وأشياعه اتساعاً عظيماً. وكان قد جرى بينهما وحشة مرة (٥) أخرى. [فكانت الحال يصلح في الظاهر ثم يعود وينقضي ويعود ويخلف في النفوس الاستيحاش(٢) الكامن(٧) ]. ثم عزم على القبض على إقطاعاته وأمواله، فانحدر عزّ الدولة بختيار إلى الواسط [في شعبان سنة ٣٦٣](٨) وخرج منها إلى الأهواز، وخلَّف ببغداد الخليفة المطيع لله والحاجب سبكتكين وأخويه(٩) إبراهيم وأبا طاهر بني معزّ الدولة وحُرمه ووالدته وخزائن سلاحه وعُدَده، وقبض على إقطاع سبكتكين، وأسقط عنه ذِكر لقب الحِجابة، وكتب إليه بأن يخرج من بغداد، وقبض على جماعة من الأتراك ونادى في باقيهم ألا يقيموا، وأنفذ رسولاً إلى ولده المرزبان بن بختيار، وكان مقيماً بالبصرة، بأن يقبض على كلّ (١٠) من عنده من الأتراك وأن ينادي في باقيهم بالإنصراف عنها [ففعل لك](١١). وانتهى إلى سبكتكين

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح «مستُوْل،».

<sup>(</sup>Y) في النسخة البريطانية «أزال».

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «يوجد».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «وأسبابه».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٢ «مسرة» والتصويب من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «النقوش الاشماش».

 <sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو والنسخة البريطانية .

<sup>(</sup>۸) زیادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «سكتكين وإخوته».

<sup>(</sup>۱۰) في نسخة بترو «جماعة».

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من نسخة بترو.

جميع ما جرى وهو ببغداد، فاستنصر (۱) من الغلمان من كان حاضراً معه، واستحضر من كان غائباً عنه، وتغلّب على مدينة السلام، وانحاش (۲) واليه طوائف العوام المنتسبة إلى السّنة. ولما انبسط هذا الصنف من العامّة استضاموا أضدادهم من الشيعة، وكانوا مبغضين لبختيار، وناصبوهم الحرب. وتحزّب كلاً (۲) من الفريقين، وكانت الشيعة أقلّ، فتحصّنوا في أرباض الكرْخ من الجانب الغربي من مدينة السلام، واتّصلت (٤) الحرب وسُفِكت دماء كثيرة، واستبيحت المحارم [المحصورة] (۵) وأحرق الكرْخ حريقاً ثانياً بعد الحريق الأول، وافتقر التجّار، وغلبهم العيّارون (۱) على أموالهم وحريمهم ومنازلهم، ونادى أهل الشيّة بأشعار لبختيار (۷)، ونادى أهل السّنة بأشعار لبختيار فوالدته وجميع عياله، وأحرق منازلهم ونُهبت دُورهم، وأباح العامّة ذلك.

وعزم المطيع لله على الخروج من بغداد هرباً من الفتنة، فقبض عليه الأتراك وجيوشه ودَعوه إلى تسليم الأمر إلى ولده أبي بكر عبد الكريم، فأجاب إلى ذلك خوفاً منهم وعهداً (٩) إليه، وبُرّيء من الخلافة، وخلعه (١٠) وأشهد على نفسه بالعجز عنها، وأنّه قد انخلع منها طَوْعاً، وأنّه قد جعلها في

 <sup>(</sup>١) في نسخة بترو «فاستنفر».

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو دوان حاش.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصحيح «كلِّ» كما في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في سخة بترو «وانصلب».

<sup>(</sup>٥) زيادة من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٢ «الغيّارون» وما أثبتناه هو الصحيح كما في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «بشعار بختيار».

<sup>(</sup>٨) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «وعهد» وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١٠)في النسخة البريطانية (وخلعها).

ابنه أبي بكر، فشهدوا(۱) عليه (۲) وذلك في [يوم (۳) الأربعاء لثلاث عشر ليلة خلت من] (٤) ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة [وأحد عشر يوماً وتوفّي] (٥) وكانت خلافته تسع (٢) وعشرين سنة وخمسة (٧) أشهر [وأحد عشر يوماً] (٨). وتُوفّي بدير العاقول (٩) [يوم الإثنين لثمانٍ خلون من المحرّم] (١٠) سنة أربع وستين وثلاثمائة (١١).

(۱) في نسخة بترو «فهشدوا».

 <sup>(</sup>٢) هذا الخبر ليس في النسخة (س) ويوجد بدله: (وقبض الأتراك بمدينة بغداد على الخليفة المطيع لله بعد فتنة أثاروها، فخلعوه من الخلافة».

<sup>(</sup>٣) في النسخة الريطانية «إلى».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س)، ونسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح «تسعأ».

<sup>(</sup>٧) في النسخة (س): «أربعة».

<sup>(</sup>٨) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٩) دير العاقول: بين مدائن كسرى والنعمانية بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطيء دجلة. (معجم البلدان ٢٠/٢٥).

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>۱۱) أنظر الحرب بين عزّ الدولة بختيار وسبكتكين في: تكملة تاريخ الطبري ٢١٤، وتجارب الأمم ٢١٤/٢ و٢٣٣ و٢٣٨، والكامل في التاريخ ٢٤/٣٤ - ١٤٥، ونهاية الأرب ٢٠١/٢٢ والبداية والنهاية ١٢٥/١١، والإنباء في تاريخ العلماء ١١٨، وتاريخ ابن خلدون ٢/٨٤، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٨١، والمختصر في أخبار البشر ٢/١١. وانظر عن المطبع لله في: تجارب الأمم ٢/٣٢، والمختصر في أخبار البشر ٢١٥، والتنبيه والكامل في التاريخ ٨/٣٤، والمنتظم ٢١٧، ومروج الذهب ٤/٢٧، والتنبيه والإشراف ١٤٥، ١٤٥، ومروج الذهب ٤/٢٧، والتنبيه والإشراف ١٤٥، ١٤٥، ومروج الذهب ٤/٢٣، والبداية وسير أعلام النبلاء ١/١٣١، وماريخ المخلفاء ١٢٠، وتاريخ بغداد ٢١/٢١، وتاريخ الخلفاء ٢٨٠، والبداية والنهاية ١/٢٢، وتاريخ الخلفاء ٢٨٠، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨٧، والفخري ٢٨٠، والمختصر في وتاريخ مختصر الدول ١٦٩، وتاريخ الزمان ٢٧، وذيل تاريخ دمشق ١١، والمختصر في أخبار البشر ٢/١٨، ونهاية الأرب ٢٠/١، والنجوم الزاهرة ٤/٥٠، وأخبار الدول ١٦٩، ١٠٥، وتاريخ ابن خلدون ٢/٨٤، والنجوم الزاهرة ٤/٥٠، وأخبار الدول ١٦٩، ١٠٠، وتاريخ ابن وتاريخ ابن خلدون ٢/٨٤، والنجوم الزاهرة ٤/٥٠، وأخبار الدول ١٦٩، ١٠٠، وتاريخ ابن الدول ١٦٩،

## ﴿خلافة الطائع لله﴾

وأجلس سبكتكين [مقدّم الأتراك](۱) في الخلافة أبا بكر عبد الكريم بن المطيع لله، ولُقِّب الطائع لله (۲) وخلع (۳) [على](٤) سبكتكين في اليوم الثالث من خلافته ولقّبه ناصر الدولة، وجعله أمير الأمراء، واستعدّ بختيار للقائه فسار من الأهواز راجعاً إلى واسط وكتب إلى /١٠٢/ عمّه ركن الدولة الحسن بن بُويْه [بالريّ](٥) وإلى ولده عضد الدولة (فنّاخسرو)(٦) يستصرخ بهما(٧) ويشكو إليهما ما نزل به ويسأل النجدة والمعونة. وكتب إلى زوج ابنته عضد الدولة ابن ثعلب بن ناصر الدولة بن حمدان بالمَوْصل، وإلى سائر ولاة الأطراف والبلدان بذلك. وتعذّر على عمّه ركن الدولة السير (٨) لكِبَر سنّه وضَعْفه عن الحركة، وأنفذ إليه صاحبه عليّ بن محمد بن العميد في جيوشه، وعوّل على ولده عضد الدولة فنّاخسرو [في](٩) نجدته وعونه (١٠) جيوشه، وعوّل على ولده عضد الدولة فنّاخسرو [في](٩) نجدته وعونه (١٠) وجدّ (١١) سبكتكين [في](١١) الاستعداد للحرب، وعمل على المسير إلى

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة (س).

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ليس في النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى عبارة أربعة أيام عليلاً ومات، ليس في النسخة (س).

<sup>(</sup>٤) أضفتها على النص للتوضيح.

 <sup>(</sup>٥) زيادة من النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٦) ليس في البريطانية، وفي نسخة بترو زيادة بعد فناخسرو: «وأين ركن الدولة فارس».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «يستنصرهما».

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «المسير».

<sup>(</sup>٩) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة (ب) زيادة (ومعلومه).

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو «وحد».

<sup>(</sup>١٢) زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

واسط وحمل المطيع معه وانتهيا إلى دير العاقول، ومع وصولهما تُوفّي المطيع لله، وهجمت على سبكتكين علَّة فمكث بدير العاقول أربعة أيام عليلاً ومات)(1) فأمّر الأتراك عليه عوضاً منه غلاماً آخر تُركياً يقال له الفتكين الشّرابي(٢) وعقدوا له الرئاسة عليهم. (وساق(٣) جيوشه ونزل على دون الفرسخ من واسط، والتقوا العسكران(٤) وأقام(٥) الحرب بينهم في الجانب الغربيّ من واسط ثمانية وأربعين يوماً، فانهزم الأتراك عن واسط إلى مدينة السلام. ووصل عضد الدولة فنّاخسرو إلى أعمال العراق للنجدة، وتلقّاه بختيار وأخواه مترجّلين ومقبّلين الأرض، واستقرّ الرأي بينهم على أن سار في الجانب الشرقيّ، وسار بختيار في الجانب الغربيّ.

[سنة ٣٦٤ هـ.]

وعقد الأتراك جسوراً على النهر المعروف بدَيَالَى، وجعلوا سوادهم من وراثهم، وساروا جريدة (٨) واحدة للقاء عضد الدولة فنّاخسرو، قتوجّه نحوهم يوم (السبت) (٩) رابع عشر [من] (١٠) جُمادى الأول سنة أربع وستّين

(١) حتى هنا ينتهي الساقط من النسخة (س).

وعن وفاة سبكتكين أنظر: تكملة تاريخ الطبري ٢١٦، وتجارب الأمم ٣٣٤/١، والكامل في التاريخ ٨/٥٤٥، والمنتظم ٧٦/٧- ٧٩، والمختصر في أخبار البشر ١١٤/٢، والبداية والنهاية ٢٧٧/١، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٨١، وتاريخ ابن خلدون ٤٢٨/٣، و٢٥٨، و١٤٤، والنجوم الزاهرة ١٨٤/٤، والعبر ٣٣٣٢، ومآثر الإنافة ٣١٢/١، وشذرات الذهب ٤٨/٣، وتاريخ الأزمنة ٢٩، والفخري ٣٩٠، والوافي بالوفيات ١١٦/١٥ رقم ١٦٦، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨١ وفيه أنه قاتل الديلم وهزمهم ثم تقنطرت به فرسه فوقع ميتاً!.

- (٢) في نسخة بترو «السراني» وفي البريطانية «السراي» وفي (ب) «الشراي» وفي طبعة المشرق 1٤٤ «السرابي» وما أثبتناه من النسخة (س).
  - (٣) من هنا حتى قوله «ولم يجب» مقدار ١٥ سطراً ناقصة من النسخة (س).
    - (٤) في نسخة بترو «التقوه أوايل العسكرين». والصحيح «والتقي».
      - (٥) كذا، وفي البريطانية «وقام».
        - (٦) في البريطانية «من».
      - (٧) في نسخة بترو زيادة: «من واسط إلى بغداد للقايهم».
- (٨) الجريدة: الجماعة من الخيل لا رجّالة فيها، جُرّدت من سائرها لوجه. (لسان العرب ـ مادّة جرد».
  - (٩) ساقطة من البريطانية.
  - (۱۰) زیادة من نسخة بترو.

وثلاثمائة، وانتشب<sup>(۱)</sup> الحرب بينهم من الضَّحى إلى العصر، وانهزم الأتراك وعبروا تلك الجسورة فهلك منهم ومن العوام خلَّق كثير بالقتل وبالغرق، وصاروا هازمين (۲) والطائع معهم ونزلوا تِكْريت ونُهب جميع رحالهم. ودخل فنّاخسرو وبختيار إلى بغداد يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جُمادى الأول من السنة. فلمَّا تمّ هذا الفتح على يد فنّا خسرو تطلَّعت نفسه على الاستيلاء على مملكة العراق، فأعمل الحيلة على بختيار وإخوته إلى أن حصلوا في داره، وقبض عليهم يوم الجمعة لخمس ليال بقين من جُمادى الأخرى من السنة. وكاتب المرزبان بن بختيار إلى البصرة عن أبيه (۲) بتسليم البَصرة إلى صاحبه عضُد الدولة، والإصعاد إلى مدينة السلام، فقبض على الرسول ولم يُجب (٤) [وأقرّ فناخسروا (٥) محمد بن بقيّة الوزير على أمره وعوّل الموسول ولم يُجب (١) وأموال على نظره إ (٢) وتقرّر رأي الفتكين (٧) والأتراك على الإنهزام (٨) إلى الشام (ورأى (٩) الطائع والباقون على الإنكفاء إلى مدينة السلام.

وتقدُّم عضُد الدولة بعمارة دار الخلافة وتجديد فَرْشها(١٠).

والمسرع الحاودك الصعفورة عي. عابرب النام المراه الماء الماء والبداية والنهاية (١١٩٧١. ٢٧٩).

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو (وانتشت).

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي البريطانية «مهزومين» وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو (أبنه).

<sup>(</sup>٤) حتى هنا ينتهي الساقط من النسخة (س).

١٦) كذا في نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو و(ب).
 وانظر عن الحوادث المذكورة في: تجارب الأمم ٢٣٤/ ٣٣٤، وتكملة تاريخ الطبري

<sup>(</sup>٧) يقال: الفتكين، وأفتكين ووالفنتكين، وهفتكين، وهو أبو منصور المعزّي الحاجب. وصوابه: ألبتكين ـ أي عبد جلد ـ (ديوان لغات الترك ـ الكشغري ٣٤٦/١ ٣٤٧ ـ ٣٤٣ ـ ط ٣٣٣ هـ).

 <sup>(</sup>٨) في النسخة (س) «الرحيل»، وفي مسخة بترو «وأكثر من انهزم من الأتراك»، وفي البريطانية:
 «وأكثر من انهزم من الأتراك على الرحيل».

<sup>(</sup>٩) من هنا حتى عبارة «ذا الكماتين» ساقط من (س).

<sup>(</sup>۱۰) تجارب الأمم ۲/۳٤۳.

[وأقبل الطائع راجعاً فخرج الجيش متلقياً له، واستقبله عضُد الدولة في يوم الخميس لثمانٍ خلون من رجب من السنة. (فعزل)(١) فناخسروا(٢) أبا منصور، وقلَّد محمد بن بقيّة واسط وتكريت وعكبرا(٣) وعقد جميع ذلك عليه، ولم ينقصه من جميع عادته إلا اسم الوزارة فقط.

وأنفذ فنّاخسرو إلى واسط عسكراً لطلب ابن (٤) بقيّة، فخرج للقائه وتصادموا، وانهزم ابن (٤) بقيّة وتراجع من هزيمته إلى مكانه وتحصّن به، واضطربت الأحوال على فنّاخسرو وانتهى إلى ابنه رُكن الدولة قبْضه على بختيار وأخويه، وتفرّد (٥) بالأمر دونهم، فأنكر ذلك علبه فتهدّده إنْ لم يُطْلق سبيلهم وينصرف عنهم إلى بلده، فأنفذ إليه فنّاخسرو عليّ بن محمد (١) بن العميد متحمّلاً /١٠٢ب/ رسالة (٧) يُعْلِمه أنّ الجُنْد والأولياء كارهين لبختيار، وأنّهم طالبوه بأرزاقهم، فنفر في وجوههم وأوحشهم، فخاف عليه منهم وصانه في داره، وأنّه عيني بختيار قد التمس الاعتزال عن الأمر والاستعفاء عنه (٨)، فعاد عليّ بن العميد بجواب الرسالة بالتقدّم إليه بتفويض (٩) التدبير إلى بختيار والإنصراف عنه وتخلية سبيله، وتقرَّر الحال بين فنّاخسرو وبين

<sup>(</sup>١) إضافة من عندنا لتوضيح السياق.

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «عنبرا» والتصحيح من البريطانية. وعُكْبُرا: بضم أوله، وسكون ثانيه، وفتح الباء، وقد يُمد ويُقصر. بليدة من نواحي دُجيل قرب صريفين وأوانا. بينها وبين بغداد عسرة فراسخ. (معجم البلدان ١٤٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٤ «بن» والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «واخوته وتفرّده».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية المجيدا.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «رسالته».

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «منه».

<sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٥ «بتعويض» والتصحيح من النسخة البريطانية.

بختيار بتوسّط ابن (۱) العميد على أن يستنزل بختيار وأخاه (۲) إبراهيم في خلافته على جميع الكُور والمدائن الذي (۲) كان بختيار يليها وينصرف عنها، وعلى أن يقيما له الدعوة بعد رُكْن الدولة ثم لنفوسهم، وعلى أن يسمعا له ويطيعاه ولا يحلرنان ولا يعقدان إلا بعد مطالعته وإذنه، وحلفا (۵) له بعد (۱) ذلك. وكتب فيما بينهما وثيقة على عدَّة نسخ، وأشهدا على أنفسهما بعد (۱) ذلك. وكتب فيما بينهما وثيقة على عدَّة نسخ، وأشهدا على أنفسهما به، وخلع عليهما فتّاخسرو وعلى أخيهما أبي ظاهر خِلَعاً ولبسوها (۷) ، وقبّلوا (۸) رجْله وبساطه وانصرفوا إلى دُورهم [يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ٢٦٤] (٥) .

واجتمع إلى بختيار جيشه وعوام البلد متعصّبين (۱۰) له وارتفع (۱۱) صياحهم سروراً بتخليته، وأثاروا الفتنة على عضد الدولة فنّاخسرو (۱۲) فخرج [عن المدينة] (۱۲) قاصداً إلى بلاده بشيراز من أعمال فارس [يوم الجمعة لخمس ليال خلون من شوّال من السنة (۱۲).

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٥ «بن».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «وأخوه».

<sup>(</sup>٣) كذًا، والصحيح «التي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٥ «يخلان». والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق «خلفا» والتصحيح من البريطانية.

٠٠) في نسخة بترو (على).

 <sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية «لبوساً».

<sup>(</sup>A) في طبعة المشرق ١٤٥ وقبّلو».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ٤١٥ (متعصبون) والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو «وارفع».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق (على فناخسرو وعضد الدولة)، والتصويب من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١٣) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>١٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو. والخبر في: تجارب الأمم ٣٤٨/٢\_ ٣٥٢، والكـامل في التاريخ ٦٥٢/٨ ــ ٦٥٤.

وخرج (١) حينئذ ابن (٢) بقية من واسط إلى مدينة السلام، فزاد بختيار [في] (٣) إكرامه ولقبه نصر الدولة مضافاً إلى لقبه الأول النّاصح، ولُقب عليّ بن رُكن الدولة فخر الدولة [ولقب ولده المرزبان بن بختيار إعزاز الدولة] (٤) ولقب عمران (٥) بن شاهين معين الدولة، ولقب عليّ ابن محمد بن العميد ذا الكفايتين) (١).

وَأُمَّا الفتكين التركي وصل مع مَن تبعه (٧) من أصحابه إلى أن قرُبوا من دمشق، وكتبوا إلى المعزّ لدين الله [صاحب المصر] (٨) يستأذنوه (٩) في المَسير إلى حضرته، فإلى أن يرى رأيه غلبوا على دمشق في آخر شعبان سنة أربع وستّين وثلاثمائة (١٠).

#### \* \* \*

وفي هذه السنة غزا يانيس بن الشمشقيق إلى الشام ونزل على بَعْلَبَك [في شهر رمضان من السنة](۱۱) وفتحها [يوم السبت](۱۲) في نصف رمضان من السنة وأخربها وأخذ جماعة من أهلها، وأسر جيش(۱۳) بن الصمصام(۱۱)

<sup>(</sup>۱) في نسخة بترو «وصعد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل والمطبوع «بن».

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو والريطانية.

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «عمر».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل والمطبوع «الكفاتين» والتصحيح من نسخة بترو، وتجارب الأمم.
 وإلى هنا ينتهي النقص في النسخة (س). والخبر في تجارب الأمم ٣٥٤/٢، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٧) في النسخة (س) ايثق به،

 <sup>(</sup>A) زيادة من النسخة (س).
 (P) كذا، والصحيح «يستأذنونه».

<sup>(</sup>١٠) تكملة تاريخ الطبري ٢٢٥، والكامل في التاريخ ٢٥٦/٨، وذيل تاريخ دمشق ١١.

<sup>(</sup>۱۱) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٢) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>١٣) في طبعة المشرق ١٤٥ «حسين»، وفي النسخة (س) «حسن»، وما أثبتناه عن ذيل تاريخ دمشق ١٠.

<sup>(</sup>١٤) كذا، والصحيح «الصمصامة».

وقاطع أهل دمشق على ستين ألف دينار يحملونها إليه في كل عام، وكتب عليهم بذلك كتاباً، وأخذ فيه خطوط الأشراف [والناس على طبقاتهم] (١) ، وأخذ جماعة منهم رهينة عنده، واستدعى خروج الفتكين إليه، فخرج في أربعة غلمان، فأكرمه الملك [ولقبه بكامل] (٢) وضرب له مضرباً مُفْرداً، وأفطر عنده في تلك الليلة، فخلع عليه الملك ووهب له ما أخذ به خطوط أهل دمشق من المال، وأطلق أيضاً الرهاين، وحمله على فَرَس بسَرْج ولجام (٣).

وسار الملك على طريق الساحل وفتح بيروت وأسر أميرها نصر<sup>(1)</sup> الخادم، وحمله إلى بلد الروم<sup>(۵)</sup>، ونزل على طرابلس وقاتلها ولم يتم له فيها شيء<sup>(۱)</sup>، وأخذ حصن بانياس<sup>(۷)</sup> وحصن جَبَلة، وتسلَّم أيضاً حصن بَرْزُوْيَه<sup>(۸)</sup>، وحصن صهيون<sup>(۹)</sup>، وذلك أنَّ كُلَيْب النّصراني كاتب رقطاس<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) والخبر في: ذيل تاريخ دمشق ١٢، وتاريخ الزمان ٦٨، وخطط المقريزي ١٣/٣، والدرّة المضيّة ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (س) وبترو.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: ذيل تاريخ دمشق ١٣، ومرآة الزمان لابن الجوزي ـ ص ٥٥ ـ مصورة دار الكتب المصرية، رقم ٥٥١ تـاريخ ـ (ج ١١)، والمدرة المضية ١٧٠، واتعاظ الحنفا ٢٢٢/١، وتكملة تاريخ الطبري ٢٢٥، وتاريخ الزمان ٦٨.

 <sup>(</sup>٤) في النسخة (س) والدرّة المضيّة ١٧٠ «نصير». وهو صقلبيّ.

 <sup>(</sup>٩) ذيل تاريخ دمشق ١٤، ومرآة الزمان ١١/٥٦، وتاريخ الزّمان ٦٨، والدرّة المضيّة ١٧١، واتعاظ الحيفا ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) أنظر عن وصول ابن الشمشقيق إلى طرابلس في كتابنا: (تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور - ج ٢٦٨/١، ٢٧٣ ـ الطبعة الثانية).

 <sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «بلنياس». وبلنياس أو بانياس: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص.
 (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٨) بَرُزُوْيَه: بالفتح وضم الزاي وسكون الواو وفتح الياء. وقد مرّ التعريف به.

 <sup>(</sup>٩) صهيون: حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص لكنه ليس بمشرف على البحر. وهي قلعة حصينة مكينة في طرف جبل. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>١٠)كُليب النصراني هو كاتب رقطاس أو رقطاش غلام سيف الدولة الحمداني. (زبدة الحلب ١٦٩/١) أو رقتاش (ذيل تاريخ دمشق ٢٧).

سلَّمها إليه، وولَّى على هذه الحصون ولاةً من قِبَله، (وصارت للروم منذ ذلك الوقت وإلى هذه الساعة)(١) .

وصيَّر الملك كُلَيْب بَطْريقاً<sup>(۱)</sup> ، وكان له ولدان فجعل لهما (أيضاً)<sup>(۱)</sup> مراتب وصيَّره أيضاً باسليقاً<sup>(1)</sup> /۱۰۳/ على أنطاكية، وأقطعه نعمة كبيرة)<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

### [سنة ٣٦٥ هـ.]

وطولب بمصر الإخشيدية والكافورية ومن يجري مجراهم عن عقاراتهم (٢) وأملاكهم بأن يؤدي كلّ واحدٍ منهم على مقدار ما يملك، وتفرَّغ الأمر في ذلك إلى أنّ عمَّت المطالبة لسائر الناس، وطولبوا مطالبة حثيثة، ووكَّل على جماعة منهم واعتقلوا، وأخرج من الناس في مدَّة أربعة شهور [أولها ذو القعدة سنة ٣٦٤ وآخرها ربيع الأول سنة ٣٦٥](٢) زُهاء مائة ألف دينار.

\* \* \*

واعتلَّ المعزّ لمدين الله [في شهر ربيع الأول سنة ٣٦٥](^) وزالت

(١) ما بين القوسين ليس في النسخة (ب).

وانظر: ذيل تاريخ دمشق ١٣، ١٤، وتكملة تاريخ الطبري، ٢٢٥، وتاريخ الزمان ٦٨، والدرّة المضيّة ١٧٠، ١٧١، واتعاظ الحنفا ٢١٨ و٢٢١ و٢٢٢، وتاريخ الأزمنة ٦٩.

- (٢) بُطْريق: هي الصيغة المعرَّبة للكلمة اللاتينية باتريكيوس Patricius وقد أنشأ هذه الرتبة الإمبراطور قسطنطين (٣٠٦- ٣٣٧م). وهي رتبة لا تتصل بأيّ وظيفة، وكانت بمُمنح لمن يؤدّي للدولة خدمات جليلة، وقد جرى الاصطلاح على أنها تدلّ على القائد عند البيزنطيين. كالمصطلحات الأخرى: «دُمِسْتِق» و«دوقس». (دائرة المعارف الإسلامية ١٨٧٥٧).
  - (٣) ليست في النسخة (ب).
  - (٤) في النسخة البريطانية «باسيليقوس».
  - (٥) من هنا وحتى عبارة (زالت عنهم» ليس في النسخة (س).
  - (٦) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٦ (عقاداتهم) والتصويب من النسخة البريطانية.
  - (٧) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو وفي البريطانية: «سلخ ربيع الأول».
- (A) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو. وفي النسخة البريطانية: (في الشهر المذكور من السنة المذكورة).

المطالبة [عنهم](١) بعلّته، وكان قوم قد تحمّلوا ثِقل الأجعال في تلك المدّة، فلما مضى زالت عنهم(٢) [المطالبة](٢) ومات المعزّ لدين الله [ليلة الجمعة](٤) لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة خمس وستّين وثلاثمائة، (وعمره ستّة وأربعين(٥) سنة)(١)، وله في الخلافة ثلاث وعشرون سنة وخمسة أشهر (وأربعة أيام)(٧).

وانظر عن وفاة المعزّ في: تكملة تاريخ الطبري ٢٢٥، وعيون الأخبار وفنون الأثار ٢٠٣، وانظر عن وفاة المعزّ في: تكملة تاريخ الطبري ٢٨٥، ومرآة الجنان ٢٢٩٦- ٣٨٥، واتعاظ الحنفا ٢٢٩/١، والبداية والنهاية ٢٠٣١، ٤٨١، ١١٥، ١١٦، ١١٥، ومآثر الإنافة ونهاية الأرب ٢٠٣/٢، والمختصر في أخبار البشر ٢٩٩١، ١١٦، ومآثر الإنافة والعبر ٢١٥، والمنتظم ٢٨٥، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٩١، والنجوم الزاهرة ١٩٢٤- ٢٩، والعبر ٢١٩٠، ودول الإسلام ٢٢٦١، وشذرات الذهب ٢٢٥، وسير أعلام النبلاء ١١٥٥، ١١٥، وسير أعلام النبلاء ١٩٥١، والكامل في التاريخ ٨٨٨، والبيان المغرب ٢٢١١، ووفيات الأعيان ٥/٢٢، والكامل في التاريخ ١٩٨٨، والبيان المغرب ٢٢١١، ووفيات الأعيان ٥/٢٤ وبلاء ٢٢١، وبدائع الزهور ٢٥١، ٤٥، ولحلة السيراء ٢/٢٢، وبدائع الزهور ٢٥١، وتاريخ الأزمنة ٢٠، ١١، وذيل تاريخ دمشق ١٤، الخلفاء ٢٠٤، وأخبار الدول ١٩، وتاريخ الأزمنة ٢٠، ١١، وذيل تاريخ دمشق ١٤، من: المغرب في حُلى المغرب) ٣٥، ٣١، وصبح الأعشى ٣١/٢٤ وحصن المحاضرة من: المغرب في حُلى المغرب) ٣٥، ٣٥، وصبح الأعشى ٣٢/٢٤ وحصن المحاضرة من: المغرب في حُلى المغرب) ٣٥، ٣٥، وصبح الأعشى ٣٢/٢٤ وحصن المحاضرة المناوية المناوية المغرب أله ١٤٠٠ وحسن المحاضرة التعرب في حُلى المغرب) ٣٥، ٣١، وصبح الأعشى ٣١/٢٤ وحصن المحاضرة المناوية الإسلام (٢٥١-٣٥، ٣٠) وصبح الأعشى ٣١/٢٤ وحسن المحاضرة المناوية الم

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٢) حتى هنا ينتهي النقص من نسخة (س).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح «أربعون».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ناقص من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في (ب).

## ﴿أُوَّل خلافة العلويين خلافة العزيز بالله ﴾

وكان المعزّ قد ولَّى عهده لابنه أبي منصور (١) نزار واستخلفه، واستحضر إليه [يوم الخميس لعشرٍ خَلُوْن من ربيع الآخر] (٢) قبل وفاته بيوم إخوته وعُمومته وسائر أهله وجماعة المقدَّمين لولايته، وسلَّموا عليه بولاية العهد. وأقامت وفاة المعزّ مكتومة ثمانية أشهر، فلمَّا كان عيد النحر [العاشر من ذي الحجّة سنة ٣٦٥] (٣) ظهرت وفاة المعزّ، وصلَّى بالمسلمين ذلك اليوم وسُلم عليه بالإمامة والخلافة، ولُقب العزيز بالله.

\* \* \*

ومات يانيس بن الشمشقيق ملك الروم يوم الثلاثاء لأحد عشر يوماً (٤) من كانون الثاني سنة ألف ومائتين (وسبع وثمانين للإسكندر) (٥) وهو لسبع خَلُوْن من جُمادى الأولى سنة خمس وستين وثلاثمائة. وكانت مدَّة مُلْكه ستَّ سنين وشهر واحد (٢).

وافترد (٧) باسيل وقسطنطين ابنا رومانوس حينئذ بالمُلْك وتدبير الأمور، وانفرد بسياسة المملكة منهما(٨) باسيل وهو أكبر سنًا من أخيه قسطنطين،

- (١) في نسخة (س): «المنصور».
- (٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.
  - (٣) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو و(س).
    - (٤) في النسخة البريطانية (ليلة).
    - (٥) ما بين القوسين ليس في البريطانية.
- (٦) تكملة تاريخ الطبري ٢٢٥، وذيل تاريخ دمشق ١٤، وتاريخ الزمان ٦٨، وتاريخ الأزمنة ٧٠.
  - (٧) في النسخة البريطانية «وانفرد».
    - (۸) في نسخة بترو «منها».

وعُمره يومئذٍ ثماني غشرة سنة. وعوَّل باسيل على البركونومس(١) في التدبير، وأعاد والدته ثاوفانوا(٢) من النفي إلى البلاط.

وسيَّر العساكر مع ميخائيل البرجي للغزو إلى بلاد الإسلام، وغاروا على طرابلس، وغنِموا غنائم كثيرة، وعاد إلى أنطاكية (٢). وجمع العساكر للغزو ثانية.

وكان باسيل الملك قد ولًى بَرْدَس (٤) السقلارس (٥) بطن هِنْزيط (٢) والخالديّات، فلمّا حصل هناك كبس مَلَطية (٧) وقبض على الباسليق المقيم بها، فأخذ منه ما وجده معه من المال، وكان مبلغه ستّة قناطير، وعصى على الملك ودعا لنفسه بالمُلك، واجتمع إليه خلّق كثير من الروم ومن الأرمن ومن المسلمين، واستولى على تلك الجهة بأسرها و [لما سمع باسيل الملك ذلك] (٨) كتب الملك إلى ميخائيل البرجي بأنطاكية ينزل للغزو والاجتماع مع ابن الملاييني (٩) البطريق، وهو يومئذٍ والي طَرَسُوس، للقاء السقلاريوس، فالتقياه (١٠) بجَيْحان (١١) فهزمهما، وسار ابن الملاييني إلى بيته بالقبادق (١٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «التركمرمنس»، وفي النسخة البريطانية: «قسطنطين على البرايكونـومس Parakoimomenos.

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو «تفانوا».

<sup>(</sup>٣) انفرد المؤلّف بهذا الخبر فلم أجده في المصادر.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «بردس».

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب) «السقلاريوس». وهو صهر الامبراطور حنًا زمسكيس.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (س): «رطن هيزيط»، وفي النسخة (ب): « قطر هنريط».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٧ «مالطية»، والتصويب من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ب) «الملاتيني»، وفي نسخة بترو «الملاتني»، وفي الدولة البيزنطية ٥٠٦ «ابن الملايني».

<sup>(</sup>١٠) في نسختي بترو والبريطانية «فتلاقاه».

<sup>(</sup>۱۱) جَيْحان: بالفتح ثم السكون، والحاء مهملة. نهر بالمصّيصة بالثغر الشامي، ومخرجه من بلاد الروم ويمرّ حتى يصبّ بمدينة تُعرف بكَفَرْبيًا بإزاء المصّيصة. (معجم البلدان / ١٩٦/٢).

وفي النسخة البريطانية «بجنحان»، وفي نسخة بترو (بحنجان».

<sup>(</sup>١٢) في نسخة بترو «بالفنادق»، وفي النسخة البريطانية «بالنقارق».

وتحصّن البرجي في حصن لمه في بسلاد الناطليق(١) ونزل عليمه السقلاروس(٢) وأخرجه منه بالأمان، وصار معه وربَّبه ماجسطرس.

وكان البرجي قد خلّف ابنه الأكبر بأنطاكية، فخلّفه (٣) وكاتبه سرًّا قبل أخذ السقلاروس له يستدعيه إلى (ما قبله وتقدَّم إليه) (٤) بتسليم المدينة إلى الباسليق كُلَيْب البَطْريق، فامتثل ابن البرجي ما رسمه له أبوه /١٠٣/ وسار السقلاروس بعساكره إلى بلد الكبادوق (٥) وقصد ابن الملاييني (ليأخذه معه فلم يجتمع به ابن الملايني) (١) . وكان مع السقلاروس شيخ متنصّر بَطْريق يسمَّى عُبيد (٧) الله من أهل مَلَطْية، فجعله ماجسطرس، وأنفذه إلى أنطاكية (٨) ، وأنفذ معه غلاماً له خادماً [لنتيش] (٩) بسليقاً (١) عليها، ولما وصل إلى أنطاكية (١١) سلَّم إليهما المدينة كُليب، وصارت أنطاكية حينئذٍ والثغور وسائر بلاد المشرق للسقلاروس، وسيّر عبدالله الماجسطرس بكُليب والبَّطْريق وبرؤساء المدينة إلى حضرة السقلاروس بالكبادوق. وجرَّد باسيل

ويقال «قبادوقيا» و«كبادوكيا». والقباذق: ولاية واسعة في بلاد الروم حدّها جبال طَرسُوس وأذنة والمصّيصة وفيها حصون، منها: قرّة، وخضرة، وأنطيغوس، ومن مُدنها المعروفة قونية وملقونية. (معجم البلدان ٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): «بلاده».

 <sup>(</sup>٢) في الكامل في التاريخ ٦٦٨/٨ اسمه «ورد المعروف بسقلاروس». وهو في تاريخ الزمان
 لابن العبري ٦٩ «وردوس».

 <sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية «وتخلّفه»، وكذا في نسخة بترو.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «القباذق».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ب) و(س): «عبد».

 <sup>(</sup>A) في النسخة البريطانية «إلى طرسوس».

<sup>(</sup>٩) زيادة من نسخة بترو. وفي النسخة (س) «كنتينس».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية «باسليق».

<sup>(</sup>١١) في النسخة البريطانية «إليها».

الملك بطرس الإسطراطوبدرج المعروف بالأطرابازي(١) [الخادم](٢) الذي كان فتح أنطاكية في عسكر ضخم، ورسم له الاجتماع بابن الملاييني ولقاء السقلاروس، والتقوا في الكبادوق، وقُتل الأطرابازي الذي كان فتح أنطاكية، وانهزم ابن الملاييني، وقوي السقلاريوس وعظم حاله. وأنفذ كُليب إلى مَلطية باسليقاً عليها، وأعاد إلى أنطاكية رؤساء أهلها الذين كانوا (أخرجوا إليه)(٣).

[سنة ٣٦٧ هـ.]

ولمَّا تفاقم الأمر للسقلاروس اصطنع باسيل الملك بَردَس الفوقاس<sup>(3)</sup> بن لاون أخي نِقْفور الملك، وأحضره من الجزيرة التي كان منفياً بها (بعد مقامه في النّفي سبع)<sup>(٥)</sup> سنين فجعله دومستيقُس<sup>(٢)</sup> الأسلحون وهو قائد الجيوش والعساكر، وضمّ إليه جيوشاً<sup>(٧)</sup> وسيَّره للقاء السقلاروس [وذلك في السنة الثانية من العصيان]<sup>(٨)</sup> وخرج بَردس الفوقاسي إلى السقلاروس، والتقيا في بنعاليا<sup>(٩)</sup>، وانهزم بَرْدس الفوقاس يوم الأربعاء لعشرٍ خَلُوْن من ذي القعدة سنة سبع وستين وثلاثمائة وتفانى بينهما خلق كثير.

وكان باسيل الملك في أوَّل عصيان السقلاروس قد أنفذ إلى تاودورس (١٠) بطريرك أنطاكية يستدعيه إلى القسطنطينية، وأرسل إليه شلندي (١١) يسير فيه في البحر، فسار وهو عليل، ولما بلغ طَرَسوس مات (في

- (١) في زبدة الحلب ١٦٣/١ و١٦٤ «الطربازي».
  - (٢) زيّادة من (س) ونسخة بترو.
    - (٣) في نسخة (س) «عنده».
  - (٤) في نسخة بترو «بردْس الفقاس».
- (٥) ما بين القوسين في الأصل وطبعة المشرق ١٤٨، وفي نسخة (س) «مدة تسع».
  - (٦) في نسخة بترو «ذمستق».
  - (٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٨ دجيوش. وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.
    - (٨) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو و(س).
      - (٩) في نسختي بترو والبريطانية «سعاليا».
        - (١٠) في نسخة بترو (ثاوذرس).
    - (١١) كذا، والصحيح «شلندياً». وفي نسخة بترو و(ب) «سكندي».

والشلندي: Chaland مركب حربي كبير مسطّح كان مخصّصاً لنقل المقاتلة والأسلحة. ويقول ابن مماتي في قوانين الدواوين ٣٤٠ إن الشلندي مركب مسقّف تقاتل الغُزاة على \_

اليوم الثامن والعشرين من شهر أيار سنة ١٢٨٧ للإسكندر)(١) .

وكان بحلب أسقف يُسمَّى أغابيوس، فبعث أهل أنطاكية [بعد وفاة ثاودورس بطريركهم] (٢) يلتمسون (٣) بطريركاً يكون عليهم ويتولَّى تدبيرهم، فاستقرّ الأمر على أن يكتبوا [كتاباً] (٤) إلى باسيل الملك يسألون في بطريرك يصير عليهم، فأسموا (٥) في الكتاب جماعة وقع اختيارهم عليهم، وعوَّلوا على أغابيوس أسقف حلب في التفرُّد (٢) به، وسأهم أن يضيفوا اسمه إلى جملة الأسماء [المذكورة] (٧) فأجابوه إلى ذلك، وشخص بالكتاب إلى حضرة الملك، وأنهى إليه حال المدينة وصورة حال أهلها وتمسكهم بطاعته [وموالاته] (٨) وأعلمه أن الصواب يقتضي أن يكون للمدينة بطريرك يدبرها ويثبّت أهلها على طاعته، فشكر له الملك سعيه (٩)، وحَسُن منه موقع فِعله، وضمن له أغابيوس العودة إلى أنطاكية واستمالة عُبيدالله الماجسطرس إلى طاعته، وإزالة اسم السقلاروس [وإعادة الدعوة له] (١٠) وقرَّر الملك معه أنّه إذا أنجز (١١) ما ضمنه كان هو بطريركاً على أنطاكية. وكتب الملك باسيل على يده أنجز (١١) ما ضمنه كان هو بطريركاً على أنطاكية. وكتب الملك باسيل على يده إلى عُبيدالله كتاباً ناطقاً (١٢) بخطّه يستميله ويعده فيه بالإحسان إليه ويضمن له

<sup>=</sup> ظهره وجذَّافون يجذَّفون تحتهم، واستعملها العرب فقالوا: صندل يستعمله الإفرنج لنقل النضائع.

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في النسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «على التماس».

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) في النسخة البريطانية «لهم واسموا».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٨، وما أثبتناه عن النسخة (ب).

<sup>(</sup>٧) . زيادة من (س) ونسخة بترو.

<sup>(</sup>A) ، زیادة من نسخة بترو و(س).

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «شعبه».

<sup>(</sup>١٠)زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>١١) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٩ ونجز، وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٤٩ «مطلقاً»، وما أثبتناه عن النسخة (س).

أنّه يقرّه في ولايته في أنطاكية مدَّة حياته، وأنّه يفي (١) له بجميع ما يقوله عنه أغابيوس /١٠٤/ الأسقف ويرسم له أنّه إذا تمّ ما استقرّ بينهما أن يصيّره بطريركاً على أنطاكية.

وسار أغابيوس متنكّراً بزي(٢) راهب إلى أن حصل في ظاهر أنطاكية، وكان قد نقر دقّة مُصْحَفٍ كان معه ودفن فيها كتاب الملك، وألصق عليها ورقة من المصحف، حن استتر أمر الكتاب، فلمّا وصل إلى المدينة فُتش فلم يوجد معه ما يُستراب به، فاجتمع بعُبيدالله وخلا به وقرَّر الأمر معه على ما ورد فيه، وأحضر(٢) كتاب الملك وقبّله ودعا للملك وقطع اسم السقلاروس، وصيّر أغابيوس بطريركاً على أنطاكية (يوم الأحد ثاني وعشرين كانون الآخر سنة ١٢٨٩(٤) للإسكندر وهي سنة ٣٦٧، وذلك في)(٥) السنة الثانية من مُلك باسيل. وحين عرف بَرْدس السقلاروس أنْ قد دُعي لباسيل وقسطنطين](١) الملك بأنطاكية سيّر إليها ابن بهرام ليستميل أهلها إلى طاعته ويعاد (٧) الدعوة له، فلم يمكّنه الأنطاكيّون من الدخول إلى المدينة، فحاصرهم وحاربهم واستاق أموالهم ومواشي كانت لهم كثيرة في ظاهرها، ورحل عنها، وانضوى إلى السقلاروس (محفوظ بن حبيب بن البغيل) (٨)

<sup>(</sup>١) في النسخة (س) «يقوم».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو افي زيًّا.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (س) (وأعطاه).

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «١٢٨٧».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في السخة (ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب «تعاد».

 <sup>(</sup>٨) العبارة بين القوسين وردت في نسخة بترو «بن حبيب محفوض بن البعل». وفي النسخة
 (س) «البفيل أبو حبيب».

 <sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «أرباغ»، وفي نسخة بترو «أرياح».
 وحصن أرتاح: بالفتح ثم السكون، حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب. (معجم البلدان ١٤٠/١).

واللفيف(١) ، وخرج عُبيدالله الماجسطرس وقاتله، وانهزم ابن البغيل إلى حلب وعاد إلى طاعة باسيل الملك.

\* \* \*

وأثار الأرمن الذين بأنطاكية فتنة داخل المدينة وفي ظاهرها، وكانوا جميعهم منقادين إلى رجل منهم يسمَّى سموئيل<sup>(۲)</sup>، وقصدوا عُبيدالله الماجسطرس في داره بغتة ليُوقِعوا<sup>(۳)</sup> به، فاستخبر عُبيدالله من غلمانه وأصحابه إن كان أهل المدينة معه أو عليه، فأعلم و أنهم معه، فقويت نفسه وخرج للقاء الأرمن، فاجتمع إليه أهل المدينة وقاتلوا الأرمن وبذلوا السيف فيهم، فانهزموا وهرب سموئيل من بين يديهم.

\* \* \*

ولمَّا استقر أمر أغابيوس البطريرك في رئاسته كتب إلى أنبا إيليا بطريرك الإسكندريّة كتاباً يسأله فيه بالتقدّم إلى أهل عمله برفع اسمه في الدبتيخن على ما جرى به الرسم، وأنفذه إليه على يد راهب من قبّله يسمّى يوحنّا وقرن (٥) به أمانته، وهي الأمانة التي جرى الرسم بها أن يكتبها البطريرك المتقلّد الرئاسة عند تصيّره ليُعلم منها أنّه معتقد الأمانة التي اتّفق عليها أصحاب (السبعة المجامع)(١) المقدّسة، فوقف أنبا إيليا على كتابه، وكتب إليه جواباً عنه يُنكر عليه في فله ويخطّيء رأيه إذ كان قد فعل ما لم يجز، وتعدَّى إلى خلاف ما أحلّ، وأطلق في الناموس (ما لا يجوز)(٧) من نقلته من الأسقفية إلى البطريركية، وأنّه لا يجد سبيلاً إلى إجازة رئاسته وبطركيّته ورفع اسمه إذ كانت حالته هذه حال(٨) سيّدنا المسيح قال: من طلّق زوجته فقد

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «واللتيف».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو «سمول»، وفي حاشية النسخة (س) «منصور».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «ليرفعوا».

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «الدبتيخا».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «وقرر».

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «المجامع الستت».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في نسخة بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>A) في نسخة بترو «عنده بحال».

جعلها أن تفجر، وإن (١) تزوَّج مطلّقةً فإنّه يَفْجُر، وإنّ درجة الكَهَنُوت مرتبة على مثال طغمات الملائكة وشبيهة بها،  $(eas)^{(7)}$  التي كلّ طغمة منهم يحفظون مرتبتهم (٣) ولا يتعدّون (١) إلى غيرها، وأنها أيضاً على مِثال النجوم والكواكب التي هي لازمة نظامها (٥) ومواضعها لا ينتقل أحدها من موضعه إلى غيره، والتمس منه محضراً من أهل مدينته أنطاكية يُذكر فيه صورة الحال وكيف الرضى (١) وخطوط كهنة البلد وشيوخه بالشهادة به.

فوصل الجواب إلى أغابيوس البطريرك، فأجاب عنه بكتابٍ هذه نسخته:

# ﴿ردّ جواب أغابيوس بطريرك أنطاكية على إيليا بطريرك الإسكندرية ﴾(٧)

بسم الله الرحمن الرحيم

كتابي أيّها الأب الروحاني الطاهر المشارك في الخدمة المساوي في الرتبة المتَّحد في الروحانية من الكرسي السلّيحي بمدينة الله الفائزة بفخر اسمه، المحفوظة بتلميذه، وأوّل رُسُله، يوم السبت السابع من كانون الأول عن سلامة بِنَع الله المقدّسة وأولادها قِبَلي، وسلامتي (من)(^) بعدهم، والحمد لله على ما منَّ وأولى، وهو المسؤول أن يتمَّ إسبال ستره على هذا

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «ومن».

<sup>(</sup>٢) ليست في نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) في النسخة الريطانية «تحفظ مرتبتها».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية (تتعدّى).

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «لنظامها».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية ووكيف جرى الرضا،، ونسخة بترو وجرى الرضى به،

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسيل ليس في نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>۸) ليست في نسخة بترو.

الشعب وإكمال نعمته على هذه الأُمّة قبلي وقبلك وقبل كلّ راع استرعاه في كلّ موضع ارتضاه بمنّه (وكرمه)(١).

وقد وصل كتابك أيّها الأب الروحاني الطاهر، على يد أنبا يوحنا الراهب المُنْفَذ (٢) من مَسْكَنتنا إلى قُدْسك، وأحطتُ علماً بمشتمله (٢) وسُررتُ بعد بأخبار سلامتك وما استدللتُ عليه من الاستقامة قبلك (٤)، ثمّ طار (٥) بعد ذلك فكري، وتعسّف ذهني، وذهل عقلي، وتقطّعت خواطري، متأمّلاً ما كتبته ومتبحّراً ما (٢) أحببته، ولا أدري ما السبب الذي حملك على دفْع غير مدفوع، وإنكار غير مُنكر، والاحتجاج بما لا يُسَاغ (٢)، وفِعْل ما لا يليق، وقد كان ينبغي إذ عرفت موضع ابتدائي وإيثاري التبارك بمشاركتك، وإنفاذي رسولي (٨) إليك في وقت (كان) (٩) يكاد أن يتعذّر (٢١) فيه عبور الطيور من جهتنا إلى جهتكم، فضلاً عن الرُسُل والكتب (ألاً كنت) (١١) تكتب بما كتبت به دون أن تتحقّق أنّك فيه على حقّ لا ينحل، وحجةٍ لا تبطّل، وصوابٍ لا يُنكر، وقاعدةٍ لا يُنْسب أهلها إلى هوى (٢١) ولا غيّ (٢١) ولا قصد ولا حال من الأحوال التي قدْسك متبرّي (٤١) منها ومرتفع عنها.

<sup>(</sup>١) في نسختي بترو والبريطانية «وظَّله».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو زيادة «كان».

<sup>(</sup>٣) في النسخة البريطانية: «وأحاط به علم ما تشتمله».

<sup>(</sup>٤) في النسخة البريطانية «اقامة قلبك».

<sup>(</sup>٥) في نسختي بترو والبريطانية «طال».

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية امتحيّراً،، وفي نسخة بترو امتحيراً مماه.

<sup>(</sup>٧) في النسخة البريطانية «ينصاع»، وفي نسخة بترو «ينصاغ».

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «رسولي كان».

<sup>(</sup>٩) ليست في نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٠) في النسخة البريطانية «تكاد تتعذَّر».

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو «لا».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٥١ «هوي» والتصحيح من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>۱۳) في نسخة بترو «عياء.

<sup>(</sup>١٤) في نسخة بترو «مبر».

وأمًّا أن تذكر أيّها الأب الروحاني غمّك بما صار إليه حالي، وقلقك(١) بما ترى عليه أمري، وإيثارك الموت دون السماع بمثله فهذا ما كان يليق، إذ كان لم يجرِ بحمد الله هاهنا أراسيس(١) ولا فساد مقالة، ولا نقص(٣) سُنّة، ولا حالة غير معروفة. والذي جرى فهو(٤) أمر صَغُرَ حالي عنه، وبعُد موضعي منه لارتفاعه عنّي وعِظَمه عليّ، وقلّة قيامي به، وتفاوت(٥) نقص استحقاقي له، إلاّ أنه لم يكن منّي، ولا أتى (بسعيي إلاّ)(١) ما اختاره أصحابي ورضي به شعبي(٧) ، وأمضاه رؤساء الدولة، وعرفه علماء الملّة في المدينة العظمى التي عليها يُعوّل(٨) ومنها يُقتبس، وكيف يجوز أن ينكر واحد تجتمع عليه هذه الطبقة وترضى(٩) به هذه الأمّة، وهو أمر مشهور عندنا مستعمل بيننا على قديم الزمان إلى حيث انتهينا.

والذي ذكرته أيّها الأب الروحاني في هذا الباب أنا أعلم أنّك لم تذكره إلاَّ لبُعد العهد بهذا الحال ببلدك (١٠) ولعدم الكتب التي تنبيء بمثله في ناحيتك، ولقلّة من يستعملها ويقتبسها في موضعك للأحوال التي دُفع إليها أهل تلك الديار، ممّا نسأل الله المعونة عليه، وإذا أنت رجعت إلى الفحص عن ذلك وجدته أمراً لم يبدأ (١١) منّا، ولا يتناهى فينا، (وذلك أنّك تجد

 <sup>(</sup>١) في نسخة بترو «وقلقا لك».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (س) «ارايسيس».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «نقض».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٥١ «هو» وما أثبتناه عن نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) في نسختي بترو والبريطانية «وتقارب».

 <sup>(</sup>٦) في نسخة بترو: «بسعيي ويما كان بتوفيق لا أقف على سره ولا يعرف غير الباري سببه وهو». وفي النسخة البريطانية «وإنما كان بتوفيق لا يقف».

<sup>(</sup>٧) في نسختي بترو والبريطانية «سهمي».

<sup>(</sup>Λ) في نسخة بترو (نعول».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية (ويرتضي).

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية وبتلذذك.

<sup>(</sup>١١) في البريطانية (يبتدأ).

القدّيس أفسطاتيوس)(١) (بطريرك مدينتي هذه)(٢) وقد نقله السينودس المقدّس(٣) بنيقِية(٤) من حلب إلى أنطاكية ووجدت القدّيس ملاتيوس منقولاً من لاريصه إلى حلب، ومن حلب إلى أنطاكية، وقد حضر السينودس(٥) الثانية بالقسطنطينية، ونُقل (القدّيس غريغوريوس)(١) الثاولوغس (من نازينزو وكرّسه)(٧) على كرسيّها(٨). ووجدت(٩) أودوكسيوس(١٠) قد نُقِل من مَرْعَش إلى أنطاكية، ومنها إلى القسطنطينية. ووجدت أوسابيوس قد نُقل من بيروت إلى نيقوميدية، ومنها إلى القسطنطينيّة. ووجدت جماعة آخرين منقولين إلى مواضع عدّة.

هذا بعد مار بطرس السليح الذي هو أساس البَيْعة ورأس الشريعة ومُقامه اثنتي عشرة سنة بأنطاكية، وانتقاله بعد ذلك إلى رومية. وكفاك به من شاهد. وتناهى بمن ذكرناه قليلاً من كثير [من](١١) قدوةً يُقتدى(١٢) بها، وأصلاً يُرجع إليه. وإذا كان ذلك كذلك فقد عرفتَ منّا أيّها الأب الروحاني ما طلبته، ووجدتَ ما ابتغيته(١٣)، إذ كان التماسك في كتابك أن يوجد في هذا الباب أصلٌ يُرْجَع إليه، وطريقٌ تفسح لك في قبول (السُنَن)(١٤) ورفع

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «ووجدت اسطاثيوس».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «البطريرك القديس».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «المقدسة».

<sup>(</sup>٤) نِيقَية: بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر القاف، وياء خفيفة، من أعمال اصطنبول على البر الشرقي، وهي المدينة التي اجتمع بها آباء الملّة المسيحية. (معجم البلدان ٣٣٣/٥).

<sup>(</sup>٥) السيُّنودس: هُو المجمع الَّكنسي.

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ورد في نسخة بترو: «عن كرسيه».

<sup>(</sup>A) في النسخة البريطانية ومن كرسيه إلى كرسيها».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «ووجد».

<sup>(</sup>۱۰) في نسخة بترو «أوذكسيس».

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٢) في نسخة بترو ايبتدي.

<sup>(</sup>١٣) في نسخة بترو: «أتبعته».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٢ والكسس»، وما أثبتناه عن نسختي بترو والبريطانية.

الإسم، لا سيما مع علمك بأنّ هذا ليس هو ممًّا تدعو إليه حاجة ضرورية، وإنَّما يُراد به اتحاد البِيَع المقدَّسة بالروحانية، ومن طلب أن يتَّحد مع قدسك ويشارك خدمتك، فليس يجوز أنْ تنفرد عنه بالحجج التي احتججت بها، ويتَّضح حلّها ويقوم البرهان بصحّة غيرها.

من ذلك تشبيه هذا الأمر بمن تزوَّج ابنةً ثمّ تركها وأخذ والدتها، وقد ارتفع الكهنوت الإلهي (۱) عن التشبيه بالتزويج البشري، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان إذا تُوفِّي أسقُف وكان له أخ يستحقّ رئاسته لا يجوز له أن يرجع (۲) موضعه، كما لا يجوز للأخ أن يأخذ زوجة أخيه بعد وفاته، والتشبيه بمن طلَّق امرأة وأخذ غيرها يبعد أيضاً عمَّا نحن فيه، ولا يليق أن يشبّه به، وإلاَّ لم يكن بالجائز للمدينة أن يصير عليها (غير) (۱۳) أسقُفين، كما لا يجوز للإمرأة أن تتزوَّج أكثر من زوجين (٤). فأمًّا قول السيّد المسيح بأنَّه من طلَّق امرأته فقد جعلها أن تفجّر، ومن تزوَّج مطلَّقة فإنّه يفجّر، فلم يكن (مقولاً) (٥) على الكهنوت، وإنَّما كان كلامه على (۱) اليهود لما حضروه مجرّبين له، فأراهم (۷) بعد طباعهم (۸) عمًّا يُوجبه ناموس الطبع اللطيف والعقل الحصيف من المحافظة على الزوجة البشريَّة والتمسُّك بحبّها (۹)، وأحوجهم إلى أن قالوا لقد كان خيراً (۱۰) للرجل أن لا يتزوِّج بالكليَّة. ومن كان وأحوجهم إلى أن قالوا لقد كان خيراً (۱۰) للرجل أن لا يتزوِّج بالكليَّة. ومن كان

 <sup>(</sup>١) في نسخة بترو «الالهية».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو (يجعل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسخة البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «بأكثر من اثنين».

<sup>(</sup>٥) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية (عن).

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو (فارهم).

 <sup>(</sup>٨) في البريطانية (طبائعهم) وفي نسخة بترو (طبايعهم).

<sup>(</sup>٩) في النسختين بترو والبريطانية (بحبلها).

<sup>(</sup>١٠)في الأصل وطبعة المشرق ١٥٣ «أخير،، والتصحيح من البريطانية.

كذلك فأيَّة مناسبة بين هذا المعنى وبين الكهنوت الإلهيّة التي هي درجات تتراقى من الدون إلى التي فوقها. فأمَّا تشبيه هذه الدرجات في طغمات (۱) الملائكة التي تحفظ كلَّ طغمة منها موضعها ولا تتعدَّاه (۲) إلى غيرها، فهذا أيضاً مما لا يشبه في (حال) (۳) النقلة، وإلاَّ لم يكن بالجائز للأنغنسط (٤) أن يصير أيبودياكن، ولا للإيبودياكن (٥) أن يصير تامًا، ولا للتامّ أن يصير قسيساً، ولا للقسيس أن ينتقل إلى ما فوق. فأمّا تشبيهها بالنّجوم فإنّ الكواكب لازمة نظامها ومواضعها، لا ينتقل أحدها إلى موضع [آخر] (٢) غيره فهذا أيضاً بعيد لا يليق، لأنّ الكواكب أجرام غير ناطقة ربّب الباري كلّ واحدٍ منها في موضعه، يليق، لأنّ الكواكب أجرام غير ناطقة ربّب الباري كلّ واحدٍ منها في موضعه، وجعل طبيعته لا تتغيّر عن حالته، فأمّا الإنسان فإنّه جعله حيواناً ناطقاً متحرّكاً من حال إلى حال، ومن أمرٍ إلى أمر، والخليق (٧) به أن يكون انتقاله إلى ما هو أعلى، فمن هذا جاز أن ينتقل من ذكرنا نقله. هو أشرف، وحركته إلى ما هو أعلى، فمن هذا جاز أن ينتقل من ذكرنا نقله.

فأمًا ما التمسته أيها الأب الروحاني من إحضار محضر من المدينة الشريفة يذكر فيه كيف جرت (^) هذه الحالة والرضى بها، فلم يَجرِ بذلك رسم، ولا فعل هذا من تقدَّمني فأفعله أنا بعدَه، ولولا تعذَّر الطريق في هذا الوقت إلى ما هناك لقد كان ذلك سهلاً. فأمًّا إنفاذ خطوط كهنة الكرسيّ وشيوخه بالرضى فهذا نريد (٩) أن يكون لو لم يتم الأمر، وحيئئذٍ تكون

<sup>(</sup>١) في النسخة البريطانية «بطغمات».

<sup>(</sup>٢) في نسختي بترو والبريطانية «يتعدّون».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «الجائز للاعنسطس».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «بوذياقن».

<sup>(</sup>٦) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في نسختي بترو والبريطانية «الأليق».

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية «جازت».

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو: «يريد».

الشُبْهة لاحقةً في مثل هذا، فأمَّا بعد تمامه ومضيّ سنته(١) عليه، فأنت تعلم أنَّه لو لم يحصل في الأول خطوط ويقع إجماعٌ(٢) ورضى قبل التوجُّه إلى المدينة المتملّكة لما كان تمّ.

وكان بعد تمامه [يقع] (٢) اضطراب، ولم يقع بعده سكون، فنحن كنيستنا بحمد الله واحدة، والمشاركة فيها من كلّ جهة واقعة، والمحبّة بين أولادها تامَّة كاملة، وليس هاهنا خلف ولا انفراد ولا انشقاق، ولا حالٌ فيها شبهة تحتاج (٤) إلى إنفاذ ما التمسته وطلبته مثل هذا في غير موضعها، تجري مجرى المعاياة، والإجابة إلى مثل ذلك [ففيهما] (٥) نقص وإيقاع شبهة، فأمًّا الحقّ (٦) بالمودّة الإلهية والأليق (٧) بالأحوال الروحانية أن تدع التماس ما لم تجرِ العادة بالتماس، والاحتجاج بما قد بطل وبمثله (٨)، والرجوع إلى الواجب في توكيد المودّة وإتمام اتّحاد الخدمة والمشاركة حتى يزول الشكّ ويرتفع سبب الفساد ولا يقع في البيّعة انشقاق.

وأنت أيّها الأب الروحاني تأتي في ذلك (٩) الواجب، وقد أردت إنفاذ البركة على ما جرى به الرسم والعادة، ولم تتأخر إلا لبُعْد الطريق وصعوبة الوقت، (وأنا أرصد الفرصة لإنفاذها وأراقب نفوذ من يصلُح لحملها وأنفذها وأتبارك بإصدارها، وإنّي في ذلك على الرسم)(١٠)الذي أنا قلق لتأخّره(١١).

<sup>(</sup>١) في البريطانية (سنة)، وفي نسخة بترو (سنت).

<sup>(</sup>٢) في نسختي بترو والبريطانية «اجتماع».

<sup>(</sup>٣) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «فتحتاج».

 <sup>(</sup>٥) زيادة من نسخة بترو، وفي البريطانية «ففيها».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «الأحق».

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «والبق».

 <sup>(</sup>٨) في نسختي بترو والبريطانية «والاحتجاج بمثله».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية ونأتي ذلك، وفي نسخة بترو وتاني.

<sup>(</sup>١٠)ما بين القوسين ورد في البريطانية: ﴿وَإِنِّي عَلَى ذَلَكَ الرَّسَمِ عَلَى ذَلَكَ الرَّسَمِ عَلَى

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «لنحوه».

وأنت أيّها الأب الروحاني تأتي في قبولها عند وصولها ما جرت فيه العادة (١) التي تتبع الرَّوْحانيَّات، ولا ينقصها تأخيرها، ولا ينزيد فيها تقدّمها مع إبهاجي (٢) بكتابك عاجلاً، متضمّناً (٣) من أخبارك واستقامة أحوال مَن (٤) قبلك ما أسرُّ به، ومن حاجاتك ومهمّاتك ما أقوم فيه بواجب المودّة والأُخُوّة الله وحانية والمشاركة إن شاء الله.

سلام ربّنا وإلهنا يسوع المسيح يكون معك وعندك حافظاً ومواقياً وكافياً ومشدّداً (°) من الآن وإلى كلّ أوان وإلى دهر الداهرين آمين.

ولمَّا وصل هذا الكتاب لأنبا إيليا بطريرك الإسكندرية قبَّله ورفع اسمه.

وأمًّا الفتكين<sup>(٦)</sup>التركي فتوجّه جوهر من مصر إلى الشام لمحاربته في شهر رمضان سنة خمس وستين وثلاثمائة [فوصل إلى دمشق في أول ذي الحجّة منها]<sup>(٧)</sup> (وكان بينهما وقعات كثيرة.

\* \* \*

[سنة ٣٦٦ هـ.]

ورجع جوهر من دمشق إلى الرملة منهزماً)(^) [في جمادى الأولى سنة (٩)[٣٦٦](٩).

ووافى الأعثم(١٠) القَرْمَطيّ من الإحساء ودخل الرملة [يوم الأحد لاثني عشر ليلة بقيت من رجب من السنة](١١) ونزل بدار الإمارة ومات بها [لسبع بقين من رجب منها](١٢).

<sup>(</sup>١) في البريطانية «تجري على العادة»، وفي نسخة بترو «تجري فيه العادة».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «انهاجي».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «مضمّناً».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية ونسخة بترو «أحوالك ومن قبلك».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «وموقياً ومشيداً».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «فتكين».

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) زيادة من النسخة (س). (١١) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة بترو «الأعسم». (١٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو. =

وكان جوهر قد النجأ إلى عسقلان وتحصَّن فيها، ووصل الفتكين التركي إلى الرملة وتوجَّه إلى عسقلان نحو جوهر، ووقع بينهما حرب، وقُتل من الفريقين خلق كثير. وأقام (١) التركي على عسقلان محاصراً لجوهر [ودخل إلى عسقلان وتحصَّن فيها وتبعه الفتكين وحاصره بها] (٢) سنةً وثلاثة أشهر إلى أن هلك أكثر عسكر جوهر من الجوع.

#### [سنة ٣٦٧ هـ.]

(ولمَّا طال حصار الفتكين له وعظُم عندهم الجوع وعُدِم القُوت سألوا التركي (٣) الصلح وإطلاق سبيلهم فأجابهم (٤) إلى ذلك، وتقرَّر الحال بينهم على أن يكون من عسقلان وما يليها من أعمال الشام إلى التركي (٥)، وعلى أنّ الدعوة (٢) تقام في هذا الموضع (٧) العزيز، ويكون مالها محمولاً للتركي، فتراضيا بذلك. وعلّق التركيّ سيفاً مجرَّداً على باب حصن عسقلان، وخرج جوهر وأصحابه من تحت السيف ودخلوا على مصر [في شعبان من السنة ٢٦٧] (٨) فلم يرضى (٩) العزيز بالصلح، وسار بنفسه /١٠٤ ب/ إلى الشام في جميع جيوشه، (واستخلف بمصر جبر بن القاسم (١٠)

والخبر عن وفاة القرمطيّ في الرملة ذكره الذهبي في العبر ٣٤٠/٢، وابن أيبك الدواداري
 في (الدرّة المضيّة ـ ١٧٩)، أما صاحب (عيون الأخبار ـ السبع السادس ـ ص ١٩٩) فيذكر
 أن القرمطي قُتل! ولكنه لا يذكر متى وكيف وأين.

<sup>(</sup>١) في الأصلُّ وطبعة المشرق ١٥٤ «قام»، والتصويب من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين على هامش النسخة (س).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في النسخة (س) وفيها: «فطلب جوهر».

 <sup>(</sup>٤) في النسختين (س) والبريطانية وردت العبارة «وتردّدت الرسائل بينهم إلى أنه.

<sup>(</sup>٥) في البريطانية (للتركي).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «الدعوى».

<sup>(</sup>V) في النسخة (س): وهذه الأعمال».

<sup>. (</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) وفي نسخة بترو (٣٦٦».

<sup>(</sup>٩) كذا، والصحيح الم يرض،

<sup>(</sup>١٠) هو صاحب الشرطة السفلي بمصر. (اتعاظ الحنفا ٢١٦/١).

ووافى العزيز)(١) إلى الرملة (وترتَّب بها)(٢).

اسنة ٢٣٦٨

وكان التركيّ قد سار إلى الشام (٣) راجعاً [ونزل] (٤) فراسله العزيز بالله ، وأرسل (٥) إليه أماناً ليكون تحت الطاعة ، وبذلك له مالاً جزيلاً ، فلم يُجِب التركيّ ودعا إلى الحرب ، فتوجَّه العزيز بالله إليه ، والتقيا على نهر الطواحين [يوم الخميس] (٢) في سابع المحرَّم سنة ثمانٍ وستّين وثلاثمائة ، ووقع بينهم يومهم (٧) ذلك حرب شديد ، وقُتل من الفريقين مقتلة عظيمة ، وانهزم التركي ، وأسرعت العرب في طلبه ، فأخذته أسيراً بين قَلْنُسُوة (٨) وكَفَرْسابا (٩) وجاؤا به إلى العزيز ، وقد ناله من الضرب واللهم حال عظيم حتى أشرف على الهلاك ، فخرج العزيز بالله واستنفذه من بين يديهم ، وأمّنه على نفسه ، ودفع إليه خاتمه (١٠) واستسقى التركيّ ماء (١١) فأمر العزيز بإحضار قدح شراب جلاّب وأتيا (١٠) بالقدح ، فتوقف التركيّ عن شُربه خوفاً أن يكون فيه سمّ قاتل ، وتبيّن العزيز ذلك فأخذ القدح وشرب منه وسقاه باقيه ، وأفرد له خيمة ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (س)، والعبارة فيها: «وعدده للقاء التركي ووصل». وفي نسخة بترو «وعدده بمشورة يعقوب بن يوسف بن كلس في ذي القعدة من السنت (كذا) واستخلف بمصر جبر بن القسم».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «دمشق».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «وأنفذ».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>V) في البريطانية «ذلك اليوم».

<sup>(</sup>٨) قَلَّتْسُوَة: بفتح أوله وثانيه وسكون النون. هو حصن قرب الرملة من أرض فلسطين. (معجم الله ان ٢/٤٣).

<sup>(</sup>٩) كفرسابا: قرية بين نابلس وقيسارية. (معجم البلدان ٢٩/٤). وفي النسخة البريطانية «كفرسبا».

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (س) «خاتم أمانه».

<sup>(</sup>١١) من هنا حتى عبارة: «وخلع عليه» ليس في النسخة (س).

<sup>(</sup>١٢) في نسختي بترو والبريطانية: ﴿جَلَابِ وَمَاءُ بِثُلْجِ وَأَتَّى﴾.

وتقدَّم بأن يُحمل إليه جميع ما يحتاج إليه وحمله على دوابّه وأمره بالركوب على مركبه (١) وسأله عن (أناس ممّن يأنس بهم) (١) فالتمس إحضار قوم من أصحابه، فأتى بهم إليه من الأسارى (١).

وكان أبو ظاهر أخو بختيار قد قُتل في الحرب وأسر أخوه إبراهيم، واستأمن المرزبان بن بختيار إلى العزيز بالله، فسأل التركيّ كونهما معه في خيمته، فأجيب إلى ذلك، ورجع العزيز إلى مصر وتقدَّم إلى جميع مقدّمي أهل دولته وقوّاده وأمرائه بإكرام التركيّ وإجلاله، فلم يبق أحداً من وجوههم إلا دعاه إلى داره وحمل إليه وخلع عليه [وأفرد له خيمة وسائر ما يحتاج إليه وحمله على دوابّه، وعاد إلى مصراً (٥).

#### \* \* \*

[واستوزر العزيز بالله يعقوب بن يوسف بن كلَّس يوم الاثنين لاثني عشر ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة وتقدَّم بكتب اسمه في جميع الاستعمالات أن يبتدي باسمه في المكاتبة إلى من يكاتبه](١) .

#### \* \* 4

وأمًّا عضُد الدولة فنّاخسرو فلم يقم له عزّ<sup>(٧)</sup> الدولة بختيار بشيء ممًّا شرطه إلاَّ إقامة الدعوة على منابر العراق، فإنه أجراها على الموافقة<sup>(٨)</sup>.

- (١) في نسختي بترو والبريطانية.
- (٢) في نسخة بترو: «يأنس به ليجده».
- (٣) أنظر عن الحرب بين أفتكين وجوهر والعزيز في: ذيل تاريخ دمشق ١٥ ـ ٢٠، وتكملة تاريخ الطبري ٢٥٠ ـ ٢٢٨، والكامل في التاريخ ١٥٨/٨ ـ ٢٦١، وعيون الأخبار السبع السادس ٢١٧ ـ ٢٢٨، والدرّة المضيّة ١٧٥ ـ ١٨٠، واتعاظ الحنفا ٢٣٨/١ ـ ٢٤٥، وتاريخ أخبار القرامطة ٦٥ ـ ٢٧ و١٠٧، ١٠٧، وتاريخ الأزمنة ٧٤، والمختصر في أخبار البشر ١١٥/٢، وتاريخ ابن الوردي ٢٩٩/١.
  - (٤) كذا، والصحيح «أحد» كما في البريطانية.
  - (a) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (س).
- (٦) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية ونسخة بترو.
   والخبر في: عيون الأخبار وفنون الأثار ٢٢٨ ـ ٢٣١، و٢٤١، ٢٤٢، والدرّة المضيّة ١٧٥.
  - (٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٥ «من». وما أثبتناه عن نسخة بترو والبريطانية.
    - (٨) الكامل في التاريخ ٦٤٨/٨ ٦٥٢، وتجارب الأمم ٣٦٥/٢ ـ ٣٨٦.

### [عودة لسنة ٣٦٦ هـ.]

ومات ركن الدولة الحسن بن بُويه في أول سنة ستّ وستين وثلاثمائة (۱)، وبعد وفاته انتحل بختيار الرئاسة على أهل بيته وبني عمّه، وكتب عن الطائع كتاباً مبنيًّا على تعظيمه بختيار وتقدّمه على سائر المملكة وتخصّصه بالرئاسة دون غيره من جماعتهم، فانتهى ذلك إلى عضُد الدولة، فاستعدّ للخروج للعراق لمحاربة بختيار، وسيَّر جيوش مقدّمته من فارس إلى العراق مع وزيره المطهّر بن عبدالله [في شعبان سنة ٢٣٦] (٢)، وهابه بختيار وسار إلى الأهواز، وحمل الطائع على الخروج معه لتوسَّط الحال بينهما، واستنجد بجميع (٣) الأولياء والأطراف، واستعدّ للقائه، فلمَّا رأى الطائع الحال قد أفضت إلى حرب امتنع من المُقام، وبرز متوجّها إلى بغداد واجتهد به بختيار وابن بقيّة أن يقيم، فامتنع، والتقى العسكران بالأهواز [يوم الأحد لأحد عشر وابن بقيّة أن يقيم، فامتنع، والتقى العسكران بالأهواز [يوم الأحد لأحد عشر وابن من ذي القعدة سنة ٣٦٦] (٤)، وقتل جماعة من أصحاب بختيار، واستأمن كثير منهم، وانهزم باقوهم (٥). وملك فناخسرو قصبة الأهواز وجميع واستأمن كثير منهم، وانهزم باقوهم (٥). وملك فناخسرو قصبة الأهواز وجميع من فتوجَّه بختيار إلى البطائح،

# [.- 477]

وسار / ١٠٥ أ/ ابن بقية يستصغر بختيار ويتطاول عليه، وغلب على جيوشه، وشَغَب الجُنْد عليه بسببه، فتخوّف بختيار أن يتوثّب عليه، أو ينفرد بالأمور دونه، فأشار على بختيار بعض أصحابه وخواصّه بالقبض عليه، وأعلمه

- (۱) أنظر عن ركن الدولة ابن بُويَه في: تكملة تاريخ الطبري ٢٢٩، والكامل في التاريخ ٨٩/٨ مرادي ١٦٦/٨ وتاريخ ابن الوردي ١٦٩/٨ والمنتظم ١٩٨٧، والمختصر في أخبار البشر ١١٦/٢، وتاريخ ابن الوردي ٣٠٠، وتاريخ مختصر الدول ١٧١، والنجوم الزاهرة ١٧/٤، ومآثر الإنافة ١٣/١، ووالبداية والنهاية ١٨٤/١، ١٨٥، والعبر ٣٤١/٣، ونهاية الأرب ٢٠٣/٢٣، ودول الإسلام والبداية والنهاية ١٠٢٧، وفيات الأعيان ٢٢٧/١، وشيات الأعيان ١١٩/١، والوافي بالوفيات ١١١/١١، ١١٤، ومرآة الجنان ٩٣/٣.
  - (٢) زيادة من نسختي بترو والبريطانية.
    - (٣) في البريطانية «جميع».
  - (٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.
    - (٥) كذا، والصحيح «باقيهم». ·

أنّه يستصلح بذلك فنّاخسرو ويكسر حميّة غضبه، وأن يجعل ذلك السبيل إلى استعطافه وألاً يستوزر بعده وزيراً فنجح إلى هذه المشورة، وقبض على ابن (۱) بقيّة، وهما يومئل بواسط، وحمله إلى مدينة السلام وكحّله [ليلة الجمعة لثمان خَلُون من شهر ربيع الأول سنة ٣٦٧] (٢)، وأنفذه إلى عضد [الدولة] (٣) فنّاخسرو، فأشهره في عسكره على جمل، وطُرح إلى الفِيلة فخبطته وقتلته، وصُلب لوقته على شاطىء الدجلة. والتمس عزّ الدولة بختيار من عضد الدولة فنّاخسرو أن يمكّنه من الخروج إلى أعمال الشام، فأجابه إلى ذلك بعد أن أشرط عليه أن يكتب اسمه على راياته وأعلامه، أعني اسم عضد الدولة، ويقدّم الخطبة له في [أيّ] (١٤) بلد مَلكه أو فَتَحه. وحمل إليه خِلَعاً، ووقع النّداء بمدينة السلام برجوع بختيار للطاعة (٥٠).

وسار عضُد الدولة فنّاخسرو من الأهواز إلى البصرة، فدخلها ومَلَكها [في أول سنة ٣٦٧]<sup>(٦)</sup>، وتوجَّه إلى مدينة السلام، وتلقَّاه الطَّائع، ودخل إليه [في يوم الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الآخر منها]<sup>(٧)</sup> ولقبه تاج الملّة مُضافاً إلى عضُد الدولة [في جمادى الأول سنة ٣٦٧]<sup>(٨)</sup>، وأضاف إلى لقبه بعد ذلك وَلىّ النّعم<sup>(٩)</sup>.

واجتمع إلى بختيار كثير من الغلمان، وتراجع إليه جماعة من الدَّيْلم،

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٦ (على بن).

<sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) من البريطانية. وفي تكملة تاريخ الطبري ٢٣٥ (كل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٦ «الطاعة» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) تكملة تاريخ الطبري ٢٣١ ـ ٢٣٥، وتجارب الأمم ٣٦٦٢ ـ ٣٧٥، والكامل في التاريخ (٩) مكامل في التاريخ (٩) مكارك - ١٧٦، وتاريخ مختصر الدول ١٧١، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٧٩، والبداية والنهاية ١٢٩٥، ومآثر الإنافة ٣٦٣١، والمختصر في أخبار البشر ٢٢٦/١، والمنتظم (٨٦٠/ ٨٥)، والنجوم الزاهرة ١٢٦/٤، وتاريخ ابن خلدون ٤٢٩/٣، ٤٣٥.

واستجدً سلاحاً وكراعاً، وسار في عسكر قويً استظهر به، واجتمع مع صهره أبي تغلب (۱) بن حمدان، واتّفقا على المعاضدة في المزاحمة إلى الحرب، فنهض عضد الدولة إليهما، وقبض الطائع معه، والتقى الفريقان بقصر الجصّ (۲) [الذي بإزاء (۳) سُرَّ من رأى غداة يوم الأربعاء لاثني عشر ليلة خلت من شوّال] (٤). وانهزم جيش بختيار، وظفر بعض العسكر من الأكراد ببختيار وأخِذ سلبه وهو لا يعرفه، فعرفه غلام تركيّ من غلمان فنّا خسرو، وكان الوقت شديد القيظ قويّ (٥)، فلجقه عطش شديد ولم يمكنه المسير فوقف وقتل (١).

واختلفت الحكايات في قَتْله، فقال طائفة: إنَّه سقط من اللَّهْث.

وقال آخرون: إنّ قوماً من الدَّيلم عرفوه، وأرادوا أن يغلّبوا التركيّ عليه، فيكونوا (المتقرّبين) (٧) به، فوقعت بين الفريقين المشاحنة فيه، فقتلوه وقتلوا (٨) جماعة كثيرة من أصحابه.

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٦ «ثعلب» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول وطبعة المشرق ١٥٧ «الخص» (بالخاء)، وهو تحريف، وما أثبتناه عن: تجارب الأمم وغيره.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو: «بإذاء.

رَ عَلَى الحَاصِرِتِينَ زيادة من نسختي بترو وفي النسخة البريطانية: «بقصر الخص بإزاء سرّ من رأى غداة».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح «قويّاً».

<sup>(</sup>٢) تجارب الأمم ٢٠٨٧، ٣٨١، والكامل في التاريخ ٢٩١/، والإنباء في تاريخ الخلفاء (٢) تجارب الأمم ٢٠٨١، والعبر ١٩١٨، وتاريخ البيهقي ٢٠٨، ودول الإسلام ٢٧٨١، والعبر ٢٨٣٣ و٤٤٣، وتاريخ ابن الوردي ٢٠٢١ (وفيه ان قصر الجص من نواحي تكريت)، والمنتظم ٧٦٨، ٧٨ و٨٩، ٩، والمختصر في أخبار البشر ١١٩/، ومآثر الإنافة والمنتظم ٧٢٨، ٧٨ و٨٩، ٩، والمختصر في أخبار البشر ٢٤٢١، ومآثر الإنافة ١٣٣٨، والبداية والنهاية ٢٨٩/١، - ٢٩١، واتعاظ الحنفا ٢٤٢١، والنجوم الزاهرة ١٣١٨، ووفيات ١٢٩٨، وتاريخ النبلاء ٢٣١، ٢٣١، ووفيات ١٢٩٨، وتاريخ الخلفاء ١٤٩، وشذرات الأعيان ٢٢٧/١، ٢٦٨، والوافي بالوفيات ٢١/٨٤، ٢٨، وتاريخ الخلفاء ١٤٩، وشذرات الذهب ٩٥، ويتيمة الدهر ٢١٨/١، ٢١١، وتاريخ الأزمنة ٧١، وتكملة تاريخ الطبري

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٧ «المتفرّقين» وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٨) عبارة نسخة بترو «وقتلوا بينهما وقتل معه».

وانهزم أبو تغلب<sup>(۱)</sup> بن حمدان إلى المَوْصل فأفلت إبراهيم وأبو طاهر أخوا بختيار والمرزبان بن بختيار ومن اتبعهم إلى دمشق، ولحِقوا بالفتكين، فلقاهم (۲) وأحسن إليهم [وكان وصولهم إلى دمشق لثلاث بقين من ذي القعدة من السنة] (۳).

وعاد الطّائع إلى مدينة السلام. وسار فنّاخسرو إلى الموصل فمَلَكها وسائر ما اتَّصل بها من الأعمال والدّيار(٤).

## [ ... ٣٦٦ هـ. ]

وأمًّا أبو المعالي بن سيف الدولة فإنَّ بكجور<sup>(٥)</sup> سار إليه من حلب، وهو يومئذ بحمص، فخلع عليه أبو المعالي وولاًه (حلب، وعاد بكجور إلى حلب)<sup>(٢)</sup> ، وأقيمت له الدعوة فيها وفي سائر أعمالها، (ووافق بكجور لسائر غلمان الدولة على القبض على قرغويه (٧) وسار أبو المعالي إلى حلب وقلعه من حمص وقبض على قرغويه) (٨) . وسار أبو المعالي من حلب (٩) وفتح

- (١) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٧ (ثعلب، وما أثبتناه هو الصواب عن البريطانية.
  - (٢) كذا، والصحيح «فتلقًاهم».
- (٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية. والخبر في: الكامل في التاريسخ ١٩٧/٨ و١٩٩، وتجارب الأمم ٣٨٣/، ٣٨٤، والمختصر في أخبار البشر ٢/١٢، وتاريخ مختصر الدول ١٧١، وذيل تاريخ دمشق ٢٢، والدرّة المضيّة ١٩١، والبداية والنهاية ٢//٢١، وإتعاظ الحنفا ٢٤٢/١، ٢٤٣.
- (٤) تجارب الأمم ٣٨٤/٢، والكامل في التاريخ ٢٩٢/٨، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨١، والمنتظم ٩٢/٧.
  - (٥) في هامش النسخة (ب): «بجكور».
     وهو: الأمير أبو الفوارس بكجور الحاجبي الكاسكي. (زبدة الحلب).
    - (٦) ما بين القوسيل ليس في (س).
- (٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٧ «قرعويه» بالعين المهملة. وفي البريطانية «فرعون» وهـ و وهم. وما أثبتناه عن (زبدة الحلب) و(الكامل في التاريخ).
- (٨) ما بين القوسين ليس في (س). والعبارة هنا مضطربة وناقصة، وهي في (زبدة الحلب / ١٧٠) على هذا النحو:
- وووصل إليه بكجور من حلب وهو بحمص، فخلع عليه أبو المعالي، وولاً محلب، وأقيمت له المدعوة فيها وفي سائر عملها، فوافق بكجور غلمان سيف الدولة على القبض على مولاه قرغويه وقصد أبي المعالي، وقلعه من حمص، فقبض عليه، وسار أبو المعالي إلى حلب.
  - (٩) في زبدة الحلب: «إلى حلب» وهو الصحيح.

المعرّة وما يليها في شوّال سنة ستٌّ وستّين وثلاثمائة(١) .

[سنة ٣٦٧ هـ.]

ونزل إلى حلب /١٠٥ ب/ ومعه بنو كلاب، ووقع القتال بينه وبين بكجور، واستظهر أبو المعالي عليه (ودخل حلب في شهر ربيع الآخر سنة (٣٦٧)(٢) واستقر [الأمر](٣) بينه وبين بكجور على (ولاية)(٤) حمص وسيَّره إليها(٥).

وأرسل أبو المعالي إلى عضد الدولة (بالتهنئة بحصوله)<sup>(٢)</sup> ببغداد ويُعْلمه أنّه في طاعته، فأعاد رسوله إليه بالخِلَع (والطوق<sup>(٧)</sup> ولقّبه سعد الدولة. (ولقّب وزيره أبا صالح<sup>(٨)</sup> بن نابا<sup>(٩)</sup>: السّديد)<sup>(١٠)</sup> [وذلك في شعبان سنة ٣٦٧]<sup>(١١)</sup> وأُقيمت الدعوة بحلب للطائع ولعضّد الدولة، ثم لسعد الدولة.

وتتبَّع أبو الوفاء كاتب عضُد الدولة أبا تغلب (۱۲) بن حمدان بعد هزيمته من المَوْصل، فخاف على نفسه، فأخذ طريق الجزيرة. وكتب إلى بَرْدس السقلاروس يستنجده. وكان السقلاروس قد واصله (۱۳)واعتضد به على منازعة باسيل (۱۶).

<sup>(</sup>١) أنظر فتح أبي المعالي سعد الدولة لمعرّة النعمان في: زبدة الحلب ١/١٧٠، ١٧١، ونهاية الأرب ١٧٢، ١٧٠،

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في النسخة (ب). والخبر في: (زبلة الحلب ١٧١/١، ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسخة (س).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (س): «ان ولاه».

<sup>(</sup>٥) زبدة الحلب ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ب).

 <sup>(</sup>A) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٧ «أبو» وما أثبتناه عن البريطانية.

 <sup>(</sup>٩) كذا، وفي زبدة الحلب ١٧٣/١ «نانا».

<sup>(</sup>١٠) ما بين القُوسين ليس في (س) والخبر في: زبدة الحلب ١٧٢/١، ١٧٣.

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>۱۲) في نسختي بترو و(ب): «ثعلب».

<sup>(</sup>۱۳)في نسخة بترو «واصل».

<sup>(</sup>١٤)الخبر في تجارب الأمم ٣٨٦/٢.

واتَّفَق (١) أنّ كُتبه وردت إليه وقد توجَّهت جيوش باسيل الملك مع بَرْدَس الفوقاس، فشُغل السقلاروس عن أبي تغلب بنفسه، وأنفذ إليه ميرة كثيرة، وأشار عليه بأن يلحق به ليجتمعا على حرب خصومه، وإذا انهزموا واستظهروا(٢) عليهم عاد فنصره، فلم تسكن نفس أبي تغلب إلى أن تلقَّاه وأنفذ إليه طائفة من عسكره على سبيل النّجدة(٣)، وأقام بحصن زياد ينتظر ما ينكشف عنه الحال(٤).

#### [سنة ٣٦٨ هـ.]

والتقى بَرْدَس الفوقاس وبَرْدَس السقالاروس دفعةً أخرى [في الجمعة](٥) فانهزم السقلاروس يوم الأحد (لثمانٍ بقين من)(١) شعبان سنة ثمانٍ (وستين)(٧) وثلاثمائة، واتصل خبر هزيمته بأبي تغلب (وهو في حصن زياد)(٨) ، فعاد إلى بلاد الشام (ونزل بآمد(٩) ، وأحاطت به جيوش عضًد الدولة، فانصرف إلى الرحبة)(١١) وحاصر أبو الوفاء ميّافارقين(١١) وفتحها وملكها، وملك آمد وباقي ديار بكر، وجميع قلاع بني حمدان(١٢).

وأمًّا السقلاروس فإنه بعد هزيمته أخذ معه أخاه قسطنطين وولده رومانوس وسار إلى ديار بكر وأنفذ أخاه قسطنطين إلى عضد الدولة يلتمس منه

- (١) كذا، والصحيح «واتفق» كما في النسخة البريطانية.
- (٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٥٨ «واستظهر»، وما أثبتاه عن البريطانية.
  - (٣) في نسخة بترو «النجد».
  - (٤) الخبر منقول حرفيّاً عن (تجارب الأمم ٣٨٧/٢، ٣٨٨).
    - (٥) زيادة من (س).
    - (٦) ما بين القوسين ليس في (ب) ولكن يوجد «في».
      - (٧) ليست في نسخة بترو.
- (٨) ما بين القوسين ليس في (س).
   وحصن زياد : بارض أرمينية. قال ياقوت: ويعرف اليوم بخُرْتيِرْت، وهو بين آمد وملطية،
   وهو إلى ملطية أقرب. (معجم البلدان ٢٦٤/٢).
  - (٩) في تجارب الأمم ٢/٣٨٨ (ونزل بآمد شهرين إلى أن فُتحت ميّافارقين».
    - (١٠) ما بين القوسين ليس في (س).
      - (۱۱) في نسحة بترو «متفرقين».
    - (١٢) تَجَارِب الأمم ٢/٠٣٩، ٣٩١، والكامل في التاريخ ٨/٥٦٨.

النجدة والمعونة وبذل له الطاعة والموالاة وتطاول مقامه. وانتهى إلى الملك باسيل حاله، فأنفذ إلى عضُد الدولة كاتباً له وجيهاً يسمَّى نِقفور (ويُعرف بالأواريون (١) · وهو الذي صار أخيراً (٢) ماجسطرس، وولِّي أنـطاكية) (٣) ، مترسّلاً عنه فيما يفسد على السقلاروس ما شرع فيه مع عضُد الدولة ومالاً واسعاً يستعين به على قصده، ورسم له بأن يرغّب عضُد الدولة بما يبذله له فيه، (ويعده)(٤) إخراج كلّ أسير في بلاد الروم، وأن يتلطّف بإحضار<sup>(٥)</sup> السقلاروس إليه ولو بابتياعه وابتياع من معه من الروم، ويضمن له أنَّه يؤمَّنهم ولا يسيء إلى أحدٍ منهم. وأوعز عضد الدولة إلى صاحبه المقيم بميّافارقين سرًّا بأن يقبض على السقلاروس. وأظهر عضُد الدولة الإنكار للحال والغضب على صاحبه لِما فعله وكاتبه بأن يحمله إلى بغداد، وحمل معه ولدة رومانس وسائر أصحابه، وكان عددهم تقدير ثلاثمائة نفس، ولمَّا وصل السقـلاروس أنزله عضُد الدولة داراً خُليت له، ووسّع عليه الجراية (مُديدة، ثم اعتقله)(٦) /١٠٦/ واحتاط عليه ووعده بإطلاقه وتجريد عسكراً(٧) معه، وأرسل عضُد الدولة إلى باسيل الملك صاحباً له يعرف بابن سهرا(^) في معنى السقلاروس(٩)، وقصده (بأن يبذل له و)(١٠)يسلّم إليه حصوناً ممَّا افتتحه الروم وانتزعوه من أيدي المسلمين، وبستدعى منه أن يسلّم إليه تلك

 <sup>(</sup>١) في نسخة بترو «بالأورانون»، وفي البريطانية «بالأورايون».

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو «بأخيرة».

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في نسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «وبعد».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو (في احضار).

<sup>(</sup>٦) في النسخة البريطانية «واعتقله».

<sup>(</sup>V) كذا، والصحيح «عسكر».

<sup>(</sup>٨) في النسحة (س): «شهرام»، وفي البريطانية «شيهرا».

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ب): «السقولاريوس».

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ورد في نسخة بترو هكذا: ﴿وَمَا يَبْدُلُهُ مَنْ أَمُولُهُ فَإِنَّهُ قَدْ شُرَطُ عَلَى نَفْسَهُ إِذَا

وفي نسخة (س): «وما بذله من الموالاة وان قد شرط على نفسه إذ أظفر أن».

الحصون وإلاَّ هو يمدَّ السقلاروس بالعساكر ويعضده على ما التمسه منه(١). فأعلمه باسيل الملك قلَّة عنايته به، وأنَّ ذلك ممَّا لا ينزعج منه.

ورُقي إلى عضد الدولة أنّ نِقْفور رسول باسيل الملك الوارد في طلب السقلاروس مجتهداً عند أياسه (من أخذه) (١) أن يسمّه ويُميته ليكفي صاحبه أمره، فوكّل به أيضاً واعتقله، فقبض على جميع ما ورد معه من المال والمتاع (٢).

واعتل عضد الدولة وشُغل عنه وعن غيره بنفسه ومات وبقي جماعتهم معتقلين ببغداد مدَّة ثمان سنين إلى صدر من (أيام ولده) صمصام الدولة، وانتهى أمرهم إلى ما سنشرحه مستأنفاً (٦).

#### \* \* \*

وفي السنة (٧) الرابعة من مُلْك باسيل صيّر نيقولاس [كريسوبرجز] (١) بطريركاً على القسطنطينية أقام اثنتي عشرة سنة ومات.

- (١) في نسخة (س): زيادة «من حربه»، وفي نسخة بترو «من جرمه».
- (٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية، والساقط من نسخة بترو وأخذه.
- (٣) الكامل في التاريخ ٢/٨ ٧٠٠ ٧٠٤ (حوادث سنة ٣٦٩ هـ)، وانظر: تجارب الأمم ٣٩٦/٢، ٣٩٧.
- (٤) تجارب الأمم ٢//٢١، وتاريخ مختصر الدول ١٧٢، والمختصر في أخبار البشر ١٢٢/٢، ٢٩٩/١، والمنتظم ١١٣/٧، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨١، والبداية والنهاية ١١٩٩/١. و١٧٠، والمنتظم ١١٣٠، والإنباء في التاريخ ١٨/١- ٢٢، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٤٩ ـ ٢٥٢ رقم ١٧٥، ويتيمة الدهر ٢/٦٦٦ ـ ٢١٦، ووفيات الأعيان ٤/٥٠ ـ ٥٥، والعبر ٢/١٣٦، ٣٦٢، ودول الإسلام ١/ ٢٢٢، ٢٢٠، وتاريخ ابن الوردي ٢/٥٠، ومرآة الجنان ٢/٨٩، والنجوم الزهرة ٤/٤١، ١٤٣، وبغية الوعاة ٢/٨٧، ٧٩، وتاريخ الزمان ٦٩، وماثر الإنافة الزهرة ٤/٤، وتاريخ ابن خلدون ٣/٣٦، وتاريخ الأزمنة ٤٤، وتاريخ الخلفاء ٤٠٩، والتذكرة الحمدونية ١/٢٤٦، ونشوار المحاضرة ٥/٢١، ومعجم الأدباء ٥/٣٤٩ و٥٥٥، وذيل تاريخ دمشق ٤٤.
  - (۵) اولده؛ ليس في (ب).
- (٦) راجع النّص من قوله: «وأما السقلاروس فإنه بعد هزيمته..» حتى هنا في حاشية تجارب
   الأمم ٣٩٦/٢ رقم (٢)، وانظر تاريخ الأزمنة ٧٣.
  - (٧) من هنا حتى قوله: «أهل السُّنَّة من المسلمين» (٣٣ سطراً) ليس في (س).
  - (٨) زيادة من (الدولة البيزنطية ١٤٥) و .Schlumberger L'Epope I. P. 446. . وفي نسخة بترو «الاخرسوبرخس» وهو في اليونانية: Chrysoberges .

وفي هذه المدّة عرف سيمن (١) الكاتب اللوغوتاتيس (٢) الذي صنّف أخبار القدّيسين وأعيادهم.

\* \* \*

فتوجّه أبو تغلب إلى دمشق بعد هزيمة السقلاروس، فوجد فيها رجلاً من أهلها يقال له قسّام قد تحصّن بها وغلب عليها وخالف على العزيز بالله، فلم يتمكّن من دخولها ونزل في ظاهرها، ووقع بينه وبين أصحاب قسّام (٣) هذا ثورة، وأنفذ أبو تغلب بن حمدان كاتبه إلى العزيز بالله يلتمس منه النّجدة (٤)، فوعده بكلّ ما أحب، وسيّر (إليه) (٥) العزيز بالله إلى الشام الفضل بن صالح (٦) وهو من وجوه قوّاده ليحتال على قسّام ويفتح البلد، فسار إلى طبريّة وقرُب من أبي تغلب، وتراسلا في الاجتماع، فسار الفضل إليه، وتلقّى أبا (٧) تغلب في الصّنبرة (٨) ووعده عن العزيز [بالله] (٩) بكلّ ما الفضل إلى دمشق ولم يتمّ له الحيلة على قسّام، فرجع إلى الرملة على طريق الساحل.

## [سنة ٣٦٩هـ . ]

وكان بالرملة مفرّج بن دغفل بن الجرَّاح [الطائي](١١) وهو رجل بدويّ

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «سيمون».

 <sup>(</sup>۲) في نسخة بترو «اللفثيط».

 <sup>(</sup>٣) في البريطانية «أقسام».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بنرو «النجد».

<sup>(</sup>٥) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) هو: الفضل بن أبي الفضل غلام ابن كلّس. (ذيل تاريخ دمشق).

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «وتلقاه أبو».

 <sup>(</sup>A) في نسخة (ب) «الصيرة».
 والصّنبَّرة: بالكسر ثم الفتح والتشديد، موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق، بينه وبين طبرية ثلاثة أميال، كان معاوية يشتوبها. (معجم البلدان ٢٤/٥/٤).

<sup>(</sup>٩) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>١١) زيادة من البريطانية وبترو.

استولى على هذه الناحية وأظهر طاعة العزيز(۱) بالله إظهاراً من غير أن يتصرَّف على أحكامها، وكبُرت حالُه والبوادي معه، فسار إلى أجناد(۲) عقيل المقيم بالشام ليُوقِعها ويُخرجها عن تلك البلاد، فلجأت إلى أبي تغلب وسألته يطرفها(۱)، وكتب إلى ابن(١) الجرّاح يسأله أن لا(١) يفعل ذلك، فرحل ونزل جوار عقيل على أنّه مانعٌ لها من المسير، فأوحش اجتماعه معها ابن الجرّاح والفضل وخافاه(۱)، وضجر أبي(۷) تغلب من طول مقامه في انتظار النّجدة من مصر، فسار مع أجناد(٨) عقيل إلى الرملة [في المحرّم سنة التظار النّجدة من مصر، فسار مع أجناد(٨) عقيل إلى الرملة [في المحرّم سنة الفضل جيوش السواحل وجمع ابن(١١) الجرّاح العرب، وأحشدوا ووقع بين الفضل جيوش السواحل وجمع ابن(١١) الجرّاح العرب، وأحشدوا ووقع بين النخراح وبين أبو(١١) تغلب /١٠٦ب/ الحرب بظاهر الرملة [في صفر من السنة](١٢) وانهزم أبو تغلب وأخذه ابن الجرّاح أسيراً. وركب الفضل إليه ليستنقذه، فخاف ابن(١١) البحرّاح أن يسير به إلى مصر فيجري أمره مجرى الفتكين التركيّ في الإحسان إليه [والاصطناع](١٤) فقتله، فوافاه الفضل ثم

 <sup>(</sup>١) في نسخة بترو (للعزيز».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «أحيا».

 <sup>(</sup>٣) في البريطانية «يصرفها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٠ «أبي ابن» وفي نسخة بترو «إليه»، وما أثبتناه عن نسخة (٤).

ر¢) في البريطانية «ألاً».

 <sup>(</sup>٦) في البريطانية «وخافا».

<sup>(</sup>٧) كذا، والتمحيح «أبو».

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «أحاد».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل «بن».

<sup>(</sup>۱۱) كذا، والصحيح «أبوه.

<sup>(</sup>١٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل دبن.

جاء الفضل فأخذ رأسه وسائر من أسر من أصحابه، وحملهم إلى مصر<sup>(١)</sup>

[سنة ٣٧٠ هـ.]

(وتقدّم) (٢) العزيز بالله بمصر في شهر رمضان سنة (سبعين) (٣) وثلاثمائة بقطع صلواة القُنُوت، وهي صلاة يصلّيها المسلمون في المصلّيات (٤) الجامعة في شهر رمضان بعد صلواة العتّمة، وعظم ذلك على كافّة أهل السُّنَة من المسلمين (٥).

وفي هذه المدَّة [سنة ٣٧٠](١) ملك الروم قلعة ابن إبراهيم في بلد رَعْبان (٢) ، وهي قلعة حصينة جدًّا. وكان استيلاؤهم عليها بحيلة، وذلك أنّه كان فيها امرأة أرمنيَّة أسيرة مستعبدة لصاحب القلعة ولها (في رَعْبان)(٨) إخوة وأخت، فزارتها أختها في أحد الأيام وأقامت عندها مُدَيدة (٩) ، وشاهدت القلعة مُخْلاة غير متحفَّظ بها، فإنّه إنْ تحيّل عليها مُلِكت، فقدّرت طُولها من الموضع الذي يتَّجه الدّخول إليها منه إلى الأرض بخيط مِعْزلها، وعادت إلى

راجع هذه الحوادث في: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ۲۲، ۲۳، والكامل في التاريخ الجريخ (والمؤلف ينقل عنه)، وتاريح مختصر الدول ۲۷۱، وتاريخ مختصر الدول ۱۷۱، والمختصر في أحبار البشر ۲/۰۲، والدرّة المضيّة ۱۹۳ ـ ۱۹۰، وتاريخ ابن الوردى ۳۰۳/۱، واتعاظ الحنفا ۲۶۹/۱ و ۲۶۹.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٠ «ومعه» وهي لا معنى لها هنا. وما أثبتناه عن البريطانية.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق «ستين» والصحيح ما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): «المصيات».

<sup>(</sup>٥) ويقصد بها «صلاة التراويح» وقد عبّر عنها المؤلّف بصلاة القنوت. أما الخبر فلم أجد المصادر تذكره في تلك السنة، ولكن في عهد الحاكم بأمر الله أمر بألاً يُمنع أحد من صلاة التراويح في رمضان، ثم منعها، ثم أعادها. مما يقوّي خبر المؤلّف. (المغرب في حُلى المغرب ٥١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

 <sup>(</sup>٧) رَعْبَان: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وباء موحدة، مدينة بالثغور بين حلب وسُميساط قرب الفرات معدودة في العواصم. (معجم البلدان ٥١/٣).

 <sup>(</sup>٨) في البريطانية «ولها رعيان».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «مدّة».

منزلها وأخبرت<sup>(۱)</sup> إخوتها بحال القلعة وما عنَّ <sup>(۲)</sup> لها من الفِكَر فيها، وأنّها قليلة الحرس، وإنْ دبّروا عليها أخذوها، وسهّلت أمرها في نفوسهم وبعنتهم على إصلاح سُلَم بطول الخيط الذي قدّرتها به، وساروا إليها بالليل ومعهم السلّم الذي أعدّوه، وأسندوه إليها وطلعوا عليه مع مَن استصحبوه من رجالهم. وكان صاحب القلعة قد عنَّ له في تلك الليلة أن يخلو بحُرُمه (وأن يشرب)<sup>(۲)</sup> معهنَّ، وتقدَّم إلى الحرَّاس أن يُريحوه فيها من صياحهم ولا يزعجوه بحرسهم <sup>(3)</sup>، فنفرَق أكثرهم، ومَن بقي منهم نام موضعه. ومع جصول إخوة الإمرأة وأصحابهم في القلعة (التقوا)<sup>(٥)</sup> أحد الحرَّاس نائماً، ولولده، ونادوا<sup>(۲)</sup> في الحال باسم الملك باسيل [ودعوا إليه]<sup>(٨)</sup> وحين شعر وسلّموها إلى الملك باسيل، واستولى الأرمن عليها وملكوها)<sup>(٩)</sup> بهم مَن في القلعة خرجوا منها هاربين (واستولى الأرمن عليها وملكوها)<sup>(٩)</sup> عمارتها وتحصينها إلى أن صارت لا تُرام بقتال ولا تُؤخذ بحرب <sup>(١)</sup>.

وردّ باسيل الملك ولاية اللاذقيَّة إلى كرمروك (١١١) لخِدَم ِ جليلة سبقت منه

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو (وخبرت).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): (عان).

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو (ويشرب).

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «بحراستهم»

<sup>(</sup>٥) في النسخة (س): «الفوا»

<sup>(</sup>٦) في نسخة (س): «فراشه وشرابه».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٦١ «نادراً»، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط عن البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) لم أحد هذا الحبر في المصادر المتوفرة.

<sup>(</sup>١١) في النسخة (س): «كزمروك».

ويتساءل البارون روزن Rosen إن كان من الممكن اعتبار «كرمروك» الذي ذكره المؤلف هنا، وهجرمراكل، الذي ذكره «متّى الرُهاوي» واحداً. وكان «جرمراكل» محارباً شجاعاً من جورجيا، قاتل في خدمة «دافيث د. أيبري» في سنة ٩٧٨ م. ضدّ «برداس سكلاروس». أنظر:.Popéee Byzantine — Schlumberger—V.3,PP.487-488—Paris. 1925.

من (١) غارة شنّها(٢) على بلد طرابلس وما يليه (٣) وأسر وقتل فيها من أهلها ومن المغاربة خلقاً كثيراً وغنم غنائم جليلة (٤) .

وورد عسكر المغاربة إلى عمل أنطاكية مع أمير لهم يُعرف بالصنهاجي، وخلّف سواده وكراعه (٥) في بعض الطريق، فأسرى (٢) كرمروك وأخذ السواد، وقصد العسكر واستظهر عليه، وأسر وقتل جمّعاً من أهله. فسار نزّال (٧) (وابن) (٨) شاكر (٩) من طرابلس إلى اللاّذقية في سنة سبعين وثلاثمائة، وحاصر [ها وحاصر حصنها] (١٠). وتوجّه كرمروك في مقدّمة العسكر فحمل (عليه يونس) (١١) / ١٠٧/ أ/ ابن شاكر وطعن فرسه، فسقط عنه، وأخذ كرمروك أسيراً وحمل إلى مصر وفودي (١٢) به فيما بعد (١٣).

<sup>(</sup>۱) في (س): (في).

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «غارها».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية ديليها».

<sup>(</sup>٤) ينفرد المؤلّف بهذا الخبر.

ويذكر ابن حوقل فيما كتبه حول سنة ٣٦٧ هـ من أنّ والباقي من الشام في أيدي المسلمين وحكمهم فيه نافذ وأمرهم فيه ماض ، فهو ما كان على ساحل بحر الروم من حدّ طرابلس وأنفّة إلى نواحي يافا وعسقلان، لأنّ اللاذقية وما نزل عنها وحاذاها تحت جزيتهم ومقاطعتهم». (صورة الأرض ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «وكرعه».

<sup>(</sup>٦) فأسرى: سار ليلأ.

<sup>(</sup>٧) نزّال: هو القائد نزّال الغوري الكتامي، من وجوه قوّاد العزيز بالله (ذيل تاريخ دمشق ٣٤) ومن صناديد المغاربة، ومن صنائع عيسى بن نسطورس وزير العزيز بالله وخواصه. (ذيل تجارب الأمم ٢٠٠٣، وذيل تاريخ دمشق ٣٤) وكان تحت إمرته ٢٠٠٠ رجل من عسكر طرابلس. (ذيل تاريخ دمشق ٣٠). وانظر عنه في كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ٢٧٧/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) من (س).

<sup>(</sup>٩) لم أجد ترجمة له.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (س).

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) وبترو (انودي).

<sup>(</sup>۱۳) يقول «شلمبرجر» إن كرمروك قُتل في مصر بعد أن نودي بالقضاء عليه في أسواقها. -L'Epo .pée Byzantine — V.3, P. 488.

### [سنة ٣٧١ هـ.]

وسار بَرْدَس الفوقاس الدّومستيقُس إلى حلب في جُمادى الأولى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، ووقع الحرب على باب اليهود في اليوم الثاني من نزوله، وطالب(١) سعد الدولة بمال الهدنة، وتردّدت المراسلة بينهما، واستقرّت على أن يحمل للروم في كلّ سنة أربعمائة ألف درهم فضّة نقيّة صرف (كلّ)(٢) عشرين درهما بدينار. ورحل في اليوم الخامس من وصوله(٣).

[وفي السنة الخامسة من خلافة العزيز صُيّر يوسف بطريركاً على بيت المقدس، وكان طبيباً. وأقام في الرياسة ثلاث سنين وثمانية أشهر، ومات بمصر ودُفن في كنيسة مار ثاوذرس مع أنبا خرسطوذولا](٤) .

وأمّا(°) عضد الدولة فإنه سار من بغداد إلى همذان لحرب أخيه فخر الدّولة عليّ بن ركن الدولة(٦) فهزمه، وعاد إلى بغداد واستقامت له الأمور وجرّد عساكره إلى مهرون(٧) وكانت مستعصمة منذ قديم الأيام على مَن تقدّمه من السلاطين وفُتحت ومَلكها. وجعل المخاطبة له والمكاتبة عنه بالملك بشاهنشاه عضُد الدولة وتاج الملّة ووليّ النعم. وتزوّج ابنته(٨) الطائع ونقلها

،(١) في نسخة بترو ووطلب.

(۲) ساقطة من نسخة بترو.

(٣) الخبر بنصّه في زبدة الحلب ١٧٣/١، ١٧٤ مما يوحي بأن ابن شدّاد ينقل عن تاريخ ابن الأنطاكي.

(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

(٥) في نسخة (س) ساقط من هنا حتى قوله: ﴿وسبعين وثلاثماثة﴾، مقدار خمسة وثلاثين سطراً.

(٦) في الأصل، وطبعة المشرق ١٦١، ١٦٢ «ركن الدين»، والتصويب من النسخة البريطانية، والمصادر.

(٧) لم أقف على هذا الاسم، ولعل المقصود قلعة سندة بنواحي الجبل التي ذكرها ابن الأثير في
 الكامل في التاريخ ٦/٩.

(٨) في نسخة بترو: «وتزوج الطائع ابنه». وفي طبعة المشرق ١٦٢ (وتـزوج ابنة الـطائع». والصحيح ما أثبتناه اعتماداً على ابن الأثير ٩/٩ حيث يقول في حوادث سنة ٣٧٠ هـ (وفيها زُفّت ابنة عضد الدولة إلى الخليفة الطائع..». وفي المنتظم أيضاً ١٠٥/٧ «...زُفّت السيدة بنت عضد الدولة إلى الطائع..».

إليه، واحتوى على سائر بلد فارس والعراق والمَوْصل وديار بكر، ورسم (١) له في نفوس (٢) الناس وفي جميع أهل (٣) مملكته هيبة عظيمة، حتّى أنّ لعِظم هيبته وشدَّة سطوته أنفذ وزيره المظهر بن عبدالله إلى البَطيحة (٤) لإصلاح أحوالهم، فجرى على غير الصواب من غير تعمّد، فتخوّف على نفسه منه واستدعى متطبّبه وأمره أن يفصده لينزف (٥) دمه إلى أن يتلف، فأعلمه المتطبّب أنّه غير محتاج إلى الفَصْد، وأحاده عمّا قصده، فصرفه وخلا بنفسه وأخذ سكين دواته وقطع شرايين ذراعيه جميعاً، وجرح نفسه في مقاتله وقضى لوقته.

وفوّض (٢) عضد الدولة تدبير الأمور بعده إلى أبي الرّيان (٢) أحمد بن محمد منتسباً إلى خلافة أبي منصور نصر بن هرون النّصراني لضرورات كانت بين المظهر وبينه، فلمّا مضى المظهر لسبيله انفرد [منها] (٨) وأبو منصور، فاعتلَّ عضد الدولة ودعى في علّته ابنه الأكبر أبا الفوارس شرف الدولة وزين الملّة من شيراز إلى بغداد.

# [سنة ٣٧٢ هـ.]

وكان لعضُد الدولة غلام خصي أسود يسمًى شكر مستولياً على جميع أموره، فلم يمكن أحد من أولاده الدخول عليه في علَّته مع تطاولها، واستشعر شرف الدولة أنّ أباه قد مات وأنّ شكر يكتم موته، فهجم ودخل إلى الموضع الذي عضُد الدولة منضجعاً (٩) فيه، فرآه في حال الحياة، وخرج

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٢ «وارسم»، وما أثبتناه عن البريطانية.

 <sup>(</sup>٢) في البريطانية «قلوب».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «نفوس أهل».

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٢ «ليسترق» وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «وفرض».

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «الديان».

<sup>(</sup>۸) زیادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «متضجعاً».

ولم يعد يدخل إليه، فاستوحش أبوه منه ونفاه إلى كرمان.

ومات عضد الدولة بعلَّة الصَّرع يوم الثلاثاء عاشر شوّال سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة (١) وأجلس في الإمارة المرزبان (٢) صمصام الدولة وشمس الملَّة، وولَّى أخاه أبا ظاهر شيراز والأهواز، وولَّى أبا الحسين أحمد أخاهما واسط.

وحين اتّصل بشرف الدولة وفاة أبيه وحصول الإمارة لأخيه صمصام الدولة جمع غلمانه وأصحابه وغيرهم، فتوجّه من كرمان إلى شيراز ومَلكها، وقبض على أبي منصور نصر بن هرون وزير أبيه، وتقوّى بآلات وسلاح وأموال أخذها من قلاعها، وصار بجيوشه قاصداً إلى بغداد ملتمساً الإمارة بها أحذها من قلاعها، وصار بجيوشه قاصداً إلى بغداد ملتمساً الإمارة بها مركب والاحتواء على مدينة السلام، وانتشب (٣) الحروب بينه وبين أخيه صمصام الدولة مدّة، ثم تقرّر الحال بينهم أن تكون (٤) مدينة السلام وأعمالها في يد صمصام الدولة، وتقدّم اسم شرف الدولة قبل اسمه في الدعوات والسّكة لكِبر سنّه، واصطلحا على ذلك، وكتبا بينهما كتاباً بالرضاء، وتحالفا وتعاهدا على الوفاء بمضمونه، وذلك في صفر سنة ستّ وسبعين وثلاثمائة (٥).

<sup>(</sup>١) حتى هنا ينتهي الساقط من (س) وفي نسختي بترو والبريطانية زيادة: «وستر شكر موته عن أولاده وجمع خواصّه وعوامّه إلى أول المحرّم سنة ٣٧٣).

وانظر عن وفاة عضد الدولة في: ذيل تجارب الأمم ٥/٣، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨١، ويتيمة الدهر ٢١٦/٢ ـ ٢١٨، وذيل تاريخ دمشق ٢٤، ونشوار المحاضرة ١٢٧٠، وذيل تاريخ دمشق ٢٤، ونشوار المحاضرة ١٢٧٠، والمنتظم والتذكرة الحمدونية ٢/٤٤، ٤٤٧، والمختصر في أخبار البشر ٢/٢٢، ٣٢١، والكامل في ١/١٣٠، وتاريخ مختصر الدول ١٧٢، والبداية والنهاية ٢٩٩/١ - ٢٠٠، والكامل في التاريخ ١٨/٩ - ٢٢، وسير أعلام النبلاء ٢١/٤٤٦ ـ ٢٥٢ رقم ١٧٥، والعبر ٢/٣٦١، ٢٦٣، ودول الإسلام ٢/٢٩، ٢٩٩، ووفيات الأعيان ٤/٥٠ ـ ٥٥، وتاريخ ابن الوردي ٢٢٦، ومرآة الجنان ٢/٨٦، ومآثر الإنافة ٢/٣١، وتاريخ ابن خلدون ٣٢٢، والنجوم الزاهرة ٤٢/٤، ١٤٣، ويغية الوعاة ٢/٤٧، ٢٤٨، وشدرات الذهب ٣٨٨،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٦ والمزربان، والتصويب من الكامل ٢٢/٩.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصحيح وانتشبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٣ وتكف، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٥) أَنْظَر: الكامل في التاريخ ٢٢./٩، ٢٣، وذيل تجارب الأمم ٧٧/٧، ٧٨ و١٢٤، ١٢٥، والمنتظم ١١٣/٧ و١٢٢.

# [عَوْد إلى سنة ٣٧١ هـ.]

[وكان بالرملة مفرّج ابن دغفل بن الجرّاح الطائي، وهو رجل بدوي قد استولى على هذه الناحية، وأظهر طاعة العزيز بالله من غير أن يتصرّف على أحكامها، وكبُرت حاله والبوادي معه. ثم إنه خالف](١) مفرّج(٢) بن دغفل بن الجرّاح على العزيز بالله وجاهر بخلع الطّاعة، فسيَّر إلى الشام رشيق العزيزي (خال ولد [الوزير](٣) يعقوب بن يوسف)(٤) في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، فلَقيه وطرده عن الشام وهزمه(٥).

وسار ابن<sup>(۱)</sup> الجرَّاح بعد هزيمته يريد الحجيج ليقطع عنهم عند رجوعهم، فأنفذ العزيز مفلح الوهباني<sup>(۷)</sup> مع عسكر معه ليلقاهم ويدفع عنهم، فأوقع به ابن<sup>(۸)</sup> الجرَّاح بأيده<sup>(۹)</sup> وقتله وجميع من معه. ولمَّا انتهى إلى الحجيج خافوا على أنفسهم وعدلوا إلى وادي القرى<sup>(۱۱)</sup>، فأقاموا بها خمسة وأربعين يوماً، ثم دخلوا إلى مصر. وعاود<sup>(۱۱)</sup>ابن الجرَّاح إلى الشام فلقيه رشيق (الحمداني)<sup>(۱۲)</sup> دفعة<sup>(۱۲)</sup> ثانية وهزمه، ودخل إلى البريَّة والتجأ إلى بكجور<sup>(۱۲)</sup> بحمص، فأجاره وأضافه، وقصد أنطاكية ملتمساً من باسيل

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٣ «وخالف مفرح». وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٣ «العزيز» وهو وهم، والتصويب من نسختي بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٥) الكامل في التاريخ ٦/٩، ٧، والدرّة المضيّة ٢٠٥ (حوادث ٣٧٢ هـ).

<sup>(</sup>٦) في الأصل «بن».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «الوهابي»، وما أثبتناه عن الأصل وطبعة المشرق يتفق مع: اتعاظ الحنفا ١١٨/١ و١٢١ وفيه أنه كان بين وجوه الإخشيدية الذين قبض عليهم جوهر الصقلّي حين دخل مصر سنة ٣٥٨ هـ.

<sup>(</sup>A) في الأصل «بن».

<sup>(</sup>٩) كذا، والصحيح «بأيديه».

<sup>(</sup>١٠) وادي القرى: بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى. (معجم البلدان ٥/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «وعاد»، وكذا في (س).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>١٣) في الريطانية «مرة».

<sup>(ُ</sup>١٤) في البريطانية وبجكوره.

الملك النّجدة، فأطلق له صلة ودفعه، فرجع إلى الشام، والتمس من العزيز الأمان، فأجابه إلى ذلك(١).

### [سنة ٣٧٣ هـ.]

وتوجهت جيوش العزيز من مصر إلى دمشق مع بلتكين (٢) للقاء قسّام المتغلّب عليها، ونزل بظاهر دمشق في الموضع المعروف بالدّكة (٣)، وحاربه أهل البلد وحاصرهم مدَّة، وخرج قسّام إلى بلتكين وحمل قسّام وابنه وخال ولده إلى مصر، وأشهروا بها على بغال [في شهر ربيع الآخر سنة (٣٧٣] (٤) واعتُقِلوا إلى نصف (٥) ذي الحجّة، وأطلقهم العزيز وعفا عنهم وأحسن إليهم (٢).

#### \* \* \*

وعصى بكجور بحمص على سعد الدولة واستدعى جيوش العزيز، فسارت معه ونزل (على حلب) (٢) على باب اليهود [في مستهل شهر ربيع الآخر سنة ٣٧٣] (٨) وتحاربوا يومين (٩) .

وسار بَرْدَس الفوقاس الدُّومستيقُس إلى حلب، وورد خبره على بكجور فرحل إليه [عنها ليلة الأربعاء لثمانٍ خلون من الشهر](١٠) ونزل بَرْدس الفوقاس [يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت منه](١١)على باب اليهود، ومفرِّج معه،

- (١) الدرّة المضيّة ٢٠٥، ٢٠٦، والكامل في التاريخ ٧/٩، واتعاظ الحنفا ٢٥٦/١.
- (٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٣ «تلتكين»، وما أثبتناه عن: ذيل تاريخ دمشق ٢٨، والدرّة المضيّة ٢٠٥، واتعاظ الحنفا ٢٥٧/، والكامل في التاريخ ٢٠٩.
  - (٣) الدِّكّة: موضع بظاهر دمشق في الغوطة. (معجم البّلدان ٢/٤٥٩).
    - (٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.
      - (٥) في نسخة بترو «النصف من».
    - (٦) العبارة من أول هذه الفقرة حتى هنا ليست في (س).
      - (٧) ساقطة من (ب).
      - (٨) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).
    - (٩) في البريطانية زيادة: «في مستهل ربيع الآخر من السنة».
- (١٠)ما بين الحاصرتين زيادة من (س). وفي نسخة بترو: «الأربعاء لثمان خلون من شهر ربيع الآخر»، وكذلك في البريطانية.
  - (١١)ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

فوقع القتال، وجرى بينه وبين سعد الدولة مراسلة، واستقرَّ الحال بينهم على أن يحمل إليه سعد الدولة مال سنتين أربعين ألف دينار.

وسار بَرْدس الفوقاس [يـوم الاثنين لثلاث بقين من الشهـر]<sup>(۱)</sup> وقصد حمص وسبى أهلها وأحرق بها جماعة [كانوا قد]<sup>(۲)</sup> اعتصموا في مغاير. وسار إلى تلّ خليفة<sup>(۲)</sup> وجاز به<sup>(٤)</sup>.

وسار بكجور إلى دمشق وتقلّدها وقبض بعد ذلك على أحداثها (٥)، وقتل منهم (٢) زُهاء ثلاثة آلاف، وصلب بعضهم، وبنى على بعض منهم (٧).

#### \* \* \*

2 وتوقّف (^) النّيل بمصر في سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة ، واضطربت الأسعار بمصر، وتزايدت أثمان الحبوب والأقوات، واشتدّ الغلاء في سنة

<sup>(</sup>أ) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) تلّ خليفة: بين حمص ودمشق، بجنوب حمص في الطريق إلى دمشق.

<sup>(</sup>٤) في طبعة المشرق ١٦٤ «حاز».

<sup>(</sup>٥) الأحداث: جماعات مسلّحة غير نظامية كانت تتشكّل في مدن بلاد الشام. حيث شهدت مدن الشام في هذه الفترة قيام تنظيمات شعبية شبيهة بفرق «الميليشيا» في الوقت الحاضر، وعُرفت في المصادر التاريخية بجماعات «الأحداث»، وكان بعض أفرادها يقومون بوظائف الشرطة البلدية يحفظون الأمن ويراقبون النظافة، وتحوّلوا في بعض الفترات إلى منظمات عسكرية لأغراض الدفاع، وساعد على قدرتها انضمام القادة العسكريين الذين كانوا يفقدون مناصبهم مع قيام كل دولة جديدة، إليها، وضعف الحكومات التي قامت في الشام منذ ما قبل القرن الرابع الهجري. ولما قام الفاطميّون بإخضاع أجزاء كبيرة من الشام لحكمهم واجهوا تلك التنظيمات التي كانت تقاومهم أو تثير في وجههم الاضطرابات.

ولما كان مذهب الفاطميّين في الحكم يقوم على إطاعة الإمام بشكل مطلق، فقد عملوا جهدهم للقضاء على الأحداث وتنظيماتهم لأنها تحدّ من سيطرتهم وتفرّدهم في الحكم. (مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ٨٠- ٨٩، داثرة المعارف الإسلامية ٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «منها».

 <sup>(</sup>٧) أنظر: ذيل تاريخ دمشق ٢٨، ٢٩، وزبدة الحلب ١٧٣/١، ١٧٤، و١٧٢، ١٧٧، واتعاظ
 الحنفا ٢٥٨، ٢٥٩، والكامل في التاريخ ١٧/١، ١٨، والدرّة المضيّة ٢١٠ ـ ٢١٢.

 <sup>(</sup>٨) من هنا وحتى قوله: (كان عليه) ١٣ سَطراً ليست في (س).

ثلاثٍ وسبعين، وفُقِد الخبز، واقترن بذلك وباء عظيم، فهلك فيه عالَم من البشر(١).

\* \* \*

وقبض العزيز على وزيره يعقوب بن يوسف في تلك السنة [يوم الأحد لاثني عشر ليلة بقيت من شوال سنة ٣٧٣] (٢) ، وعلى الفضل بن صالح ، وعلى أخَوَيُ الفضل، ﴿أفرد كلّ واحدٍ منهم في مكان، وافتتن (٣) بلد مصر في ذلك النّهار، وأُخِذ يُباب جماعةٍ في طريق القاهرة، فأغلقت أسواق المدينة، وركب /١٠٨ أ/ ولاة الشُرَط وسكّتوا الناس، وتُبض على جميع ما يملكه الوزير، وحُمل من دار الفضل بن صالح من آلة ومتاع، وحُمل من دار الفضل بن صالح من آلة ومتاع، وحُمل من دار العزيز مائة ألف دينار عيناً، فأقرّت في خزانة القصر. وكانت الدّواوين في دار الوزير، فنُقِلت إلى دار العزيز.

وكان الوزير يحبّ أهل العلم والأدب ويقرّبهم ويتفضّل عليهم. [وبلغني أنه عُرض على العزيز عند قبضه] (٢) عليه جريدة بأرزاق الوزير على قوم من أهل العلم وورَّاقين ومجلّدين (٧) الدفاتر، مبلغها (٨) ألف دينار في كلّ شهر، فأمر العزيز بإجرائها عليهم ولا يقطع شيئاً منها. وقاموا في الإعتقال شهرين، وأطلقهم، وأمر بحمْل المائتين (٩) ألف دينار إلى الوزير، وردّ ما

<sup>(</sup>١) الدرّة المضيّة ٢٠٤، ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٤ دوافتن، والتصحيح من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٤) في نسختي بترو والبريطانية (قصر).

 <sup>(</sup>a) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٤ (يفضل)، وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٤ «وبلغ العزيز وعرض». وما أُثبتناه بين الحاصرتين من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) كذا، والصحيح «ورّاقي ومجلّدي».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية (مبلغ).

<sup>(</sup>٩) كذا، والصحيح والمائتي،، وفي اتعاظ الحنفا والمائة ألف دينار،.

أخذه له جميعاً، وردّ أيضاً إلى الفضل بن صالح وأخَوَيْه ما أخذه لهم، وأعاد كلّ واحدٍ منهم إلى ما كان عليه(١) .

### [سنة ٣٧٥ هـ.]

وفي شهر رمضان سنة خمس وسبعين وثلاثمائة صُير أريستس خال السيدة ابنة العزيز بالله بطريركاً على بيت المقدس، أقام عشرين سنة ومات بالقسطنطينية. وصُير أخوه أرسانيوس (٢) أيضاً مطراناً على القاهرة ومصر. وكان لهما جميعاً محلاً لطيفاً من العزيز بالله وتق ما في مملكته [وجلالة قدره] (٣).

ودافع أبو المعالي سعد الدولة عن حمل المال المقرَّر عليه للروم، فسار بَرْدَس الفوقاس الدَّومستيقُس إلى كلِّز<sup>(3)</sup> وقاتلها وفتحها (بأمان السيف)<sup>(٥)</sup> وسبى أهلها (في صفر سنة ٣٧٥ وأوقع<sup>(١)</sup> بجماعة من الحمدانية تصرّموا<sup>(٧)</sup> عسكره)<sup>(٨)</sup> ونزل على أفامية<sup>(٩)</sup> ونصب عليها المنجنيقات، وهدم

<sup>(</sup>١) قال المقريزي في حوادث ٣٧٣: وفي يوم الاثنين لثلاث خلت من شوّال قبض العزيز بالله على الوزير يعقوب بن كِلّس وعلى الفضل بن صالح وأخوته، وحمل ما في دُورهم إلى القصر، فكان ما حُمل من دار الوزير يعقوب مائة ألف دينار، واعتُقل كل واحد بمفرده، فارتجّت المدينة، ونُهبت الأسواق، وكانت الدواوين تجلس في دار الوزير، فُنقلوا إلى القصر.

وحُملت أوراق ما كان للوزير من أنواع البِرّ، فبلغت ألف دينار كل شهر، فأمر العزيز بإجرائها على أربابها، ثم أفرج عنهم بعد شهرين، وأعيد موجودهم، وأعيد الوزير إلى وزارته، وردّ إليه المائة ألف دينار التي أخذت له، وأعيد اسمه إلى الطراز بعد ما مُحي». (اتعاظ الحنفا ٢٦٢/١) وانظر: الدرّة المضيّة ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أرمابيوس».

<sup>(</sup>٣) زيّادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٤) في (س): «داره». وكلُّز: بكسر أوله وثانيه، قرية من نـواحي عزاز بين حلب وأنـطاكية. (معجم البلدان ٤٧٦/٤).

<sup>(</sup>٥) في (س): «بالسيف».

 <sup>(</sup>٦) في البريطانية «ووقع»

 <sup>(</sup>٧) في نسختي بترو وآلبريطانية (تطرّقوا).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) أفامِية: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كُور حمص. ويسمّيها بعضهم: فامية، بغير همزة. (معجم البلدان ٢٢٧/١).

بعض أبرجة حصنها، وقاتلها أشدّ قتال.

وسار قرعویه(۱) إلى دیر سمعان الحلبي، وهو في آخر عمل أنطاكیة وأول عمل حلب، فحاصره ثلاثة أیام وقاتله أشد قتال، وفتحه بالسیف [یوم الأربعاء الثامن من أیلول سنة ۱۲۹۷ وهو لاثني عشر لیلة خلت من شهر ربیع الآخر سنة ۳۷۵](۲) وقتل جماعة من رهبانه، وكان دیراً آهلاً عامراً، وسبی خلقاً [كثیراً كانوا قد](۳) 'تجأوا إلیه من أنطاكیة ومن عمله، ودخلوا بهم إلی حلب وأشهروا بها.

وأنفذ بردس [الفوقاس](٤) الدومستيقُس سريّة من عسكره إلى كفرطاب(٥) فأوقعت بجماعة العرب والحمدانيّة. ولمَّا اتَّصل بالملك باسيل ما جرى على دير سمعان الحلبي كاتب بَرْدَس بالإنصراف عن أفامية.

وفي هذه المدَّة استولت المغاربة على حصن بلنياس<sup>(۲)</sup> فولَّى باسيل الملك أنطاكية لاون الماجسطرس المليسنوس<sup>(۷)</sup> ، وسار بالعسكر ونازل بلنياس، وفي الحال أساء<sup>(۸)</sup> باسيل الملك الظنّ بالبراكمومنوس<sup>(۹)</sup> وأبعده عنه وأمره باللزوم داره، فأرجف (۱۰) في العسكر بأنّ عصيانه قد تجدَّد، فرحل

<sup>(</sup>١) في نسختي بترو والبريطانية وفرعون، وفي (س): وسعد الدولة».

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

وفي (س): ديوم الأربعاء ثامن أيلول سنة ألف ومائتين وسبع وتسعين.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من (س).

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٥) كفرطاب: بلدة بين المعرّة ومدينة حلب في برّية مَعْطَشة ليس لهم شرب إلا ما يجمعونه من مياه الأمطار في الصهاريج. (معجم البلدان ٤٧٠/٤).

 <sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ١٦٥ وبليناس، وفي نسختي (ب) والبريطانية وبانياس».

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو والملسوس، وفي البريطانية والمكوس، و(س) والمليسيوس،

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو داس.

<sup>(</sup>٩) في البريطانية وبالبروكونوس.

<sup>(</sup>١٠) في طبعة المشرق ١٦٥ وفأخبر، وفي نسخة بترو وفأجدف، وما أثبتناه عن (س).

العسكر عن بلنياس، وأغضب ذلك باسيل الملك على المليسنوس، وخيَّره في إحدى حالتين وهما(١):

إمَّا يعود إلى الحصن ويسترجعه.

أو يقوم له بالمال الذي أنفق في العسكر (٢) ، ويسير غيره لأخذ الحصن. فضمِن أنّه يعود يأخذه ، وعادت معه العساكر ، وعمل كبْشاً وصدم به السّور (٣) ، فسقط منه برج وبدنة ، والتمس من كان فيه من المغاربة الأمان ، وانصرفوا عنه ، وجدَّد المليسنوس ما (خرب به وأحاط) (٤) . وحطّ الملك بَرْدَس الفوقاس عن الدومستيقُس وجعله دوقاس (٥) على المشرق (وولاَّه على أنطاكية  $/ 1 \cdot 1 \cdot 1 /$  وعلى سائر بلاد المشرق) (١) .

## [سنة ٣٧٦ هـ.]

وعقد بَرْدَس الفوقاس مع (أبي المعالي)(٧) ابن حمدان هدنة مجدّدة في سنة ستٍّ وسبعين وثلاثمائة، واستقرّ الحال بينهما على أن يحمل الحلبيّون إلى الملك باسيل في كلّ سنة الأربعمائة ألف درهم (الفضّة)(٨) التي وافقهم عليها، وكتب بينهم بذلك كتاباً(٩).

وتحيّل ولدا صموئيل ملك البلغر اللذان كان يانيس الشمشقيق(١٠)

- (١) في طبعة المشرق ١٦٥ وهي، وما أثبتناه عن الىريطانية.
- (٢) في البريطانية «أنفقه على العسكر»، وفي نسخة نترو «في عطيات الرجال»، وفي نسخة
   (س) زيادة «في إعطاء الرجال».
  - (٣) في نسخة بترو «الصور».
- (٤) في نسخة بترو «واحتاط عليه»، وفي البريطانية «خرب منه واحتاط عليه»، وفي (س):
   «خربه واحتاط عليه».
  - (٥) كذا، وفي (س) «دوقس» والصحيح «دوقساً».
- (٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية. والذي سقط من نسخة (س) «وعلى سائر بلاد المشرق».
  - (٧) في (س): «سعد الدولة».
    - (٨) ساقطة من (س).
    - (٩) تاريخ الأزمنة ٧٥.
- (١٠) في حاشية (س): «بوحنا التزيمسكي»، وفي نسخة بترو «يانس بن»، وفي البريطانية «يانيس بن».

أخذهما واعتقلهما في البلاط، وهربا من حبسهما على فرسَيْن كانا قد تقدّما بإعدادهما لهما، فلمَّا حصلا في الدرب النافذ إلى البلغرية وقف المركوبان اللذان تحتهما [فنزلا عنهما](١) واستخفيا في الجبال خوفاً من أن يُلْحقا، وسارا راجلَيْن، وسبق الكبير منهما أخاه الصغير في طريقهما، وكان متنكّراً، فشعر به قوم من البلغر(٢) يحفظون ذلك الجبل من (متلصّصة الروم)(٢)، فرماه أحدهم .. وهو لا يعرفه .. بفردة فقتله، ووافاه (٤) أخوه الصغير في الأثر وعرَّفهم بنفسه، فأخذوه ثم ملَّكوه عليهم. وكان له غلام يُعرف بالقمطوفلس(٥) فشد معه، واجتمع إليه البلغر، وغزوا بلدان الرؤم، فتوجُّه الملك نحوهم في عساكر جسيمة ونزل على مدينتهم المسمّاة أبارية(١) وقاتلها، ووقع الصوت في عساكره بالليل بأنّ الدَّرب قد أُخذ عليهم، فانهزم الملك وجميع [من في](٧) عسكره [يوم الثلاثاء سابع عشر من سنة ١٢٩٧ وهو لسبع خلون من ربيع الآخر سنة ست وسبعين وثلاثمائة] (^) وطلبوا الدُّرب، وتَبِعه البلغر ونهبوا (٩) سواده وخزائنه، وهلك خلق كثير من عسكره، وذلك في السنة العاشرة من ملكه، واتَّصل ذلك بالسقلاروس، فراسل صمصام الدولة [بن عضد الدولة](١٠) يسأله إطلاق سبيله لينتهز الفرصة، والتمس منه أن يُنجده بالرجال والعُدد، وبذل(١١١) له القيام بما كان شرطه

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخني بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو «البرغل».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «ووافا».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «بالقمطوطس»، والبريطانية «بالقمطوطش» و(ب): «بالعمطوطس».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية وأرابية.

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسخة بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٩) في البريطانية (وأخذه.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (س).

<sup>(</sup>١١) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٦ وبدل،، والتصحيح من البريطانية.

لوالده عضُد الدولة، فجنح إلى ذلك، وأخذ على السقولاروس، وعلى أخيه قسطنطين، وعلى رومانوس بن السقولاروس العهود والمواثيق بالوفاء بذلك، وأفرج [عنه و](١) عن سائر أصحابه [وعنهم جميعاً](١)، وكانوا زُهاء ثلاثماثة رجل [في شعبان من السنة](١)، وأطلق لهم دواباً وسلاحاً ممًا كان أخذه منهم، وأحضر بني المسيّب رؤساء بني عقيل ليسيروا معه، وبرز به إلى ظاهر مدينة السلام، فثقًل على كثير من المسلمين إطلاقه، وأكثروا (الكلام)(٤) في معناه، وانتهى الكلام إلى السقولاروس(٥) فتخوّف أن يتعقّب الأمر في بابه، فسأل العرب أن يهربوا به(١) سرعة، فساروا به وبسائر أصحابه إلى وصلوا به إلى الجزيرة، وعبر(٨) الفرات وحصل في مَلَطية في البريّة إلى أن وصلوا به إلى الجزيرة، وعبر(٨) الفرات وحصل في مَلَطية في [١ شباط سنة وسلم ١٢٩٨ وهو](٩) شوّال سنة ستّ وسبعين وثلاثمائة. وكان كُليب البطريق الذي سلم حصن بَرْزُوْيَه حينئذٍ بمَلَطية باسليقاً عليها وناظراً فيها، فقبض عليه السقولاروس وأخذ ما عنده من المال والكراع والكسوة [والآلات](١٠)، وقوي به، ودعا لنفسه بالمُلك، وتحيّل أيضاً يَقفور (الأوريون)(١١)الذي أرسل(٢١)به الملك إلى عضُد الدولة في باب السقولاريوس، واستدعى رجلاً من البادية

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من بترو والبریطانیة.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «ذلك».

 <sup>(</sup>٥) هو (ورد الرومي) كما يسمّيه ابن الأثير ٤٣/٩.

<sup>(</sup>٦) في (ب) اعنه.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «وأسرعوا».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «وعبروا».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>١٠) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>١١) في البريطانية ساقطة، وفي (ب): «والاريون».

<sup>(</sup>١٢) في طبعة المشرق ١٦٧ «رسل».

وأخذه وأوصله إلى بلد الروم، وعاد إلى [حضرة](١) باسيل الملك وتفاقم أمر السقولاروس، واجتمع إليه من العرب العُقَيْليّين والنُّمَيْريّين الواردين /١٠٩أ/ معه عدد كثير، ومن الأرمن، واستنجد أيضاً بباذة <sup>(٢)</sup> الكُرْدي صاحب ديــار بكر، وأنفذ (٣) إليه أخاه أبا على في عسكر قويّ. واضطر باسيل الملك إلى أن أعاد بر دس الفوقاس إلى الدومستيقيّة [في ذي الحجّة من السنة](٤) وسيّر إليه الجيوش، ورسم إليه لقاء السقولاروس بعد أن أنفذ إليه من استخلفه بجميع الأثار<sup>(٥)</sup> المقدّسة، وأخذ عليه العهود والمواثيق (بمناصحته)(٢) ومُوالاته والمحافظة على طاعته، فكتب الفوقاس إلى السقلاروس يلتمس منه أن يُنْفِذ إليه أخاه قسطنطين، وهو زوج أخت بَرْدس الفوقاس، فأنفذه إليه وأرسل(٧) به بَرْدس الفوقاس إلى أخيه السقلاروس ليقرّر معه أن يتّفق جميعاً على منازعة باسيل الملك وحربه فيحوزان مُلْكه ويقتسمانه^ بينهما، ويكون الفوقاس في مدينة القسطنطينية، والسقلاروس خارجاً عنها، فأجابه السقلاروس إلى ما أراد، وتحالفا وتعاهدا عليه. ولمَّا استقرَّ بينهما ما عقداه على أن يجتمع العسكران أنكر ذلك رومانوس (بن)(٩) السقلاروس، ولم يوافق أباه على رأيه، وأعلمه أنّها مكيدة من الفوقاس عليه، ولم يقبل منه أبوه، فتخلَّى رومانوس ابنه عنه، وقصد باسيل الملك، وكشف له ما شرع القوم فيه، وما تقرَّر بين أبيه وبين بَرْدَس الفوقاس. وسار الفوقاس إلى

<sup>(</sup>۱) زیادة من بترو.

<sup>(</sup>۲) في (ب) «سار».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٧ «وأنفد»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س)، والبريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٥) في (س) دالاثارات،

<sup>(</sup>٦) في (س): «له يميناً صحيحاً بموافاته».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٧ «ورسل».

 <sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق «ويقتسماه» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٩) سأقطة من (ب).

جَيْحَان، واجتمع مع السقلاروس وتفاوضا فيه(١) ما يحتاجان إليه، وانفصلا على وعد أن يجتمعا أيضاً. وعاد السقلاروس أيضاً (إليه)(٢)، وعند اجتماعهما قبض الفوقاس على السقلاروس وحمله إلى حصن كانت حُرْمته مقيمة فيه، فاعتقله هناك، وقال له: تكن (٣) مقيماً على حالك في هذا الحصن حيث حُرْمتي، فإذا أنا بلغت ما أقصد واستوليت على المُلْكِ وفَيْت (٤) لك ما وافقتك عليه ولم أغدر بك.

وكاشف بَرْدَس الفوقاس بالعصيان، ودُعي له بالمُلك يوم [الأربعاء]<sup>(٥)</sup> عيد الصليب [وهو رابع عشر أيلول سنة ١٢٩٨](٢)، الموافق لثلاث عشرة ليلة [بقيت](٧) من جُمادي الأول سنة سبع وسبعين وثلاثمائة. وملك بلد الروم إلى دَرَوْلِيَّة(^) وإلى شاطىء البحر، وبلغت عساكـره إلى خريصـوبولي(٩)، واستفحل أمره، وجزع(١٠) باسيل الملك منه لقوَّة جيوشه واستظهاره عليه، فنفدت أمواله، فدعته الضرورة إلى أن أرسل إلى ملك الروس وهم أعداؤه يلتمس منهم المعاضدة على ما هو بصدده(١١) فأجابه إلى ذلك، وعقدا(١٢) بينهما مصاهرة، وتزوَّج ملك الروس أخت باسيل الملك بعد أن أشرط عليه

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح: في أو فيما.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «نكون».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٨ ﴿أُوفِيتِ، ونسخة بترو ﴿أَفِيتِ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ عَنِ البريطانية.

<sup>(</sup>٥) من (س).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية و(س).

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٨) دَرَوْلِيَّة: بفتح أوله وثانيه وسكون الواو وكسر اللام، وتُشدَّد ياؤه وتُخَفَّف. مدينة في أرض الروم. (معجم البلدان ٤٥٣/٢)، وفي نسخة بترو «ذرولية».

<sup>(</sup>٩) في (ب) «خرسوبلي»، وبترو «اخرسوبلي»، وهي Chrysopolis تجاه القسطنطينية.

<sup>(</sup>۱۰) في بترو «وخرج».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) «بضده».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٨ «عقد» وما أثبتناه عن نسخة بترو.

أن يعتمد هو وسائر أهل بلاده وهم (١) أمَّة عظيمة. وكان الروس يومئذٍ لا ينتمون إلى شريعة ولا يعتقدون ديانة. وأنفذ إليه باسيل الملك فيما بعد مطارنة وأساقفة وعمَّدوا(٢) الملك وجميع من تحويه أعماله [ثم أرسل إليه باسيل الملك]](٣) أخته.

وبَنَت (٤) كنائس كثيرةً في بلد الروم ولما استقرَّ بينهما أمر التزويج وردت جيوش الروس أيضاً، وانضافت إلى عساكر الروم التي لباسيل الملك، فتوجَّهت بأجمعهم (٥) للقاء بردس الفوقاس برًّا وبحراً إلى خريصوبولي (٢)، فاستظهروا على الفوقاس، واستولى باسيل الملك على ناحية البحر، وملك سائر المراكب التي في يد الفوقاس. وكان باسيل الملك بعد ننول اجيوش](٧) الفوقاس على ظاهر مدينة القسطنطينية واحتوائه على ناحية المشرق، وقد سيّر الطاروني الماجسطرس في البحر إلى طرابزندة، وجمع خلقاً وتوجّه إلى شاطيء الفُرات، فأنفذ بَرْدَس الفوقاس ولده نِقْفور المعوجّ (٨) إلى داود (٩) ملك (الجرزان)(١٠) يستنجده على الطاروني، فسيّر معه غلاماً له في ألف فارس وسار معه أيضاً ابنا بقراط البطريقان صاحبا الخالديّات (١١)في ألف فارس، فلقوا الطاروني وهزموه، فاتّصل بهم في الحال

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق «وهي» وما أثبتناه عن (س).

 <sup>(</sup>۲) في نسخة بترو وواعمدوا»،

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (س). وفي الأصل وطبعة المشرق ١٦٨ «وسيّر إليه».

<sup>(</sup>٤) في (ب) «بنيت»، والصحيح ما أثبتناه لأنّ الباني هي «آن» أخت الملك. (أنظر الدولة البيزنطية ٥٣٣ (بالحاشية).

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو (بأحملهم) والصحيح (بأجمعها).

<sup>(</sup>٦) في (ب) «اخرسونيكي».

<sup>(</sup>٧) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «والمعوج».

 <sup>(</sup>٩) في (س) زيادة: «صاحب المدينة التي، وكذلك في نسخة بترو، وقد أوضح الدكتور
 العريني أنها مدينة «الني Ani» أو «التايخ Taikh». (الدولة البيزنطية ٥٤٠).

 <sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٨ «الجرزية»، وفي نسختي بترو والبريطانية «الجزيرة»، وما أثبتناه عن (الدولة البيزنطية ٤٠٠) إذ فيه أن داود هو ملك الجرزان (الكرج).

<sup>(</sup>١١)الخالديات Khaldia وصاحباها هما: كريكوريكوس وبقراط.

استظهار عساكر باسيل الملك على الفوقاس في البحر في خريصوبولي (١)، فعاد غلام داود الخرزي (٢) برجاله، وكذلك ابنا بقراط إلى مواضعهم، واحتجّوا عليه بأنَّهم قد فعلوا ما أراده منهم من هزيمة الطاروني.

[سنة ٧٧٨هـ ـ]

وتفرَّق العسكر الذي مع نِقفور بن الفوقاس فسار إلى والدته وهي مقيمة بالحصن الذي فيه السقلاروس معتقلاً، وكان بَرْدَس الفوقاس قد خلف ابنه لاون بأنطاكية، ورسم له أن يتلطَّف في إخراج أغابيوس البطريرك عن المدينة لئلاً يتم عليه منه حيلة، فاستركبه لاون إلى ظاهر المدينة وأوهمه أنّه يحتاج أن يفاوضه في أمرٍ يهمّه، واستدعى أيضاً جماعة من أهل أنطاكية، وعاد لاون إلى أنطاكية ومنع أغابيوس البطريرك ومن خرج معه من الدخول [وذلك يوم السبت ثامن شهر آذار سنة ١٣٠٠ وهو لسبع ليال مقين من ذي القعدة سنة السبت ثامن شهر آذار سنة ١٣٠٠ وهو لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة

وخرج باسيل الملك وأخوه قسطنطين في عساكرهما وفي جيوش الروس [ووافوا]<sup>(3)</sup> بردس الفوقاس في أبدوا<sup>(٥)</sup> وهو بالقرب من عبر<sup>(٢)</sup> القسطنطينيَّة، وظفروا بالفوقاس، وقُتل يوم السبت [ثالث عشر نيسان من السنة وهو لثلاث ليال خلون من]<sup>(٧)</sup> المحرَّم سنة تسع وسبعين وثلاثمائة، وحُمل رأسه إلى القسطنطينيَّة وأشهر بها. وكانت مدَّة عصيانه سنة واحدة وسبعة أشهر.

(ولمَّا سمعت امرأته خبر قتله)(^) أطلقت السقلاروس من الاعتقال، فاجتمع إليه سائر من كان مع الفوقاس من المخالفين على باسيل الملك،

<sup>(</sup>١) في البريطانية «اخرصونيكي»، وفي بترو كذلك.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٩ «الحرزي»، وفي البريطانية «الحزيرة»، وما أثبتناه عن نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية وبترو.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٦٩ «ولقوا» وما أثبتناه عن (ب).

<sup>(</sup>٥) كَـذا، وهي: «أبيدوس» Abydos مدينة بمضيق الدردنيل، تُعتبر الميناء الرئيس للسفن المتّجهة نحو القسطنطينية، حيث يقع بها مركز الديوان (الجمرك). (الدولة البيزنطية ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) كذا، ولعله أراد «معبر».

 <sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).
 (٨) العبارة بين القوسين في نسخة بترو: «ولما اتصل بحرمة برذس الفقاس».

وعاد لبس الخفّ الأحمر(۱)، وانضوى إليه يقفور المِعْوَجٌ بن بَرْدَس الفوقاس، وراسل (السقلاروس إلى قسطنطين الملك أخي باسيل الملك)(۲) في أن يتوسَّط حاله مع أخيه باسيل في رجوعه إلى طاعته، ويصفح له عن سائر ما سلف منه والعفو [عنه وعن من تحيّز إليه من العصاة](۱)، (وضمِن له عنه الإحسان التامّ، فأجابه إلى ذلك ونزع الخفّ الأحمر عن رِجْله يوم الجمعة حادي عشر تشرين الأول سنة ١٣٠١ وهو مستهل رجب سنة ١٣٧٩)(١) يديه)(٥). واستقرَّت الحال على أن جعل باسيل ووطيء بساطه (وقبَّل الأرض بين يديه)(٥). واستقرَّت الحال على أن جعل باسيل الملك لبَرْدَس السقلاروس قررعْبان(٩) جزياً(١)وخراجاً مُضافاً إلى نعمته القديمة، وصفح عن نِقفور بن بردس الفوقاس وأقطعه نعمة حسنة، فأمًا أخوه لاون بن الفوقاس فإنّه أقام بأنطاكية على الخلاف، وتحصَّن في مَرْقَب في أعلى سورها من ناحية الجبل وحصّنه، وكان معه جماعة من الأرمن ومن المسلمين [واستُنفر المسلمون بالنطاكية، ودخل المنفيّون والتمس منهم أن ينجدوه](١). واجتمع إليه أهل أنطاكية، ودخل المنفيّون أيضاً، وقاتلوه أربعة أيَّام، وأنزلوه /١١٠١) في اليوم الخامس بالأمان [وهو

<sup>(</sup>١) كان لبس الخفّ الأحمر خاصّاً بالملوك في ذلك العصر، وبه يُعرفون.

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ورد في (س) هكذا: «قسطنطين الملك لبردس السقلاريوس»، وفي نسخة بترو: «قسطنطين برذس السقلارس».

 <sup>(</sup>٣) ما أثبتناه عن (س). وفي الأصل وطبعة المشرق ١٦٩ «عما بدا منه من العصاوة»، وفي البريطانية (عمن تحير إليه في العصاة».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين ساقط من (س).

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «أصحابه وغلمان».

 <sup>(</sup>٧) قربلاط: لقب كان يمنحه الملك باسيل لأمراثه في آسيا (الدولة البيزنطية ٥٤١) وهـ و باللاتينية: Cyropolath.

<sup>(</sup>A) كذا، والصحيح «الأرمنياق».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «رَغبان»، وقد سبق التعريف برَعبان.

<sup>(</sup>١٠)كذا، والصحيح «جزية».

<sup>(</sup>١١)ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو. وفي البريطانية «واستقر».

يوم الأحد ثالث تشرين الأخر سنة ١٣٠١ وهو لستَّ بقين من رجب سنة ٣٧٩] (١) وأنفذ باسيل الملك ميخائيل (١) البرجي الماجسطرس إلى أنطاكية وحمل لا من بن [بردس] (٣) الفوقاس، ونفاه الملك إلى بلد أدرليَّة (٤).

ونهم (١٠) باسيل الملك على أغابيوس بطريرك أنطاكية ونفاه، وألزمه المُقام في إحدى ديارات القسطنطينيَّة، وله يومئذٍ بالرئاسة اثنتا عشرة سنة. وكان السبب في تنكّره عليه أنّه وجد في أحدى صناديق بَرْدَس الفوقاس بعد الوقوع به كتاباً إليه من أغابيوس البطريرك يصوّب فيه رأيه ويقوّي عزيمته في أمرٍ شاوره فيه من غير إيضاح (٢) بذِكْره، فسبق إلى نفس باسيل أنّ تلك المشورة كانت فيما أتاه من العصيان عليه، وصدق به علامات (٧) متقدّمة رئيت إليه في هذا المعنى. وأقام أغابيوس في النّفي دون السبع سنين، وهو في مدّتها يعمل الشّر طونيّات لكرسيّه ويمتثل أمره فيه (٨).

و(في (٩) السنة الرابعة عشر من مُلْك باسيل [وهي سنة ٣٧٩] (١٠) حدث بالقسطنطينيَّة زلازل عظيمة، ووقع فيها ثلث كنيسة آجيا صُوفيًا وخُسِف بدُورٍ كثيرة في نيقوميدية على سكَّانها. وجدَّد الملك ما سقط في آجيا صوفيًا، وردَّه إلى ما كان عليه في السنة الثامنة عشر من ملكه.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية، وفيها: «الأحد الثاني من تشرين الثاني».

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٧٠ (الميخائيل) والتصحيح من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) زيادة من بترو.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «اذرليه» وفي البريطانية «أدرولية».
 وهي: «دورليه» (دوريليوم». (الدولة البيزنطية ٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) في (س) «وغضب».

<sup>(</sup>٦) في (س) والبريطانية (إفصاح).

<sup>(</sup>٧) في (س) «بلاغات».

<sup>(</sup>۸) في (س): «فيما يأمر به». وتُراجع هذه الأخبار بطولها في: الدولة البيزنطية ۲۷هـ ۵٤٠، -26، Schlumberger — L'E- ، ٥٤٠ م ۲۷ L'Epopée.., I. PP. 674- II. P. 32 وذيل تجارب الأمم ۱۱۱ ـ ۱۱۷، والكامل في التاريخ ٤٤، ٤٣/٩، ٤٤، وتاريخ الأزمنة ۷۵، ۷۷.

<sup>(</sup>٩) من هنا حتى قوله «من ملكه» ليس في (س).

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

ت اللغام الماد العالم العالم المالية ا

وحقد باسيل الملك على داود ملك الجرزان(۱) صاحب مدينة النيّ(۲) ، وعلى ابني بقراط صاحبي الخلديات(۳) لإنجادهم(٤) الفوقاس، وأنفذ عسكراً ليغزوهم مع بطريق يعرف بالجاكروس(۵) ، وقصد ابني بقراط وقتل الكبير منهما، ونفى الصغير. والتمس داود ملك الجرزان من الملك باسيل العفو والصَّفْح وبذل(۱) له الطاعة والعبودية وأن يكون(۱) (بلاده بعد موته ـ إذ لم يكن له ولد يرثه)(۸) ـ مضافة إلى مُلْكه [إذ هو شيخ كبير ولا ولد له ولا وارث غيره](۹) ويستأذنه في إنفاذ رؤساءه(۱۱)إلى حضرته(۱۱)ليأخذ عليهم ويتوثّق منهم في أن يتسلَّموا البلاد بعد وفاة صاحبها، فحسن موقع فِعْله في نفس الملك باسيل وجعله قربلاط، وأنفذ إليه بثياب مزيّنة فلبسها، ودعى(۱۱)في بلاده لباسيل الملك. وسيّر كاثوليكوس الجرزان(۱۳)إلى حضرته مع جماعته(۱۱)من رؤساء بلاده، فرتّبهم الملك وأحسن إليهم (وعاد جماعتهم الى داود)(۱۰).

<sup>(</sup>١) الجرزان: يُقصد بهم الكرج. وفي النسخة البريطانية «الخيزران».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «التي»، وفي (س) «اكتي». وهي (Ani).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «الخالديات». وهي: (Khaldia).

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو (الاتخاذهم).

<sup>(</sup>ه) يقول الدكتور العريني: «لم يكن الجاكروس سوى البطريق حنا بورتيز Jan Portez الذي توجّه لقتال تشوردفانل Toring ابن أخت الراهب المحارب Toring الذي كان من أشد أنصار برداس فوقاس. (الدولة البيزنطية ٥٤٠، ٥٤١ حاشية رقم ٤٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ١٧١ «بدل».

<sup>(</sup>٧) كذا، والصحيح «تكون» كما في البريطانية.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين في (س): «بالأده بعده».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) وبترو.

<sup>(</sup>١٠)كذا، والصحيح «رؤسائه».

<sup>(</sup>۱۱)فی (ب) دحصونه.

<sup>(</sup>۱۲)كذا، والصحيح «ودعا».

<sup>(</sup>١٣)في البريطانية «فاليق الخيزران».

<sup>(</sup>١٤)في نسخة بترو (جماعة) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١٥) في (س): «وأعادهم إلى بلادهم».

[سنة ٣٨٠ هـ.]

وفي مدَّة عصيان الفوقاس واشتغال الملك باسيل بحربه انتهز البلغر الفرصة وغزوا بلد الروم دفعات، وأتوا إلى بلد صالونيكي (١) وتطرّقوا أعمال الروم التي في المغرب، فتأهَّب باسيل الملك لغزوهم وخرج إلى ديوطمه في سنة ثمانين وثلاثمائة.

وفيها ثبت<sup>(۲)</sup> السقلاروس وجمع العساكر فيها، واستدعى السقلاروس ليسير معه في غَزَواته، وكان هو وأخوه جميعاً مريضين مُدْنَفَيْن، وحمل السقلاروس إلى حضرته في سرير وألقى نفسه على رِجْلَيْ الملك، ولمَّا شاهد الملك حاله رسم له المُقام في بيته ووصله (۳) بقنطار دنانير ليصَّدَق به، وتوَّجه الملك إلى البلغريَّة.

وبعد أيام يسيرة مات السقلاروس [وكان موته يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثمانين وثلاثمائة]<sup>(٤)</sup>، ومات أخوه قسطنطين بعده بخمسة أيام. (وكان بين قتل بردس الفقاس<sup>(٥)</sup> وبين موت [بردس]<sup>(٢)</sup> السقلاروس دون سنتين)<sup>(٧)</sup>.

ولقي باسيل الملك البلغر وهزمهم، وأسر /١١٠/ ملكهم وأعاده إلى حبّسه الذي هرب منه، وأفلت (٨) القمطوفليس صاحب جيوشه وضبط مملكة البلغريّة، وأقام باسيل الملك مناصباً لهم وغازياً لبلادهم مدّة أربع سنين.

<sup>(</sup>١) في البريطانية «تصالونيكي» وفي (س): «ثاصالونيكي» وفي نسخة بترو «صالانيكيه». والمقصود مدينة «سالونيكا» اليونانية.

 <sup>(</sup>٢) في (س): «بيت»، وكذلك أثبتها (آمدروز) في تحقيقه لكتاب: ذيل تجارب الأمم ـ
 ص ١١٧ (بالحاشية).

<sup>(</sup>٣) في (س): «ووصى له».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من (س)، وبترو.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «الفوقاس».

<sup>(</sup>٦) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٨) في (س) «ومأت».

وكان في الشتاء يخرج إلى أطراف بلد البلغر يغزوا(١) ويسبي فيها. وفتح في هذه المدَّة عدَّة حصون من حصونهم، فتمسَّك ببعضها، وأخرب منها ما ظنّ أنَّه لا ينضبط له، وأخرب مدينة باريا في جملة ما أخرب.

\* \* \*

## [عَوْد إلى سنة ٣٧٧ هـ.]

وأمًا(٢) شرف الدولة فإنّه عاد إلى محاربة أخيه صمصام الدولة، ولمّا قرُب من بغداد استأمن إليه أكثر عسكر أخيه (خرج صمصام الدولة)(٢) وقصده، فلمّا حل عنده قبض عليه وسمله(٤)، وسار إلى بغداد، وملكها في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، وحمله إلى سيراف(٥) وحبسه في قلعة بها، واستولى على شيراز وبغداد(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح ويغزوه.

<sup>(</sup>٢) من هنا وحتى قوله «وثلاثمائة» نحو ٧ اسطر ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو: «فنحبت نفس صمصام الدولة، فخرج إليه». وفي البريطانية: «صمصام الدولة إليه».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «وشمله».

<sup>(</sup>٥) في طبعة المشرق ١٧٢ وشيراز،، وما أتبتناه عن ذيل تجارب الأمم.

<sup>(</sup>١) قال الروذراوري في ذيل تجارب الأمم ١٤٩: «كان نحرير الخادم يحضّ شرف الدولة على قتل صمصام الدولة ويقول له: إنه ملك قد قعد على السرير ولا يؤمّن الدهر وحوادثه ودولتك مع بقائه على خطر. فيُعرض شرف الدولة عن هذا القول، فلما اعتلَ وأشفى ألحّ في ذلك وقال له: إن لم تر القتل فالكحل إذاً. فأخرج محمد الفرّاش لسمّل صمصام الدولة وسلّم إليه شيئاً أمر بأن يكحّله به ثلاثة أيام كحلاً، ويشدّ عليه عينيه، فمضى الفرّاش، فقبل أن يصل تُوفي شرف الدولة. فحصل الفراش بسيراف والقلعة التي فيها صمصام الدولة كانت من أعمالها، وعاملها رجل يهودي يسمّى روزبه، فذكر الفرّاش للعامل ما ورد فيه فقال: هذا أمر قد بطُل حكمه مع وفاة شرف الدولة ولا يجوز تمكينك منه إلا بعد إعلام أبي القاسم العلاء بن الحسن الناظر. فكتب إليه يستأذنه فعاد جوابه بتمكينه مما ورد فيه، فقصد القلعة وكحل صمصام الدولة بما صحِبه، فذهب ناظره. (حوادث سنة ٣٧٩ هـ).

وانظر: الكامل في التاريخ ٤٨/٩ ـ ٥٠ وتاريخ الزمان ٦٩، ٧٠، وتاريخ مختصر الـدول ١٧، ١٧٢، والمنتظم ١٣٢/٧ (حوادث ٣٧٦ هـ)، ودول الإسلام ٢٣٠/١، ونهاية الأرب ١٧٢/٣، ومآتر الإنافة ٣١٤/١، وتاريخ الفارقي ٤/١٥، وتاريخ ابن خلدون ٣٣٣/٣، والمحتصر في أخبار البشر ٢١٤/١، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨١، وتاريخ ابن الوردي ٣٠٠/١، وشذرات الذهب ٨٦/٣، وتاريخ الأزمنة ٧٤.

## [سنة ٣٧٨ هـ.]

وفي سنة ثمانٍ وسبعين وثلاثمائة فتح المغاربة حصن وادي القرى من أعمال الحجاز، وكان خبر فتْحه أنّ بَلتكين (١) العزيزي حجّ (٢) من مصر إلى مكة في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، ونزل عليه في عودته وهتك حصنه، وكان في يد إنسان يُعرف بابن أبي حازم، فقتله وملك جماعةً من أهله، وأقام فيه والياً من قِبَل العزيز بالله (٣).

\* \* \*

### [.~~ ٣٧٩ - ٣٧٨]

وحدث بمصر يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجّة سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة رعد وبرق وريح شديدة، ولم تزل إلى نصف الليل، ثم اسودًت منه المدينة، وكان سواد لم يُر مثله إلى وجه الصبح، وخرج من السماء مثل عمود نار، واحمرَّت منه السماء والأرض احمراراً شديداً، وكان ينثر من الجو(°) غباراً كثيراً شبيهاً بالفحمة (۲) يأخذ بالنفس. ولم يزل كذلك إلى الساعة الرابعة من النهار، وظهرت الشمس مغيّرة اللّون، ولم تزل تطلع مغيّرة اللي [يوم الثلاثاء] (۷) ثاني المحرَّم سنة تسع وسبعين وثلاثمائة (۸).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٧٢ «تلتكين» والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق «يحجّ»، وما أثبتناه عن الريطانية.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر لم أقف عليه في المصادر.

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «استودت».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «الجوا».

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «القحمة».

<sup>(</sup>٧) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٨) حتى هنا ينتهي النقص في (س).

وخبر الرعد ورد في: اتعاظ الحنفا ٢٦٧/١ وفيه: وفي سابع عشر ذي الحجة حدث بالقاهرة ومصر رعد شديد ورياح عاصفة، فاشتلت الظّلمة حتى شنعت، وظهر في السماء عمود نار، ثم احمرت السماء والأرض حُمرة زائدة، وظهرت الشمس متغيّرة إلى يوم الثلاثاء ثاني المحرّم سنة تسع وسبعين وظهر كوكب له ذؤابة فأقام اثنين وعشرين يوماً».

أقول أنا محقِّق الكتاب عمر تدمري: إن التاريخ الصحيح هو: «سابع عشري ذي الحجة» =

وسار بكجور<sup>(۱)</sup> من دمشق إلى الرقَّة، تسلَّمها من غلام السعد الدولة كان فيها مقيماً، وأقام بكجور بها. وحصل<sup>(۲)</sup> بدمشق منير الخادم الصقلبي غلام الوزير يعقوب بن يوسف بن كِلس<sup>(۳)</sup>.

#### \* \* \*

وظهر كوكب ذو ذُوأبة في المغرب ليلة الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة تسعر وسبعين وثلاثمائة، فأقام نيّف عشرين(أ) يوماً وغاب(٥) .

#### \* \* \*

ومات شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة في سنة ثمانين

= أي ٢٧ منه، وهذا يتُفق مع قول المؤرّخ يحيى بن سعيد «يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجّة».

وأقول أيضاً: إنّ طاهرة الربح العاصفة لم تقتصر على مصر فحسب، بل شهدت بغداد ربحاً عاصفة أيضاً في تلك السنة، ترافقت مع ظهور الكوكب ذي الـذؤآبة، وهو الكوكب المعروف في عصرنا الحاضر بمذنّب «هالي».

فقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم ١٤١/٧ في حوادث سنة ٣٧٨: «وفي شعبان كثرت الرياح العواصف وجاءت بفم الصلح وقت العصر من يوم الخميس لخمس بقين منه ريح شبهت بالتنين حتى خرقت دجلة، حتى ذُكر أنه بانت أرضها من ممرّ الريح، وهدمت قطعة من المسجد الجامع وأهلكت جماعة من الناس وغرّقت كثيراً من السفن الكبيرة المملوءة بالأمتعة، واحتملت زورقاً منحدراً وفيه دوابّ وعدّة سفن، وطرحت ذلك في أرض جوفى، فشوهد بعد أيام. وفي هذه السنة لحق الناس بالبصرة حرّ عظيم وجنوب فتساقط الناس في الشوارع وماتوا في الطرقات».

وذكر ابن الأثير أيضاً (٢٠/٩): «في هذه السنة تتابعت الأمطار، وكثُرت البروق والرعود، والبَرّد الكبار، وسالت منه الأودية، وامتلأت الأنهار والآبار ببلاد الجبل، وخربت المساكن، وامتلأت الأقناء طيناً وحجارة، وانقطعت الطرق.

(١) في البريطانية «بجكور».

(٢) من هنا حتى قوله «من السنة» ٢٤ سطراً ساقطة من (س).

(٣) المخبر في: زبدة الحلب ١٧٨/١، وذيل تاريخ دمشق ٣٠، ٣١، والمختصر في أخبار البشر
 ٢ / ١٢٥ ، والدرة المضية ٢٢٢، واتعاظ الحنفا ٢٦٩/١.

(٤) كذا، والصحيح «نيّفاً وعشرين»
 وقد أثبتت «و» في البريطانية.

(٥) اتعاظ الحنفا ١/٢٦٧ وفيه. فأقام اثنين وعشرين يوماً».

وثلاثمائة (١)، وجلس على الإمارة أخوه أبو نصر (٢) فيروز بهاء الدولة، وأضيف إلى لَقَبه [هذا] (٢) ضياء الملَّة وغياث الأمَّة [عظيم الهيبة] (٤) .

\* \* \*

ومات الوزير يعقوب<sup>(٥)</sup> بن يوسف بن كِلَّس بمصر [يوم الاثنين لست خلون من ذي الحجة سنة ١٣٨٠] م وكان رجلاً جيّد العقل حسن السياسة كبير الهمّة خبيراً بتدبير المملكة، وكان يهوديًّا في أول أمره متصرّفاً حديثه مع بعض التجّار، ثم أسلم في أيام كافور الإخشيد، وتصرّف في بعض خدمته، وخرج بعد موته إلى المغرب وقصد المعزّ لدين الله، وعند دخوله إلى مصر قلّده خراجه، ولم يزل ينظر فيه إلى أن ندبه العزيز بالله /١١١١/ بالوزارة، وركب العزيز إلى داره بعد موته وصلّى عليه، وكشف عن وجهه وبكى عليه بكاءً شديداً [وحزن على موته حزناً عظيماً] (٨) وكان أهلاً لذلك.

<sup>(</sup>۱) ذيل تجارب الأمم ۱۷٤، والكامل في التاريخ ۱۲، ۱۲، والمنتظم ۱٤٩/۷ رقم ۲۳۹، وتاريخ الزمان ۷۰، وتاريخ مختصر الدول ۱۷۴، والمختصر في أخبار البشر ۱۲۰/۲، ومآثر الإنافة ۱۴/۲، وتاريخ ابن الوردي ۲۰۸/۱، والبداية والنهاية ۱۲/۲۰، ونهاية الأرب ۲۰۶/۲، ودول الإسلام ۲۳۱/۱، والنجوم الزاهرة ١٥٤/، ۱۵، ومرآة الجنان ٢٠٨/٤، وشذرات الذهب ۹۶/۳، وتاريخ الأزمنة ۷۷، وسير أعلام النبلاء ۲۱/۳۸۲، ۲۸۸۲، وشمر رقم ۲۷۲، والعبر ۱۱/۳.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٧٢ ونصيره. والتصويب من البريطانية، والمصادر.

<sup>(</sup>٣) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٤) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٥) الإشارة إلى من نال الوزارة ١٩ ـ ٣٣، والمنتظم ١٥٥/، ١٥٦ رقم ٢٥٩، والدرّة المضيّة ٢٢٥ ـ ٢٢٧، والنجوم الزاهرة ١٥٨/، وذيل تاريخ دمشق ٣٣، وعيون الأخبار وفنون الأثار ـ السبع السادس ٢٢٨ ـ ٢٤٢، والكامل في التاريخ ٢٧/٧، ودول الإسلام ٢٣٣، والبداية والبداية والنهاية ٢١٨/١، واتعاظ الحنفا ٢٦٦/١، ٢٦٩، ومرآة الجنان ٢٠١٤، وشدرات الذهب ٣٧٧، وسير أعلام النبلاء ٢١/٢٤٤ ـ ٤٤٤ رقم ٣٣٧، ووفيات الأعيان ٢٧/٧ ـ ٣٥، والعبر ١٤/٣، وخطط المقريزي ٢/٥ ـ ٨، وحسن المحاضرة ٢٠١/٢، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢٠١/، ٣٨١، وبدائع الزهور ١ ق ١٦٦١.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) في طبعة المشرق ١٧٢ «تعرّف» وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية.

وكان صنف له كتاب فِقْهِ ونُسب إليه (١)، وروى ما فيه عن العزيز بالله وعن آبائه الأثمة وحمله إلى الجامع العتيق بمصر، وأخذ الناس بالعويل (٢) عليه، وأمر الفقهاء بالفُتيا منه، فأكثر الناس الكلام في ذلك، ولم ير أكثرهم العمل به، وتبيَّن ذلك منهم فأعفاهم منه.

#### \* \* \*

وحدث بدمشق زلزلة عظيمة يوم السبت سابع عشر المحرّم سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، وسقط منها زُهاء ألف دار، ومات تحت الردْم خلْق عظيم، وخُسِف في تلك الليلة بقرية من قرى بعلبك. وكانت الزلازل بدمشق وأعمالها وبعلبك(٢)، وخرج الناس من دُورهم إلى الصحراء والخيّم، وقامت الزلازل متتابعة إلى يوم الجمعة السابع عشر من صفر من السنة(٤).

#### \* \* \*

وسار بكجور من الرقَّة طالباً لحلب في المحرَّم سنة إحدى وثمانين وثلثمائة، ونزل على بالِس وقاتلها ونقب فيها نُقُوباً كثيرة، وأشرف على أخْذها، فسدّوا النقوب واشتدّوا في قتاله، فرحل عنها، وسار سعد الدولة للقائه في جميع عسكره وبني كلاب وفي ناشئة (٥) استدعاها من أنطاكية، واجتمعوا في أرض الناعورة (٦) [في انسلاخ المحرّم](٧) وانهزم بكجور وأسرته

<sup>(</sup>١) قيل إنه يسمّى «مصنّف الوزير» ابتدأ فيه بذكر الطهارة، ثم الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وسائر أبواب الفقه الواجبات على مذهب الأثمة.. (عيون الأخبار وفنون الآثار – السبم السادس ص ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «التعويل».

<sup>(</sup>٣) في نسختي بترو والبريطانية زيادة: «ومعظمها دمشق وبعلبك وزلزلوا بعدها زلازل دونها».

 <sup>(3)</sup> الخبر نقله المقريزي في اتعاظ الحنفا ١/٢٧٣، والبطريرك الدويهي في (تاريخ الأزمنة ٧٧،
 ٧٨)، والقلقسندي في (مآثر الإنافة ١/٢١).

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «أناس» وبترو «أناسي»، و(ب) «ناساً».

<sup>(</sup>١) في (ب) «الماغوزة»، والبريطانية وبترو «الماعوزة».والمثبت هو الصحيح، موضع بين حلب وبالس فيه ق

والمثبت هو الصحيح، موضع بين حلب وبالس فيه قصر لمسلمة بن عبد الملك من حجارة وماؤه من العين، وبينه وبين حلب ثمانية أميال. (معجم البلدان ٢٥٣/٥).

 <sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من (س). وانظر عن بكجور في: تاريخ الإسلام ٢١/١٥، ٢٢.
 ومصادره بتحقيقنا.

العرب، واشتراه سعد الدولة منهم. ولما حصل عنده أمر بضرَّب عُنقه (وطِيف برأسه وعُلَّق منكَّساً، ثمّ صُلب)(١). وسار سعد الدولة إلى الرقَّة وملكها، ورحل منها إلى الرَّحْبة واستولى عليها وعاد إلى حلب(٢).

\* \* \*

وعصى منير الصقلبي بدمشق بعد موت مولاه الوزير يعقوب بن يوسف، فسيّر العزيز بالله إليه بنجوتكين (٣) التركي ولقّبه أمير الجيوش المنصورة [في شعبان سنة ٣١٦](٤)، ورسم له محاربته، وتقدَّم إلى نزّال والي طرابلس بالاجتماع معه على لقاء منير وأخذه، فسار نزّال إلى دمشق ولقيه قبل وصوله بنجوتكين، فانهزم منير وأخذه نزّال أسيراً، وقتل من أهل دمشق مقتلة عظيمة، ووصل بنجوتكين إلى [دمشق ثاني يوم الوقعة وتسلّم منير، وحمله إلى مصر وأشهر بها في ذي الحجّة من السنة](٥) وأعْفي عنه(٢).

\* \* \*

وأمًّا بهاء الدولة أبو نصر بن عضًد الدولة فإنه مدّ عينه إلى مال جمعه الخليفة الطاثع (بن)(٧) عبد الكريم بن المطيع(٨)، وسيّره إليه، وركب إلى دار السلطان، وقبض على الطائع بغير ذنب وخلعه من الخلافة يوم السبت

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) أنظر زبدة الحلب ١٧٨/، ١٧٩، وذيل تاريخ دمشق ٣٣ـ ٣٩، والكامل في التاريح ١٨٥/، ٨٥/، والدرّة المضيّة ٢٢١ (حوادث سنة ٣٧٨)، واتعاظ الحنفا ٢٦٩/، وذيل تجارب الأمم ٢٠٩. ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي المصادر «منجوتكين».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من البريطانية. وفي (س): «في شعبال من السنة».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (س). وفي الأصل وطبعة المشرق ١٧٣ هووصل بنجوتكين إلى مصر وحمل منير معه، وأشهر في مصر وأعفي عنه».

وفي نسخة بترو: «ووصل بنجوتكين إلى مصر وحمله إلى مصر وأشهر بها».

 <sup>(</sup>٦) أنظر الخبر مفصّلاً في: ذيل تاريخ دمشق ٣٠ ـ ٤٠، والكامل في التــاريخ ٩/٨٥ و٨٥٥ و٨٦، والدرّة المصيّة ٢٢٢ و٣٣٠ و٢٣٣، ٣٣٣، واتعاظ الحنفا ٢٦٩/١ و٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>A) في البريطانية «عبد المطيع».

ثاني عشر شعبان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، وكانت خلافته سبع عشرة سنة وتسعة (١) أشهر [وسبعة وعشرين يوماً](٢) واستولى على جميع ماله وقطع أُذُنه واعتقله في دار السلطان مدَّة إلى أن مات (٣).

<sup>(</sup>١) في (س): «وثمانية».

س ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) أنظر عن حلع الطائع في: ذيل تجارب الأمم ٢٠١، والمنتظم ١٥٦/١، وتاريخ الزمان ٧١، وتاريخ الزمان ١٧، وتاريخ الخلفاء ١٨٢، ونهاية الأرب ٢٠٤/٢٠- وتاريخ مختصر الدول ١٧٣، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨٢، ونهاية الأرب ٢٠٢، ومرآة المحتار أولكامل في التاريخ ١٩، ١٥، والمختصر في أخبار البشر ١١٤/١، ١٢٨، ومرآة الجنان ٢/٤٤، وتاريخ ابن خلدون ٣/٣٦، و١٥، والنباقة ١٩٤١، ١٥٩، والبداية والنهاية ١٠٠٨، ٩٠، ودول الإسلام ١/٣٢١، والنجوم الزاهرة ١٥٩/١، وتاريخ ابن الوردي ١/١٠، والدرة المضية ٢٢٨، وشذرات الذهب ٩/٧، ٩٧، وحلاصة النهب المسبوك ٢٥٨ - ٢٦١، والفخري ٢٩٠، وتاريخ الخلفاء ٤١٠، ١١١، وأخبار الدول ١٤هـ المسبوك ٢٥٨، وتاريخ بغداد ١/١/٧، والنبراس ١٤٢٤، والعبر ٣/٥٥، ٥٠ ونكت الهميان ١٩٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ٣٨١ هـ)، بتحقيقنا.

## ﴿خلافة القادر بالله

وبويع بالخلافة في اليوم الذي خُلع فيه الطائع لله لأبي العباس أحمد بن إسحاق ابن المقتدر، ولُقِّب القادر بالله، ونودي بذلك في مدينة السلام، وكان القادر مقيماً بالبَطِيحة، وحُمل إلى بغداد، وجلس في الخلافة في [يوم الثلاثاء لسبع خلون من](١) شهر رمضان من السنة(٢).

(وانحدر بهاء الدولة إلى البصرة لقتال أخيه صمصام الدولة المكحول، وجرت بينهما حرب) $^{(7)}$ .

ومات سعد الدولة أبو المعالي بن سيف الدولة بحلب في (خامس عشرين)(1) رمضان /١١١ب/ من السنة(٥)، وجلس في الإمارة ابنة أبو الفضائل.

وتـوجَّه بنجـوتكين من دمشق إلى حلب وفتـح حمص، والتمس أبـو الفضائل من والي أنطاكية وهو يومئذٍ ميخائيل البرجي [الماجسطرس](٢) أن ينجده، فجمع ميخائيل العساكر التي قريبة منه ونزل على فسطون، وراسله

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

 <sup>(</sup>۲) ذيل تجارب الأمم ۲۰٦، والمنتظم ۱۵۷/۷، والإنباء في تاريخ الخلفاء ۱۸۳، والكامل في التاريخ ۸۰/۹، ۸۱، ونهاية الأرب ۲۰۲/۲۳ و۲۰۹، والبداية والنهاية ۳۰۹/۱۱، ومـآثر الإنافة ۱۸/۳۱، وتاريخ ابن خلدون ۶۳۳/۳، ومرآة الجنان ۲۰۱۲، وغيره.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) العبارة في (س): «ليلة الأحد لخمس مقين من شهر».

<sup>(</sup>٥) أنظر عن وفاة سعد الدولة في: زبدة الحلب ١/١٨٠، ١٨١، وتاريخ مختصر الدول ١٧٧، والكامل في التاريخ ١٨٨، وذيل تجارب الأمم ١٨٠، ١٨١، وذيل تاريخ دمشق ٣٩، والمختصر في أخبار البشر ١٢٨، ١٨٠، والعبر ١٦، ١٧، ومرآة الجنان ١٤١٤، والدرّة المضيّة ٢٣٠، والنجوم الزاهرة ١٦١/٤، ودول الإسلام ٢/٣٣١، وتاريخ ابن الوردي ١٨٠/٣، وشذرات الذهب ٢/١٠، وتاريخ الأزمنة ٧٨، والأعلاق الخطيرة ٣/٣٧ ـ ٢٧ وو ٣١٠، وو ٣١٠، وتاريخ الإسلام (مخطوطة ١٥١هـ ١٢٣، والواغي بالوفيات ١٤/١٤، ١٤٧، وتم ١٦٩، وتاريخ الإسلام (مخطوطة المتحف البريطاني ـ الورقة ١٧٣ ب (سنوات ٢٥١ ـ ٤٠٠)، ونهاية الأرب ٢١/١٥.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س)، والبريطانية.

بنجوتكين يُعْلمه أنّ قصده إلى حلب خاصَّة، وأنه لا يتطرَّق (١) إلى شيء من أعمال الروم، ولا يرخّص في فسادٍ يجري من أحد من أصحابه في بلدهم فقبض البرجي على رسوله واعتقله.

#### [سنة ٢٨٢ هـ.]

ووقع القتال بين بنجوتكين والحمدانية على أفامية، وانهزم الحمدانية في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة، وقُتل وأسر جماعة منهم. ونزل ينجوكتين على حلب بناحية باب (اليهود ووقع الحرب في (٢) جميع جوانب المدينة) (٣) وأقام على حلب ثلاثة وثلاثين يوماً، ورحل عنها ودخل إلى أعمال الروم بسبب اعتقال البرجي لرسوله، ونزل على حصن عِم (٤) ضيعة البرجي في بلد أرتاح (٥) فقاتله وفتحه، وسبى وقتل [ونهب](٢)، وسار إلى أنطاكية ونزل عليها، وضرب خيمة حمراء على باب فارس، وأحاط بالسور من باب فارس إلى باب البحر وناشبهم القتال، فرشقه الأنطاكيون بالنشاب، وأقام نصف يوم، وأشرف البرجي على عسكر بنجوتكين بالنشاب، وأقام نصف يوم، وأشرف البرجي على عسكر بنجوتكين فاستعظمه، ورأى أنّه أوفر وأعظم (٧) من عسكره، واعتزل عنه وعاد بنجوكتين فاستعظمه، ورأى أنّه أوفر وأعظم (٧) من عسكره، واعتزل عنه وعاد بنجوكتين إلى منازلة حلب، وراجع القتال مدَّة سنة وشهر (٨). وسار (٩) عنها إلى دمشق [في رجب من السنة] (١٠).

<sup>(</sup>١) في البريطانية «يطرق».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «من»

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) عِمّ: يكسر أوله، وتشديد ثانيه، قرية غنّاء ذات عيون جارية وأشجار متدانية بين حلب وأنطاكية. (معجم البلدان ١٥٧/٤). وفي البريطانية وصنيعة عم».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أرياح».

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) في (س): «وأقوى».

<sup>(</sup>٨) في نسيخة بترو «سنة وثلاثين يوماً».

<sup>(</sup>٩) في (س): «وقفل».

<sup>(</sup>١٠)ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية وبترو.

والمخبر في: زيدة الحلب ١٨٦/١ ـ ١٨٨، وذيل تاريخ دمشق ٤١ ـ ٤٢، وذيل تجارب الأمم =

وكان باسيل الملك مقيماً في بلاد الغرب لغزو البلغر، ولمَّا انتهى إليه ما فعله البرجي برسول بنجوتكين أنكره عليه، واستدعى الرسول إليه وشاهده وخاطبه وأطلق سبيله(١).

وعصى المسلمون في بلد اللاذقية، وسار البرجي إليهم وسباهم وحملهم إلى بلد الروم (٢).

#### [سنة ٣٨٣ هـ.]

وعاد بنجوتكين من دمشق ونزل على أفامية (٣) فسلّمها إليه وفاء خادم سيف الدولة [يوم الخميس لعشر خلون من] (٤) رجب سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة، ورحل إلى شَيْزَر (٥) وقاتلها، وتسلّمها من سوسن غلام سعد الدولة (١) [يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب من السنة] (٧).

وعاد إلى منازلة حلب، فراسل الحلبيون الملك باسيل يسألونه النجدة وأن يُعينهم على دفع بنجوتكين عنهم، فتقدَّم إلى الماجسطرس ميخائيل البرجي والي أنطاكية يُنْجِدهم ويدفع بنجوتكين عن حلب، وجمع البرجي

- (١) لم أجد هذا الخبر في المصادر.
- (٢) لم أجد هذا الخبر أيضاً في المصادر.
- (٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٧٥ وفامية،، وما أثبتناه عن (س) والبريطانية.
- (٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية. وفي الأصل وطبعة المشرق ١٧٥ دفي شهر رجب».
  - (٥) في نسخة بترو «شيراز» وهو تحريف، وكذا في البريطانية.
    - (٦) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية.
- (٧) قدّم ابن العديم فتح شيزر على أفامية في زبدة الحلب ١٨٨/١ حيث قال: «... وخرج من دمشق في سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة، ومدبّر الجيش أبو سهل منشا بن إبراهيم اليهودي القرّاز، فنزلوا شيزر وقاتلوها، وفتحوها، وأمّنوا سوسن الغلام الحمداني، وكان واليا بها، وجميع من كان معه.

وسار بنجوتكين إلى أفامية، فتسلّمها من نائب سعيد الدولة، ثم سار أمير الجيوش بمن انتخبه من العسكر إلى أنطاكية، فغنموا بقراً وغنماً، ورماكاً وجواميس، وبلغوا نواحي بوقا، وقطعوا بغراس، وعاد العسكر إلى الرّوج، ثم إلى أفامية».

<sup>=</sup> ٢١٧ ـ ٢٢٠، والكامل في التاريخ ٨٩/٩، واتعاظ الحنفا ٢/٥٧١، ٢٧٦، والنجوم الزاهرة ١١٧/٤ ـ ٢٠٠.

العساكر، وأنفذ الملك إليه لاون الماجسطرس المليسنوس(۱) في عسكر آخر مدداً له، ورتب البرجي قوماً يغيرون على أعمال حلب، فأسروا وسبوا، وهربوا(۲) الذين كانوا يحملون الميرة والعلوفة إلى عسكر بنجوتكين خوفاً منهم، وضيق عليهم، ونزل البرجي والمليسنوس بالعساكر في الأرواج(۲)، منهم، وضيق عليهم، ونزل البرجي والمليسنوس بالعساكر في الأرواج(۲)، وانضاف إليهم عسكر الحمدانية، ورحل بنجوتكين عن حلب وتوجّه لقتالهم، ونزل على شاطيء النهر [المعروف بالمقلوب أي العاص](١) مقابل عسكر الروم والحمدانية، والنهر بينهما، ولمًا رأى البرجي عسكر بنجوتكين ووفوره لم ير أن يناشبه القتال بمن(٥) معه، فالزمه الحلبيّون بأن يلقاه وهونوا أمره عليه /١١٦أ، ونزل الروم على مخاضة والحلبيّون على مخاضة، واستعدّوا للعبور عليه(١)، فأنفذ بنجوتكين العرب الذين كانوا معه مع قطعة من عسكره للقاء الحلبيّين، وانتصب هو (وبقية)(٧) عسكره لقتال الروم. ولمّا أشرف العرب على الحلبيّين انهزم الحلبيّون عن المخاضة، وتبعهم العرب ونهبت العرب على الحلبيّين انهزم الحلبيّون عن المخاضة، وتبعهم العرب ونهبت سوادهم، فلمّا شاهد الروم ذلك انهزموا أيضاً، وتخلّوا عن البرجي والمليسنوس واضطرّا إلى الهزيمة، وقُتل من عسكر الروم زُهاء خمسة آلاف، وذلك يوم (الجمعة لستّ ليال خلت من شعبان)(٨) سنة أربع وثمانين

<sup>(</sup>١) في البريطانية «المليتسوس» وفي بترو «الملتسيوس».

<sup>(</sup>۲) كذا، والصحيح «وهرب».

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٧٥ والأرواح»، بالحاء المهملة. وما أثبتناه عن (ب) وزبدة الحلب ١/١٨٩.

وأرجّح أنها جمع «الرُّوج» بالضم، وهي كورة من كُور حلب المشهورة في غربيّها بينها وبين المعرّة، (معجم البلدان ٧٦/٣) أنظر: الدرّة المضيّة ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «ممن».

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «إليه».

<sup>(</sup>٧) ساقطة من البريطانية.

 <sup>(</sup>٨) العبارة بين القوسين وردت في البريطانية ناقصة: وفي سادس شعبان».

وثلاثمائة. وعاد البرجي والمليسنوس إلى أنطاكية. وسُمّيت هذه الوقعة وقعة المخاضة (١).

وعاد بنجوتكين إلى منازلة حلب ومحاصرتها، وفتح حصن اعزاز، وملك سائر أعمال حلب، وولَّى عليها، وبنى حصناً مقابل حلب [واستخرج الخراج](٢).

## [عَوْد إلى سنة ٣٨٣ هـ.]

ı

ورد العزيز النظر في الأمور إلى أبي الفضل<sup>(٢)</sup> جعفر بن الفرات<sup>(٤)</sup>، فنظر في الأمور [في شهر ربيع الأول سنة ٣٨٣]<sup>(٥)</sup> ووقف عليها<sup>(٢)</sup> وعجز عن القيام بما عوَّل عليه فيه فاعتفى (عن ذلك بعد أربعة أشهر)<sup>(٧)</sup> ورد العزيز

<sup>(</sup>۱) راجع هذه الموقعة في: زبدة الحلب ۱۹۰، ۱۹۰، وذيل تجارب الأمم ۲۱۸، ۲۱۹، والم رابع هذه الموقعة في: زبدة الحلب ۱۹۸، ۱۹۰، وذيل تجارب الأهرة ۱۱۹/۶، وتاريخ والكامل في التاريخ ۹۸، والدرّة المضيّة ۲۳۲، ۲۳۵، والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۶، وتاريخ الأزمنة ۷۸، ونهاية الزمان ۷۲، والدولة البيزنطية ۵۸، واتعاظ الحنفا ۲۷۰/۱، وتاريخ الأزمنة ۷۸، ونهاية الأرب ۲۹/۱۰۸ ـ ۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (س)، وفي نسخة بترو زيادة واستخرجه. والخبر في زبدة الحلب ١٩٠/١: (ثم عاد إلى حصار حلب فبنى مدينة بإزائها وشتى بها، وآثار العمارة التي تظهر حول نهر قويق هي آثار تلك العمار، ولم يزل على حلب إلى أن انقضت سنة أربع وثمانين، وكان حصارهم حلب أحد عشر شهراً، وأكلوا الخيل والحميره. وفي ذيل تجارب الأمم ٢٢٠: (ورجع منجوتكين في السنة الثانية إلى حلب ونزل عليها وصالح بن على الروذباري المدّبر، فكان يوقع للغلمان بجراياتهم وقضيم دوّابهم إلى أفامية على خمسة وعشرين فرسخاً فيمضون ويقبضونها ويعودون بها، وأقاموا ثلاثة عشر شهراً، وبنوا الحمّامات والخانات والأسواق..».

وانظر: المدرّة المضيّة ٢٣٥، والنجوم الزاهرة ١٢٠/٤، واتعاظ الحنفا ١/٥٧١، ٢٧٦، وذيل تاريخ دمشق ٤٢.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «بن الفضل».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «بن الفضل بن الفرات».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «ووقفت عليه».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين في بترو «في شعبان من السنة».

النظر في الأمور إلى عيسى بن نسطورس النصرانيّ، وخُوطِب بسيّدنا الأجلّ (١))(٢).

ولمًّا عظم استضرار الحلبيّين بمحاصرة بنجوتكين استغاثوا بالملك باسيل، وكان جملته (۱) مقيماً في غزو البلغر، فخرج من البلغرية جريدة (۱) لنصرتهم، ووافى أنطاكية في ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ولم يعلم به، وحصل بمرج دابق. وبلغ بنجوتكين ورود الملك، فانهزم إلى دمشق [مستهلّ ربيع الآخر من السنة] (۱) بعد أن أحرق الحصن الذي بناه، وأحرق جميع ما معه من الخِيم والعُدد والسّلاح (۱). وكان مدَّة مقامه على حلب سبعة أشهر [ونصف] (۱) ونزل الملك على حلب (فخرج إليه أبو الفضائل [بن سعد الدولة] (۱) ولؤلؤ وطرحا أنفسهما على رجُليه، فأعادهما إلى حلب) (۱) ، ووهب لهما مال الهدنة التي كانت تؤخذ في [كلّ سنة من] (۱) السنين الماضية، وسار إلى رفنية (۱۱) وحمص وسبى سبياً كثيراً،

<sup>(</sup>١) العبارة من قوله: «وردّ العزيز» إلى هنا، ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) أنظر: الدرّة المضيّة ٢٣١ (حوادث سنة ٣٨٢ هـ) ففيه ورد الخبر مختصراً: «وفوّض الأمر في تدبير الدولة إلى أبي الفضل جعفر بن الفرات، ثم رُفعت يده في شعبان، وتفرّق تدبير الأموال والأحوال جماعة من الكتّاب، منهم: ابن مهلون، وعيسى بن نسطورس، ويحيى بن تمام، وإسحاق بن المنشا، وغيرهم «.

<sup>(</sup>٣) أي حملة عسكره.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مع جريدة».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «والآلات».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين من البريطانية

<sup>(</sup>٩) العبارة بين القوسين ليست في ب.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (س).

<sup>(</sup>١١) رَفَنِيَّة: بفتح أوله وثانيه، وكسر النون، وتشديد الياء المنقوطة من تحت باثنتين، كورة ومدينة من أعمال حمص يقال لها رفنية تدمر، وقال قوم: رفنية بلدة عند طرابلس من سواحل الشام. (معجم البلدان ٥٥/٣).

وفي البريطانية «وصار إلى رقبية. وفي (س) وبترو «رقينة».

وأحرق وغنِم، وغار على عسكره جماعة من العرب طمعاً في أنّ خيول الروم لا تلحقهم، وكمن لهم فأسر البلغر منهم أربعين رجلاً، فأمر الملك بقطع يديهم(١) وتخلِية سبيلهم، فهابته البادية، ولم يعد يلمّ بعسكره أحد منهم.

ونزل على طرابلس وحاصرها، وخرج إليه المُظْهِر (٢) بن نزّال وجماعة من وجوه أهلها، وطرحوا أنفسهم بين يديه، وأعلموه أنّهم في طاعته، فخلع عليهم وأحسن إليهم، وعادوا إلى البلد على أن يسلموه إليه. وكان في البلد قاض يُعرف بعليّ بن عبد الواحد بن حَيْدرة (٢) ، من أهله، فأغلق هو والرعيّة الباب في وجوههم، وأخرج عيال المظهر بن نزّال من البلد، فأخذهم وسار

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح «أيديهم»

ا) في البريطانية و(س): «المظفّر»، وقيل «المطهر». أنظر: أمراء دمشق للصفدي وهو «محمد بن نزال» (تاريخ دمشق ـ مخطوط دار الكتب المصرية ـ ج ٩٥/٤٢، مرآة الزمان ـ لسبط ابن الجوزي ج ١١ ق ٣١/٣) وقد ولي إمرة دمشق أيام الحاكم بأمر الله بعد حامد بن ملهم وعلي بن جعفر بن فلاح، ثم عُزل بغلام القائد منير. فوليها هذا مدّة يسيرة ثم عُزل بالمظهر، فكانت ولايته يوم الجمعة ١٦ من شهر رمضان ٣٩٩ هـ، وعُزل عنها يوم الأحد. (أمراء دمشق ٨٣).

هو أبو الحسين علي بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن الحرّ (حيارة) بن سليمان بن هو أبو الحسين علي بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن الحرّ (حيارة) بن سليمان بن وبرة، أبو الفضل المرّي الأطرابلسي الكُتاميّ. له كتاب روى فيه عن أبيه عبد الواحد وأسرة حيارة من الأسر المشهورة في طرابلس في ذلك العصر، ومنها أبناء حيارة الذين كانوا يُغرون ابن كيغلغ في الشاعر المتنبي. والذي ذكره المؤلّف هنا كان محدّثاً أخذ عن محدّث طرابلس الكبير خيثمة بن سليمان الأطرابلسي. (أنظر في ذلك: تاريخ دمشق ١١٣/٢٥، وزبدة الحلب ٢٠٠١، ومعجم البلدان ٢/٥٩، والأعلاق الخطيرة ١١٧، ١٠ ببر للذهبي ٣/٥٧، وتاريخ ابن الفرات ٨/٧٧، وتاريخ الإسلام الخطيرة ١١٢/١ وقد مدحه الشاعر أبو الحسن علي بن محمد التهامي (ت ٢١٦ هـ) - أنظر ديوانه ١١٢، والشاعر عبد المحسن الصوري في ديوانه ١١٢/١ ع ١١٥ و٢٥٠ وكتابي: أنظر ديوانه ١١٢/١ ع ١١٨ و٢٥٠، وكتابي: الحياة الثقافية في طرابلس الشام ١٨٢ و٢٥٠، وكتابي: من حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسي – ص ٤٢ رقم ٥٥، وديوان الصوري، دراسة لي في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني – العدد المزدوج ٢٣ ع ٢٢ (كانون الثاني – حزيران في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني – العدد المزدوج ٢٣ ع ٢٢ (كانون الثاني – حزيران ثانية ـ ٢٨٦ (بالحاشية) و٢٩٠، وكتابي: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري – طبعة ثانية ـ ٢٨٦ (بالحاشية) و٢٩ - ٣٠٥.

مع الملك، ونزل على حصن أنْطَرَطُوس<sup>(۱)</sup> وعمَّره في ثلاثة أيام (وكان قبل ذلك خراباً)<sup>(۲)</sup>، وشحنه بالأرمن المقاتِلة، ورحل إلى<sup>(۳)</sup> أنطاكية، وولَّى عليها بَطْريقاً ذوقساً يسمَّى ذاميانوس<sup>(3)</sup> ويُعرف بالدلاسيوس<sup>(٥)</sup>، ورد إليه ولاية الشرق<sup>(۱)</sup>، وسخط على ميخائيل البرجي وألزمه بيته. (وعاد الملك إلى القسطنطينية)<sup>(۷)</sup>.

وغزا ذاميانوس الدوقس(^) في أوَّل سنة من ولايته طرابلس، وكبسها ليلاً وأخذ ربضها، وأسر كثيراً، وعاد بعد ثلاثة أشهر إلى عرقة(٩) وسبى جماعة منها.

#### [سنة ٣٨٦ هـ.]

وغزا في السنة /١١٢ ب/ الثانية من ولايته إلى طرابلس وسبى من بلدها كثيراً، وتوجَّه إلى رَفَنِيَّة وعوج (١١) واللكمة (١١) وفتح حصن اللكمة (١٢) وسبى وأخرب (١٣).

\* \* \*

(١) أنطَرَطُوس أو أنطَرَسُوس، هي طَرَطُوس الحالية على الساحل الشامي.

<sup>(</sup>٢) ما بين القومين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) اإلى،

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «ذميانوس».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «بالدلاسيوش». وهمو «داميانوس المعروف بالدلاسينوس» Damien.

<sup>(</sup>٦) في (س): «المشرق».

<sup>(</sup>٧) ليست في البريطانية.

 <sup>(</sup>٨) الدوقس: الصيغة المعرّبة للإصطلاح البيزنطي DUX وهو يدلّ على القائد مثل البطريق والدمستق.

<sup>(</sup>٩) في (س) «عرقا».

<sup>(</sup>١٠) عُوج: حصن غربي رفنية بينها وبين اللكمة.

<sup>(</sup>١١) اللكمة أو الأكمه: بين رفنية وأنطرطوس، غربي عوج.

<sup>(</sup>۱۲) في (س): «الكيمة».

<sup>(</sup>١٣) غُزُوتًا الدوقس إلى طرابلس انفرد بهما المؤلِّف.

(وفي إحدى وعشرين سنة من مُلْك باسيل صيّر سنيس (١) الماجسطرس بطريركاً على القسطنطينية [يوم الفصح وذلك في اثني (٢) عشر يوماً من نيسان سنة ١٩٠٧] (٣) وكان الكرسيّ قد قام مخلاً قبل تصيّره أربع سنين لاشتغال الملك في غزو البلغرية، أقام سنتين [وأربعة أشهر] (٤) ومات) (٥) ، والتمس الملك من أغابيوس البطريرك أن يكتب خطّه بالزهد في (رئاسة الكهنوت أي رئاسة) أنطاكية واعتزاله عنها، فامتنع من ذلك امتناعاً شديداً، إلى أن لطف به، وقرَّر الحال معه على أن جعل له ديراً بالقسطنطينية يُعرف بالافرنذيو (٧) يستغلّ منه قنطار دنانير في كلّ عام، وأن يحمل إليه في يعرف بالافرنذيو (٧) يستغلّ منه أربعة وعشرين رطل دنانير برسم نفقة مائدته، فجنع إلى ذلك وكتب خطه في شهر أيلول [سنة ١٣٠٧] (٨) ، وكان (٩) شهر رمضان (يومئذي) (١٠) سنة ستِّ وثمانين وثلاثمائة، وأشرط أن لا يقطع اسمه. وصيّر الملك عوضاً عنه بطريركاً يسمَّى يوحنّا من أهل قسطنطينيَّة. وكان خرطوفيلاكس (١١) في بيعة (١٢) آجيًا صوفيًا، (وذلك في يوم الأحد رابع تشرين خرطوفيلاكس (١١) في بيعة (١٢) شهر رمضان سنة ستَّ وثمانين وثلاثمائه من أهل سنة ستَّ وثمانين وثمانين وثلاثمان من أهل قسطنطينيَّة وكان خرطوفيلاكس (١١) في بيعة (١٢) آجيًا صوفيًا، (وذلك في يوم الأحد رابع تشرين الول سنة ستَّ وثمانين وثلاثمان سنة ستَّ وثمانين وثمانين عمل سنة ستَّ وثمانين وثمانين سنة ستَّ وثمانين وثمانين سنة ستَّ وثمانين وثمانين عمل سنة ستَّ وثمانين وثمانين وثمانين سنة ستَّ وثمانين وثمانين المنان سنة ستَّ وثمانين وثماني

 <sup>(</sup>١) في البريطانية «سيس».

<sup>(</sup>٢) في نسختي بترو والبريطانية واثناه وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٤) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>o) ما بين الحاصرتين ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٧) في (س) «بالاقريدنو» وفي البريطانية «بالاقرنديو».

<sup>(</sup>٨) زيادة من (س) والبريطانية.

 <sup>(</sup>٩) في نسخة بثرو «وهو».

<sup>(</sup>۱۰) ليس في نسخة بترو.

<sup>(</sup>۱۱) في نسخة بترو «خرطوفيلكس».

<sup>(</sup>۱۲) في (س) «كنيسة».

<sup>(</sup>١٣) في البريطانية «١٣٠٧».

<sup>(</sup>١٤) في نسخة بترو «التاسع»، وفي البريطانية «التاسع وعشرين».

وثلاثمائة) (۱) أقام أربع (۲) وعشرين سنة وتسعة أشهر ومات. ورسم الملك أن يرتّب بَيْعة القسّيان بأنطاكية على مثال آجيّا صوفيا بالقسطنطينية وبعد تصيّره بسنة واحدة مات أغابيوس البطريرك (يوم الأحد ثامن أيلول سنة ١٣٠٩ ( $^{(7)}$ ) ، وهي السنة الثانية والعشرون من مُلك باسيل)  $^{(3)}$ . وكانت جملة  $^{(9)}$  رئاسته مع مدّة مقامه في النفي ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر [وسبعة عشر يوماً]  $^{(7)}$ .

وجعل باسيل الملك نقفور الأورنون (۱) الماجسطرس دومستيقس (۱) (وهو القيقلس (۹) الذي كان نفذ به إلى بغداد بعد هزيمة السقلاروس) (۱۱) وسيّر به لقتال البلغر، ولقي القمطوفيلس (۱۱) رئيسهم فظفر به وقتل من البلغر مقتلة عظيمة، وأدخل إلى القسطنطينية ألف رأس منهم، واثني عشر ألف أسير، فكتب القمطوفيلس إلى الملك باسيل يتعبّد له ويبذل له الطاعة ويسأله أن يصطنعه، وعوّل الملك على إجابته. واتّفق أنّ ملك البلغر الذي كان في حبس (يوحنّا) (۱۲) الملك بالقسطنطينية مات، واتّصل موته بغلامه القمطوفيلس (۱۲) رئيس البلغر، فدعا لنفسه (۱۲) بالمُلك، فأعاد الملك باسيل

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>۲) كذا، والصحيح «أربعاً».

<sup>(</sup>٣) في نسختي بترو «البريطانية «٣٠٨».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في البريطانية وملَّة.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «ايلاريون» وبترو «الأريون».

<sup>(</sup>۸) في نسخة بترو (ذمستقا).

<sup>(</sup>٩) في النسخة البريطانية «الككلوس».

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>١١) في البريطانية والقمطوقيلس.

<sup>(</sup>۱۲) ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٣) في نسخة بترو «القمطوطس».

<sup>(</sup>١٤) في البريطانية وإلى نفسه.

نِقْفُور الماجسطرس لغزو البلغر، فتوسط بلادهم، ولم يلتقِه أحد منهم، ولبث ثلاثة أشهرٍ يخرّب ويحرق، ثم عاد إلى القسطنطينية (١) .

\* \* \*

وأمًّا العزيز فإنَّه بعد خروج الملك باسيل إلى الشام، برز إلى مُنَى (٢) جعفر من أعمال مصر في سائر جيوشه، وأظهر قوَّة العزم على الغزو إلى بلاد الروم، وتقدَّم إلى عيسى بن نسطورس بإنشاء أسلول يسير معة بمسيره في البحر إلى طرابلس، فجمع ابن نسطورس الأخشاب من سائر النواحي، وأنشأ أسطولاً في دار الصناعة بمصر، وحمل إليه جميع الآلات والسلاح والعُدد، وعزم على تسييره بعد صلاة الظهر من نهار الجمعة (لسبع عشرة ليلة بقيت من) (٣) ربيع الآخر سنة ستَّ وثمانين وثلاثمائة، فوقع فيه نار في ذلك اليوم من) الزي عوَّل على تسييره (٤) فيه) وأحرق منه ستّة عشر مركباً، واتّهم الرعيّة بحريقه تجّار الروم /١١٣ والقلافطة (١) الواردين بالبضائع إلى مصر، فثار عليهم الرعيّة والمغاربة وقتلوا منهم مائة وستين رجلاً، ونهبوا دار مائك الذي في الرّفائين بمصر، وكان فيها مال عظيم لهؤلاء الروم، لأنّهم كانوا نازلين فيها، ونُهبت كنيسة ميخائيل التي للملكيّة بقصر الشمع، وأخذ منها آلة ورحْل وآنية ذهب وفضّة ما يساوي جملة كثيرة، وشُعِّمت الكنيسة، ونُهبت كنيسة النّسطوريّة، وجُرح أسقُفٌ بها لهم يسمًى يوسف (الشيزري) (٧) جراحات مات منها (١٠) . وركب ابن نسطورس وقت النّهب، ونزل إلى مصر جراحات مات منها (١٠) . وركب ابن نسطورس وقت النّهب، ونزل إلى مصر

<sup>(</sup>١) أنظر: الدولة البيزنطية ٥٥٩.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق «منا». وما أثبتناه عن معجم البلدان ٢١٩/٥ وهـو اسم لعدّة ضياع في شمالي الفسطاط.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في البريطانية ويوجد فقط «في».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو (تسيره).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «الملاقطة».

 <sup>(</sup>٧) ليست في (ب) وفي البريطانية (ويعرف بابن الشيرازي) وفي بترو (ويعرف ب).

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «فيها».

وتقدَّم بكفّ (۱) الأذِيّة عن الروم والمنع من معارضتهم (۲) ونُودي في البلد بأن يردِّ كلّ واحدٍ من النّهّابة جميع ما أخذه، فرُّد البعضُ من ذلك، وأحضر من سلِم من تجّار الروم من القتل، ودفع لكلّ واحدٍ منهم ما اعترفه، وقبض على ثلاثة وستين رجلاً من النّهّابة واعتُقِلوا، وأمر العزيز بالله بإطلاق ثُلثهم وضرب ثُلثهم وقتْل ثُلثهم، فكُتِب رِقاع منها: تضرب، ومنها تقتل، ومنها تُطلق، وتُركت تحت إزار، وتقدَّم كلّ واحدٍ منهم وأخذ رقعته، وكان يُعمل به بحسب ما يخرج فيها (وذلك يوم الخميس لثمانٍ خلون من جُمَادى الأولى من السنة) (۳).

وعاد بنجوتكين غازياً إلى نحو<sup>(٤)</sup> أنطاكية وبلغ إلى بابها، ثمّ سار<sup>(٥)</sup> إلى حلب ونازلها أياماً، ورحل عنها إلى أنطَرَسُوس وقاتل الحصن أياماً. وسار اللهُوقس الدلاسينوس<sup>(١)</sup> من أنطاكية قاصداً إلى أنْطَرَسُوس ليدفع عنها<sup>(٧)</sup>.

وكان عيسى بن نسطورس بمصر قد شرع في إنشاء أسطول آخر عِوَضاً ممًّا كان احترق، فجُمِعت الأخشاب أيضاً من كلّ الجهات، وقُلعت صوار (^) كبار كانت مسقَّفة على دار الضَّرب بمصر، بجانب دار الشرطة وفي البيمارستان

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو والبريطانية «بكشف».

<sup>(</sup>٢) في (س): «معارضتها».

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (ب).
 وانظر الخبر في: الكامل في التاريخ ٩٠/٩، واتعاظ الحنفا ٢٨٧/١، ٢٨٨، ٢٩٠، وخطط المقريزي ٣١٧/٣، وذيل تاريخ دمشق ٤٤.

<sup>(</sup>٤) في بترو (ناحية).

<sup>(</sup>٥) في (س): «عاد».

<sup>(</sup>٦) في (س): «الدلاسيوس» والبريطانية: «الدسلاريوس».

<sup>.</sup> Schlumberger -- II. P.1, V 3 ، ٥٨٦ الدولة البيزنطية ٧)

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية وصواري، وهو غلط.

(أسفـل)(١) الذي في سوق(٢) الحمام، ونشروا(٣) جميعها، وأعـدّوا(٤) أسطولاً عدده أربعة وعشرون مركباً، وشُحِن بالرجال، وسيّر معه رشيق، ووصل إلى أنطرسوس وبنجوتكين منازل لها، وحدث في البحر ريح (٥) عظيمة فكسرت الأسطول، وخرج رجال المراكب إلى البرّ. وكان الدّوقس قد (قرب من)<sup>(٦)</sup> أنطرسوس، فأرجف (<sup>٧)</sup> في عسكر التركيّ أنّ <sup>(٨)</sup> عساكر الروم قد وافتهم، فانهزم بنجوتكين وجميع عسكر.. وخرج المقيمون في أَنْطَرَسُوس، وأخذوا ما سلم من المراكب، وأسروا من رجالهم (٩) خلقاً (١٠).

وكان العزيز قد بلغ في تَبريزه إلى بِلْبيس(١١) واغتلُّ بها، ودخل إلى الحمَّام هناك وهو عليل، فقضي بالحمَّام يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ستِّ (١٢) وثمانين وثلاثمائة، وحُمل من بِلْبيس إلى قصره بالقاهرة [فوصل نهار يوم الأربعاء](١٣) وكان عمره ثلاث(١٤) وأربعين سنة، (وستّة

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو (يسوق).

<sup>(</sup>٣) في (ب); «ونشاوا».

 <sup>(</sup>٤) في البريطانية «ونشر. . وأعدً».

<sup>(</sup>٥) في (س): «أرياح».

<sup>(</sup>٦) في (س): «وصل إلى».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «فازحف».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية: «لان».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية: «رجالها».

<sup>(</sup>١٠) هَذَه الأخبار ينفرد بها المؤلِّف دون غيره من المؤرَّخين.

<sup>(</sup>١١) بلبيس: بكسر الباءين وسكون اللام. مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. (معجم البلدان ١/٤٧٩).

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية «سبع» والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>١٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>١٤) كذا في الأصل والمطبوع، وهو غلط، والصحيح أن عمـره اثنتان وأربعـون سنة وثمـانية أشهر. كما في النجوم ١٢١/٤، وفي عيون الأخبار: «اثنان وأربعون عاماً وأربعة أشهر، واربعة عشر يوماً»، وفي الدرّة المضيّة إحدى وأربعون سنة وشهور. وقيل: اثنان وأربعون سنة وخمسة أشهر وعشَّرة أيام. وفي الكامل: اثنتان وأربعون سنة وثمانيَّة أشهر ونصف، ومثله في اتعاظ الحنفا.

أشهر)(۱). (وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوماً)(۲). [منها سبعة أشهر وسبعة وعشرين يوماً يخاطب بوليّ العهد)(۳). (وكانت علّته الحصي(٤) والقُولَنْج)(٥).

وانظر عن وفاة العزيز في: ديل تاريخ دمشق ٤٤، وعيون الأخبار وفنون الأثار السبع السادس ٢٤٧، والنجوم الزاهرة ١٢١، ١٢١، والدرّة المضيّة ٢٣٨، ٢٣٩، والكامل في التاريخ ١١٦، والمنتظم ١٩٠/، رقم ٤٠٣، واتعاظ الحنفا ٢٩١/، والعبر ٣٤/٣، التاريخ ١١٦/، والمنتظم ١٩٠/، رقم ٤٠٣، واتعاظ الحنفا ٢٩١/، والعبر ٣٤/٣، ومرآة الجنان ٢/٢١، والمختصر في أخبار البشر ١/٣١، ودول الإسلام ١/٣٤، ومآثر الإنافة الفارقي ١/١١، والمبختصر في أخبار البشر ١/٣١، ودول الإسلام ١/٣٤، ومآثر الإنافة ١/٣٢، والمبداية والنهاية ٢٢٠/١، وتاريخ ابن الوردي ١/٣١، وشذرات النهب ١/٢٢، وتاريخ الأزمنة ٩٩، وسير أعلام النبلاء ١/٧٧، وتاريخ ابن خلدون ١/٥٠ المغرب ١/٢٢، وتاريخ ابن خلدون ١/٥٠، وخطط المقريزي ١/٤٥، وبدائع الزهور ج ١ ق ١/٨٤ ـ ٥٠، وأخبار الدول ١٩٠، ومسيح الأعشى ٣/٢١٤، وحسين المحاضرة ١/٢٠.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادةً من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الحصار» وكذا في بترو.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في (س).

# ﴿خلافة الحاكم بأمر الله

وبُويع لأبي على المنصور بن العزيز بالله، ولُقِّب بالحاكم بأمر الله (وجلس يوم الخميس سلَّخ شهر رمضان سنة (٢) (٣٨٦) (٢)، وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. ودخل إليه جماعة من مقدّمي (٣) كتامة وشرطوا لأنفسهم ألا ينظر في أمورهم أحد من المشارقة، فندب شيخاً من شيوخهم يقال له الحسن بن عمَّار (١) / ١١٣ ب للنظر في الأحوال وتدبير

<sup>(</sup>١) في البريطانية «من السنة».

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «متقدّمي».

<sup>(</sup>٤) هو أمين الدولة أبو محمد الحسن بن عمّار بن أبي الحسين (كما في وفيات الأعيان ٢٠١/٢، والإشارة إلى من نال الوزارة ٢٦) ونطالع اسمه للمرّة الأولى في حوادث سنة ٢٥١ هـ. أثناء حصار المسلمين لقلعة طبرمين في جزيرة صقلَّية، إذ كان يقود جيش المعزِّ لدين الله الفاطمي وحاصر رمطة في الجزيرة، وظهر بشكل بارز على مسرح الأحداث في عهد الخليفة «العزيز بالله، فكان من أجلَّ كُتَّابه، وهو كبير كُتامة وشيخها وسيَّدَها، ويلقَّب بأمين الدولة، وهو أوَّل من لُقِّب في دولة المغاربة. ولما أفضت الخلافة إلى الحاكم بأمر الله ردّ إليه الأمور والتدبير سنة ٣٨٦ هـ. وقال لـه: أنت أميني على دولتي ولقّبه وكناه، وكان الناس على اختلاف طبقاتهم يترجّلون له. وهو الذي فتح الطريق لأبناء قبيلته لينتقلوا إلى الشام، حيث أرسل القائد أبا تميم سليمان بن جعفر بن فلاح الكتامي إلى دمشق، فقام أبو تميم هذا بوضع أخيه «علي بن جعفر» واليا على طرابلس ٣٨٦ هـ. وهو الجدّ الأعلى لبني عمّار الذين آستقلّوا بحكم طرابلس الشام. (أنظر: المكتبة العربية الصقلّية - تحقيق ميخائيل أماري - ليبزغ ١٨٥٧ م. نقلاً عن كتاب تاريخ جزيرة صقلّية لمؤلّف مجهول، ـ ص ١٧٥ و١٧٦ من المكتبة العربية الصقلية، نهاية الأرب (مخطوط) حوادث ٣٥١ هـ، المونس في أخبار إفريقية وتونس، لابن أبي دينار القيرواني ـ نقلاً عن المكتبة العربية ـ ص ٥٣٠، وذيل تاريخ دمشق ٢٠، وذيل تجارب الأمم ٢٢٢/٣، وأخبار مصر لابن ميسر ٦٣، وكتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ـ ص ٣٣٧ و٣٣٨ و٣٤٢).

الأمور(١) ، ولقّب بأمين الدولة (يوم الأحد لثلثٍ خَلُوْن من شوّال)(٢) .

وهرب إلى الشام جماعة من الأتراك خوفاً من ابن عمَّار، فردوا من (بعض) (٣) الطَّريق.

## [سنة ٣٨٧ هـ.]

وكان عيسى بن نسطورس قد رسم أيام نظره رسوماً جائرة (أ) [في المكوسات] (أ) وأحدث (أ) مكوساً زائدة على ما جرى الرسم بأخذه، فحذف ابن عمّار جميع ذلك، ورد الأمور إلى ما كانت عليه، وقبض على ابن نسطورس (يوم الشلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوّال من السنة) (المعاربة ثم قتله (في صفر سنة سبع وثمانين وثلاثمائة) (أ). واستولت المغاربة على تدبير الدولة بابن عمّار، ووقفت أمور المشارقة، واستبدل جماعة (أ) من أصحاب الولايات بقوم من المغاربة (أ).

#### \* \* \*

واستوحش بنجوتكين وكتب إلى باسيل الملك يتعبّد له ويبذل له الطّاعة ويستميله بنجدته (۱۱) وإمداده بعساكره، فلم ير أن ينجده على مولاه ولا يعاضده على الخلاف عليه، فلمّا آيس من نجدة الملك سار من دمشق مع من كان معه [واجتمع إليه](۱۲) من العرب وغيرهم، قاصداً إلى مصر لنُصْرة

 <sup>(</sup>أ) في نسخة بترو «الأمراء».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «حائزة».

 <sup>(</sup>٥) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية (وأخذ).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين في (ب).

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو: (بجماعة من وجوههم).

<sup>(</sup>١٠) اتعاظ الحنفا ٢٠٣/، والكامل في التاريخ ١١٨/، ١١٩، وذيل تاريخ دمشق ٤٤/ ٤٥، وعيون الأخبار وفنون الأثار ٢٤٨ و٢٥٣.

<sup>(</sup>١١) في (س): (ويسأله نجدته) وفي نسخة بترو (بنجده).

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من نسخة بترو.

المشارقة، فجرَّد إليه ابن عمَّار أبا تميم سليمان بن فلاح وأخاه (للقائه)(١) واجتمعوا به بظاهر عسقلان في [يوم الجمعة لأربع خَلَوْن من](٢) جُمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، فانهزم التركيّ، إلى دمشق، وقُتل من غلمانه وأصحابه جماعة في الوقعة، فلما وصل إلى دمشق ثار عليه أهلها وطردوه منها، فخرج هارباً مع عدّةٍ من غلمانه، ونهبت الرعيّة داره ودُور جماعة من القوّاد(٣).

والتمس التركيّ الأمان والدخول إلى مصر، فأمّنه ابن فلاح، وسيَّر معه ولده، فوصلا إلى مصر [يوم الجمعة] (على الثمان بقين (٥) من رجب من السنة، فخلع عليه وأحسن إليه، فتوجَّه ابن فلاح إلى دمشق، فانتشب بينه وبين أهلها حرب شديدة، ثم دخل إليها على صُلح، واستولى الكُتاميّون على الدولة استيلاءً تامًّا، فجرى بين نفرٍ منهم وبين نفرٍ من المشارقة كلام آل الأمر فيه إلى أن قُتل واحد من المغاربة، فطلبوا الجاني ليفتدوا به، واستقرَّت الحال على أن يدفع إليهم ألف دينار، فركب الكُتاميّون ووثبوا على الجاني وقتلوه، وثارت المشارقة ووقع بينهم وبين المغاربة وقعة عظيمة [وجرت يوم الاثنين لسبع بقين من شعبان سنة ١٣٨٧] (١٠)، وأقاموا على الحرب ثلاثة أيام (٧) ثم دخل الكُتاميّون على ابن عمّار، وألزموه أن يخرج معهم إلى الحرب، وقوي القتال بينهم، وانهزم الكتاميّون (ونهبت (منهبت دار ابن عمّار (٩) ودُور جماعة من الكُتاميّين،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>س) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) أنظر: ذيل تاريخ دمشق ٤٠٦، والكامل في التاريخ ١١٩/٩، واتعاظ الحنفا ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «في ثامن».

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فلما كان يوم الخميس»، وفي بترو فقط: «فلما كان يوم الخميس».

<sup>(</sup>٨) من هنا حتى قوله «قطعها» ليس في (س).

 <sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «دار ابن عمار واستلابه».

وخاف ابن عمَّار على نفسه فنزل إلى داره بالمدينة واستخفى بها مدَّة، ثم قُتل(١) [في شوال سنة ٣٩٠](٢).

ورد الحاكم النظر في الأمور إلى برجوان الخادم عند احتجاب ابن عمّار، وعوّل برجوان على كاتبه أبي العلاء فهد بن إبراهيم النّصرانيّ في النيابة عنه، ولُقّب بالرئيس، فقام بتدبير الأمور واستولى عليها، ونفذ أمره في جميع أعمال المملكة، ورد أرزاق جماعة من الكُتّاب وغيرهم كان ابن عمّار قطعها) (٣).

وثار أهل دمشق مع من كان فيها من الأولياء المشارقة على ابن فلاح<sup>(1)</sup> فخرج عن البلد هارباً وانهزم إلى مصر.

وتغلّب الأحداث على دمشق ورأسهم /١١٤ أ/ رجل منهم يعرف بالدّهَيْقين (°).

وخرج (٢) على الحاكم أيضاً بصور رجل خارجي يُعرف بعلاقة، وتغلّب عليها، واجتمع إليه أحداثها ورُعاعها، وضرب السّكّة باسمه ونقش

<sup>(</sup>١) أنظر: ذيل تجارب الأمم ٢٣٣/٣، وذيل تاريخ دمشق ٥٦، والإشارة إلى من نال الوزارة ٢٧، واتعاظ الحنفا ٢٢/١، ١٣، والكامل في التاريخ ١١٩/٩، ١٢٠، وعيون الأخبار ٢٥٣ و٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) حتى هنا ينتهي الناقص من (س).

وانظر: ذيل تاريخ دمشق ٥٠ و٥٦، واتعاظ الحنفا ١٣/٢ و١٤ وفيه: وولقّب كاتبه فهد بن إبراهيم بالرئيس، فكان يُخاطب بذلك ويُكاتب به، ويركب أكثر الناس إلى داره حتى يخرج برجوان إلى القصر فيجلس فيه في آخر دهاليزه، ويجلس فهد في الدهليز الأول يوقّع وينظر ويطالع برجوان بما يحتاج له، فيخرج الأمر بما يكون. فلم يزل الأمر على ذلك حتى انتهت تهماء. وانظر: اتعاظ الحنفا ٢٩/٢.

 <sup>(</sup>٤) هو: أبو تميم سليمان بن جعفر بن فلاح، عُين اسفهسلار الجيش. (ذيل تاريخ دمشق ٤٦).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بالدهتقين، والمثبت يتفق مع ذيل تاريخ دمشق ٥٣.

<sup>(</sup>٦) من هنا حتى قوله «المأسورون» ١٥ سطراً ليست في (س).

عليها هكذا: «عزاً بعد فاقة للأمير علاّقة (1) ، واستنجد بباسيل الملك، وضمِن له تسليم البلد إليه، فسيّر إليه بنجدة (7) ، في البحر.

وكان ابن حمدان وفايق الخادم [البراز]<sup>(٣)</sup> وجماعة من العبيد مع أسطول تقدَّم من مصر محاصرين صور. وكانت جيوش الحاكم قد سارت إلى دمشق مع جيش [بن]<sup>(3)</sup> محمد ابن الصمصام<sup>(0)</sup> للقاء الدمشقيين والدُّهَيْقين المتغلِّب على دمشق فعدلت إلى صور، وصار الدُّهَيْقين المتغلّب على دمشق إلى مصر متطوّعاً، فخُلع عليه وعُفي عنه (١).

وفُتِحت صور بالسيف في جُمادى الأخرى سنة ثمانٍ وثمانين وثلاثمائة، وأُخِذ مركب من أسطول الروم، وفيه مائتي نفس، فقُتِلوا عن آخرهم، وأُخِذ علاقة أسيراً، ونُهبت المدينة، وقُتل وسُبي جماعة من أهلها ممن كان اجتمع مع علاقة، وحُملوا إلى مصر. [وكان وصولهم في شعبان من السنة) (٧) وأشهر علاقة بمصر وسُلخ وصُلب بالموضع المعروف بالمنظر بين القاهرة ومصر، وقُتل المأسورون (٨).

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب (المخطوط) ٢٨: «عزّ بعد فاقه، وشطارة بلباقه، للأمير علاَقة». وانظر: ذيل تاريخ دمشق ٥٠، واتعاظ الحنفا ١٩/٢ (حاشية ١)، ويسمّيه الداعي المطلّق «أبو علاَقة». (عيون الأخبار ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) فى نسخة بترو «ينجده».

<sup>(</sup>٣) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٤) زيادة من بترو، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) هو: جيش بن محمد بن الصمصامة. قائد فاطمي. تولَّى على طرابلس بين سنتي ٣٨٥ و٣٨٦ هـ، وكان من شيوخ كتامة. أنظر عنه في كتابنا: تاريخ طرابلس ـ ج ٢٨٨/١

 <sup>(</sup>٦) لا يذكر القلانسي اسم الدهيقين بين الذين خُملوا إلى مصر. (٥٤) بحيث ينفرد المؤلّف بهذا الخبر.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٨) عن ثورة العلاقة في مدينة صور بساحل الشام أنقل ما كتبته في كتابي: تاريخ طرابلس ـ ج ٢٩٥/١ ـ ٢٩٧، وذلك نقلاً عن المصادر: ١٠٠٠ انتدب ابن الصمصامة كلاً من: أبي عبدالله الحسين بن ناصر الدولة الحمداني، وفائق الخادم الصقلبي الذي كان على الأسطول في ساحل الشام مع جماعة من العبيد، لمنازلة صور، وكان قد ولى جماعة من الحدم على مدن الساحل، فأرسلهم إلى صور، وأنفذ إليها نحو عشرين مركباً حربيّة مشحونة بالرجال =

وفي هذه السنة وقع في قلعة أفامية نار واحترقت(١) كلّ(٢) ما كان فيها من القُوت وغيره، فسار أبو الفضائل بن سعد الدولة صاحب حلب ولؤلؤ في عسكر الحلبيّين ونزلوا على فامية(٢) وقاتلوها مدَّة [ليخلصوها من المغاربة](٤)، فلما تحقق داميانوس الدلاسنوس(٥) دوقس أنطاكية خُلُوها من القُوت والسّلاح سار(١) إليها، فدفع الحلبيّون جميع ما معهم من الأقوات والسّلاح إلى أهل أفامية قرَّةً لهم وإشفاقاً عليهم من ملك الروم، وعادوا إلى حلب، ونزل عليها الدُّوقس في جيش منيع وحاصرها أشدّ حصار وأشرف على

<sup>=</sup> قدمت من مصر يقودها والعُكبري المنحم، (المغرب في حلى المغرب ٦٩). وكتب إلى القاضى «على بن حيدرة» يسير بأسطول طرابس لمحاصرة صور، كما كتب إلى «ابن شيخ» والى صيدا بمثل ذلك، وإلى جماعات أخرى من الجهات، بحيث اجتمع الخلق الكثير على باب صور (ديل تاريخ دمشق ٥٠) مما اضطر العلاقة أن يستجير بالإمبراطور البيزنطي، فكتب إليه يستنصره ويعاهده بأنَّه سيسلَّمه البلد، فأنفذ إليه عدَّة مراكب مشحونة بالرجال المقاتلة، وعندما وصلت إلى ساحل صور تصدّت لها السفن الفاطمية ودارت معركة احتدم فيها القتال الشديد، وظفر المسلمون بالبيزنطيين، واستولوا على مركب من مراكبهم، وقتلوا جميع رجاله، وعدَّتهم مائة وخمسون رجلاً (عند ابن القلانسي ٥٠) (ومائتان عند الأنطاكي). وانهزمت بقيَّة المراكب البيزنطية. فلما عاين أهـل صور ما حاق بـالمراكب التي جـاءت لنجدتهم ضعُّفت نفوسهم وعجزوا عن دفع الجموع المحاصرة لهم برًّأ ويحراً. وشعر الفاطميّون بانهيار معنويات أهل صور، فنادوهم: ومن أراد الأمان من أهل الستر والسلامة فلَّيلزم منزله، (ابن القلانسي ٥٠) فلزموا منازلهم، وتلفَّق المهاجمون داخل المدينة وقبضوا على العلاقة وجماعة من أصحابه بعد أن امتنعوا في بعض الأبرجة وانتُهبت المدينة وأُخِذ منها ما لا يُعرَف قدُّره كثرة، في شهر جمادى الآخرة سنة ٣٨٨ هـ/٩٩٨ م. وحُمل العلاَّقة إلى مصر مُقَيِّداً وسِيق في جماعة معه، وقد ألبس طرطوراً من رصاص له عِظَم ويْقل على رأسه وكاد أن يغوص على رقبته (اتعاظ الحنفا ١٨/٢، ١٩)، ثم أعدم هناك، مع جماعة من أحداث صور، وقيل: سُلخ جلده وصُلب، وقيل: حُشِي تبناً. (ذيل تجارب الأمم ٢٢٦/٣)، والأعلاق الخطيرة ١٦٥/١، واتعاظ الحنفا ١٩/٢، وتاريخ الزمان ٧٤).

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «واحترق.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية: ﴿وَكُلُّ ا

<sup>(</sup>٣) كُذًا، وفي البريطانية وأفامية، والاثنان صحيح.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) في البريطانية والدلاسيوس.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية (فسار).

أخذها، فكتب المقيم بها ويُعرف بالملايطي(١) إلى جيش بن صمصام(٢) بدمشق (الذي كان قد أرسله الحاكم إليها)(٣) يستغيث به ويستنجده، فسار إليه في عساكر ضخمة [في شعبان من السنة](٤) وانتشب الحرب بينهم، واستظهر عليه الدوقس وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأخذت البادية سواد عسكر المغاربة، وبلغت الهزيمة إلى بَعْلَبَك، وفي حال الهزيمة وقع في الدوقس طعنة في جنبه وقتل [يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر تموز سنة ١٣٠٩](٥)، فعادت الهزيمة على الروم، فقتل منهم زُهاء ستة آلاف، وأسِر أبناء الدوقس وجماعة من رؤساء العسكر، وحُملوا إلى مصر، وأقاموا بها عشر سنين، ثم فودي بهم ورجعوا إلى بلاد الروم(٢).

وسار جيش (بن) (<sup>(۲)</sup> (محمد) (<sup>(۸)</sup> بن صمصام (<sup>(۹)</sup> بعد أن قُتل الدّوقس إلى أنطاكية ونزل على باب الجنان منها، وجرت بينه وبين أهلها منازعة (<sup>(۱۱)</sup> وأقام أربعة أيام، ثم عطف راجعاً إلى بلد الإسلام (<sup>(۱۱)</sup>.

### [سنة ٣٨٩ هـ.]

ثم خرج الملك بنفسه غازياً إلى بلد الإسلام ونزل بجسر الجديد(١٢)

<sup>(</sup>١) في (س): «بالملازطي».

<sup>(</sup>٢) كذا، وهو «ابن الصمصامة».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو والبريطانية.

ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٦) أنظر عن هذه الموقعة: ذيل تاريخ دمشق ٥١، ٥٢، والكامل في التاريخ ١٢١/٩، وذيل تجارب الأمم ٢٢٧، ٢٢٨ (حوادث سنة ٣٨١ هـ) وتاريخ الزمان ٧٣.

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (س).

 <sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ١٨٢، والتصويب من (س).

<sup>(</sup>١٠) في (س): «مناوشة».

<sup>(</sup>١١) ذيل تجارب الأمم ٢٢٨/٣، وذيل تاريخ دمشق ٥٢، والكامل في التاريخ ١٢١/٩، واتعاظ الحنفا ١٩/٢.

<sup>(</sup>١٢) في نسختي بترو والبريطانية والحديده.

[لستّ ليال خَلُوْن من] (١) شوّال سنة تسع وثمانين وثلاث مائة. وسار إلى شيْزَر ونزل عليها وحاصرها [في النصف من ذي القعدة من السنة] (٢) وكسر سكّة (٢) الماء عن من فيها (٤). وكان بها وال مقيم (٥) من قبل الحاكم يسمَّى حملان (٢) ويُعرف بابن كراديس، فراسله الملك في أن يفتح البلد ورغبه، فلم يُجب /١٤٤٢ بر. ولمَّا تطاول أمره [ومنازله] (٢) وانقطاع الماء عن أهل الحصن التمس ابن كراديس (٨) الأمان منه، وأشرط عليه أنّه لا يطأ له بساطاً عند خروجه من البلد ولا يعترضه ولا لأحدٍ من أصحابه ممّن يختار المسير معه، فأجابه إلى ذلك، وأنفذ إليه صليبه. وفتح ابن كراديس الباب وانصرف مع جماعة من أهلها إلى حصاة، ومنها إلى حلب. وشحن الملك شَيْرَر عصن مصيات (٢٠٠)، فمَلكه أيضاً وأخربه، وسار إلى رَفَييّة (١١) فأحرقها وسبى أهلها، وتوجَّه يحرق ويخرب ويسبي إلى أن بلغ حمص فنزلها، وتحصَّن منها نفر في كنيسة مار قسطنطين التي فيها تحرّماً بها (٢١) فلمًا علم الرؤس من أهل عسكره أحرقوها. وكانت كنيسة معجزة وحمل نحاسها ورصاصها. وسار

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من (س). وفي الأصل وطبعة المشرق: «الجديد في شوال»."

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «شكة».

<sup>(</sup>٤) في (زبدة الحلب ١٩٢/١): «وخرج باسيل إلى أفامية بعد وقعة جرت للروم مع المغاربة، فجمع عظام القتلى من الروم، وصلى عليهم ودفنهم، وسار إلى شيزر ففتحها بالأمان من المغاربة، وذلك في سنة تسعر وثمانين وثلاثمائة».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح «مقيماً».

<sup>(</sup>٦) في (س) والبريطانية «حلمان».

<sup>(</sup>٧) زيّادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>۸) في (س): «كراديش».

 <sup>(</sup>٩) في (ب): «ابن»، وهو غلط. وحصن أبي قبيس: غربيّ حلب مما يلي الساحل على نحو
 ثث مراحل قصيرة من حلب. (صبح الأعشى للقلقشندي ١٢٤/٤).

<sup>(</sup>١٠)مصيات (بالتاء) أو مصياف (بالفاء) أو مصيات (بالثاء) بين حمادوالمرقب.

<sup>(</sup>١١) في البريطانية وزفنية».

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): «يخرّ مائها».

الملك إلى قرب بَعْلَبَك. واستصرخ (۱) جيش [ابن محمد بن صمصامة القائد بدمشق للحاكم (۲) بأمر الله (۳) ] من دمشق إلى مصر بكُتُبه، ووصف كثرة الجُمُوع التي للروم وتهيّبه (٤) للقائهم، فاستدعى ما يتقوّى (٥) به من مال ورجال وسلاح، فجُرِّدت إليه عساكر عدَّة، وأُنْفِذ إليه كلّ ما التمس، وكُوتب كلّ (١) والي (٧) بالشام بالمسير معه، فأسر جميعهم حتى اجتمع بدمشق من العساكر ما أظنّ أنّه لم يجتمع قطّ فيها للإسلام.

ورجع الملك على طريق الساحل، وأحرق عِرْقة (^) وهدم حصنها، ثمّ نزل على طرابلس في [يوم الثلاثاء لستُّ بقين من] (٩) ذي الحجّة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، وزحف (١٠) عسكره الحصن [يوم الخميس] (١١) ثالث يوم نزوله، وحفر خندقاً حول عسكره، وقطع عن الحصن قناة الماء، ووافي إليه شلنديان (١٢) يحملان (١٣) زاداً وعُلُونة فاتسع بها عسكره، وسيّر سريّة إلى بيروت وجُبَيْل فظفرت بأقوام سَبَتْهم، وشحن الشّلنديّان بالأسارى وسيّرهما (١٤) إلى بلاده (٩٥). وانتشب الحرب بين أصحابه وبين أهل حصن

<sup>(</sup>١) في البريطانية «واصطرخ».

<sup>(</sup>٢) في (س): «لحاكم».

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «وتهيّب».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ١٨٣ ويثقوا، والتصحيح من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «وكتب إلى كل».

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب دوال، ١

<sup>(</sup>۸) في (س): «عرقا».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>۱۰) في نسخة بترو «ورجف».

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من (س).

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية «شلنديات».

<sup>(</sup>١٣) في البريطانية «يحمل».

<sup>(</sup>١٤) في البريطانية «وسيرها».

<sup>(</sup>١٥) نرجّح أنّ أحد الشلنديّين وقع في يد صاحب صيدا «أبي الفتح عبيد الله بن الشيخ»، الذي خفّ بأسطوله لمساعدة مسلمي طرابلس، كما يظهر من ديوان «عبد المحسن الصوري» =

طرابلس برًا وبحراً، وتحاربوا يوم الثلاثاء مُسْتَهَلّ المحرّم سنة تسعين وثلاثمائة، فقُتل وجُرح من أصحابه جماعة كثيرة، ثم رحل عنهم يـوم السبت لخمس ليال ٍ خَلَت من المحرّم من السنة متوجّهاً إلى أنطاكية على طريق اللاذقية. وكان مدّة مُقام الملك في أرض الإسلام منذ حصوله على الجسر الجديد ورحيله عن طرابلس شهرين [غير يوم واحد](١).

ووُلِّي أنطاكية نِقْفور الماجسطرس، وهو (القنطس)(٢) الذي كان رُسِل

(ج ٢٠/١ رقم ٣٨٤) حيت كتب الصوري إلى ابن الشيخ «وقد أخذ الشلندي عن طرابلس:

لمعت سيوف بني حُمَيدٍ بعد ما صدِثتُ وطال بهنَ عهدُ الروم . . لمَّا رأيت البُلْغَريُّ لمــوجـه

موج القضاء المبرم المحتوم غزُو الشآم عليه غزُو الشُّوم " يغرو الشمام وليس يعلمُ أنَّ في

وقد أخطأ المحقّقان الفاضلان لديوان الصوري حيث قالا في الملحوظة (ب) ـ بحاشية الصفحة ٤٣٠:

«الشلندي: الظاهر أنه الشخص البلغاري الوارد ذكره في البيت الرابع وما بعده».

وأقول: إنَّ الشلندي هـو المركب الحربيّ، وقد سبق التعريف به، أمـا «البلغري» فهـو الإمبراطور «باسيل الثاني» كما هو واضح في كتابنا هذا. (أنظر دراستنا عن ديوان الصوري ـ ١٧٥) وديوان الصوري ج ٣٧/٢ رقم ٤٣٨ حيث يؤكُّد هزيمة بسّيل ملك الروم عقيب قتل الدوقس.

(١) زيادة من (س).

وحول هزيمة باسيل عند طرابلس أنشد عبد المحسن الصوري يقول من أبيات:

وما بال «باسيل» تولَّى مشمّراً أحين بدتْ من كلّ جيش ضراغمهْ فَ اللَّ أَسَاهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَفُسِيَّة ، يروح بها أعلاجُهُ وغَسائمه

(ديوان الصوري ٢٨/٢).

كما أنشد «التَّهامي» يمدح «ابن حيدرة» صاحب طرابلس ويذكر حرب للروم، فقال من قصيدة:

أنَّى تروم الرومُ حربك بعدما صُلِيَتْ بحربك محرباً ملحاحا

لم يسرم قطّ بك الإمسامُ مسراده إلا جَلَوْت عن الفسلاح فسلاحا للقلب قلبأ والجناح جناحا

ولقـد غُدُوْت أبـا الحسين لجيشــه (ديوان أبي الحسن التهامي ـ الطبعة الثانية ـ ١٤).

وعلى هزيمة الإمبراطور باسيل، ومن قبله الإمبراطور ابن الشمشقيق (زيمسكس)، أمام أسوار طرابلس، وفشلهما في الاستيلاء عليها، يعلُّق المؤرِّخ الفرنسي «رينيه غروسّيه» فيقول متهكماً:

- 787 -

به إلى عضُد الدولة فناخسرو ببغداد (وقت حضور السقلاروس عنده)(١)، فأقام الملك بعساكره في أعمال المصيّصة وطَرَسُوس ستّة أشهر معتزماً على العودة إلى بلاد الإسلام، فورد إليه الخبر بموت داود القربلاط ملك الخزر(٢) [في مدينة النيّ](٣)، فسار الملك إلى هناك، فتبِعه الماجسطرس والي أنطاكية بالعساكر، وتسلّم الملك سائر بلاد الخزر(٤) وولّي عليها روماً(٥) من قِبَله.

وقصد [الملك] (٦) أمير الأكراد ممهد الدولة أبو منصور سعيد (٧) بن مروان صاحب ديار بكر، ووطيء بساطه، وجعله الملك ماجسطرس ودوقس المشرق، وأحسن إليه وأنعم عليه وأعاده (٨) إلى بلاده (٩).

 <sup>«</sup>كيف لم يفطن زيمسكس إلى تخليص القبر المقدّس، وهو في سيره الظافر خلال سوريا،
 سنة ٩٧٥م، عندما تلقي خضوع أمير دمشق..؟».

وكيف لم يفطن إلى ذلك باسيل الثاني أثناء حملته سنة ٩٩٥ و٩٩٩ م. عندما استولى على خيرر (شيزر) وراح يغزو ضواحي طرابلس؟ أكان وجبل طارق، وطرابلس، الذي وقفهما؟ لقد كانت سانحة فريدة لم تنتدح ثانية لملوك البيزنط. فبيزنطيا إذا فات من يدها شرف تحقيق الصليبية». (رينيه غروسيه ـ رصيد التاريخ ـ ترجمة محمد خليل باشا ـ ج ١٠١/٢ ـ طبعة القاهرة).

وانظر كتابنا تاريخ طرابلس ـ ج ٢٩٩/١ ـ ٣٠٣، واتعاظ الحنفا ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من البريطانية، وفي نسخة مترو «الفتعلس».

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (س)

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٨٤ «الجزر»، وكذا في نسخة بترو. وما أثبتناه عن النسخة البريطانية.

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من (س) وبترو، وفيهما: «آلتي» و«التي». والتصويب من الدولة البيزنطية.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع «الجزر».

٥) كذا، ولعل الصواب «دوقساً».

<sup>(</sup>٦) زيادة من البريطانية، وفي طبعة المشرق ١٨٤ «وقصده أمير».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٨٤ «سعد» وما أثبتناه عن البريطانية، وتاريخ الفارقي ١/٥٩،
 والنجوم الزاهرة ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية: «وعاد».

<sup>(</sup>٩) قال الفارقي في تاريخه ١/٤٨: «وفي سنة تسعين وثلاثمائة خرج بسيل ملك الروم إلى نواحي امد وميافارقين، واجتمع بممهّد الدولة أبي منصور، وتحالفا وتعاقدا، وعاد من غير إضرار». وانظر: اتعاظ الحنفا ٣٣/٢.

/١١٥ أر وكان الملك قبل توجّهه إلى بلاد (١) الإسلام قد أنفذ رسولين المحاكم يقرّر الهدنة بينهما والصلح، فسار الواحد منهما بجواب الرسالة التي ورد فيها، وتأخّر الآخر بمصر لانتظار (٢) الجواب، فلمَّا وقف الرسول المتأخّر على خروج الملك إلى ديار الإسلام وما أثّره فيها وفتحه منها خاف على نفسه، وسأل إطلاق سبيله في الرجوع إلى صاحبه، فدُفع عن ذلك دفعات (٣)، إلى أن تواترت الأخبار برحيل الملك عن بلاد الإسلام وعودته إلى دياره، فأجيب الرسول إلى ما التمس، وانتُدب أريسطس (١) بطريرك بيت المقدِس للمسير مع الرسول لتقرير الهدنة وعقد المسالمة وجُمع بينه وبين الرسول بحضرة بَرْجوان (ناظر أمور الدولة) (٥) وقيل للرسول (١) ما قرّره (٧) هذا البطريرك فإنّ مولانا مُمْضي (٨) ومُرْتَض به، وخلع على كلّ واحدٍ منهما خِلَعاً نفيسة، ودفع لهما صلةً واسعة، وسارا (٩) إلى حضرة [الملك] (١٠) وعقد [أرستوس] (١١) البطريرك بينهما هدنةً عشْر سنين، وأقام بالقسطنطينية أربع سنين ومات (١١).

<sup>(</sup>١) في طبعة المشرق ١٨٤ «بلد»، والتصحيح من البريطانية.

٢) في نسخة بترو «انتظارا العودة».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «دفعاً كثيراً» وفي نسخة بترو: «دفعاً جميلاً».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «ارسيطس»، وفي بترو: «اسطس»، وهو: «Orestos» وقد اختاره الحاكم سفيراً له لما تربطه به من صلة المصاهرة، إذ كان شقيق أمّه.

<sup>.</sup> Schlumberger — II. P. 202, الدولة البيزنطية ٩١.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>)</sup> في نسخة بترو: «وقيل له».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية: «وقيل له إن ما يقرر».

<sup>(</sup>٨) كذا، والصواب «مُمثض به» كما في (ب).

<sup>(</sup>٩) في طبعة المشرق ١٨٤ «وسار» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في طبعة المشرق «حضرته»، وما أثبتناه عن (س).

<sup>(</sup>۱۱) هكذا زيادة من (س).

<sup>(</sup>١٢) قال ابن القلانسي (ص ٥٤): «وراسل برجوان بسيل ملك الروم على لسان ابن أبي العلاء ودعاه إلى المهادنة والموادعة، وحمل إليه هدايا سلك فيها سبيل التألّف والملاطفة، فقابل بسيل ذلك منه بأحسن قبول وتقرّرت الموادعة عشر سنين. وأنفذ بسيل في مقابلة الهدية ما =

ولمَّا استقرَّت الهدنة بين الملك والحاكم عاد الملك إلى البلغرية غازياً، ولبث (بها)(١) أربع سنين، واستظهر على البلغر استظهاراً عظيماً سبْياً وقتلاً، وهرب من بين يديه القمطوفيلس(٢) ملكهم، وملك حصوناً عدَّة من حصونهم، وأخرب منها بعضاً، وتمسَّك بالبعض [الآخر](٣).

وفي يوم الخميس لأربع بقين من شهر ربيع الأخر سنة تسعين وثلاثهائة (قتل (٤) الحاكم بَرْجوان الخادم، وأقرَّ كاتبه فهد بن إبراهيم النّصرانيّ [على جملته] (٥) الرئيس في الخدمة، ونصَّب معه الحسين بن جوهر، ولُقَّب بقائد القوّاد (٢).

ومات [أنبا] (٢) إيليا البطريرك الإسكندري بمصر (في رابع جمادى الأولى) (٨) سنة تسعين وثلاثمائة، وحضر الصلاة عليه أرسانيوس الأسقف أخو أريسطس بطريرك بيت المقدس، فوافى يعقوب حضوره رسولاً (٩) من خواص غلمانه، وتقدَّما إلى سائر النّصارى الملكيّة بتصيّر أرسانيوس بطريركاً على الإسكندرية، فأجابوه بالسّمْع والطاعة. حمل أنبا إيليا إلى الإسكندرية [ثاني

<sup>=</sup> جرت به عادة مثله.

<sup>(</sup>١) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «القمطوقيلس» وهو: «Comitopoule».

<sup>(</sup>٣) إضافة من عندنا على النص لتمام السياق.

<sup>(</sup>٤) من هنا وحتى قوله: «إلى أن قتل» ١٢ سطراً ليست في (س).

<sup>(</sup>٥) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٦) عن قتُّل برجوان أنظر: المغرب في حُلى المغرب ٥٥ و٥٦ و٣٥٥، والإشارة إلى من نال الوزارة ٢٧، وعيون الأخبار وفنون الآثار ـ السبع السادس ٢٥٦، والبداية والنهاية ٢١/٣٢٧، والمدرّة المضيّة ٢٦٥، وذيل تاريخ دمشق ٥٦، وتاريخ الزمان ٧٤، واتعاظ الحنفا ٢٥/٢ ـ وخطط المقريزي ٢٧/١ و ٤٦٧/٤ و٢٨٧٤.

<sup>(</sup>٧) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ورد في نسختي بترو والبريطانية: «ليلة السبت لأربع خلون من جمادى الآخر».

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو: «رسولان للحاكم»، وفي البريطانية «رسولان الحاكم».

يوم وفاته واستحضر أنبا أرسانيوس الأساقفة الذين لكرسيّ الإسكندرية وحملهم] (١) وصلّوا(٢) عليه الأساقفة [نهار يوم الاثنين لأحد عشر ليلة خلت من] (٣) رجب سنة تسعين وثلاثمائة. وعاد طاف (على) فتل سائر عمله وكراسيّه، ورجع إلى مصر، ولم يزل مقيماً بها إلى أن قُتل (٥).

[وفي سنة ٢٦ من ملك باسيل صيَّر سرجس المانويلس بطريركاً على القسطنطينية، أقام ١٩ سنة ومات](١).

## [سنة ٣٩٢ هـ.]

وواصل الحاكم النزول إلى مصر [ليلاً](٧) متنكّراً، وداول صرفة الأزقة والشوارع في نفر يسير من خواصّه. وتقدَّم أصحاب الأعمال بمصر إلى التجّار بوقيد القناديل على حوانيتهم ودُورهم، وأن يكونوا يبتاعون(٨) في الليل، فصارت الشوارع والأسواق في الليل بمنزلة النهار في العمارة. وتطاول هذا الحال مدَّة (٩).

- (١) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو، وفي طبعة المشرق ١٨٥: «وسار أنبا ارسانيوس إلى الإسكندرية وصلّوا» وفي البريطانية: «وحملهم الإسكندرية وصلّوا عليه».
  - (٢) كذا، والصحيح «صلّى».
- رسم) ما بين الحاصرتين من نسخة بترو. وفي المطبوع (١٨٥) اضطراب: «وصلوا عليه الأساقفة وصير بطريركاً في حادي عشر رجب».
  - (٤) إضافة من عندنا على النص.
  - (٥) حتى هنا ينتهي الناقص من (س).
  - (٦) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو. وفي البريطانية «سرجوس الماتونكس».
    - (v) زيادة من البريطانية. وفي نسخة بترو «مصر متنكراً ليلاً».
      - (٨) في نسخة بترو «يتبايعوا».
- والمقريزي في حوادث سنة ٣٩١ هـ: «في المحرّم واصل الحاكم الركوب في الليل في كل ليلة، وكان يركب إلى موضع موضع وإلى شارع شارع وإلى زقاق زقاق. وأمر الناس بالوقيد، فتزايدوا فيه بالشوارع والأزقة، وزُيّنت الأسواق والقياسر بانواع الزينة، وباعوا واشتروا، وأوقدوا الشموع الكبيرة طول الليل، وأنفقوا الأموال الكتيرة في المآكل والمشارب والغناء واللهو. ومنع الرجال المشاة بين يدي الحاكم أن يَقرُبُ أحد من الناس الحاكم، فزجرهم، وقال: لا تمنعوا أحداً، فأحدق الناس به وأكثروا من الدعاء له. وزيّنت الصناعة، وخرج سائر الناس بالليل للتفرّج، وغلب النساء الرجال على الخروج في الليل، وتزايد وخرج سائر الناس بالليل للتفرّج، وغلب النساء الرجال على الخروج في الليل، وتزايد الزحام في الشوارع والطرقات، وتجاهروا بكثير من المسكرات، وأفرط الأمر من ليلة التاسع عشر إلى ليلة الرامع والعشرين، فلما خرج الناس عن الحدّ أمر الحاكم ألا تخرج امرأة من ع

وكان الرعايا والرُّعاع يجتمعون في الأسواق بين يديه، فيتصارعون ويتدافعون (١) ويتلاكمون، فاقتضى ذلك وقوع حرب شديد (٢) بين أحداث مصر (٣) وأحداث القاهرة [في يوم الخميس لستَّ بقين من جمادى الأولى سنة ٢٩٣] (٤) لأنّ صار عُصبة (٥) لرجلين كانا يتصارعان بين يديه وقعت الحرب بينهم في موضع البحر أي (٦) تُعرف بقبر الحمَّار، وافترقوا في ذلك اليوم (وبعد ثلاثة /١١٥ب/ أيام) (٧) اجتمعوا [يوم السبت ثالث ذلك اليوم] (٨) على وعد كان بينهم في اللقاء، وقد حملوا السّلاح وأعدّوا آلات الحرب، واقتتلوا قتالاً شديداً. وقتل من الفريقين جماعة كثيرة، وانهزم أهل مصر، وتبعهم أهل القاهرة، وأخذوا ثياب النّظارة (٩) ونهبوا القرافة والمَعاقر (١٠)

العشاء، فإن ظهرت نكل بها. ومنع الناس من الجلوس في الحوانيت.
 وكثر وقود المصابيح في الشوارع والطرقات، وأمر الناس بالاستكثار منها، وبكنس الطرقات وحفر الموارد وتنظيفها». (اتعاط الحنفا ٢٨/٢ و٣٩).

وقال ابن كثير: «وألزم الناس بغلق الأسواق نهاراً، وفتْحها ليلاً، فامتثلوا ذلك دهراً طويلاً، حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجارة في أثناء النهار. فوقف عليه فقال: ألم أنهكم؟ فقال: يا سيدي لما كان الناس يتعيّشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل، ولما كانو يتعيّشون بالليل سهروا بالنهار، فهذا من جملة السهر، فتبسّم وتركه». (البداية والنهاية ١٢٨٨).

وقال ابن أيبك: «وجلس الحاكم بنفسه للمظالم، وأمر أن لا تُغلق الأسواق ليلاً ولا نهاراً. وحصل البيع والشراء في الليل والنهار. وأكل الناس في الأسواق، وسمعوا الغناء على الإجهار، وكثر ركوب الحاكم ليلاً ونهاراً، واستمرّ الحال على ذلك». (الدرّة المضيّة ٢٦٧).

- (١) في (ب): «ويتدافقون». وفي بترو: «ويتتذا».
  - (۲) کذا.
- (٣) يُراد بمصر هنا، مصر القديمة أي الفسطاط والقطائع قبل بناء القاهرة الفاطمية.
  - (٤) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية وبترو.
    - (٥) في البريطانية «عصية».
      - (۲) کذا.
  - (٧) العبارة بين القوسين ليست في نسخة بترو ومكانها فقط «ثم».
    - (A) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.
      - (٩) في البريطانية «النصارى».
      - (١٠) في البريطانية «المعافر».

وهذا الخبر مما انفرد به المؤلّف وهو يضيف معلومة هامّة إلى أخبار الحاكم بأمر الله لا توجد . في المصادر الأخرى به . وقتل الحاكم فهد بن إبراهيم الرئيس [يوم الأربعاء لسبع خلون من جمادى الأولى سنة ٣٩٣](١) وأقـر حسين بن جوهـر على النظر في الأمور(٢).

وقبض الحاكم على كُتَّاب الدواوين من النصارى واعتُقلوا [يوم الاثنين لأربع عشر ليلة خلت من جمادى الآخر من السنة] (٢) ثم أُطلِقوا بعد أسبوع بمسألة أبي الفتح سهل (٤) بن مقشر (٥) النصراني طبيبه، وكان له من الحاكم خاصية بل ومن العزيز محل لطيف وموضع مكين [وتقدُّم في الدولة وجلالة] (٢) ورد كلَّ واحدٍ منهم إلى ما كان ينظر فيه].

وكان النّصارى اليعقوبية (٧) قد شرعوا في تجديد كنيسة قديمة مندرسة بظاهر مصر في الموضع المعروف براشدة فثار قوم من المسلمين فهدموا ما بُني، وأنشأ (٨) الحاكم مكانها مسجداً عظيماً جامعاً (٩)، وهدموا أيضاً كنيستين

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

رُع) حتى هنا ينتهي الناقص من (س). والخبر في: المغرب في حُلني المغرب ٣٥٥، والإشارة إلى من نال الوزارة ٢٧، وذيـل تاريخ دمشق ٥٩، وتاريخ الزمان ٧٤. ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٤) في (س) والبريطانية «سهلان».

<sup>(</sup>٥) في (ب) «معشر»، ولم أجد ذكراً لهذا الطبيب في المصادر

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين من (س)، والبريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٧) اليعقوبية: نسبة إلى أحد زعماء هذه الفرقة وهو يعقوب البراذعي الراهب، وهم أتباع المذهب الأرثوذكسي الذي يقول بأنّ للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. وتقرّر ذلك في مجمع إفسس سنة ٤٣١ وهو مذهب الكنائس الشرقية.

<sup>(</sup>۸) فی نسخة بترو «ونشاء».

<sup>(</sup>٩) هو جامع راشدة، ذكر المقريزي انه ابتديء بعمارته في سنة ٣٩٢ هـ. وقال: «وكان مكانه كنيسة فبني جامعاً، وأقيمت فيه الجمعة». (اتعاظ الحنفا ٢٤٤/).

وفي الخطّط ٢٨٢/٢ أن عمارته ابتدأت في ١٧ ربيع الآخر سنة ٣٩٣، ويقول حول سبب إنشائه إنّ أبا منصور الزيّات الكاتب زرع هذا الموضوع وبنى فيه كنيسة، فرُفع أمره إلى الحاكم، فأمر بهدم الكنيسة، وأن يجعل موضعها مسجد ثم أمر بتوسعته ، فخربت مقابر اليهود والنصارى، وبُني فيه منبر من طين. وعُرف الجامع بجامع راشدة نسبة إلى موقعه في =

كانتا في جواره، إحداهما لليعقوبية والأخرى للنَّسطورية (١)، وبناهما مسجدين (٢) آخرين (٣).

وكان للملكيّة (٤) الروم حارة بالقاهرة يسكنون بها (٥)، فأخرجوا منها، وهُدم ما كان لهم فيها من المنازل، مع كنيستين كانتا بها، وعُملت جميع الحارة مسجداً واحداً، وسمّاه الأزهر، وحوَّل الروم إلى الموضع المعروف بالحمراء (١)، وعملوا لهم بها حارة، وأنشأوا (٧) بها ثلاث كنائس عِوَضاً من الكنائس التي هُدمت لهم في تلك الحارة.

ونهى الحاكم عن بيع النَّبيذ، وأن لا يظهر شيء منه، وكسر جميع ما

<sup>=</sup> خطّة راشدة من أدب بن جديلة ، من لخم ، بالفسطاط ، وكانت بالجبل المطلّ على بركة الحبش وهو الجبل المعروف بالرصد . ولا وجود الآن لهذا المسجد وموقعه بحيّ السطبل عنتر ، بأثر النبي ، على النيل ، وانظر: النجوم الزاهرة ١٧٧/٤ ، والمغرب في حُلى المغرب ، ومآثر الإنافة ٢٣٣/١ وفيه جامع راشد .

<sup>(</sup>١) النسطورية أو النساطرة: نسبة إلى نسطور بطريرك القسطنطينية سنة ٤٣١ وهو مذهب أقرب إلى التوحيد، إذا يقول: إن مريم لم تلد إلها، ولهذا لا تُسمّى والدة الإله، بل والدة المسيح الإسان، وقد حاء اللاهوت لعيسى بعد ولادته فاتّحد بالأقنوم الثاني، وبذلك وضع نسطور الأساس للقول بطبيعتين في المسيح، وهو ما أخذ به الكاثوليك.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن أيبك الدواداري في حوادث سنة ٣٩٤ هـ (ص ٢٧٠): «وفيها أمر بهدم كنيسة مرقص التي كانت بجوار جامع راشدة، فهُدِمت وبُنيت مسجداً».

وفي حوادث سنة ٣٩٩ هـ (ص ٢٧٨) قال: «وأمر بهدم الكنيستين اللتين كانتا بالحمراء». وقال المقريزي في (اتعاظ الحنف ٢٨٨) في حوادث سنة ٣٩٤ هـ: «وهُدمت كنيستان بجانب جامع راسدة».

<sup>(</sup>٤) في (س): «لمماليكة».
والملكية أو الملكانية: هو المتواتر في الكتب بإحدى الفرقتين اللينيتين اللتين نشأتا في مصر
المسيحية قبل الإسلام، والثانية هي «اليعقوبية»، وكان قيامهما نتيجة الخلاف المذهبي الذي
قام بها وبسائر بلاد الدولة الرومانية الشرقية حول طبيعة المسيح وجوهره ومشيئته وأقنومه.
والملكية على مذهب الكاثوليك وهو مدهب الطبيعة والمشيئتين الذي اعتنقته كنيسة روما،
وقرّره مجمع خلقيدونية سنة ٤١٥ الذي حضره الملك فسُمّي المذهب بالملكاني.

 <sup>(</sup>٥) في البريطانية وبترو «فيها».

 <sup>(</sup>٦) في البريطانية «بالحمرة».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «وانشي».

كان للخمّارين وأصحاب المواخير، وأريق (١) وأزيل المواضع التي كان فيها أهل الفساد والفجور يأوون (٢) إليها ويجتمعون بها، وفرّق جموعهم (٣) .

وحظّر على النّساء كشْف وجوهنّ وراء الجنائز، ومنع من البكاء والعويل وخروج النّوائح بالطّبْل والزَّمْر على الميت، [ومن التعرُّض لسائر القيان](١) .

### [سنة ٣٩٥ هـ.]

وفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ظهر في أعمال حلب إنسان غاز يسمًى أحمد بن الحسين ويُعرف بالأصفر (٥) فتزيًا بزيّ الفقراء، وتبعه خلّق من المغرب وسكان القرى من المسلمين، وصحبه (٢) رجل من وجوه العرب يُعرف بالجملي (٧) ، ونازل شَيْزَر، وأسرى في جماعة من العرب وغيرهم ممّن اجتمع إليه، ولقي عسكر الروم [وأخذه] (٨) وكبس والي أرتاح، وسار نحو جسر الجديد يريد أنطاكية [نحو جسر الحديد] (٩) ، فلقيه في مهرونة بطريق يقال له بيغاس غلام السقلاروس في عسكرٍ كان معه، فقتل المعروف بالجملي، وانهزم الأصفر إلى بلد سَرُوج (١٠)، فانتهى إلى الماجسطرس أنّ الأصفر ساكن الجزيرة في ضيعة تُعرف بكفر عزوز (١١) من بلد سَرُوج، وهي

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٨٦ وازيق، والتصحيح من نسخة بترو.

<sup>(</sup>۲) في نسخة بترو «يازون».

<sup>(</sup>٣) ذكر المقريزي في حوادث سنة ٣٩٥هـ: (وفي ربيع الأول تُتُبَّعَت الدُّور ومن يُعرف بعمل المسكرات، كُسِر من أوعيتها شيء كثيره. (اتعاظ الحنفا ٢٤/٥) وانظر ـ ص ٤٤. وانظر النجوم الزاهرة ٢٧٧/٤، ووفيات الأعيان ٢٩٣/٥، والمغرب في حُلى المغرب ٢٥، وبدائع الزهور ق ١ ج ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

وانظر سن الحبر في: الدرَّة المضيَّة ٢٧٣، والمغرب في حُلى المغرب ٦٢ و٦٤.

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «اصفر تغلب».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية (وصحبته).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «العمل»، وفي البريطانية «بالجملي».

<sup>(</sup>٨) زيادة من بترو. وفي البريطانية وفأخذه فكبس».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>١٠) سَرُوج: بفتح أوله: بلدة قريبة من حَرّان من ديار مُضَر. (معجم البلدان ٢١٦/٣).

<sup>(</sup>١١) هكذا في الأصل والمطبوع وعند الدكتور العريني (الدولة البيزنطية ٥٩٢) ونحن نرجّع أنها =

ضيعة أهلها كثير، ذات سور، فقصدها الماجسطرس في (جَمْع من)(١) عساكر الأطراف، وعبر الفُرات، ونازل كفر عزوز(٢)، وكان قد اجتمع إليها أكثر أهل تلك البلاد(٣) لحصانتها، وأقام عليها ثمانية وعشرين يوماً، وفتحها وأخذ منها اثني عشر ألف أسير، و(غنِم)(٤) غنائم كثير جدًّا، وأخذ حُرُم الأصفر. وأمَّا هو فهرب بالليل. /١١٦أ/ وكان قد اجتمع سائر عرب بني نُمير وبني كلاب مع وثّاب بن جعفر صاحب سَرُوج في زُهاء (ستّة)(٥) آلاف فارس على الماجسطرس، فلقِيَهم وهزمهم، وعاد إلى أنطاكية ظافراً غانماً.

وجد الماجسطرس في طلب الأصفر، والتمسه من وثّاب صاحب الجزيرة، فلم ير أن يسلّمه إليه خوفاً من إرهاج المسلمين عليه، فتوسّط الحال بينهما لؤلؤ [الكبير](٢) صاحب حلب يومئذ، على أن يكون الأصفر معتَقَلاً عنده بقلعة حلب أبداً، وحمله إليها [في شعبان سنة ٣٩٧](٧)، فقيّده لؤلؤ واعتقله في القلعة. ولم يزل مُعتَقَلاً بها إلى أن حصلت حلب للمغاربة في سنة ستّ وأربعمائة(٨).

 <sup>«</sup>كفرعزون» بالنون في آخرها، كما قال ياقوت، وهي موضع قرب سروج من بلاد الجزيرة.
 (معجم البلدان ٤٧٠/٤).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «كفرغروز».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «الأعمال».

<sup>(</sup>٤) ليست في نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) ليست في (س).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية.

 <sup>(</sup>A) عن هذه الأخبار يذكر ابن العديم الحلبي في (زبدة الحلب ١٩٦/١):

<sup>«</sup>وقبض لؤلؤ على أحمد بن الحسين الأصّفر بُخديعة خدعه بها، وذلك أنه طلب أن يدخل إليه إلى حلب، وأوهمه أن يصير من قِبَله، فلما حصل عنـده قبض عليه، وجعله في القلعـة مكرّمًا، لأنه كان يهوّل به على الروم.

وكان هذا الأصفر قد عبر من الجزيرة إلى الشام مُظهراً غزو الروم، فتبعه خلق عظيم، وكان يكون في اليوم في ثلاثين ألفاً، ثم يصير في يوم ٍ آخر في عشرة آلاف وأكثر وأقلً.

ونزل علَى شَيْزُر وطال أمره، فاشتكاه باسيلُ ملكُ الروم إلى الحاكم، فسيّر إليه والي دمشق =

وأمر الحاكم في يوم الجمعة ثالث عشر المحرَّم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة أن يلبس [ساير](١) النصارى واليهود دون الخيابرة الزنانير في أوساطهم، والعمائم السُّود على رؤوسهم، فامتثل ذلك في سائر [أعمال](١) مملكته(٦).

وتقدّم أيضاً بأن يُكتب على الجوامع والمساجد والحيطان والدروب<sup>(3)</sup> لعن أبي بكر (وعمر)<sup>(6)</sup> وعثمان ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصّحابة، وسائر خلفاء بني العبّاس وعظم ذلك على المسلمين المنتسبين إلى مذهب السُّنَة، ونالهم كلّ استخفاف وهوان)<sup>(7)</sup>.

وأنكر التعرّض لشرب الفُقّاع وأكل البقلة الملوكية (والبقلة)(٧)

في عسكر عظيم، فطرده عنها، ودام الأصفر معتقلاً في قلعة حلب إلى أن حصلت للمغاربة في سنة ستّ وأربعمائة.

وأنظر: الدولة البيزنطية ٥٩٢، ٣٠٥، Schlumberger — II. P. 438 وأنظر:

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٢) زيادة من بترو.

 <sup>(</sup>٣) قال المقريزي: «في سابع محرّم قُريء سجلٌ في الجوامع يأمر اليهود والنصارى بشد الزُّنَار ولبس الغيار، وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العبّاسيين». (اتعاظ الحنفا ٢/٥٣).
 وانظر: المغرب في حُلى المغرب ٥٥، ٥٥ وفيه:

وأمر النصارى واليهود بلبس العمائم السُّود، وأن يجعل النصارى في أعناقهم من الصلبان ما يكون طوله ذراعاً ووزنه خمسة أرطال، وأن يجعل اليهود في أعناقهم خشباً على وزن صلبان النصارى، ولا يركبوا شيئاً من المراكب المُحَلاة، وأن تكون رُكبهم من الخشب، ولا يستخدموا أحداً من المسلمين ولا يركبوا حماراً لمكار مسلم ولا سفينة نوتيها مسلم، وأن يكون في أعناق النصارى إذا دخلوا الحمّام صُلبان، وفي أعناق اليهود جلاجل».

وانظر: وفيات الأعيان ٢٩٣/، ٢٩٤، والدرّة المضيّة ٢٦٠، وتاريخ الزمان ٧٦، ٧٧، ويدائع الزهور ج ١ ق ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) في (س): «والدور».

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية والخبر في: المغرب في حُلى المغرب ٥، وخطط المقريزي ٢/٢٨٦، والدرّة المضيّة ٢٧٩، والنجوم الـزاهرة ٤/١٧٧، ووفيـات الأعيان ٢٩٣/، وبدائم الزهور ج ١ ق ٢٠٠/١، ومختصر تاريخ الدول ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ب).

المعروفة بالجرجير، وأكل الطلينس (١) وسائر السمك العديم القشر. وكان متى وُجد أحد  $(\Upsilon)$  قد تعرَّض لبيع شيء من ذلك أو $(\Upsilon)$  لابتياعه عُبوقب وأشهر. وقلّ  $(\Upsilon)$  من نجا منهم من القتل  $(\Upsilon)$  .

وتقدَّم ألا يدخل أحد [إلى](٢) الحمَّام إلاَّ بمئزر في وسطه يستر عورته، وهُجمت الحمَّامات دُفعات، وأُخِذ منها جماعة بغير مآزر، فأدّبوا وأشهروا(٧).

وبذل سيفه في إراقة الدماء (في) (^) سائر الناس على طبقاتهم حتى أفنى شيوخ الكُتَاميّين ووجوه دولته وأصاغرهم (٩) .

<sup>(</sup>١) في البريطانية والطبلنس، ولعله السمك الحلزوني الذي يشبه الثعبان.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «أحداً».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو (و).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وقليل».

<sup>(</sup>٥) أنظر: وفيات الأعيان ٢٩٣/٥ وفيه: «ومنها أنه نهى عن بيع الفُقّاع والملوخيا وكبب الترمس المتَّخذة لها، والجرجير والسمكة التي لا قشر لها، وأمر بالتشديد في ذلك والمبالغة في تأديب من يتعرّض لشيء منه، فظهر على جماعة أنهم باعوا أشياء منه، فضربوا بالسياط وطيف بهم، ثم ضُربت أعناقهم».

ويسمّي المقريزي السمكة: «الدلنيس». فقال:

<sup>«</sup>وقُريَّ عبدِلَ في الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحببة كانت لمعاوية بن أبي سفيان، والبقلة المسمَّاة بالجرجير المنسوبة إلى عائشة رضي الله عنها، والمتوكّلية المنسوبة إلى المتوكّل. . . والمنع من أكل الدلنيس . . . ولا يُباع شيء من السمك بغير قشر ولا يصطاده أحد من الصيّادين». (اتعاظ الحنفا ٢/٥٣/ ، ٥٥).

وانظر: المغرب في خُلى المغرب ٥٢، والدرّة المضيّة ٢٥٨ (حوادث سنة ٣٨٦ هـ)، وتاريخ الإسلام للذهبي (مخطوط)، والنجوم الزاهرة ١٧٨/٤، وبدائع الزهورج ١ ق ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٧) في البريطانية «وشهروا».

والخبر في: اتعاظ الحنفا ٥٣/٢.

<sup>(</sup>A) ساقطة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) تُراجع سيزته للوقوف على وجوه دولته الذين قتلهم ونكّل بهم، وهم أكثر من أن يُحْصَوا. وانظر: تاريخ الإسلام (حوادث ٣٩٥ هـ) بتحقيقنا.

وقتل جميع من في الحبوس. وبقيت مدَّة [طويلة](١) خالية. وكان متى وقع أحد في تُهمة صَغُرَت أم كُبُرَت(٢) قتله وأحرقه. واستمرّ على هذا الفِعلَ مدَّة، فاجتمع الكُتاميّون واستغاثوا إليه، وكذلك سائر الكُتَّاب والعمَّال(٣) والجُنْد والتجَّار والرعايا والنصارى واليهود وسألوه العفَّو عنهم، فكتب لكل طائفة منهم أماناً، وأعطى لأهل(٤) كلّ سوق (مثله، ولكلّ)(٥) من الرعايا الأمانات(١).

وتقدَّم بقتْل سائر ما في مصر من الكلاب إلاَّ كلاب الصيد من أجل أنّها تنبح بالليل إذا عبر بالشوارع والطرقات(٧) [وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٥٩٥٥/٠)

[وفي هذه السنة] (٩) أورد بالقاهرة «دار العلم» وحمل إليها من خزائنه كُتُباً كثيرة تحتوي على سائر العلوم والآداب، وقر فيها خُزَّاناً وبوَّابين، وأجرى عليهم الأرزاق من ماله، وأباح سائر الناس كافّة نَسْخ ما أحبُّوا وأرادوا قراءته، ورتَّب فيها أيضاً قوماً يدرّسون النّاس العلوم (١٠). وبعد مُديدة قتل بعضهم

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «صغيرة أم كبيرة».

<sup>(</sup>٣) في (س): «الغلمان».

 <sup>(</sup>٤) في البريطانية «أهل».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «وقيل» وفي البريطانية «وقبعلة».

<sup>(</sup>٦) من كلمة (وأعطى، حتى هنا ليس في (ب). والخبر في اتعاظ الحنفا ٢/٥٥، ٥٦.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن أيبك في «الدرة المضية ٢٥٨ حوادث سنة ٣٨٦ هـ.
 «ومنها أنه أمر بقتل الكلاب، فلم يبق في مدّة أيامه كلبٌ يُرى. وقيل أحصي عدّتهم فكانوا ثلاثين ألف كلب الذين قتلوا».

وذكر ابن خلّكان في (وفيات الأعيان ٢٩٣/٥) أنه أمر بقتل الكلاب في سنة ٣٩٥ هـ. وكذلك جاء في (اتعاظ الحنفا ٢/٢٥)، وانظر: (المغرب في حُلى المغرب ٥١) و(بدائع الزهور ج١ ق ١/١٩٩).

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>١٠)جاء في (المغرب في حُلي المغرب ٦٠):

وأمر البحاكم بفتح (دار العلم) بالقاهرة، وجلس فيها المقرئون والفقهاء والنحويّون والأطبّاء \_

واستخفى الباقون منهم خوفاً من القتل. [الوليد بن هشام]

وظهر بأرض بَرْقة رجل أندلسيّ يُعرف بالوليد بن هشام (١) وذكر أنه من ولد عثمان بن عفّان، فنزل في بيوت البربر القاطنين بذلك الصّقع، وكانوا يعتقدون مذهب السُّنَة من مذهب المسلمين، وصار /١١٦ب/ معلّماً لأولادهم، فأخذ في مدَّة مُقامه عندهم يقوّيهم ويرغّبهم في مساعدته على الحرب وأن يقاتلوا بين يديه، وأظهر لهم أنّه غير راغب في إحادة (٢) ملك لنفسه وأنّ غرضه نُصْرة دين الإسلام والامتعاض من السبّ واللعنة لأصحاب صاحب الشريعة [وأزواجه] (٢) إذ هم الأيمة وعماد المدين، وبهم قامت مملكة الإسلام، ووعدهم متى تم له ما يرجوه من المُلك خوَّل كلّ (٤) واحدٍ منهم وملَّكه وأفضل عليه بقدر استحقاقه وما يظهر من فِعْله، واستمال هواهم وانقادوا إلى ما التمسه منهم، واجتذب القبيلة من العرب المعروفين ببني قُرَّة، ورغَّبهم أيضاً وخاطبهم بمثل ما خاطب به البربر [واستمالهم وحصلوا في ورغَّبهم أيضاً وخاطبهم بمثل ما خاطب به البربر [واستمالهم وحصلوا في جملته أيضاً، وأخذ البيعة على العرب والبربر] (٥) بموضع يُعرف بعيون النظر من جبل برقة [يوم السبت لسبعة عشر ليلة خلت من جمادى الآخر سنة

والمنجمون لتعليم الناس، بعد أن أجريت لهم الأرزاق السنية، وبعد أن زُخرفت هذه الدار وفرِشت وعُلقت الستور على جميع أبوابها، وممرّاتها، وأقيم فيها قائم لخدمتها، وجماعة من الفرّاشين وغيرهم. وحُمل إليها من خزائن الخلافة من كتب العلم والآداب بالخطوط المنسوبة ما لم يُرّ مثله مجتمعاً لأحد من الملوك. وأبيح ذلك لمن يريد قراءة الكتب ونسخها. وجعل فيها ما يحتاج إليه من الورق والحبر والمحابر والأقلام».

وانظر: اتعاظ الحنفًا ٢/٥٦، وخطط المقريزي ٤٥٥/١ و٤٥٨ -٤٦٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٨٨ «هاشم» وهو خطأ، والتصويب من المصادر. وهو: الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الأموي. ويُكنى أبا ركوة لركوة كان يحملها في أسفاره على طريقة الصوفية. (الكامل في التاريخ ١٩٧/٩).

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «أحداً» والمراد: «حيازة».

<sup>(</sup>٣) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٤) في بترو «لكل».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من بترو والبريطانية.

(٣٩٥] (١) . ثم رجعوا بأجمعهم إلى برقة ونزلوا عليها في [عشية يوم الخميس] (٣) سلخ (جُمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة) (٢) وحاربوا تلك الليلة عسكراً كان للحاكم مقيماً بها مع والي (٤) من قِبَله خادم يسمّى صندل، فقُتل من عسكر الحاكم جماعة كثيرة، وعادوا إلى معسكرهم تحت الجبل القِبْليّ، [فلما كان يوم الجمعة مستهلّ رجب رجعوا] (١) إلى المدينة وأظهروا بنود الوليد بن هاشم (٢) الخارجيّ، ونزلوا على السُّور (٢) في قِبْليّ المدينة، فتحصّن الناس بالمدينة وأغلقوا أبوابها. ووقع (٨) بين العسكرين حرب شديد ببابها القِبْليّ، ووقع الحرب بينهم ثلثة أيام، وقُتل من الفريقين خلق كثير، وارتحلوا عن المدينة في اليوم الرابع، وبلغهم أيضاً عن عسكر اللواتين (٩)، وهم قبيلة من البربر، مع رجل يُعرف بابن طيبون قد وافي قادماً إلى بَرْقة لنُصْرة أهلها، فسار الخارجيّ بجيوشه للقائهم، واجتمعوا بموضع من الطريق يُعرف بأسْقُفية (١٠)وتحاربوا حرباً شديد (١١)، فانهزم عسكر اللواتين، وقُتل منهم عدداً (١٠)كثير، وقُتل ابن (١٠)طيبون (١٤)في جملة من قُتل، ونُهبت رحالاتهم، وهرب من سلم منهم على وجهه.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين من بترو.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في بترو، ومكانه: «الشهر المذكور».

<sup>(</sup>٤) كذا، والصحيح اوال، ا

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من البريطانية وبترو. وفي الأصل وطبعة المشرق ١٨٨ «ثم ذهبوا».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح «هشام».

<sup>(</sup>٧) في بترو «الصور».

 <sup>(</sup>٨) في البريطانية «وأقام».

<sup>(</sup>٩) في بترو «اللواثين»، ويقصد باللواتين قبيلة لواته المغربية.

<sup>(</sup>١٠)عيون الأخبار وفنون الأثار ٢٦١.

<sup>(</sup>۱۱)کذا.

<sup>(</sup>١٢) كذا، والصحيح اعدده.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وطبعة المشرق ١٨٩ «بن» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>١٤) لم أقف على اسمه في المصادر.

وعاد الوليد بن هشام بجيوشه إلى برقة وقد تقوَّى بما أخذه ونهبه (۱) من السلاح، [يوم الأربعاء لثلاثة عشر ليلة خلت من رجب] (۲)، ثم عادوا فلقوا أهل المدينة قد بنوا السور وحفروا الخنادق في مدَّة غيبته وأنفسهم قويَّة، فخوَّفهم ورغَّبهم في الدخول في طاعته، فأبوا عليه وقذفوه، فقاتلهم أشد قتال. وكان يفرق العسكر على أسوار المدينة ويباطش الحرب بنفسه، ويتولَّى الطّوف (۲) حول المدينة بالليل، ويقتل من وجده قد خرج عنها متعيّشاً (٤) [بأشد قتْل ليرهب الناس] (٥) وعمل ثلاث عرَّادات ونصبها للقتال، وقاتل بها في مدَّة أيامه كلّها، وضيَّق على الناس، ومسك عليها الطّرقات، وحظر (٦) أن يدخل المدينة شيء من الأقوات وغيرها، فاشتدّ الأمر على أهل المدينة، وضاق عليهم الحال وفرغ ما كان عندهم من القوت. وأقام محاصر (٧) المدينة على هذا الحال خمسة أشهر (٨) [إلاً عشرة أيام].

وكان الحاكم قد جرَّد للقائه<sup>(٩)</sup> جيشاً كبيراً من مصر، مع غلام تركيّ يُسمَّى ينال<sup>(١١)</sup> الطويل، فسار إلى أن قَرُب من أعمال برقة، وتوجَّه الخارجي للقايه بجميع من تَبِعه من العرب والبربر، وكانوا زُهاء خمسة آلاف رجل، والتقوا في الموضع المعروف بعيون النظر<sup>(١١)</sup> من عمل /١١٧/أ/ برقة، وهو

 <sup>(</sup>¹) في البريطانية «أخذوه ونهبوه».

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من بترو.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصحيح «الطواف».

 <sup>(</sup>٤) في البريطانية «متعشباً».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ١٨٩ «حصر» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>۷) كذا، والصحيح «محاصراً».

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «للقاهم».

<sup>(</sup>١٠) في طبعة المشرق ١٨٩ «نبال» وهو تحريف، والتصويب من عيون الأخبار ٢٦٢، واتعاظ الحنفا ٢٦/٢، والكامل في التاريخ ١٩٩/، وفي تاريخ ابن خلدون ٥٨/٤ وأنيال»

<sup>(</sup>١١) في بترو «النضر».

المكان الذي بايعه [العرب] (١) البربر فيه، وتحارب العسكران ثلاثة أيام متوالية [وذلك في ذي القعدة سنة ٣٩٥] (٢٠ فقُتل أكثر من في عسكر ينال (٣) ، وأخذ ينال (٤) أسيراً وقُتل، وتتبعت العرب من نجا من عسكره فلم يُبقوا على واحدٍ ممّن ظفروا به، فلمّا اتّصل ذلك بأهل برقة من العسكريّة والرعيّة، معما كانوا فيه من الضّعف والحصار لم يستطيعوا المقام بها، فهربوا وهرب صندل الوالي، وركبوا البحر، فتوجّه بعضهم إلى مصر، وقصد بعضهم طرابلس المغرب [في البحر] (٤) . ودخل الوليد بن هشام المدينة يوم الأربعاء ثالث ذي الحجّة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وأظهر فيها مذهبه وهو مذهب السّنّة [من مذاهب القوم] (٥) ، وسُمّي بأمير المؤمنين الناصر لدين الله، وضرب ذلك على سكّته، وأقام الدعوة لنفسه، ولقّبه أهل مصر بأبي رَكْوة، ووضع يده على نِعَم أهل بَرْقة وأموالها وحازها، ولَقَوْا منه شدّة شديدة (٢).

وكان ببرقة وفي سائر المغرب في تلك السنة غلاء عظيم ووباء شديد حتى فُقد الخبز ببرقة (٧).

## [سنة ٣٩٦ هـ.]

وفي أوَّل ليلة من رجب سنة ستُّ وتسعين وثلاثمائة هاجت ريح شديدة بمصر في الليل حتى استغاثت الناس إلى الله عزّ وجلّ، وكان يُرى في أركان السماء حُمْرة شديدة كالنّار الملتهبة. وحدث يوم الجمعة ثالث ذلك اليوم

<sup>(</sup>١) من بترو.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق «نبال».

<sup>(</sup>٤) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٥) زيادة من بترو.

 <sup>(</sup>٦) قارن بالكامل في التاريخ ١٩٧/٩ ـ ١٩٩ (حوادث ٣٩٧ هـ)، وعيون الأخبار ٢٥٩ ـ ٢٦٥،
 واتعاظ الحنفا ٢٠/٢، ٦١، والبداية والنهاية ٢١/٣٣٧، والنجوم الزاهرة ٢١٥/٤، ٢١٦،
 وتاريخ ابن خلدون ٤/٨٥، والمنتظم ٢٣٣/٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ٣٩٧) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٧) جاء في عيون الأخبار ٢٦٢، «وغلت في برقة الأسعار، وقلّ القمع والشعير، وضاقت عليهم الأمور، وماتت الخيل من الهزال، وذبحوا ما لديهم من البقر، والغنم، والجمال، وعظم عليهم الأمر، واشتدّ بهم الضرّه. وانظر: الكامل في التاريخ ١٨٥/٩.

بمصر أيضاً رعد شديد، ووقع على الأرض [حَصَا](١)، بَرَد عظيم المقدار لم يُرَ مثله ولا عُهد شبهه بمصر. وكان حده حوالي مصر والقاهرة فقط(٢).

وظهر في السماء كوكب عظيم ليلة الثلاثاء لليلتين خَلَتْ من شعبان من السنة، وكان له شعاع مُبْهر واضطراب متكاثر وضَوْء ساطع كضوء القمر، [وكان في الليالي غير المقمرة يضيء وينير كضوء القمر] (ألا)، ولبث أربعة أشهر على هذا الحال، ثم اضْمَحَل وغاب.

وظهر أيضاً كوكب عظيم ذو ضوءٍ شديد في الغرب وقت سقوط الغُموض (٤) في ليلة السبت التاسع من شوّال من السنة، وطال وعظم، ثمّ افترق ثلاثة أجزاء وغاب (٩).

وفي هذه السنة خسف بلد(٦) في المشرق يُعرف بدينُور(٧) وهلك من

<sup>(</sup>١) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٢) قال المقريزي: «وفيه (رجب) هبّت ريح عاصفة، ثم أرعدت ونزل المطر وفيه بَرَد كهيئة الصفائح إذا سقط إلى الأرض تكسّر، فكان فيه ما يبلغ وزنه زيادة على أوقيتين وفيه ما هو قدر البيضة، فغطّى الأرض، وأقام الناس أياماً يتبعونه في الأسواق. ولم يُعْهَد مثلُ ذلك بمصر، (اتعاظ الحنفا ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «القرص».

<sup>(</sup>o) جَعَل المقريزي ظهور الكوكب قرينة بظهور أبي ركوة فقال:

<sup>«</sup>وكان في ظهور أبي ركوة طَلَع كوكب الذؤابة، فكان يضيء كالقمر وله بريق ولمعان، ويقوى ويكثر نوره وأمر أبي ركوة يشتد ويعظم. فأقام هذا الكوكب شهوراً، ثم اضمحل نوره وضعف لمعانه، وأخذ أمر أبي ركوة ينقص ويضعف إلى أن أخِذ أسيراً، فغاب الكوكب ولم يُر بعد ذلك، فكان شأن هذا الكوكب في دلالته على أبي ركوة من أعجب العجب». (اتعاظ الحنفا المرام).

وانظر: الدرّة المضيّة ٢٧٤، والبداية والنهاية ٢١/٣٣٥، وتاريخ الزمان لابن العبري ٧٦، والمنتظم ٢٣٠/٧، والكامل في التاريخ ١٩٠/٩.

<sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ١٩٠ وخشف نابر، ولا معنى له. والتصحيح من نسخة بترو.

 <sup>(</sup>٧) في طبعة المشرق «بزنبور» وهو وهم، وفي نسخة بترو «دينور» مهملة وهي «دينور» المدينة
المعروفة. وقد ذكرها ابن الجوزي في (المنتظم ٢٣٨/٧) في حوادث ٣٩٨ هـ فقال:
«وفي ليلة الأحد سادس عشر شعبان حدثت زلزلة عظيمة بالدينور، وورد الخبر بأنها هدمت
المنازل وهلك فيها أكثر من ستة عشر ألف إنسان غير من خاست به الأرض وطمه الهدم،

وأمًّا الوليد بن هاشم (٢) ، فلما عظم الغلاء ببَرْقة وتزايد به وبمن معه ، عدم القُوت سار عنها في جماعة العرب الملِمّين به والبربر المجتمعين إليه بنسائهم (٢) وأولادهم ، وبدوابّها (٤) ومواشيهم كأنَّهم منتقلين من (موضع إلى موضع) (٥) ولم يتخلّف منهم إلا اليسير ، وساروا من برقة حتى انتهوا إلى أعمال الإسكندرية ، وسيّر الحاكم للقائهم غلاماً يُعرَف بقابل من الأرمنية (٢) في عسكر (معه) (٧) ، فأوقعوا بذات الحمام من أعمال الإسكندرية ، وقتل قابل وكثير من أصحابه (٨) .

ونزل أبو ركوة على مدينة الإسكندرية، وقاتل عليها قتالاً شديداً، فلم

- (١) زيادة من الريطانية.
- (٢) كذا، والصحيح «هشام».
- (٣) في طبعة المشرق ١٩٠ «بنساءهم».
  - (٤) في نسخة بترو «ودوابهم».
  - (٥) في البريطانية «بلد إلى بلد».
- (٦) هو «فاتك بن الأرب» كما في (عيون الأخبار ٢٦٥) وفي البريطانية وقابل ابن الأرمنية».
  - (٧) ليست في البريطانية.
- (٨) قال صاحب (عيون الأخبار ٢٦٥): «وجاءته عيونه فأخبرته أنّ جهة الحمام فيها فاتك بن الأرب القائد في قلّة من الرجال، وكان مقيماً في الحمام من قِبَل الإمام الحاكم بأمر الله، فأنهض الأموي جيوشاً كثيرة إلى الحمام مع رجل قدّمه عليهم يسمّى الجردب، فوافت فاتك القائد، وهو في غِرّة من أمره، وافتراقٍ من عسكره، فحين دَنَوْا منه وعلم أمرهم، ثار فيمن معه إلى الركوب، ولاقوا جنود الأموي على كثرتهم، وكانت بينهم وقعة تصادم فيها الفرسان، وتلاقى فيها الأبطال للطعان، وصبر فاتك وأصحابه صبر الأحرار، وقاتلوا قتال من لا يركن إلى الفرار، فكثرهم جنود الأموي، وكبا بفاتك جواده، بعد أن أبلى وقتل كثيراً من الأعداء، وقدر الله له الشهادة، فقتل، وجاء الأموي وكان قد سار خلف الجردب في جيوشه، فوافته الأخبار، وهو في الطريق بقتل فاتك، فوصل إلى الحمام، واستولى على جهاته، وكثرت معه العساكر، واجتمعت إليه القبائل والعشائر..».

<sup>=</sup> وخرج السالمون الى الصحراء فأقاموا في أكواخ عملوها، وذهب من الأثاث والمتاع فيما تهدم ما لا يُحصى.

وانطر: النجوم الزاهرة ٢١٨/٤، ومرآة الجنان ٢/٤٤١، وتاريخ الأزمنة ٧٦، والعبر ٣٦/٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ٣٩٨) بتحقيقنا.

يتم له فيها شيء، فاستحضر الحاكم العرب [التميميّين] (١) الذين في البراري بالشام واستدعى المفرّج بن دَغفل (٢) بن الجرّاح ثلاثة من أولاده وهم: عليّ، وحسّان، ومحمود، وسيّسر معهم عدَّة جمّة من العرب، فقيضهم (٣) المحاكم الأرزاق، وفرَّق عليهم السلاح، وندب الفضل بن صالح للخروج للقائه [ولسياقة الجيوش] (١) وضمّ جيشاً كثيراً جمع فيه جلّ (٥) رجال المملكة من المشارقة والمغاربة، والتقى طوالع العسكرين /١١٧/ في ذي القعدة من السنة في موضع يُعسرف بتَرُوجَة (١) من أعمال الميكندرية، وانتشب (٧) الحروب بينهم، ونفذت جيوش أبي ركوة إلى الفيّوم وملكوه، وما والاه من الضّياع [وأخربوها ونهبوا ما فيها] (٨) واضطرب أهل مصر وخافوا خوفاً شديداً، وجرَّد الحاكم عسكراً إلى الجيزة مع عليّ بن فلاح لحفظها [وضبطها] (٩)، فبلغ أبا رَكوة ذلك، فسيّر سريّة (١٠) من العرب المُلمّين (١١)به، وقصدوا الجيزة، وكبسوا ابن فلاح في عسكره [يوم الجمعة المُلمّين (١١)به، وقصدوا الجيزة، وكبسوا ابن فلاح في عسكره [يوم الجمعة في الموضع المعروف بأرض الخمسين، وقُتل من عسكر ابن فلاح عدداً

<sup>(</sup>١) في طبعة المشرق ١٩٠ «التميين» وما أثبتناه عن البريطانية.

 <sup>(</sup>٢) في طبعة المشرق «دعفل» والتصحيح من البريطانية وبترو، والمصادر.

 <sup>(</sup>٣) في البريطانية «فقبضهم».

<sup>(</sup>٤) زيادة من بترو.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «أجل».

<sup>(</sup>٦) تَـرُوجَة: بالفتح ثم الضم وسكون الواو. قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية. (معجم البلدان ٢٧/٢).

<sup>(</sup>V) كذا، والصواب «انتشبت».

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٩) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>١٠)في نسخة بترو (سيرة).

<sup>(</sup>١١)في نسخة بترو والملتمسين.

<sup>(</sup>١٢)ماً بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>۱۳)کذا.

كثيراً (١) وانهزموا، وغرق في النّيل جمْعُ منهم، وملك أصحاب أبي رَكُوة ما كان مع ابن فلاح من العُدَد والآلات، وانصرفوا [آخر نهار ذلك اليوم](٢) (وصاروا)(٣) إلى الفيّوم، واجتمعت عساكرهم بها.

وازداد اضطراب أهل مصر [ووجلهم](1) وتزايدت أسعارهم، فنُودي: «أيّ أحدٍ زاد في السّعر فقد أوجب على نفسه القتل»، فتراجعت الأسعار إلى حدِّها(٥)

وصار الفضل بن صالح بالجيوش المنضمة إليه إلى الفيّوم، [للقاء أبي ركوة] (٢). والتقيا (٧) الفريقان [يوم الجمعة لثلاث خلون من ذي الحجة سنة ٢٩٦] (٨) بموضع من أرض الفيّوم يُعرَف برأس البركة، فانهزم أبو رَكُوة ومَن معه من العرب، وقتل أكثر البربر، ولم يفلت إلا نفر قليل من النساء والصّبيان، وحُملوا إلى مصر وأطلق سبيلهم، ووقع فيهم الجُدريّ والوباء، فلم يعش منهم أحد، ومن كان تخلّف منهم ببرّقة اشتدّ به الجوع وهلك بعد أن أكل بعضهم بعض (٩) من الجوع، وهرب أبو رَكُوة مع العرب. وأرسل الفضل بن صالح إلى بني قُرّة يسألهم أن يسلّموه إليه، وبذل لهم على ذلك مالاً جزيلاً، ولم يجيبوا إلى تسليمه وتفرّقوا عنه، وانبَشَّت (١٠) الجيوش في مالاً جزيلاً، ولم يجيبوا إلى تسليمه وتفرّقوا عنه، وانبَشَّت (١٠) الجيوش في

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح «عدد كثير».

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة بترو، وفيها «وحلهم».

<sup>(</sup>٥) قال المقريزي: واضطربت الأسعار بمصر، وعُدم الخبز وبيع مبلولاً ستة أرطال بدرهم، وكان يُباع عشرة أرطال بدرهم. وأنفق في العساكر المتوجّهة لكلّ واحد أربعة وعشرين ديناراً.. وتزايد سعر الدقيق والخبز وروايا الماء، وازدحم الناس عليها. «اتعاظ الحنفا (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسخة بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٧) كذا، والصحيح «والتقى» كما في البريطانية.

 <sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

٩) كذا، والصحيح «بعضاً».

<sup>(</sup>١٠) في طبعة المشرق ١٩١ «وانثنت»، وما أثبتناه عن البريطانية.

نواحي الصعيد في طلبه، فلما تطاول مقامهم دخل العرب التميميّون (١) إلى مصر، فأحسن إليهم، وانصرفوا إلى مواطنهم.

# [سنة ٣٩٧ هـ.]

وانتهى إلى فضل بن صالح أنّ العرب قد حملت أبا ركوة إلى طرف بلاد النّوبة، وهو على (نيّة) (٢) الدخول إليها، فأنفذ إلى هنديل (٣) أمير العرب المتدبّر ناحية السودان (٤) يبذل له في أخد أه والأ وإقطاعاً (٥) ، فسار الهنديل في طلبه إلى أعمال صاحب الخيل، وهو المقيم في أوَّل عمل النّوبة، وأعلمه حال الخارجيّ وحصوله في أعمالهم ووُروده في طلبه، وأنّه إنْ لم يسلّمه إليه وردت العساكر إلى بلادهم وأفسدت فيها، فقال له إنّه (٦) لم يعبر إلاَّ نَصْرانيَّان راكبَين جملين بجاويين، فقال له: فلهما (٢) اطلب، فقال له: إنْ وجدتهما خُذهما، فطلبهما وعرف حصولهما في بعض الدّيارات، فقصد ذلك الدّير فألقى البجاويين [ومعهما غلام، فسأله عن صاحبه فإذا فقصد ذلك الدّير فألقى البجاويين [ومعهما غلام، فسأله عن صاحبه فإذا السلام عليك يا أمير المؤمنين، فانقطع في يده وقبض عليه وكتّفه، وأحضره إلى الفضل، فحمله إلى مصر أسيراً، فأشهر بها [يوم الأحد لثلاث عشر لبلة بقيت من جمادى الآخر سنة ٢٩٧] (١٠) ثم قُتل [في ذلك اليوم] (١١) في بقيت من جمادى الآخر سنة ٢٩٧] (١٠) ثم قُتل [في ذلك اليوم] الذي مصر أسيراً، فأشهر بها إيوم الأحد لثلاث عشر لبلة بقيت من جمادى الآخر سنة ٢٩٧] (١٠) ثم قُتل [في ذلك اليوم] (١١) في مصر أسيراً، فأحرق بالنار. وكان من اليوم الذي

<sup>(</sup>١) في طبعة المشرق ١٩١ «التميون». وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٢) إضافة من عندنا يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) كذا، في طبعة المشرق ١٩١، وفي نسختي بترو والبريطانية «هذيل».

 <sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «إسوان».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح «أموال وإقطاع».

 <sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ١٩١ «ان» والتصويب من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) في طبعة المشرق «لهما» وما أثبتناه عن نسخة بترو.

<sup>(</sup>٨) في نسخة بترو «فاذاه» وفي البريطانية «فناداه فأقبل».

ب ي الحاصرتين زيادة من بترو والبريطانية .

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من نسخة بترو.

بُويع له فيه ببرقة إلى اليوم الذي قُتل فيه سنتين(١) .

وفي المدَّة التي ثار فيها أبو رَكُوة تراجع /١١٨ أ/ الرعيّة بمصر إلى بيع الفُقَّاع (٢) والملوكية (٣) والطلنيس (٤) وسائر الأسماك التي بلا (٥) قشر، وجميع ما نُهي عنه من غير تقدّم (٦) لهم في ذلك.

وفي تلك المدَّة رسم الحاكم(٧) كشْط الكتابة التي على الدروب وغيرها بلعن(^) أبى بكر، ومن دَان اسمه قد كُتِب.

وقد كنًا ذكرنا أنَّه كان حظّر على النبيذ، ونهى عن المظاهرة به وهجْره وامتُنع من شُرْبه.

وكان طبيبه أبو الفتح منصور بن سهلان ( بن مقشر<sup>(٩)</sup>)(١٠)قد تُتُوُفّي

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح (سنتان، وفي نسخة بترو (سنتين سواء).

وانطر عن أبي ركوة ومقتله في: الـدرّة المضيّة، ٢٧٥، ٢٧٦، والكامل في التاريخ ١٩٧/٩ مراح. ٢٠٣، وعيون الأخبار وفنون الآثار ٢٥٩ ـ ٢٧٢، وخطط المقريزي ٢٠/٤، واتعاظ الحنفا ٢٠/٦ ـ ٦٦، ودول الإسلام ٢٣٨/١، والعبر ٣٦٢، ٣٦، وذيل تاريخ دمشق ٢٤ ـ ٦٦، والبيان المغرب ١/٢٥٧، ٢٥٨، والمغرب في حُلي المغرب ٥٧ و٧١، وتاريخ ابن خلدون ٤/٥٨، ٥٥، والمختصر في أخبار البشر ١/١٣٨، والمنتظم ٢٣٣/٧، والبداية والنهاية ٢/٢٣١، والنجوم الزاهرة ٤/٥١٠ ـ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) لقُقّاع: شراب من الشعير، سُمّى بذلك لِما يعلوه من الزّبَد.

<sup>(</sup>٣) كذا، والمقصود والملوخية».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «الطلينس».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «بغير».

<sup>(</sup>۱) فی نسخة بترو «تقدیم».

<sup>(</sup>٧) في (س) وردت العبارة: «ثم إن الحاكم بعد مدّة رسم به».

<sup>(</sup>٨) في النسخة البريطانية «في لعن».

<sup>(</sup>٩) في نسخة بترو «مقسر».

وقد ذكر ابن العبري هذا الطبيب في (تاريخ مختصر الدول ـ ص ١٨١، ١٨٢) فقال: «ومن الأطباء المتقدّمين بالديار المصرية منصور بن مقشر أبو الفتح المصري النصراني وله منزلة سامية من أصحاب القصر ولا سيما في أيام العزيز منهم. واعتلّ منصور هذا في أيام العزيز في سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وتأخّر عن الركوب، فلما تماثل منصور بن مقشّر كتب إليه العزيز بخطّه: بسم الله الرحمن الرحيم، طبيبنا سلّمه الله، سلام الله الطبّب وأتمّ النعمة =

واستطب (بعده)(١) أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أنسطاس(٢)، فأشار عليه بشُرْب النّبيذ، وذكر له ما فيه من المنافع، فجنح إلى مشورته، وأغضى عمًّا كان عليه من النَّهْي عنه، واستدعى جماعة من المغنّيين(٣) وأصحاب الملاهي إلى مجلسه، وشرب على غنائهم(١) وخلع العِذار معهم، وأحسن إليهم، ورجع الحال بالناس إلى ما كانوا عليه في السالف (من بيع الفُقَّاع والملوكية والطلنيس وسائر الأسماك بغير قشر)(٥) .

وبعد مدَّة مات أبو يعقوب بن أنسطاس الطبيب(٦) فرجع عن ذلك

= عليه. وصلت إلينا البشارة بما وهمبه الله من عافية الطبيب وبرئه. والله العظيم لقد علل عندنا ما رُزقناه نحن من الصحة في حسمنا. أقالك الله العترة وأعادك إلى أفضل ما عودك من صحة الجسم وطيبة النفس وخفض العيش بحوله وقوّته. وخدم منصور هذا بعد العزيز الحاكم ابنه أيضاً. واتفق أن عرض لرجل الحاكم عقد زمن ولم يبرأ. فكان ابن مقشّر وغيره من أطباء الخاص المشاركين له يتولّون علاجه فلا يؤتر ذلك إلا شراً في العقد. فأحضر له جرائحيّ يهوديّ كان يرتزق بصناعة مداواة الجراح في غاية الخمول. فلما رأى العقد طرح عليه دواءً يابساً فشقَّه وشفاه في ثلاثة أيام، فأطلق له الحاكم ألف دينار، وخلع عليه ولقَّبه بالحقير النافع، وجعله من أطَّبَّاء الخاصُّ.

وانظر عنه: عيون الأنباء ٨٩/٢.

# (١٠)ما بين القوسين ليس في (س).

- (١) ليست في البريطانية.
- في البريطانية «نسطاس». (1)
- كذًا، والصحيح «المغنّين». وفي النسخة (س) «المطربين». (٣)
  - في طبعة المشرق ١٩٢ «غناءهم»، والصحيح ما أثبتناه. (1)
    - ما بين القوسين ساقط من (ب). (0)
- هو الجرائحيّ اليهوديّ الذي عالج الحاكم، فلقّبه بالحقير النافع. (ابن العبري- تاريخ مختصر الدول ـ ۱۸۲).
  - وهو في (اتعاظ الحنفا): «يعقوب» وليس «أبا يعقوب». ووفاته سنة ٣٩٧ هـ.
    - قال المقريزي:

روفيها مات يعقوب بن نسطاس النصراني، طبيب الحاكم، سكران في بركة ماء، فحمل إلى الكنيسة في تابوت، وشُقّ به البلد، ثم أعيد إلى داره فدُفن بها، وسائر أهل الدولة في جنازته ومعه شموع كثيرة تتَّقِد، ومداخن عدَّة فيها بخور. وكان طبيب وقته عارفاً بالطبّ، آية في الحفظ، ما يُغَنِّى له قطّ صوت إلاّ حفظه، ولو غنّاه مائة مغَنٍّ في مجلس واحد لحَفِظَ سائر ما غنَّوه به وتكلُّم على ألحانها وأشعارها. وكانت له بد فيِّ الموسيقا، وانفرد بخدمة الحاكم في الطبّ، فأثرى، وترك زيادة على عشرين ألف دينار عيناً، سوى الثياب وغيرها».

ومنع عن شرب النبيذ أشد منع وتشد فيه وقت(١) بعد وقت، حتى أنه منع من بيع الزّبيب(٢) والعسل ومّن حملها(٣) ، وأحرق منهما(٤) ، وغرّق في النيل شيئاً كثيراً للتجّار بمال عظيم، وكُسرت الظروف التي يُوعى فيها النبيذ، ومنع من عملها(٥) .

= (اتعاظ الحنفا ۲/۷۰).

وتولّى طبابة الحاكم بعده طبيب يهوديّ آخر يُدعى «صقر» ذكره المقريزي في (اتعاظ الحنفا /٧٣/ فقال في حوادث سنة ٣٩٨ هـ:

«وخلع على صقر اليهوديّ وحُمل على بغلة، وقِيدَ إليه ثلاث بغلات بسروج ولُجُم ثِقال وحُجرها وحُجرها وحُجرها الله على عشرون سفط ثياب، وأنزل في دار فُرِشت وزُيّنت، وعُلَق على أبوابها وحُجرها الستور، وأعطي فيها جميع ما يحتاج إليه، وقيلُ له: هذه دارك، فحصل له في ساعة واحدة ما قيمته عشرة آلاف دينار واستقر طبيب الحاكم عِوضاً عن ابن نسطاس».

وجاء اسمه وشُقَير، بدل «صقر» في كتاب (المغرب في حُلى المغرب ـ ص ٦٢) في حوادث سنة ٣٩٧ قال:

«وفي يوم السبت لعشرٍ بقين من شعبان استحضر جماعة الأطبّاء إلى القصر. وحضر في جملتهم المعروف بشُقير اليهودي المتطبّب. فخرج بعض الخدم فصاح: «شُقير». فقام بين الجماعة، فأخذ بيده ومضى به. فخُلع عليه، وحُمل على بغلة، وقيد بين يديه ثلاث بغلات كلها بسروج ولُجُم. وحُمل معه عشرون سَفَطاً من أنواع الثياب الملوّنة. وخرج ومعه جماعة من الخدم المخاصّة، فلحِقه دَهَش وحيرة وبان ذلك منه، وتلجلج في كلامه. ثم عُدل به إلى طريق لم يجر به رسمه. فقال: «إلى أين أذهب؟ ليس هذا طريقي إلى منزلي»، فقيل له: ها هنا تنزل، ومُضي به إلى الدار التي اشتريت له بأربعة آلاف دينار، بعد أن فُرشت بأنواع الفُرش وزُيّنت، وعُلّق على أبوابها وحُجَرها الستور، وأعد فيها جميع ما يحتاج إليه. وأدخل إليها وقيل له: هذه دارك، وما فيها فهو لك. فنزل في قاعتها وجلس في مجلس منها فيه فُرش ديبقي ابتيع بألف دينار، وكان في كل مجلس من مجالسها أنواع من الفرش والديباج والأرمني. فحصل له في ساعة واحدة ما قيمته عشرة آلاف دينار. وكان المال الذي دُفع إليه من مصادرة من صودر من النصارى».

- (١) كذا، والصحيح (وقتاً).
- (٢) في نسخة بترو «الزيت».
- (٣) في البريطانية «عملهما».
  - (٤) في البريطانية «منها».
- (٥) قال المقريزي في حوادث ٣٩٩ هـ: «وأشيع بين الناس بأن النبيذ يُمنع من بيعه، فازدحموا على شرائه، وبيع منه شيء كثر، فعز حتى بيع كل عشر جِرار بدينار، ولم يوجد لكثرة طلاّبه». (اتعاظ الحنفا ٢٦/٢).

﴿وَقُرِيء سِجِلٌ في ربيع الأول بالمنع من حمل النبيذ والموز، وحذَّر من التظاهر بشيء منه =

وفي سنة سبع وتسعين وثلاثمائة الموافقة لسنة ألف مثلاثمائة وثمانية عشرة للإسكندر كان بين سائر النصارى خُلْفُ [عظيم وشك كثير](١) في سائر الأقاليم في حساب الفصح(٢) ، وذلك أنّ بعضهم رأى أنّ فُصْح النّصارى في السنة المذكورة في ستّة أيام تخلوا من نيسان [من شهور الروم](٢) وهو الخامس عشر من [هلال](٤) رجب، ورأى بعضهم أنّ الفُصْح فيها يوم الأحد الذي يليه، وهو الثالث عشر من نيسان، وهو الثامن والعشرين(٥) من [هلال](١) رجب. وكان سبب هذا الشكّ حساب فُصْح اليهود، إذ(٧) من المتعارف أنّ حساب فُصْح اليهود من أيام الجمعة كان (يوم الأحد)(٨) الذي يليه فُصْح النصارى، مثل أن يكون فُصْح اليهود يوم السبت، فيكون فُصْح النّصارى يوم الأحد غده، أو يكون فُصْح اليهود يوم الأحد، فيكون ذلك الأحد هو الشعانين(٩) ، والأحد الذي يليه فُصْح اليهود يوم الأحد، فيكون ذلك الأحد هو الشعانين(٩) ، والأحد الذي يليه فُصْح

ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

**-(١)**,

أو من القُطاع، والدَّلينس، والسمك الذي لا قشر له، والترمس المعفَّن».
 وانظر: خطط المقريزي ٢٨٧/٢، والـدرّة المضيّة ٢٨٤، ووفيات الأعيان ٢٩٣/٥،

والمغرب في حُلى المغرب ٥٢ وفيه:

«ونهى عن بيع الزبيب، ونهى التجّار عن حمله إلى مصر، ثم جمع بعد ذلك منه جملة كبيرة، أحرق جميعها على شاطيء النيل، ومقدار النفقة التي خرجت على إحراقها خمس

مائة دينار. ومنع من بيع العنب، وأنفذ الشهود إلى الجيزة حتى قطعوا كثيراً من كرومها وديست بالبقر. وجُمع ما كان في المخازن من جِرار العسل فكانت خمسة آلاف جرّة. وكُسِرت وقُلبت في

ر.سي د ي و ورد و البحر».

<sup>(</sup>٢) من هنا وحتى قوله «الذي يليه» (٣١ سطراً) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «الثاني وعشرين».

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «ان».

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) عيد الشعانين هو عيد الزيتونة، ومعنى الشعانين: التسبيح، ويكون في سـابع أحـدٍ من \_

النّصارى لأنهما لا يُقْصحان يوماً واحداً أبداً. وكان بعض حسباناتهم (١) التي يعوّلون على استخراج ذلك منها يوجب أن يكون فُصْح اليهود يوم السبت في خمسة أيام تخلوا من نيسان، الموافق لليوم الرابع عشر من هلال رجب. وكان فُصْح النّصارى على هذا يُوجب أن يكون في الأحد [الذي](٢) غده (وكانت بعض الحسبانات أيضاً يُوجب)(٣) أن يكون فُصْح اليهود يوم الأحد في ستّة [أيام](٤) من نيسان، الموافق للخامس عشر من رجب. فأوجب الحساب على هذا الرأي [أيضاً](٥) أن يكون فُصْح النصارى في الأحد الذي يليه [وكان بعض الجداول المسيّر فيها حساب الفُصْح يوجب قول الفريق الأول. وبعضها يُحِقّ (١) قول الفريق الثاني. وتطاول(٧) مدّة الخُلْف بينهم.

ووردت كتب ساير الأمكنة بعضهم لبعض يتعرّفون منهم صحيح ما وقفوا عليه من ذلك، فكانت كتب هؤلاء نافذة إلى هؤلاء، وكتب هؤلاء صادرة إلى هؤلاء، يستعملون ما وقف(^) اتفاقهم عليه، وذلك في السنة السابعة من رياسته.

ولم يكن على بيت المقدس يومئذٍ بطريرك، وذلك منذ موت أورسطس

صَوْمهم، وسُنتُهم فيه أن يُخْرجوا سُعَفَ النخل من الكنيسة، ويرون أنه يوم ركوب المسيح العنو (الحمار) في القدس ودخوله إلى صهيون وهو راكب والناس بين يديه يسبّحون وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكان هذا العيد من المواسم التي تزيّن فيها كنائس النصارى بمصر. وفي رجب سنة ٣٩٨ هذه، منع الحاكم الاحتفال به وقبض على عدد ممن وجدهم يحملون الخوص. (خطط المقريزي ٢٦٤/١).

<sup>(</sup>۱) کذا.

<sup>(</sup>٢) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٣) العبارة ما بين القوسين اختُصرت في البريطانية «وكان يجب».

<sup>(</sup>٤) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «يحقّق».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «تتطاول».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «وقع».

بطريرك بيت المقدس بالقسطنطينية صار أرسانيوس بطريرك الإسكندرية مدبر(١) لكرسى بيت المقدس.

وكان يصلح المطارنة والأساقفة لهذا الكرسى بيت المقدس. وكان يصلح الرؤساء للكرسي. فكتب أيضاً رؤساء اليعقوبية والنسطورية إلى أصحابهم المقيمين في الشام وغيره يعرّفونهم ما اتفق عليه أهل مصر، وأنه الصواب. فوصلت الكتب وقبلها كل أحد إلا أهل بيت المقدس، فلم يوافقوهم على رأيهم، ورأوا أن الرأي اللذي اعتمدوا عليه هو الصحيح. واتصل ذلك بأرسانيوس البطريرك على الإسكندرية، فكتب إليهم يفنّد رأيهم ويعرِّفهم أنّهم على غلط فيما اجتمعوا عليه، وأن الصحيح ما اتفق عليه أهل مصر، فوصلت كتبه إليهم عشيّة يوم الخميس من الجمعة التي تهجر الملكية فيها أكل اللحوم المنسوب صوماً إلى هِرَقل الملك. وكان أهل بيت المقدس قد افترضوا تلك الأيام الأربعة وأكلوا اللحم فيها قبل أن تصل إليهم كتب البطريرك وعوَّلوا على أن يكون صومهم وفُصحهم على ما اتُّفق عليه](٢) . حينئذٍ اتَّفق جميع النصارى الذين بمصر من الملكية والنسطورية واليعقوبيَّة على أنّ /١١٨ب/ فُصح اليهود يوم السبت في خمسة أيام نيسان، وهـو الرابع عشر من رجب، وفُصْح النّصاري يوم الأحد غده. ورأى أهل بيت المقدس الرأي الثاني، واعتمدوا عليه، ووصلت كُتُبهم وكُتُب أهل الشام إلى مصر يتعارفون منهم ما اتَّفقوا عليه. وكتب أرسانيوس بطريرك الإسكندريَّة إلى أهل بيت المقدس بما صحّ عنده فيما اتَّفق عليه رأي أهل مصر، وأنه الصواب الذي يجب أن يُعوّل عليه(٣).

فلمًا وصلت إليهم كتبه قبلوها [ورجعوا عن ذلك وصاموا يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب «مدبّراً».

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين، من قوله: «وكان بعض البجداول» حتى هنا، زيادة من نسختي: بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٣) العبارة هنا مكرّرة مع ما سبق.

غد ذلك اليوم ورفعوا اللحم عنه تلك الليلة](١) ، واتَّفق أهل أنطاكية على ما اتَّفق عليه أهل مصر.

وعيّد اليهود المقيمون بالشام وبمصر يوم السبت الخامس من نيسان، وهو الرابع من رجب. وكان فُصْح جميع النصارى في ساير الأمكنة](٢) في يوم الأحد وهو السادس من نيسان والخامس عشر من رجب، إلا قوم من اليعاقبة (٣) من أهل صعيد مصر، فإنَّهم فصحوا(٤) في (٥) الأحد الذي يليه. وأنا مُزْمع أن أعمل مقالة مُفْرَدة أبيّن فيها الوجه الذي دخلتْ منه هذه الشُّبْهة، وكيف ينبغي أن يتحذَّر منها، وأنبَّه على السنين التي يُتَّفق فيها، وكنت عزمت على أن أورد من كتابي في هذا الموضع(٢) هذا أجمل(٧) ما أريد أضمّنه تلك المقالة، فرأيت أنّ ذلك خارجاً عن الغرض الذي أيّاه قصدتُ. [ولولا أن ما ذكرته من هذا داخل في جملة الحوادث التي ينبغي أن تُسَطّر في التواريخ والسِيَر لتخطيته، وأنا أرشد من يحب يقف على معرفة استخراج فصح النصارى وصومهم بشرح طويل إلى المقالة الثانية من كتاب سعيد بن بطريق البطريرك الذي تأليفنا هذا تال ٍ له ومُضاف إليه، فإن تلك المقالة بأسرها قد أفردها في معرفة أصل حساب فصح اليهود وكيف يستخرج منه فصح النصاري وصومهم، لا سيما النسخة الثانية التي غيّرها وقرّر الأمر عليها، فإنها تتضاعف وتزيد على مقدار النسخة الأولا (كذا) التي غيّرها وبدّلها۲(^).

<sup>(</sup>١). ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من نسختي بترو والبريطانية. وفي الأصل وطبعة المشرق ١٩٣ «وعيّد جميع النصاري».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «اليعقوبية».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «أفسحوا».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق «إلى»، وما أثبتناه عن نسخة بترو.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية: «في هذا الموضع من كتابي».

<sup>(</sup>V) في البريطانية «جمل».

 <sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

فَلْنرجِع الآن إلى ما كنَّا فيه من التاريخ.

'' وانتهت زيادة النّيل في سنة سبع (۱) وتسعين وثلاثمائة إلى أربعة عشر ذراع وستّة عشر إصبع(۲) ، وانصرف(۲) ، فاضطربت الأسعار بمصر من الحنطة وسائر الحبوب [والأقوات](١) وتزايدت(٥) .

واقترن بغُلو<sup>(٦)</sup> السّعر أمراض حادة (٢) ألمّت بالناس وعِلَل وأوبئة ألقت خلقاً من أهل مصر (٨).

## آسنة ٣٩٨ هـ. آ

وحدث بمصر مطر عظيم، وسقط بَرَد كثير في الليل في شهر (٩٠) رجب سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمائة. ولم يزل إلى وقت مغيب الشَّفَق. وبعد رقّدة من الليل نزل من الجبل سَيْل عظيم إلى القاهرة، وطرح بالحارة المعروفة كانت بالروم، ثم عُرفت (١٠) بالكتاميين زهاء ثلاثمائة دار، ومات تحت الردم عدد متوافر من الناس، وطرح أبنية من قصر الخلافة ومواضع عدّة من حارة عبيد الشرا. [وقتل أيضاً من الناس عدد كثير](١١).

وكان رسم النَّصارى في بيت المقدس جارياً في كلّ عام بحمْل شجرة [عزيمة](١٢)من شجر الزيتون في عيد الشعانين من الكنيسة (المعروفة) ١٣)

- (١) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٣ «تسع» وما أثبتناه عن نسختي: بترو والبريطانية، والمتّفق مع (الدرّة المضيّة).
  - (٢) كذا، والصحيح «أربع عشرة ذراعاً وست عشرة إصبعاً».
  - (٣) الخبر في: الدرّة المضيّة ٢٧٥، والنجوم الزاهرة ٢١٧/٤، واتعاط الحنفا ٢٠٠٢.
    - (٤) زيادة من بترو.
- (٥) اتعاظ الحنفا ٢/ ٦٩ و٧٠ و٧١ و٧٤، والدرّة المضيّة ٢٧٧، والكامل في التاريخ ٢٠٨/٩.
  - (٦) في نسخة بترو «بضيق».
    - (٧) في البريطانية «حارة».
  - (٨) الكامل في التاريخ ٢٠٨/٩.
  - - (١٠)في الأصل وطبعة المشرق ١٩٤ «عرفت»، والتصحيح من (ب).
      - (١١)ماً بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.
        - (۱۲)زیادة من نسخة بترو.
      - (١٣)في الأصل وطبعة المشرق ١٩٤ «التي»، وما أثبتناه عن (س).

بالعازرية إلى كنيسة القيامة وبينهما مسافة بعيدة، وأن يشقّ بها شوارع المدينة بالقراءة (والصلوات، حاملين)(١) الصّليب (مشهوراً)(٢) ويركب والي البلد في جميع مواكبه معهم ويذبّ عنهم.

وكان الرسم بمصر وسائر البلاد أيضاً أن تُزيّن الكنائس في هذا العيد بأغصان الزيتون [في هذا اليوم] (٣) وقلوب النخل، ويفرّق منها على الناس [في هذا اليوم] (٤) على سبيل التبرُّك (٥) بها، فمنع الحاكم في هذه السنة أهل بيت المقدس من رَسْمهم ذلك، وأمر أن لا يُعمل ذلك في شيءٍ من أعمال مملكته في ذلك اليوم، ولا يُحمل ورقة من ورق (١) الزّيتون ولا من سَعَف النَّحْل في كنيسة من [سائر] (٧) الكنائس، ولا يُلحظ شيء منها في يد مسلم ولا نصرانيّ [ولا غيرهما من جميع الناس] (٨) (وحظر عليهم أشدّ تحظير) (٩).

ووضع اليد في يوم السبت العاشر من /١١٩ [هذه](١٠) السنة على أوقاف الكنائس والديارات الحديثة والعتيقة بمصر خاصّة دون غيرها من البلدان، وجعلها باسمه [وذلك يوم السبت لعشرٍ خلون من رجب سنة ٢٣٩٨](١٠).

米米米

<sup>(</sup>۱) في نسخة بترو «وأشهر».

<sup>(</sup>٢) ليست في نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٤ «البتريك» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في (س) «أوراق».

<sup>(</sup>٧) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) و(ب) وبترو. والخبر في: اتعاظ الحنف ٢/٥٧، والكامـل في التـاريـخ ٢٠٨/٩، ٢٠٩، والمنتـظم ٧/٢٣٩، ودول الإسلام ٢٣٩/١.

[وعزل قائد القوَّاد الحسين بن جوهر عن النظر في تدبير الأمور، ونصب لذلك صالح بن علي [الدويداري في (١) شعبان سنة ٣٩٨](٢) ولقّبه [في شهر رمضان سنة ٣٩٩](٢) .

\* \* \*

وسعى بعض الكتّاب بكاتب يُعرف بمنصور بن عبدون (٦) النّصرانيّ، وكان متولّي (٧) ديوان الشام، وبجماعة من كُتّاب دواوين مصر، ونفرٍ من الكتّاب المسلمين، وطُولبوا بحساب ما كانوا يتولّونه، وصودروا، وتقدّم الحاكم بمعاقبة النّصارى منهم خاصّة، وعلّق جماعة منهم بأيديهم، وأخذ جميع ما كان لهم، ولبثوا أياماً معلّقين في برد الهواء وحرّ الشمس وإهطال المطر، إلى أن مات عدّة منهم تحت العذاب. ثم أسلم نفر منهم وأطلِقوا وعُفي عن باقيهم بالإسلام، وأزيلت المطالبة لهم، وجدّ في تخليتهم منصور بن عبدون من غير أن يكون أسلم (٨).

\* \* \*

(ونقص ماء النيل نقصاً فاحشاً حتى انقطع سير المراكب في البحر الشرقيّ من تنيس ومن المحلّة، وصار مخائض تخوضة الدواب، وتغيّرت رائحته، حتى كان الناس يستقون<sup>(٩)</sup> ما يشربونه من بحر الجيزة<sup>(١١)</sup>[خارج المختارة مقابل بولاق]<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٤ «الرويداري»، والتصويب من (ب) وبترو. وهو في ذيل تاريخ دمشق ٦١ «الروذباري».

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو. والخبر في (الدرّة المضيّة ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٤ «العلم» والتصويب من (الدرّة المضيّة ٢٧٨).

<sup>(</sup>a) ما بين الحاصرتين ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) في نسختي بترو والبريطانية «سعدون» والمثبت عن الأصل وطبعة المشرق كما في ذيل تاريخ دمشق ٥٨ و ٦١ و ٦٣ و ٩٤ وهو أبو نصر بن عبدون في (اتعاظ الحنفا ٨١/٢).

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب «متولّياً».

<sup>(</sup>A) راجع: ذیل تاریخ دمشق ۲۱، ۲۲.

<sup>(</sup>٩) هكذا في الأصل والمطبوع (١٩٥)، ونرجّح أنها «يتقيّؤون» حيث يُفهم من السياق.

<sup>(</sup>١٠)بحر الجيزة هو نيل مصر. وعن الخبر إشارة في (اتعاظ الحنفا ٧٤/٢).

<sup>(</sup>١١)ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة بترو.

# [سنة ٣٩٩ هـ.]

وتوقَّف ماء (١) النّيل أيضاً في سنة ثمانٍ وتسعين وثلاثمائة، وانصرف من غير أن يتم مقدار الحاجة إليه، فتزايد اضطراب الأسعار بمصر وعزَّت الأقوات، وتظاهر قوم بأكل الكلاب والميتة، وعظم حال الوباء، ولم يزل إلى آخر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة (٢) (٣).

#### \* \* \*

وأمر الحاكم في هذه السنة أن يتميّز النصارى في الحمّامات من المسلمين بصليب يعلّقون (٤) في رقابهم، وأن يتميّزوا (٥) اليهود بجلجل مكان الصّليب، فلبثوا بذلك مدّة، ثم زال (١).

وكتب إلى دمشق بهدم كنيسة السيدة [الكاثوليكي] (٧) وهي [كنيسة] (٩) .

وأمر في شهر رمضان من السنة بأن تُصلّى صلاة القنوت(١٠) التي ذكرناها أنها قُطعت في سنة سبعين وثلاثمائة، وأن يجري فيها على الرسم القديم، وأن تُصلّى صلاة الضُّحى أيضاً من شاء(١١)، وقد كان منع منها أيضاً، وأنْ لا يسبّ أحداً من السّلف والصحابة الذين كان أمر بإثبات أسمائهم واللعن لهم، وأن يحلف كلّ إنسان بما أراد وأحبّ من الأيمان بهواء

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو (زيادة) بدل رماء).

<sup>(</sup>٢) أنظر: الدرّة المضيّة ٢٧٧ و٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين، من قوله: وونقص ماء، حتى هنا ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) كذا، والصحيح «يعلقونه».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب «يتميز».

<sup>(</sup>٦) أنظر: تاريخ الزمان ٦، ٧٧، واتعاظ الحنفا ٧٦/٢، وبدائع الزهور ق ١ ج ٢٠٠/١.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٥: «القاتوليكي» وما أثبتناه من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٨) زيادة من بترو، والبريطانية.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (س).

<sup>(</sup>١٠) يقصد صلاة التراويح.

<sup>(</sup>١١) الدرّة المضيّة ٢٧٨.

القوم، ثم منع جميع ذلك بعد مدَّة يسيرة، وقتل جماعة ممن تعرَّض لهم (١) .

وهدم كنيسة مريم القنطرة بمصر يوم (٢) الأحد في (٣) ذي الحجة من السنة، [وتقصّى هدمها] (٤) ونُهب ما كان فيها من الرحالات (٥) ، وكان بها مقابر كثيرة ومدافن للنصارى، ففتح السودان والعبيد والرعاع جميعها، ونبشوا الموتى المدفونين فيها، وطرحت عظامهم، فأكلت الكلاب لحم من كان قريب العهد منهم. وكان بجوار هذه الكنيسة بيعة [وكنيسة] (١) لليعقوبية على اسم مار قزما، فامتد (٧) إليها اليد أيضاً ونُقضت (٨).

\* \* \*

وقبض الحاكم على سائر عقار والدته وأخته وعمَّاته وحُرُمه /١١٩ب/ وخواصّه من النَّساء، وأملاكهن وسائر إقطاعهن من الدُّور والأجنة والحمَّامات التي بمصر والقاهرة وقبضه (٩) إليه.

وكتب إلى الشام إلى باروخ (١٠٠) بالرملة بهدم كنيسة القيامة (١١٠) وإزالة أعلامها (وتقصّى قلْع آثارها المكرّمة)(١٢٠)، فأنفذ باروخ يوسف ابنه والحسين

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو «إليه».

والخبر في (الدرّة المضيّة ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) من هنا وحتى قوله «وقبضه» ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو بدل (في): (لأحد عشر ليلة بقيت من».

<sup>(</sup>٤) زيادة من نترو.

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو زيادة «والاساص»!.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب «فامتدّت».

 <sup>(</sup>٨) في الدرّة المضيّة ٢٧٨: «وأمر بهدم الكنيستين اللتين كانتا بالحمراء».

<sup>(</sup>٩) إلى هنا ينتهي النقص في (س).

<sup>(</sup>١٠) ورد زيادة فيّ (اتعاظ الحنفا ٢/٧٣ و٨٧).

<sup>(</sup>١١) في نسخة بترو والقمامة»، وهذا هو الاسم المشهور في المصادر، وأصل تسميتها بالقمامة يرجع إلى أنّ القبر المقدّس بُني على الموضع الذي كانت توضع به القمامة خارج سور بيت المقدس، وهو الموضع الذي يُزعم أنّ المسيح صُلب فيه. (معجم البلدان ١٥٨/٧)،

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ليس في (ب).

ابن ظاهر الوزّان وأنفذ معهما أبا الفوارس الضيف(١)، واحتاطوا على ما فيها من الآلات، وأنزلت بأسرها إلى القرار، إلاَّ ما تعذَّر هدْمه [واستصعب قلّعه](٢).

وهدم الأقرانيون وكنيسة ماري قسطنطين وسائر ما اشتمل عليه حدودها، (واستُقصى في إزالة الآثار المقدَّسة)(٣).

[سنة ٤٠٠ هـ.]

وجهد ابن أبي ظاهر في قلْع المقبرة [المقدّسة](٤) ومحق(٥) أشرها، فنقر أكثرها وقلعه. وكان في الجوار منها دير للنساء يُعرف بدير السرّي(٢) فهُدم أيضاً (وكان ابتداء نقْضها يوم الثلاثاء لخمس (٧) خَلُوْن من صفر سنة أربعمائة. وتركت اليد على سائر أملاكها وأوقافها، وقبض على جميع آلاتها وصياغها)(٨).

\* \* \*

وصُرف صالح بن عليّ عن النظر في الأمور [في يوم الاثنين لأحد عشر ليلة بقيت من صفر من السنة] (٩) ورُدّ [النظر] (١١) إلى منصور بن عبدون الكاتب النصراني الذي كان صودر (١١)، ولقّب بعد مدَّة من نظره الكافي،

وحول هدم الكنيسة أنظر: تاريخ الزمان ٧٦، والمنتظم ٧/٢٣٩، ودول الإسلام ١/٢٣٩، و٢٩/١، والعبر ٣/٦٦، ٢٠، ١٥، والكامل في التاريخ ٢٠٠٨، ٢٠، ومرآة الجنان ٢/٤٤١، والبداية والنهاية ٢١/٣٩، وتتعاظ الحنفا ٣/٤٧، ٥٠، والنجوم الزاهرة ٢١٨/٤، وذيل تاريخ دمشق ٢٦، ٦٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ٣٩٨ هـ) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>١) في البريطانية «الصنيف».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في النسخة (ب). وفي البريطانية «استقصوا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «محو».

<sup>(</sup>٦) في (س): «السرب».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٦ «خمس، وقد أضفت (ل؛ للضرورة.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس في (ب). وفي البريطانية (صياغتها) وكذلك في نسخة بترو.

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من بترو.

<sup>(</sup>١١) الخبر في (اتعاظ الحنفا ٨١/٢) (حوادث سنة ٤٠٠ هـ).

وألزم صالح بن عليّ داره عند عزْله، فلبث لازماً(١) لها ثمانية أشهر [وأيام](٢) وكان قد كتب له أماناً وكيداً على نفسه، وغدر(٣) به وقتله [في شوّال من السنة](٤).

وكان رسم النّصارى قد جرى بمصر في ليلة الحميم أن يركب متولّي الشرطة السفلانيّة(٥) في أوَّل الليل في موكب كبير بزيّ مجمَّل(٢) ويوقد بين يديه الشمع الموكبيّ والمشاعل [شي كثير](٧) ويطوف الشوارع وينادي في الناس أن لا يختلطوا(٨) المسلمون مع النصارى في تلك الليلة ولا ينكّدون(٩) عليهم عيدهم. وذلك أنّ النّصارى كانوا سَحَر تلك الليلة يخرجون إلى شاطىء النيل ويغطس كثير منهم فيه.

وكان رسم الملكيّة خاصة في تلك الليلة يخرجون من الكنيسة القاثوليكي (١١) التي بقصر الشمع المعروفة بكنيسة ميكائيل (١١) في جَمْع

اني حادي عشر صفر صُرف أبو الفضل صالح بن على الروزباري ثقة ثقات السيف والقلم، وقرر مكانه أبو نصر بن عبدون الكاتب النصراني، فوقع من الحاكم فيما كان يوقع فيه صالح، ونظر فيما كان ينظر فيه، وأذن لصالح في الركوب إلى القصر.

وسار ابن عبدون في الموكب مع الشيوخ في المنتهى وقال: مثلي لا يساير أمير المؤمنين باعلى من ذلك. . . ولقب ابن عبدون بالقاضي، وكُتب له سِجِلّ بذلك، وحُمل على بغلتين». وانظر: الدرّة المضيّة ٢٨١.

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح «ملازماً».

<sup>(</sup>٢) كذا، والصحيح «أياماً» وهي زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «فغدر».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٥) والخبر في: اتعاظ الحنفا ٢/٨٣، وذيل تاريخ دمشق ٦١ و٦٢.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «السقلانية».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «بزي محمل يوقد».

<sup>(</sup>A) زیادة من بترو.

<sup>(</sup>٩) كذا، والصواب «يختلط».

<sup>(</sup>١٠) كذا، والصواب «ينگدوا» وفي (س) «يكدّروا».

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «الكاثوليكي».

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية «ميخائيل».

متوافر بالقراءة الملحّنة، وبالنغمات المُعْلَنة، والصَّلْبان المشهورة ووقيد الشمع (۱) إلى شاطىء النيل بباعوث، ويصلُّون، معلناً كلِّ طريقَهم، ويخطب الأسقُف المُرأس عليهم (على الشاطىء)(۲) بالعربيّ، ويدعون للسلطان ولمن شاؤوا(۳) من خواصّه، ويرجعون إلى بَيْعتهم (على تلك الهيئة)(٤) ، ويتمّمون بها صلواتهم. وحضرَهم الحاكم في كثيرٍ من الأعوام متنكّراً وشاهدهم، وكان لأهل مصر وأهل الملك(٥) والمذاهب بمصر في هذا العيد من الطّيبة والفرح ما لا يكون لهم في غيره من أيام السنة وأعيادها، فمنع الحاكم الكلّ في سنة أربعمائة من جميع ذلك، وألا يتعرَّض أحد من سائر الناس كافّة إلى فِعْل شيءٍ من ذلك في تلك الليلة، (وذلك إلى اليوم)(٢)، وأن يُعْرِض عنه ويصرف عن ذِكره، ويجري مجرى سائر الأيام، ولا يُستَعدّ له ولا يُحفّل به.

ورسم أيضاً في يوم الثلاثاء في ثامن (٧) شهر رمضان سنة أربعمائة بهدم دير القصير (٨) وهو دير للملكيّة في الجبل المقطّم مبنيّ على قبر القديس أرسانيوس، وليُنْهَب جميع ما فيه، وكان أرسانيوس بطريرك الإسكندرية يومئذٍ مقيماً فيه متعبّداً، وأخرج عنه مع كلّ من كان يسكنه (٩) من الرهبان. وكان أرسانيوس البطريرك قد أحاط على الدير سُوراً منيعاً وعمّره وجدّده، وأنشأ فيه (١٠) أبنية كثيرة، فهُدم جميعها وخُرّب الدير. وكان للنّصارى الملكيّة في

<sup>(</sup>١) في (س): «والوقيد الطائل».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

 <sup>(</sup>٣) في البريطانية (ولمن شاء).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ب).

 <sup>(</sup>٥) في نسخة بترو: «وكان يكون لساير أهل»، وفي البريطانية «وأهل الملل».

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية. وسقط من نسخة بترو (إلى).

<sup>(</sup>v) في البريطانية «ثاني». وفي (س): «لليلتين خلتا من».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «دير القصر».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «مع من يسكنه».

<sup>(</sup>١٠)في نسخة بترو اوزاد فيه.

ظاهره مقابر ومدافن / ١٢٠أ/ لموتاهم، ففتح الرعايا والعبيد جميعها، ونبشوا من كان فيها، وأخذوا أيضاً توابيتهم، وطرحوا أعضاءهم (١)، وكان أمراً فظيعاً لم يُشاهد مثله، ولا جرى في السالف شَبهه، فانتهى ذلك إلى الحاكم فأمر بعد الفَوْت بالكَفّ عن فتح القبور، وترّك التعرّض للموتى. وأنفذ أيضاً ١٦) إلى دمياط، فهدم كنيسة مرتمريم المعروفة بكنيسة العجوز. (وشرع في (١) خرابها يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من السنة)(١). وكان أيضاً بها مدافن كثيرة لنصارى(٥) البلد الملكية، فنبشوا(١)، وأخرِبت البّيعة خراباً عظيماً وأزيلت آثارها جملة، ووُضِعت اليد على آلاتها وسائر أوقافها. ولم يكن في كثيرٍ من البلاد التي في مملكة الإسلام على ما قيل بَيْعة مثلها [بعد كنيسة القيامة ببيت المقدس](١)، بناية حسنة، وعمارة طائلة، وآلة وآنية من ذهب وفضة، وآلات وعقار كثير، وبُني مكانها محرس (٨) وعُمل فيه مسجد.

\* \* \*

وقُتل أرسانيوس بطريرك الإسكندرية سرًّا عشيّة الثلاثاء لثمانٍ بقين من ذي القعدة سنة أربعمائة [وهو لأربع خلون من شهر تموز سنة ١٣٢٩ للإسكندر]<sup>(٩)</sup> وله في الرئاسة عشرة سنين [وأحد عشر يوماً شمسية]<sup>(١١)</sup>. وكان قد سلك في آخر أيامه طريقة حسنة، وأخذ نفسه بالصلاة والصوم والتعبُّد والنّسك، وأخذ من ذلك مأخذاً عظيماً)<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (س): «اعظامهم».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو «وأنفذ في الحال».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «فرغ»، وفي البريطانية «وفرغ من».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب «لنصارى».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب «فنبشت».

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية وبترو.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٧ «محوش» وما أثبتناه عن البريطانية وبترو.

 <sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من (س)، والبريطانية وبترو.

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين من قوله: «وله في، حتى هنا، ليس في (س).

وتزايد الحاكم في القتل لسائر من في دولته، وبذل سيفه في مقدِّمي أهل المملكة [ومتحيّزيها](١) من الكتّاب والقوَّاد والجند والرعايا، وقطع أيديهم(٢)، وأفرط في ذلك، فاختلَّت بلاده وفني رؤساء رجاله، فتخوَّف الحسين بن جوهر قائد القوَّاد على نفسه، ولم يكن بقي من رؤساء دولته من له ذِكْر ونباهة (اسم)(٣) غيره، فهرب وأخذ معه أولاده (وصهره عبد العزيز بن محمد بن النعمان(٤) وولديه.

وكان عبد العزيز قد تولَّى قاضي القُضاة، ثم صُرف بمالك بن سعيد<sup>(۵)</sup> بن مالك)<sup>(۱)</sup> وقصدوا جميعاً بني قُرَّة في ناحية الإسكندرية وانضَوَوْا<sup>(۷)</sup> إليهم وتحرّموا بهم، وحملوا معهم ما اتّجه لهم حمْله سرَّا من مال عين، فأحسنوا قبولَهم وأقاموا عندهم، ووُضعت<sup>(۸)</sup> اليد على سائر أملاكهم بمصر وغيرها

<sup>(</sup>١) زيادة من البريطانية. وفي (س) (ومتاخريه).

<sup>(</sup>٢) ذكر المقريزي في حوادث سنة ٣٩٩ هـ أنه قُتل في ليلة الغدير من تلك السنة كثير من الخدم والصقالبة والكُتّاب بعد أن قُطِعت أيديهم بالساطور على خشبة من وسط الـذراع. (اتعاظ الحنفا ٧٩/٢).

وقال صاحب (المغرب في حُلَّى المغرب) ص ٥٨:

إقال الروذباري: وقتل الحاكم ركابياً له بحربة في يده على باب جامع عمرو بن العاص، وتولّى شق بطنه بيده، وعمّ بالقتل بين وزير، وكاتب، وقاض، وطبيب، وشاعر، ونحويّ، ومُغنّ، ومصارع، وصاحب ستر، وحمّاميّ، وطبّاخ، وابن عم، وصاحب حرب، وصاحب خبر، ويهوديّ، ونصرانيّ. وقطع حتى أيدي الجواري في قصره. وكان في مدّته القتل والغيلة حتى على الوزراء وأعيان الدولة. فخرج عليهم من يقتلهم ويجرحهم بين مصر والقاهرة. وخطف العمائم جهاراً بالنهار. ولعبيد الشراء في مدّته مصائب وخطوب في الناس. وكان المقتول ربّما جُرّ في الأسواق، فأوقع ذلك فننة عظيمة».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٤) في الربطانية والنعمي.

<sup>&</sup>lt;o>) هُو مالك بن سعيد الفارقي.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (س)، وفيها: «وأصهرته وقاضي القضاة». والخبر في: اتعاظ الحنفا ٢١/٢.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية (وانضموا).

<sup>(</sup>۸) في نسخة بترو «وتركت».

وإقطاعاتهم [وقبضت] (١) ونقل جميع ما في دُورهم واحتيط عليه. وقد كان بلغهما دفعة أخرى قبل ذلك أنّ الحاكم يريد قتلهما، فهربا جميعاً [وهرب معهما أولادهما يوم الأربعاء لأحد عشر ليلة خلت من جمادى الآخر] (٢) (في سنة تسع وتسعين وثلاثمائة) (٣) وقصدوا الجبل المقطّم وأقاموا فيه ثلاثة أيام، فاشتد بهم الضرّ، وأشرفوا على الهلكة من الجوع والعطش، فعادوا وقصدوا قصره متحرّمين (٤) به (بدُلجة عميقة) (٥) [من ليلة السبت لأربع عشر ليلة خلت منه] (٢) وألقوا نفوسهم على بابه، فاستدعاهم إليه فاستنطقهم، فعرّفوه أنّ خوفهم ووجلهم من القتل حملهم على الهرب التماساً للنجاة، فطمّنهم وأصرفهم إلى دُورهم، وخلع عليهم خِلَعاً من خاص كِسُوته [وملابسه] (٧) وكتب لهم أماناً على أنفسهم وأولادهم وعيالهم وأموالهم وجميع أسبابهم، وقريء لهم في قصر الخلافة بمحضر من أهل مملكته (٨).

ولما هرب قائد القوَّاد وأولاده في هذه الدفعة الثانية أيقن جميع من بقي في الدولة بالهلكة /١٢٠/، فاتَّصل ذلك بالحاكم، فكتب لكلّ طائفة من الناس أماناً مجدّداً، وقُرئت في قصره، وطمَّن الكافَّة وأمَّنهم (٩٠). بعفوه (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) زیادهٔ من بترو.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>س) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «متحزمين».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).

 <sup>(</sup>A) أنظر حول ذلك: اتعاظ الحنفا ٢/٣٧ و٧٤ و٧٧، والدرّة المضيّة ٢٧٧ و٢٨٢.

<sup>(</sup>٩) في (س): «وأنسهم».

<sup>(</sup>١٠) قال المقريزي في حوادث سنة ٤٠١ هـ في شهر ذي القعدة:
«وفيه قريء عدّة أمانات بالقصر للكتاميّين من جُند إفريقية، والأتراك، والقُضاة، والشهود،
وسائر الأولياء، والأمناء، والرعيّة، والكُتّاب، والأطباء، والخدّام السُّود، والخدّام الصّقالبة،
لكل طائفة أمان». (اتعاظ الحنف ٨٢/٢).

وتقدَّم في الحال بالمعاودة إلى صلاة القُنوت والضّحى، وأن يُسقَط(١) من الأذان عند الصلاة (حيّ على خير العمل) ولم تكن هذه الزيادة تعهد(٢) في السالف في الأذان، وإنَّما جوهر عند دخوله إلى مصر أضافها(٣).

[سنة ٤٠١ هـ.]

(وعزل الكافي منصور بن عبدون عن النظر في الأمور، وقتله بعد مدَّة يسيرة من عزْله (٤) ، وردِّ الأمور إلى أحمد بن القصوري (٥) في ذلك اليوم بعينه، وهو [يوم الخميس] (٢) رابع المحرَّم سنة إحدى وأربعمائة، وقتله أيضاً في اليوم التاسع (٧) من نظره، ونصّب مكانه زُرْعة بن عيسى بن نَسْطُورس النصرانيّ، ولقَّبه بعد أيام من نظره: الشافي) (٨).

وأمًّا الحسين بن جوهر فلما تطاول مُقامه ومُقام من هرب معه عند بني قرَّة راسلهم الحاكم بالرجوع إلى حضرته، ووعدهم بالإحسان إليهم، وأعطاهم أماناً ثانياً (على أنفسهم وسائر أسبابهم)(٩) يثقون به، (وكتب لهم سِجلاً قُريء في ذلك الوقت بقصره على رؤوس الملأ، وأشهد الحاكم على

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو (يصقط».

<sup>(</sup>٢) في (س): (تعرف).

<sup>(</sup>٣) قال المقريزي:

ووقريء سجِل في الجامع العتيق بإقبال الناس على شأنهم وتركهم الخوض فيما لا يعنيهم وسجل آخر برد التثويب في الأذان، والإذن للناس في صلاة الضحى وصلاة القنوت. ثم جُمع في سائر الجوامع وقريء عليهم سجل بأن يتركوا الأذان بحيً على خير العمل، ويزاد في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم)، وأن يكون ذلك من مؤذّني القصر عند قولهم: السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله. فامتثل الناس وعُمل، (اتعاظ الحنا المركم).

<sup>(</sup>٤) اتعاظ الحنفا ٢/٨٥، وذيل تاريخ دمشق ٦٤.

<sup>(</sup>٥) في اتعاظ الحنفا ٨٤/٢ والقُشُوري»، وهو أيضاً في: ذيل تاريخ دمشق ٤١ و٤٢ حيث ورد ذكره في حوادث سنة ٣٨١ هـ. أما في الدرّة المضيّة ٢٨١ فورد اسمه: «أحمد بن محمود المعروف بالقصوري» (حوادث سنة ٤٠٠ هـ).

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسخة بترو.

<sup>(</sup>٧) أنظر: اتعاظ الحنفا ٢/٨٥.

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين، من قوله «وعزل الكافي» حتى هنا، ساقط من (س). وفي الأصل وطبعة المشرق ١٩٩ «نظرة»، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في (س).

نفسه فيه بالوفاء بمضمونه قاضي (١) القضاة مالك بن سعيد بن مالك وجماعة من الأشراف)(٢) فأجابوا إلى الرجوع، ودخلو إلى مصر [في المحرّم سنة ٢٠١](٣) (وتلقَّاهم(٤) سائر أهل المملكة بإذنه، وكتب لهم أيضاً أماناً مجدّداً، وضمّنه يميناً مشدّدة، وعهوداً مؤكّدة، وأشهد على نفسه بما ثبّت فيه قاضي القضاة مالك بن سعيد وجماعة من شهوده العادلة، وأعاد إليهم سائرة [المأخوذة](٥) منهم. وأنفذ الحسين بن جوهر نسخة الأمان إلى مكَّة وعلَّق بها على الكعبة، تحريصاً له على الوفاء بمضمونه، ولم يُجدِ ذلك عليهم نفعاً، وغدر بهم في الشهر بعينه من السنة، وقبض على الحسين بن جوهر وعلى عبد العزيز بن النعمان، وقد ركبا إلى القصر واتُّصل بأولادهما ذلك، فاستتر جعفر بن الحسين بن جوهر وطلب فلم [يوجد](٦) ومُنعت الطرُّقات وجهرت (٧)، واستقصى البحث عنه فلم يُظفر به، فلمَّا آيس منه حضر قاضى القضاة مالك بن سعيد واستحلف(^) الحسين بن جوهر وعبد العزيز أنهما لا يهربان ولا يتغيّبان ولا يستتران ولا يخرجان (٩) عن البلد، وأيّ وقت استُدعيا يحضرا، وأطلق سبيلهما. وظهر جعفر من الاستتار(١١)، فخلع عليه وطمَّنه وآنسه. ولما كان يوم الجمعة ثاني عشر جُمادي الآخرة سنة إحدى وأربعمائة ركب الحسين وعبد العزيز إلى القصر على عادتهما، فقبض عليهما

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٩ وقاصي،، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من قوله: «وكتب لهم» حتى هنا ليس في (س).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى قوله «عليهما وقتلا» ساقط من (س) بمقدار ١٤ سطراً. وفيها: «ثم إنه غدر بهم وقتلهم في اليوم الثاني عشر من جمادى الأخرى من السنة ثلاثة وأربعمائة».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٩ «الموخرة». وما أثبتناه عن البريطانية. وفي نسخة بترو:
 «ساير الموجود لهم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٩ «فلم يجد»، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في نسخة بترو «وحضرت»، وكذلك في البريطانية.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٩ وواستخلف»، والتصحيح من البريطانية.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق «يتغيبا ولا يستترا ولا يخرجا»، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق «الاستار»، والتصحيح من نسخة بترو والبريطانية.

وقُتلا) (۱) ، وقتل معهما (۲) إسماعيل بن صالح أخا الفضل [بن صالح] (۳) وكان الفضل أيضاً قد قُتل قبلهما بمدَّة مقدارها تسعة (٤) أشهر (٥) . وهرب جعفر وأبو جعفر ولدا (٢) الحسين بن جوهر وأخ صغير لهما دون البلوغ (٢) يسمّى جوهر إلى الشام في وقت تغلّب ابن الجرَّاح عليه، على أن يقصدوا باسيل الملك، وكتبوا إلى والي أنطاكية ميخائيل البطريق المعروف بالقطانيوس يستأذنوه (٨) بالمجيء إلى أنطاكية، فرسم /١٢١ أ/ لهم التوقّف إلى أن يستأذن الملك فيهم، ولم يتسع لهم الوقت للصبر، فعزموا على التوجّه إلى العراق، فظفِر بهم وقُتلوا، وذلك أنّهم كانوا قصدوا حسّان بن المفرّج (٩) بن الجرَّاح، فسألوه أن يسيّرهم (١٠)، وبذل له الحاكم على القبض عليهم ماثتي ألف دينار، فقال لهم على سبيل المكيدة: جدُّوا لأنفسكم، وسيّرهم إلى أن نزلوا في موضع يُعرف بالسُّويداء من أعمال دمشق [على يوم منها] (١١) وتنصّح بهم إلى مختار الدولة أبي (١٢)عبدالله بن نزّال (أن يُسرع) (١٦) إليهم فقبض عليهم وقتلهم بدمشق، وحُملت رؤوسهم إلى مصر في شهر ربيع فقبض عليهم وقتلهم بدمشق، وحُملت رؤوسهم إلى مصر في شهر ربيع الأخر سنة ثلاث وأربعمائة (١٤).

<sup>(</sup>١) حتى هنا ينتهي الناقص من (س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٩ «منهما»، والتصويب من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>۳) زیادة م*ن* بترو.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة بترو «عشر».

أنظر: اتعاظ الحنفا ١٤/٢ و٨٥ و٨٦، ٨١، وعيون الأخبار وفنون الآثار ٢٧٦ وما بعدها،
 وولاة مصر ٥٩٩ ـ ٢٩٣، ومرآة الجنان ٣/٣، والبيان المغرب ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٩ «ولد» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>V) في الأصل وطبعة المشرق ١٩٩ «البالغ» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>A) كذا، والصواب «يستأذنونه».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «المفرح».

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية (يسترهم».

<sup>(</sup>١١)زيادة من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٢٢) في البريطانية «ابن».

<sup>(</sup>١٣)في نسخة بترو «فيسرع».

<sup>(</sup>١٤) جَاء جعفر وأبو جعفر وجوهر أبناء الحسين بن جوهر إلى عليّ بن منصور الحلبي المعروف =

وأمر في المحرّم سنة إحدى وأربعمائة أن تؤخذ الذمَّة من النّصارى واليهود بتغيير الزنانير الملوّنة التي يلبسونها، والاقتصار على لبس الزنانير السّود فقط(١) دون غيرها من الألوان والعمائم السُّود(٢).

وجدَّد التحذير والمنع من عمل النبيذ ومن شربه سرَّا( $^{(7)}$ ) وجهراً في شهر رمضان سنة إحدى وأربعمائة  $^{(3)}$ , وتقدَّم بكسْر ما عند الناس (منه) من الجرار والظروف والقراع  $^{(7)}$  والدِّنان وسائر الملاهي (وآلات الموسيقى)  $^{(7)}$  وحذَّر من استبقاء شيء من جميع  $^{(7)}$  ذلك والتعرّض لعمله والعمل  $^{(8)}$  به، وتوّعد  $^{(7)}$  فيه بشديد العقاب، وكُسر في الطرقات شيء كثير من النبيذ، وأحرقت آلات الملاهي، وامتُثِل ذلك في سائر مملكته. وحظَّر على النصارى تقديمه في سائر مملكته، ومنع من التقريب به في قرابينهم  $^{(11)}$ . وصاروا  $^{(7)}$ 

<sup>=</sup> بابن القارح صديق الشاعر المعروف أبي العلاء المعرّي وهو في مصر، فقال لهم: «خير مالي ولكم الهرّب، ولأبيكم ببغداد ودائع، خمسمائة ألف دينار، فاهربوا وأهرب،

وحين قُتلوا كان ابن القارح في طرابلس الشام، فخاف على نفسه وخرج منها إلى أنطاكية، ثم انتقل إلى مَلَطية حيث أقام عند خولة بنت سعد الدولة الحمداني، (أنظر: رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي ـ تحقيق فوزي عطوي ـ ص ٤٦ ـ طبعة بيروت ١٩٦٨، وتاريخ طرابلس السياسي والحضاري ـ من تأليفنا ـ الطبعة الثانية ـ ص ٣٠٨، ٣٠٩).

<sup>(</sup>١) من قوله «فقط» وحتى قوله «السود» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي النقص في (س). والخبر في اتعاظ الحنفا ٢/٨١.

<sup>(</sup>٣) في البريطانية: «وجدد التحديد عن شرب النبيذ سراً».

<sup>(</sup>٤) ٱلخبر في: اتعاظ الحنفا ٨٣/٢ وهو والذي قبله في سنة ٤٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٥) ليست في البريطانية.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق «الفرّغ»، وما أثبتناه عن (س).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) «جميع» ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «أو العمل».

<sup>(</sup>١٠٠) فيُّ الأصل وطبعة المشرق ٢٠٠ «تواعد» والتصحيح في البريطانية.

<sup>(</sup>١١) العبارة في البريطانية والتقديم في قرابينهم، وفي نسخة بترو: «وحظر على النصارى تقديمه في قرابينهم».

وأنظر الخبر بـإيجاز في: اتعـاظ الحنفا ٨٣/٢ (حـوادث ٤٠٠ هـ) و٨٥ و٨٧ (حـوادث ٤٠١ هـ).

<sup>(</sup>۱۲) كذا، والصحيح «صار».

النصارى يقرّبون عِوضاً من الخمر ماء قد نُقع فيه زبيب أو عود الكرم(١) .

وعطَّل المطابخ والموائد التي كانت تقام برسمه في كلِّ يوم وكذلك السّماطات التي كانت تُعمل في الأعياد الجامعة، واقتصر فيما يأكله على ما يجيئه في كلِّ يوم من عند السيدة والدته (مقتصراً)(٢).

\* \* \*

ووصل من طرابلس الشام (٣) حمايم تحمل هديّة من فاكهة يابسة ورطبة، وغير ذلك من المأكولات، فأمر أن تُغرّق جميعُها في النيل في الموضع المعروف بالمَقْس، وقتْل النّواتية (٤) الذين كانوا فيها (٥).

ويطُل ما كان يُستعمل برسمه من الكِسُوة في (٦) تِنيس ودِمياط.

[و]<sup>(۷)</sup> أمّر الحاكم باروح<sup>(۸)</sup> التركي الملقّب عَلَم الدولة على سائر جيوشه، ولقّبه أمير الأمراء، وولاه الشام وسيّره إليها<sup>(۹)</sup>، وحمل باروح معه زوجته، وهي ابنة الوزير يعقوب بن يوسف بن كِلَّس<sup>(۱۱)</sup>، وحملا معهما (جميع)<sup>(۱۱)</sup>رحالاتهما وما يقتنيانه من نفيس المتاع، وسار في صحبته قافلة التجار بأموال لهم واسعة، ورحالات كثيرة، فاعترضهم في طريقهم ظاهر غزّة المفرّج<sup>(۱۲)</sup>بن دغفل بن الجرّاح وأولاده، فأوقع بهم، وحاز سائر ما كان

<sup>(</sup>١) في نسخة بترو (كرم).

 <sup>(</sup>۲) ليست في البريطانية.

 <sup>(</sup>٣) حمايم = حمائم: نوع من السفن النيلية الصغيرة تسير بجوار العشارى والذهبيات، فتبدو
 بجانبها لصغر حجمها وكأنها حمامة. (البحرية في مصر الإسلامية ص ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «النوتية». وهم البخارة.

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر انفرد به المؤلّف ولم أجده في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في (س) زيادة: «تونه وبنيله» وفي البريطانية «برسم الكسوة».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «ووقر».

 <sup>(</sup>٨) في (س) «ياروخ» وفي البريطانية: «باروخ»، وفي بترو «ماروخ».

<sup>(</sup>٩) اتعاظ الحنفا ٢/٣٧ وفيه «ياروخ».

<sup>(</sup>١٠)في نسختي بترو والبريطانية «كليس»، والمثبت يتفق مع المصادر.

<sup>(</sup>١١)ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية والمفرح، والمثبت يتفق مع المصادر.

معهم، وأخذ باروخ أسيراً وقتله<sup>(١)</sup>.

وسار ابن الجرّاح إلى الرملة ودخلها، وأباح للعرب نَهْبها، وأخذ رحالات الناس، وقبض على من كان بها وصادرهم وأخذ أموالهم، وافتقر جماعة من الناس [فيها] (٢) هناك، وأقام الدعوة لأبي الفتوح (٣) الحسن (٤) بن جعفر الحَسني أمير مكة يومئذ، وأسماه أمير المؤمنين ولقبه الراشد لدين الله، وضرب له السّكة، واستحوذت العرب على الشام وملكوه (٥) من الفرّما إلى طبريّة، وحاصروا حصون السّواحل مدَّة طويلة، ولم يمكنهم أخذ شيء منها(٢).

وألزم المفرّج بن الجرَّاح /۱۲۱ب/ النّصارى ببنيان (۷) كنيسة القيامة ببيت المقدس، وصيّر مَن عملها أسقُفاً (۸) كان على مدينة جبال (۹) (اسمه أنبا) (۱۱) ثاوفيلس، أقام ثمان سنين ومات. وعاضد المفرّج بن الجرّاح على بناء كنيسد القيامة، وأعاد فيها مواضع بحسب إمكانه وقدرته (۱۱).

واستدعى ابن الجرّاح أبا الفتوح الحَسني من مكة، فسار إلى الشام ووصل إلى الرملة [يوم السبت لست بقين من صفر سنة ٤٠٣](١٢) ودخلها

<sup>(</sup>١) أنظر: اتعاظ الحنفا ٢/٨٧ متناً وحاشية، وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ٤٩.

<sup>(</sup>٢) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٣) في (ب) وبترو الأبي الفرج»، والمثبت يتفق مع المصادر.

<sup>(</sup>٤) في (س): والحسين، والمثبت يتفق مع (ذيل تاريخ دمشق ٢٤).

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «وملكوا».

<sup>(</sup>٦) يخلط ابن الأثير في تاريخ هذه الأحداث بين سنتي ٣٨٦ هـ و٤٠١ هـ أنظر: الكامل ١٢٢/٩ و٣٣١، ٣٣٢، والمنتظم ٢٥٢/٧، ومدينة الرملة للدكتور سادق أحمد داود جودة ـ ص ١٣٤ وما بعدها ـ طبعة ١٩٨٦.

<sup>(</sup>۷) في (س) «ببناء».

 <sup>(</sup>٨) العبارة في البريطانية «وصير عليها بطريركاً كان يسمّى».

 <sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠١ دحبال، وما أثبتناه من البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١١) من هنا حتى قوله «بني الجراح» ليس في (س) مقدار (١٠) أسطر.

<sup>(</sup>١٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي بترو والبريطانية.

راكباً فرس<sup>(۱)</sup> بسَرْج ولجام حديديّ، ونزل بدار الإمارة بها، وأنشأ كتاباً قُريء على الناس بأن لا يقبّل<sup>(۲)</sup> له أحد جُملة<sup>(۳)</sup> الأرض، وأنّ هذا شيء ينفرد به الله عزَّ وجلّ. وجاب معه أموالاً كثيرة من الحجاز، فأكلته العرب وحجزت عليه ولم يُعطوه بحقّه الذي أهّلوه له، وأشرف على ضعف أمره. وقد كان الحاكم بذل فيه أموالاً جسيمة لحسّان بن المفرّج من أبيه أن يتمّ ذلك على أبي الفتوح، فأشار عليه [بالمسير]<sup>(1)</sup> وأنفذ معه غلاماً من خواصّ غلمانه يُعرف بأبي الغول إلى أن أوصله إلى مأمنه، فلمّا عاد إلى مكّة أقام بها الدّعوة إلى الحاكم على الرسْم السّالف، بعد أن كان قد أقامها لنفسه، وكتب إلى الحاكم يعتذر ويغتفر، فقبِل عُذْره ووصله وأحسن إليه<sup>(٥)</sup>.

وحصل الشام في أيدي بني الجرّاح، وأقاموا متغلّبين عليه (١) إلى المحرّم سنة (أربع و) (٧) أربعمائة، وعظُمت مصادرتهم للناس مرّة بعد أخرى وتعسّفهم إيّاهم، فهرب من النّصارى المقيمين بالشام خلق كثير، وتوجّه جميعهم إلى بلاد الروم، وقصد أكثرهم اللاّذقية وأنطاكية وقطنوهما (٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب «فرساً».

<sup>(</sup>٢) في نسخة بترو «يقل».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «حمله».

<sup>(</sup>٤) زيادة من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٥) راجع هذا الخبر في: المنتظم ٧/١٦٤، ووفيات الأعيان ١٧٤/، وأخبار الدول المنقطعة ٤٩، وخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام لأحمد زيني دحلان ـ ص ١٧ ـ المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٥ هـ، ومكة وعلاقاتها الخارجية ـ لأحمد الزيلعي، ص ٥٥، ٥٥ ـ نشربة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود ـ مطابع جامعة الملك سعود ـ بالرياض ١٩٨١، وعيون الأخبار وفنون الآثار ٢٧٣ ـ ٢٧٥، واتعاظ الحنفا ٢/٥٠، ومآثر الإنافة ١٨٥٨.

<sup>(</sup>٦) في (س): «على الشام».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في (ب). وفي البريطانية (إحدى وأربعمائة».

<sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرّق ٢٠٢ «وقطنوها»، وما أثبتناه عن البريطانية. وانظر: مدينة الرملة

وأمر(۱) الحاكم في [جُمادى الأولى](۲) سنة اثنتين وأربعمائة بنفي سائر المغنيين (۱) وأصحاب الملاهي، [وتسييرهم في البلاد](٤)، فاجتمعوا واستغاثوا إليه، وسألوه عفّره عنهم، فاستُتيبوا واستحلفوا(٥) أن لا يتعاطوا ذلك فيما بعد، ولا يتعرَّض أحد إلى شيءٍ منه(١). وحذّر على الزبيب والعسل، ووضع اليد عليهما، وأخرجهما(٧) شيء(٨) بعد شيء، وبيع(١) العسل(١١) خمسة أرطال فنازِل، والعسل ثلاثة أرطال وما دونهما لمن يقتات منها(١١)، وأقيم مع البيّاعين لهم أمناء لمراعاة(١١) ذلك، فانتهى إليه أنهما يُبتاعان(١١) ويُعمل منهما المُسْكِر المُنْهيّ عنه، فزاد في التحذّر عليهما ومنع من بيعهما جملة، ثم أمر بحرْق الزبيب، وأحرق منه بمصر زُهاء خمسة آلاف قنطرة(١١) وعُدّل المستأنف](١٥) ولمَّا أدرك العنب وأخذ الناس في ابتياعه واعتصاره سرًّا أمر المستأنف](١٥) ولمَّا أدرك العنب وأخذ الناس في ابتياعه واعتصاره سرًّا أمر أيضاً بتغريقه في النيل، ومنع من بيعه وأكله(١٠).

<sup>(</sup>١) من هنا حتى قوله «وأربعمائة» مقدار ١٩ سطراً ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب «المغنين».

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية. وفي نسخة بترو «وتسير يدهم عن البلاد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٢ «واستحلواً» والتصحيح من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٢) ذكر المقريزي في حوادث سنة ٤٠١ هـ. «ومُنع الغناء واللهو، وأمر ألا تُباع مغنّية». (اتعاظ الحنفا ٢/٨٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٢ «وأخرجا»، وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٨) كذا، والصواب «شيئاً».

<sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٢ «وابيع»، والتصويب من بترو.

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «الزبيب».

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «بها»، وفي بترو «بهما».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٢ «أمناً لمراعات» والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٢ «يتبايعان» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>۱٤) في (ب) «شاطرة».

<sup>(</sup>١٥) زيادة من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>١٦٦) أنظر: اتعاظ الحنفا ٨٩/٢ و٩٠ و٩١ و٩٣ وفيه:

[سنة ٤٠٣هـ.]

ومات الشافي زُرعة بن عيسى بن نسطورس النصراني في [يوم الاثنين لاثني عشر ليلة خلت من صفر] (١) سنة ثلاث وأربعمائة (٢) ، وكان حَسَن السيرة، محمود الطريقة، محبوباً من سلطانه وسائر جُنْده وكُتّابه، ونصب في النظر للأمور بعده الحسين بن طاهر (٣) الوزّان يوم الثلاثاء حادي عشر [ليلة بقيت من شهر] (١) ربيع الأول من السنة، ولقبه بعد ذلك بأمين الأمناء، وقُتل يوم الإثنين حادي عشر [ليلة خلت من] (٥) جُمادى الآخرة سنة خمس وأربعمائة (٢) .

ومنع من بيع العنب وألا يتجاوز في بيعه أربعة أرطال، ومنع من اعتصاره، فبيع كل ثمانية أرطال بدرهم، وطُرح كثير منه في الطرقات، وأمر بدوسه، ومنع من بيعه البتّة، وغُرق ما حُمل منه في النيل. وبعث شاهدين إلى الجيزة فأخذ جميع ما على الكروم من الأعناب وطُرحت تحت أرجل البقر لدوسه، وبعث بذلك إلى عدّة جهات. وتُتُبّع من يبيع العنب، واشتد الأمر فيه بحيث لم يستطع أحد بيعه، فاتفق أن شيخاً حمل خمراً له على حمار وهرب، فصدفه الحاكم عند قائلة النهار على جسر ضيّق، فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من أرض الله الضيّقة. فقال: يا شيخ، أرض الله ضيّقة؟ فقال: لو لم مكن ضيّقة ما جمعتني وإبّاك على هذا الجسر، فضحك منه وتركه.

وانظر: الدرّة المضيّة ٢٨٥.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٢) قال المقريزي: ووهلك زرعة بن عيسى بن نسطورس من علّته في ثاني عشرة، فكانت مدّة نظره في الوساطة سنتين وشهراً، فتأسّف الحاكم على فقده من غير قتل، وقال: ما أسفت على شيء قط أسفي على خلاص ابن نسطورس من سيفي، وكنت أود ضرب عُنقه، لأنه أفسد دولتي وخانني ونافق علي، وكتب إلى حسان بن الجرّاح في المداجاة عليّ، وأنه يعث من يهرب به إليه. (اتعاظ الحنفا ٢/٣٧). وانظر عنه: الإشارة إلى من نال الوزارة به والمغرب في حُلى المغرب ٣٥٥.

وكان لزُرعة أخ يُدعى سليم، ولسليم ابن يُدعى منجا ويكنى أبا منصور الكاتب. أسلم وسكن صور فنسب إليها. وسمع الحديث من أبي محمد بن جميع الصيداوي بصيدا، وروى عنه غيث بن علي الأرمنازي في صور سنة ٤٦١ هـ. (تاريخ دمشق مخطوطة التيمورية ـ ٢٧٨/١ في الحاشية (٨٥).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق وظاهرة، وما أثبتناه عن: المغرب في حلى المغرب ٣٥٥،
 والإشارة إلى من نال الوزارة ٢٩، والدرّة المضيّة ٢٨٦

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٦) الدرّة المضيّة ٢٨٩- المتعرب في حُلى المغرب ٣٥٥ ، والإشارة ٢٩ ، واتعاظ الحنفا ٢ / ٩٤ و ١٠٨ .

وتقدَّم الحاكم [لثمانٍ خلون من شهر ربيع الآخر] (١) في [يوم الجمعة] (٢) سنة ثلاثٍ وأربعمائة أن تلبس /١٢٢ أ/ النصارى واليهود دون الخيابرة طيالسة سُود [حالكة] (٣) وعمائم سود، ويعلّقون في أعناقهم صُلبان خشب مضافاً إلى الزّنّار(٤) [و] (٥) ألاَّ يركبوا الخيل، ويركبوا بركب خشب وسُروج ولُجم من سيور سُود، لا يُرى عليها شيء من الحلية، وأثر فضَّة، ولا يستخدموا مسلماً، فأخذوا بذلك في سائر أعمال مملكته، ولبسوا صُلباناً طولها فِتْر، وغيّرها عليهم بعد شهر، وجعلها قدْر شِبْر في شِبْر (٢).

وتقدَّم [في الحال] (٢) باثبات أسماء سائر المسلمين المتعطّلين والمنصرفين من الكُتّاب الذين يصلحون للخدمة في دواوينه وأعماله، ليتّخذ منهم من يستبدل به عِوض النّصارى، وكان سائر كُتّابه، وأصحاب خدمته، وأطبّاء مملكته نصارى، إلاَّ نفر يسير من الكُتّاب. وكثُرت الشناعات السيئة فيهم والأراجيف المُفْزعة، فاجتمع سائر من بمصر من [النصارى] (٨) الكتّاب والعمّال والأطباء وغيرهم مع أساقفتهم وكهنتهم، وتوجّهوا إلى قصره في يوم

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) وبترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٤) العبارة في (س): «حالكة وأن لا ينزعوا من أعناقهم الصلبان الخشب مضافة إلى الزنانير».

<sup>(</sup>٥) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) الخبر في اتعاظ الحنفا ٩٣/، ٩٤ وفيه: «وأمر النصارى ـ إلا الحبابرة ـ بلبس العمائم السّود والطيالسة السود، وأن يعلّق النصارى في أعناقهم صُلبان الخشب، ويكون ركب سُرُوجهم من خشب، ولا يركب أحد منهم خيلاً. وأنهم يركبون البغال والحمير، وألا يركبوا السروج واللجُم مُحَلاة، وأن تكون سروجهم ولُجُمهم بسيور سود، وأنهم يشدّون الزنانير على أوساطهم، ولا يستعملون مسلماً، ولا يشترون عبداً ولا أمّة، وأذن للناس في البحث عنهم وتتبّع آثارهم في ذلك، فأسلم عدّة من النصارى الكُتّاب وغيرهم. وشدد الأمر عليهم، ومُنع المكاريون من تركيبهم، وأُخِلوا بتسوية السروج والخفاف، ومُنعوا من ركوب النيل مع نواتية مسلمين، وانظر: الدرّة المضيّة ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٨) زيادة من بترو. وفي البريطانية «الكتّاب النصارى».

الخميس ثاني عشر ربيع الآخر من السنة، وكشفوا (عن)(١) رؤوسهم من(٢) باب القاهرة، ومشوا حُفاةً باكين مستغيثين إليه يسألونه العفو والصَّفْح، ولم يزالوا(٣) في طريقهم يقبّلون التُراب، إلى أن وصلوا إلى قصره وهم على تلك الحال، فأنفذ إليهم أحد أصحابه وأخذ منهم ورقة(٤) كانوا كتبوها يلتمسون فيها عفّوه عنهم وإزالة سخطه، فأعاد(٥) إليهم الرسول وردّ عليهم ردًّا جميلًا، وخاطب الحسين بن ظاهر الوزّان شيوخهم في هذا المعنى بخطاب لطيف، ووعدهم بما وثقت به نفوسهم، واطمأنّت إليه قلوبهم، فاستشعروا صلاح حالهم وحُسن النيَّة فيهم، وأخذوا يعللون نفوسهم بمنشورٍ يُقرأ لهم بأمنهم وطمأنيّتهم(١). فلمًّا كان يوم الأحد النصف من شهر ربيع الآخر من السنة أمروا أيضاً بتعظيم الصُلبان التي في أعناقهم، وأن يُجعل طولها(٧) ذراع مَلكي (٨) في عرض مثله، وأن يكن فتْحُها تُلثي شِبْر، وسمْكها إصبع، وقصد مَلكي (٨) في عرض مثله، وأن يكن فتْحُها تُلثي شِبْر، وسمْكها إصبع، وقصد بذلك إضجارهم، لا سيما خواصّه من كُتَّاب دواوينه، و(من)(٩) المتصرّفين في خدمته (الذين لم يكن يجد منهم بدلاً)(١٠).

ومن العجب العجيب أنه كان قد أمر في صفر سنة اثنين(١١) وأربعمائة ألاّ يظهر صليب، ولا يقع عليه عين، ولا يُضرب بناقوس، فنُزعت الصُلبان

<sup>(</sup>١) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س) (في١٠

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو (يزلوا ساير).

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «رقعة».

 <sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «فعاد».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح (وطمأنينتهم).

 <sup>(</sup>٧) في بترو «مقدارها».

 <sup>(</sup>٨) كذا، والصواب ‹ذراعاً ملكياً».

<sup>(</sup>٩) ساقطة من بترو.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ليس في (ب). والخبر في: الدرّة المضيّة ٢٨٦، واتعاظ الحنفا ٩٤/٢، ٩٥.

<sup>(</sup>١١) كذا، والصواب «اثنتين».

من الكنائس وطُمس آثارها من ظاهر البِيَع و(الكنائس)(۱) والهياكل. ثم أمر في هذا الوقت بإظهار الصّليب هذا الظهور. ولم يكن اليهود لبسوا مع الغيار السواد شيئاً من الخشب، فنودي [فيهم في الحال](۲) أن يعلّقوا في رِقابهم أيضاً أكر خشب من(۱) خمسة أرطال إشارة إلى رأس العجل الذي عبدوه سالفاً، وتهدّد(٤) النّصارى وفزَّعهم(۵) ، وكثُرت الأراجيف والشناعات فيهم، فأسلم كثير من شيوخ الكُتّاب والمتصرّفين وغيرهم من النّصارى، وتبعهم فأسلم كثير من عوامّهم، وأسلم أيضاً جماعة من اليهود، وتزايدت(۱) الأراجيف فيمن بقي من النصارى لم يُسْلِم، (ونودي عليهم)(۷) بأن تُقطّع أعضاؤه(۱) ويباح للعبيد(۱) والأولياء ماله وعياله. وأوقع الطّلب /۲۲۱ب/ والتوكّل على من يغيب، واستتر من الكُتّاب والمتصرّفين(۱) جماعة، ونُهبت دُور من المحتجبين منهم، وقبضت أملاكهم، وأسلم أكثرهم، واقتدى بعضهم ببعض، وتلاحقوا فلم يبقَ منهم إلاً نفر معدودين، ولم تزل الطُرُقات أياماً عدّة لم يُر فيها نصرانيّ. وتمسّك أكثر اليهود، ولم يُسْلِم [منهم](۱) إلاَ نفر يسير، بقيّة البلاد تمسّكوا أيضاً بأديانهم، ولم يُسْلِم في بقيّة أعمال المملكة إلا نفر يسير، إلاَّ [أنّ](۱۲) أهل مصر خاصّة - وكان حالهم بقيّة أعمال المملكة إلا نفر يسير، إلاَّ [أنّ](۱۲) أهل مصر خاصّة - وكان حالهم بقيّة أعمال المملكة إلا نفر يسير، إلاَّ [أنّ](۱۲) أهل مصر خاصّة - وكان حالهم بقيّة أعمال المملكة إلا نفر يسير، إلاَّ [أنّ](۱۲) أهل مصر خاصّة - وكان حالهم بقيّة أعمال المملكة إلا نفر يسير، إلاَّ [أنّ](۱۲) أهل مصر خاصّة - وكان حالهم

<sup>(</sup>١) ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو، وفي الأصل وطبعة المشرق ٢٠٣ وفنودي لهمه.

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «من خشب». وفي بترو «اوكر».

<sup>(</sup>٤) في نسخة بترو (وتهددوا».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو (وفزعوا».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٤ «وتزايد» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في (ب) وبترو.

<sup>(</sup>٨) في (س): وأعضاء من يغيب منهم».

<sup>(</sup>٩) في بترو: (وتباع العبيد).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٤ «المنصرفين».

<sup>(</sup>١١)زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>۱۲) زيادة من (ب).

[على](١) ما ذكرنا لمشاهدة الحال وقُربهم منها، وتحقَّق أيضاً سوء النيَّة فيهم وأنَّه في عرض ما جرى لهم(٢) في تلك الأيام أقطع سائر الكنائس والديارات(٣) العتيقة والحديثة بمصر، وسائر أعمال مملكته للعسكريَّة ووهبها لهم، فكانت ألوفاً كثيرة بجميع آلاتها وصياغاتها ورحالاتها ليهدموها ويأخذوا أنقاضها، فهدم جميعها وعُمل اليسير منها مساجد، وسجّل إلى سائر أعماله بأن تُمحى معالم الكنائس من على وجه الأرض وتُزال آثارها، ففُعِل ذلك، وقُلعت أساساتها من الأرنس، وأخرج عظام الموتى من الكنائس في عدَّة بلدان ووقد بها الناس [في مواقد](٤) الحمَّامات، وأحرقت المصاحف والكتب الموجودة في الكنائس، واستُخرج من المتولّيين(٥) أمرها من النصاري في كلّ بلدة ما دُفع إلى الفّعَلة والنّقّاضين الذين أخربوا الكنائس، وأتى على جميع ما في أعمال مملكته منها، إلاَّ الدَّير المشهور قديماً بالإسقيط الذي في مريوط(٦) من أعمال الإسكندرية المعروف بدير أبي مقار، والديّـورة (١) المجاورة له، فإنَّه بلغه أنّ القبيلتين (١) من العرب المعروفتين (٩) ببني قُرّة وبني كلاب يدفعون عنه ولا يمكّنون (أحداً)(١٠) منه لمنافع لهم فيه، فأمسك عنه (على)(١١١) كُره منه. وأقطع كنائس القُلْزُم، ودير رابة(١٢)، ودير طُورسينا لإنسانِ من العرب يُعرف بابن غياث، وأوعز إليه بهدم

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في بترو دخزي عليهم،، وفي البريطانية دجري عليهم».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٤ (والديارة»، وما أثبتناه من البريطانية.

 <sup>(</sup>٤) في بترو «الناس البلدان»، وما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح والمتولّين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق «ترنوط» والتصويب من (س).

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق والدويرة، وفي (س) والديارة،، وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «بان قبيلة».

 <sup>(</sup>٩) في البريطانية «المعروفين».

<sup>(</sup>١٠) (أحداً) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١١) (على) ليست في (ب). وفيها ورد: (عنه كرهاً.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٤ «راية». وما أثبتناه عن بترو والبريطانية.

دير طورسينا (وبنائه مسجداً)(۱) وهدم [بعض](۲) كنائس القُلْزُم، وحاز آلات جميعها، وهدم إحدى كنيستَيْ دير راية، وأخذ أيضاً رَحْله وآلاته، وسار إلى دير طورسينا ليمتثل فيه ما رُسم له، وكان في طورسينا يومئذ رجل كاتب ترهّب فيه وسكنه عن قريب، يُسمّى سلمون(۲) بن إبراهيم من وجوه أهل مصر ذو شيخوخة وحكمة(٤) وعقل وسياسة، فخرج إليه وأحسن لقاءه، وأعلمه أنه(٥) أسقُفه ورُهبانه مساعدوه على ما يلتمسه(١) وغير مانعين له منه، وسلّم إليه جميع [الآلات التي برسم](٧) الدير وسياغاته من ذهب وفضّة، ولطف في مخاطبته، وأبان له أنّ هدمه يصعب عليه وعلى غيره لحصانته ووثيقة(٨) بنائه، وأنّه يحتاج في ذلك إلى إنفاق جملة كثيرة (من المال)(٩) تفوق ما يحصل له منه، فالتمس عن(١٠)الاندفاع (عنه، وترك)(١١)التعرّض له جملة مال، وتقرّر الحال معه على ما رضي به (وقام(٢١) له بذلك، وانصرف عنه من غير أن يتعرّض له)(١٣).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س) «صلمون».

 <sup>(</sup>٤) في (س) «حنكة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٥ (أن، وما أثبتناه عن البريطانية.

 <sup>(</sup>٦) في نسخة بترو «التمسه»، وكذلك في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٨) كذا، والصحيح «وثاقة».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>۱۰)في (س) «على».

<sup>(</sup>۱۱)في بترو «عن».

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية وبترو (وأقام).

<sup>(</sup>١٣٣) ما بين القوسين ليس في (ب). وحول هذا الخبر ذكر المقريزي ما نصّه:

<sup>«</sup>وألزم النصارى أن يكون الصليب الذي في أعناقهم طوله ذراع في مثلة، وكثرت إهاناتهم وضيّق عليهم، وأمروا أن تكون زنه الصليب خمسة أرطال وأن يكون فوق الثياب مكشوفاً، وضيّق عليهم، وأمروا أن تكون زنه الصليب خمسة أرطال وأن يكون فوقع الأمر بههم ففعلوا ذلك. ولما اشتدّت عليهم الأمور تظاهر كثير منهم بالإسلام، فوقع الأمر بههم الكنائس، وأقطعت بجميع مبانيها وبما لها من رباع وأراض ٍ لجماعة، وعُملت مساجد وأذن =

ومنع الحاكم [في رجب سنة ٤٠٣](١) عن تقبيل التراب بين يديه وبنوس اليد والارتماء(٢) بالسجود له إلى الأرض، وعن مخاطبته /١٢٣أ/ بمولانا، وأن تكون المخاطبة والسلام عليه مقصوراً على «أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته»(٣) ، وأظهر الزُّهْد، ولبس الصّوف على ظاهر جسده والفوطة على رأسه، ثم صار يلبس عمامة صوف سوداء، وجعل سائر لباسه الصوف، وربّى شعره، واقتصر عن ركوب الخيل، وبقي يركب الحمير بسَرْج ولجام حديدي مختلطاً بلناس بلا مظلّة وبغير طرّادين بين يديه، ولا أحد يحجب الناس ولا يمنعهم(٤) عنه، ويأخذ رقاعهم ويقضي حوائجهم، ويصل من يستميحه منهم)(٥) وأكثر الصدقات على الفقراء [والمتصدّقين](١) ، واصطنع عدداً كثيراً من الركابية وأفاض عليهم وأحسن إليهم(٧) . وكان قد استدعى جماعة ممن يقرأون القرآن وألزمهم

في بعضها وبيعت أوانيها. ووُجد في المعلَّقة بمصر وفي كنيسة بو شنوده مال جزيل من مصاغ وثياب وغيره. وتتابع هدم الكنائس، وكتب إلى الأعمال بهدَّمها فهُدِمت».
 (اتعاظ الحنفا ۲/۹۶، ۹۰) و(الخطط ۲۸۸/۲) وانظر: تاريخ الزمان ۲۷، ۷۷، وبداثع الزهور ق ۱ ج ۱۹۸/۱، ووفيات الأعيان ۲۹٤/٥.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٢) في (س): «والإيماء».

<sup>(</sup>٣) قال المقريزي: «وفي رجب قُريء سجل بمنع الناس من تقبيل الأرض للحاكم، وبمنعهم من تقبيل ركابه ويده عند السلام عليه في المواكب، والانتهاء عن التخلّق بأخلاق أهل الشرك من الانحناء إلى الأرض فإنه صنيع الروم، وأمروا أن يكون السلام عليه: (السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته)، ونُهوا عن الصلاة عليه في المكاتبة والمخاطبة، وأن تكون مكاتبتهم في رقاعهم والمخاطبة، ومراسلاتهم بإنهاء الحال، ويُقتصر في الدعاء على (سلام الله وتحيّاته وتوالي بركاته على أمير المؤمنين)، ويُدعى له بما سبق من الدعاء على (سلام الله وتحيّاته وتوالي بركاته على أمير المؤمنين)، ويُدعى له بما سبق من الدعاء غيره. (اتعاظ الحنفا ٢٩٤/) وانظر: وفيات الأعيان ٢٩٤/٥.

 <sup>(</sup>٤) في البريطانية «ويمنعهم».

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في البريطانية، وفي بترو (يستهجمه).

<sup>(</sup>٦) زيادة من بترو.

 <sup>(</sup>٧) ذكر المقريزي من أعمال الحاكم في سنة ٤٠٣ هـ: «فرّق الحاكم مالاً على الفقراء» (اتعاظ الحنفا ٢٩٣/) «.. وأخذ القصص بيده ووقف لأهلها وسمع كلامهم، وخالطه العوام وحالوا بينه وبين موكبه، واستماحه قوم فوصلهم بصلات كثيرة... ووقف عليه اثنان من تربة عمرو

قصره (١) ، وأجرى عليهم الأرزاق والجِرايات الواسعة السنيّة [والإقطاعات الجليلة](٢) .

ونصب في الشرطة بمصر وفي كلّ بلد شاهدين من الشهود عَدْلَين ٣٠) .

وتقدَّم ألاً يقام على كلّ ذي جريرة ومرتكب جريمة حـد إلاً بعد أن يصحّ عند ذَيْنك (٤) الشاهدين أنَّه مستوجِب لذلك فيُقام عليه الحدّ الـلازم لمثله، ويطلق سبيله، وأن لا يقطع جناية [واحد] (٥) ولا يؤخذ على جُرْم دينار ولا دِرهم، (ومن لم)(٢) يقم بما يدّعي به عليه ويقرف [به بيّنة] (٧)

الحمد لله كما هو أهله:

أصبحت لا أرجو ولا أتقي سوى إلهي، وله القضل جدّي نبيّي، وإمامي أبي ودِينيّ الإخلاص والعدل

المال مال الله عزّ وجلٌ، والخلق عباد الله، ونحن أمناؤُه في الأرض. أطلِقُ أرزاق الناس ولا . تقُطّعُها. والسلام».

وركب في يوم الفطر إلى المصلّى بغير شيء مما كان يُظهر في هذا اليوم من الزينة والجنائب ونحوها. فكان في عشرة أفراس جيادٍ بين يديه بسروج ولُجُم مُحلاة بالفضّة البيضاء الخفيفة، ومظلّة بيضاء بغير ذهب، وعليه بياض بغير طُرُز ولا ذهب ولا جوهر في عمامته، ولم يُقْرَش المنبر».

... «وواصل الحاكم الركوب إلى الصحراء بحذاءٍ في رِجله، وعلى رأسه فوطة. وكان يركب كل ليلة بعد المغرب». (أنظر: اتعاظ الحنفا ٩٦/٢، ٩٧ و٩٩) و١٠١ (حوادث سنة ٤٠٤هـ)، والإشارة ٢٩.

- (١) في بترو «فرضه»، والتصحيح من (س).
  - (٢) ما بين الحاصرتين من (س).
- (٣) في نسخة الأصل وطبعة المشرق ٢٠٥ «العادلين»، وفي بترو و(ب) «العادلة»، والتصويب من (س).
  - (٤) في نسخة بترو «دينك».
  - (۵) زيادة من بترو والبريطانية.
    - (٦) في البريطانية: «ولا».
  - (٧) ما بين الحاصرتين من (س). وفي الأصل وطبعة المشرق ٢٠٦ «ويقرب وبينه عندهما».

بن العاص وشكوا أن حَبْسَهما قبض عليه للديوان من أبام العزيز، فخلع عليهما ووصلهما بألف دينار. وكثرت في هذا الشهر إنعاماته، فتوقّف أمين الأمناء حسين بن طاهر الوزّان في ذلك، فكتب إليه الحاكم بخطّه بعد البسملة:

عندهما(١)، ويصح ما نُسب إليه لم يتعرّض له، وكذلك في الأحكام وسائر المطالبات. وأظهر من العدل ما لم يُسمع بمثله.

ولَعَمْري إِنّ أهل مملكته لم يزالوا في أيامه آمنين على أموالهم غير مطمئيّن (٢) على نفوسهم، ولم تمتدّ يده قطّ إلى أخْذ مال أحد، بل كان له جُود عظيم، وعطايا جزيلة، وصِلات واسعة. ولقد قتل من رؤساء دولته وأهل مملكته ممّن لهم الأموال العظيمة ما لا يقع عليه إحصاء لكثرته، فلم يتعرّض مملكته ممّن لهم الأموال العظيمة ما لا سيما من كان منهم له وارث، ومن لا وارث له كانت تركته (٤) تُسْتَوْهَب منه، فيهبها على الأكثر. وأسقط جميع الرسوم والمُكُوس التي جرت العادة بأخذها، وتقدَّم إلى كلّ من قبض منه شيء من العقار والأملاك بغير واجب أو في مصادرة في أيامه وأيام (أبيه و) (٥) جدّه أن يُطلق له (ما قبض منه) (١) واسترجع جماعة كثيرة من العقارات ومن الديون المنكسرة التي كانت لهم على خزائنه، وهم مويئسون (٧) منها جملة كثيرة، وكذلك أقطع ووهب جلّ (٨) الضياع والأعمال والعقارات والأملاك طين ألسلطانية أولاً فأولاً لمن كان يلتمسها منه، حتى أنه لم يبق منها إلى حين فقد، والأ قليل. واجتذب أكثر أهل الأماكن البعيدة إلى مُوالاتـه [ومشايعته] (٩) .

ودُعي له بالكوفة. وبلغت دعوته إلى أبواب بغداد [وفي بـلاد الري

<sup>(</sup>١) «بينه عندهما» ساقطتين من البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في طبعة المشرق ٢٠٦ «مطمأنين»، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٦ «تركتهم» وفي بترو «تركهم»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في نسخة بترو.

<sup>(</sup>V) كذا في الأصل، والمراد «مُيْؤوس».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية وأجلّ.

<sup>(</sup>٩) زيادة من نسخة بترو.

جميعها](١) ، وأخذ الأموال الجزيلة السنيّة إلى مَن في العراق من الوُلاة والخوارج ليجتذبهم إليه(٢) .

ولقيه بعض التجار العراقيين مستعدياً إليه يذكر أن كان له بضاعة، وحملها في المواضع المخوفة، وسلك بها بين البادية وقُطّاع الطرقات وسلمت له، وأنه أصيب بها في بلده، وسأله أن يخلفها عليه عاجلاً (٢) إن رأى، أو يكتب له تذكرة ليخلفها عند دخوله إلى بغداد وملكه لها. وكان متحقّقاً أنه يملكها وغيرها من الممالك الخارجة الآن عن قبضته، فأعجب بقوله، وأطلق له ما ذكرناه وأخذ منه مالاً عيناً (٤) مبلغه آلاف دنانير] (٥).

(وأمر في شوّال من السنة بإزالة السبّ واللعن (٢) عن أبي بكر وعمر وسائر الصحابة والسلف، ورحم (٧) عليهم ووصف مناقبهم وما تُوجبه الشريعة من إجلالهم وتبجيلهم) (٨) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س). وفي بترو «بغداد وبلاد الريّ».

<sup>(</sup>٢) أجمعت المصادر التي ترجمت للحاكم على كرمه وكثرة إنفاقه.

كما ذكر الفارقي في تاريخه أنه خُطب للحاكم في الموصل في شهر محرّم من سنة ٤٠١ هـ وبقيت المخطبة أياماً قلائل ثم بطلت وعادت إلى بني العباس. (تاريخ ميافارقين ١٩٢١، ٣٦) وانظر: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية، للأستاذ محمد عبدالله عنان للمعبقة ثانية للمستاذ محمد عبدالله عنان للمبعد ثانية ١٩٥٠ القاهرة ١٩٥٩، والنجوم الزاهرة ١٩٧٤، والنفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة للكتور محمد جمال الدين سرور الطبعة الثالثة طبعة دار الفكر العربي بمصر ١٩٦٤ من ٨٥، ٥٥، وتاريخ ابن خلدون الحاكامل في التاريخ ١٩٦٩، ٧٧، وتاريخ مختصر الدول ١٧٨.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «عادلاً» وما أثبتناه من البريطانية.

 <sup>(</sup>٤) في نسخة بترو: «لخدمته مالاً غنياً» وما أثبتناه من البريطانية.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من بترو والبريطانية.

 <sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ٢٥٦ (السبب) وهو غلط. وفي البريطانية: «السبّ واللعنة».

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب «وترحم».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين من قوله «وأمره» حتى هنا ليس في (ب).

وقال المقريزي: «ومنع الناس من سبّ السلف وضَّرب في ذلك رجل وشُهّر، ونودي عليه: هذا جزاء من سبّ أبا بكر وعمر، وتبرّأ الناس. فشقّ هذا على كثير من الناس، وتجمّعوا يستغيثون بباب القصر: لا طاقة لنا بمخاصمة أحد أو الصبر لكل ما جرى، فصُرفوا ونُهُوا، =

وتقدَّم في المحرّم سنة (أربع و)(١) أربعمائة بنفْي سائر المنجّمين وأصحاب الأحكام، فتجمّعوا بأسرهم واستغاثوا إليه، فاستتابهم(٢) واستحلفهم ألاً يتعرَّضوا لعِلم أحكام النّجوم ولا يباشروها، ولا ينظروا فيه، ومن كان منهم له عليه رزق أجراه عليه ولم يمنعه إيّاه (٣).

وفي هذا الشهر أيضاً من السنة عتق سائر مماليكه /١٢٣ بأسرهم من الإناث والذكور، وحرَّرهم جميعاً لوجه الله تعالى، وملَّكهم أمر نفوسهم (والتصرُّف فيما يملكونه واقتنوه منه ومن أبيه، وفوض إليهم التصرُّف في جميعه بحسب اختيارهم)(٤).

وقد كان قبل ذلك أخرج من قصره جماعة من حظاياه وأمّهات أولاده، مع كثرة شغفه (كان)<sup>(٥)</sup> بالجماع، بل وغرّق بعضهنَّ في صناديق اتّخذها لهنَّ وشُمِّرت عليهنَّ وثُقِّلت بحجارة وأُلقيت في النيل. وأخذت السيّدة إليها أمّ ولده مع ولدها أبي الحسن عليّ خوفاً عليهما منه، ولم يـزالا في قصرها بعيدين عنه إلى حين فقده (٢).

فمضوا وهم يستغيثون في الطرقات. فقريء سجل بالقصر فيه الترخم على السلف من الصحابة والنهي عن الخوض في مثل ذلك. ورأى في طريقه وقد ركب لوحاً فيه سبّ على السلف فأنكره ووقف حتى قلع. وتتبّع الألواح التي فيها شيء من ذلك، فقُلعت كلها، ومحي ما كان على الحيطان منها حتى لم يبق لها أثر. وشدّد في الإنكار على من خالف ذلك ووعد عليه بالعقوبة». (اتعاظ الحنفا ٢٩٨٦) وانظر: عيون الأخبار ٢٩٢، والخطط ٤٩٥٢، ٧٠.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ب).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٦ «فاستأمنهم» وما أثبتناه من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٣) قال المقريزي: «ونهى عن الكلام في النجوم، فتغيّب عدّة من المنجّمين وبقي منهم جماعة وطُردوا، وحُذر الناس أن يُخفوا أحداً منهم، فأظهر جماعة منهم التوبة فمُفي عنهم وحلفوا ألا ينظروا في النجوم». (اتعاظ الحنفا ١٠٠/٢) والنجوم الزاهرة ١٧٩/٤.

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ب).
 والخبر في: اتعاظ الحنفا ٢٠٠/٢، والدرّة المضيّة ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) هذا الخبر من أوله إلى هنا ليس في (س).

وانتهى إليه أنّ جماعةً من النّصارى قد استوحشوا وخافت نفوسهم من المقام في بلاده واستثقلوا الغيار، وأنّهم يتسلّلون إلى بلاد الروم سرّا ويبذلون لأصحاب المراكز والطُرقات مالاً(۱) حتى يطلقوهم، فأذِن [لهم](۱) في صفر من السنة بعينها لجماعة النصارى واليهود بسِجِلِّ قريء بالتوجَّه إلى بلد الروم بأهلهم وأموالهم وما تحويه أيديهم، والتصرّف في ذلك على حسب اختيارهم آمنين مطمئنين (۱) إحساناً إليهم ورفقاً بهم من غير إكراهٍ لأحدٍ منهم على المسير، بل جعل الاختيار في ذلك إليهم، وكتب بذلك إلى سائر أعماله ومملكته، فامتثل، وانتقل من الشام ومصر وغيرها(١) من النصارى الذين ثبتوا على دينهم، ومن الذين أسلموا خلق كثير ظاهراً مكشوفاً بعد أن باعوا على دينهم، وموالاتهم التي ثقل عليهم حملها، ولم يُعتَرضوا في ذلك(٥) ولا أملاكهم ورحالاتهم التي ثقل عليهم حملها، ولم يُعتَرضوا في ذلك(٥) ولا فتش عليهم، فتوجَّهوا إلى اللاّذقية وأنطاكية، وإلى غيرهما من بلاد الروم(١٠).

\* \* \*

فأمًا(٧) المفرّج بن دغفل بن الجرّاح فأقام محتوياً على الشام [متملّكاً له](٨) سنتين وخمسة أشهر، ولم يسيّر إليه الحاكم في مدَّتها لا جيشاً ولا عسكراً إلى المحرَّم سنة أربع وأربعمائة، فسيّر للقائه عليّ بن فلاح الملقّب قُطْب الدولة في جيش كبير جمع فيه معظم رجال مملكته، وكوتبت الجيوش التي(٩) كانت بدمشق والسواحل بلقائه [أيضاً](١٠)، وسارت العساكر من الجهتين نحوه، فاتَّفق في الحال أن مات المفرّج بن دغفل بن الجرَّاح، فلمًا

<sup>(</sup>۱) في نسخة بترو «جملا».

<sup>(</sup>٢) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق ٢٠٧ «مطمأنين».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «وغيرهما».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية: «ولم يتعرضوا في شيء من ذلك».

<sup>(</sup>٦) اتعاظ الحنفا ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>٧) من هنا حتى قوله: «حديدي تحته». مقدار (١٩) سطراً ليست في (س).

<sup>(</sup>۸) زیادة من بترو.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٧ «الذي»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) زيّادة من البريطانية وبترو.

اتصل بأولاده قصد العساكر إليهم انطردوا مع العرب إلى البريَّة وتخلُّوا عن الرملة وغيرها من البلاد التي غلبوا عليها، ودخل قُطْب الدولة عليّ بن فَلاح للرملة. وهرب [أنبا](١) فيلوثاوس(٢) البطريرك من بيت المقدس. وأقام [به](٣) مستتراً مدَّة، ثم عاد إلى القدس ولقي من قُطْب الدولة جميلاً(٤).

\* \* \*

م وولًى الحاكم عهده لأبي القاسم عبد الرحيم (٥) بن الياس بن أحمد بن المهدي بالله أمير المؤمنين وجعله الخليفة من بعده، وذلك في شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعمائة، ودُعي له على المنابر في سائر أعمال المملكة، ونُقش اسمه على السّكة وعلى طُرُز الاستعمال والبُنود، وأخذت له البيعة على جميع الأولياء والجُنْد، وحمل [إليه](١) مراكب الخلافة وكساءها [وجوارها](١) وسائر آلاتها إلا المظلّة، وأذن بالتزيّي (٨) بذلك، وكان وليّ العهد يركب مراكب الخلافة المرصّعة وكساءها (٩) / ١٢٤ ألم عليه وجوارها، والحاكم يركب على حمادٍ، لابس (١٠) ثياب صوف بيض، ثمّ سُود، وفوطة زرقاء، وعمامة سوداء على رأسه، ومركب حديديّ تحته (١١).

<sup>(</sup>۱) زیادة من بترو.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية (ثاوفيلوس).

<sup>(</sup>٣) زیادة من بترو.

<sup>(</sup>٤) اتعاظ الحنفا ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٧ «عهد الرحمن». والتصويب من بترو والبريطانية والمصادر.

<sup>(</sup>٦) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٨ «بالتزي»، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٩) كذا، والصحيح (وكساؤها).

<sup>(</sup>١٠)كذا، والصحيح (لابساً).

<sup>(</sup>١١)قال المقريزي في حوادث شهر صفر ٤٠٤ هـ «وفيه جُمع سائر الناس على اختلافهم بالقصر، وقريء عليهم سجل بأنّ أبا القاسم عبد الرحيم بن إلياس بن أبي عليّ بن المهديّ بالله أبي محمد عبيدالله قد جعله الحاكم بأمر الله وليّ عهد المسلمين في حياته والخليفة بعد وفاته، وأمر الناس بالسلام عليه وأن يقولوا له في سلامهم عليه: (السلام على ابن عمّ أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين) وتعيّن له محلّ يجلس فيه من القصر ثم قُريء السجلّ على منابر البلد وبالإسكندرية، وبعث بذلك سجلاً إلى إفريقية، فقُريء بجامع القيروان وغيره. وأثبت اسمه =

وأمر الحاكم بلزوم النساء منازلهنّ، ومنع من خروج الحراير منهنّ والإماء من الشابّات (۱) والعجائز إلى الطريق، والظّهور بـوجهٍ من الـوجوه، وحذَّر عليهنّ في ذلك أشدّ تحذيراً (۲)، وإذا دعت الضّرورة إلى حضور (۳) غاسلة أو قابلة لمن تلِد أو تموت أو غيرهما، ممّن تسافر وتضطرّ الخروج من منزلها، استؤذن في ذلك برقعة تُرفع إليه، فيوقّع على ظهرها بخطّه إلى متولّي الشرطة، فيندب (٤) من يثق به إلى أن تخرج المرأة المستطلّعة (٥) من موضعها [فيوصلها] (٦) إلى حيث مقصدها، ولم يزلنّ محصورات على هذه الصفة إلى سنة تسع وأربعمائة (٧).

مع اسم الحاكم في البنود والسكّة والطراز، (اتعاظ الحنفا ٢٠٠١، ١٠١) وانظر: المغرب
 في حلى المغرب ١٤ و٧٤، والدرّة المضيّة ٢٨٨، والبيان المغرب ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>١) فيُّ الأصُّل وطبعة المشرق ٢٠٨: «الشباب،، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>۲) كذا، والصواب «تحذير».

<sup>(</sup>٣) في نسخة بترو «احضار».

<sup>(</sup>٤) في نسختي بترو والبريطانية «فينفذ».

<sup>(</sup>٥) في نسخة بترو «المستطلقة».

<sup>(</sup>٦) زيادة من نسخة بترو.

قال المقريزي: «ومنع النساء أن يخرجن إلى الطرقات في ليل أو نهار، سواء أكانت المرأة شابة أم عجوزاً فاحتبيس في بيوتهن ولم تُر امرأة في طريق، وأغلقت حماماتهن، وامتنع الأساكفة من عمل خِفاف النساء وتعطلت حوانيتهم» (اتعاظ الحنفا ٢٠٢/١، ١٠٣) وانظر أيضاً ٢/٢١٠.

وجاء في (المغرب في حُلى المغرب ـ ص ١٤): «وأمر بمنع النساء من الخروج ليلاً ونهاراً، ثم أباح الخروج منهن للنسوة المنظلمات إلى مجلس الحكم، والخارجات إلى الحج، وغيره من الأسفار، والإماء اللواتي يُبَعْن في سوق الرقيق، والعجائز الضعاف ممن يضطر إلى نقل الماء من المصانع، والنسوة اللائبي يجتمعن إلى أقاربهن دون الغرباء في زقاق على شريطة متسترات ليلاً والرجوع على حالهن وآلتهن ومن وقتهن ومثل ذلك في المآتم، والنسوة الواردات إلى مصر في البر والبحر، والعجائز الغسالات، والأرامل اللائبي يبعن الغزل والأكسية، والضعاف من أهل المسكنة والمسئلة والإماء المزيّنات، والقبائل بعد مع فة الحاجة إليهنّه.

وقال ابن العبري:

<sup>«</sup>ومنع النساء عن الخروج من بيوتهنّ وقتل من خرج منهنّ، فشكى إليه من لا قيّم لها يقوم بأمرها، فأمر الناس أن يحملوا كلّما يباع في الأسواق إلى الدروب ويبيعوه على النساء، وأمر من يبيع أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل يمدّه إلى المرأة وهي من وراء الباب وفيه =

.....

ما تشتریه، فإذا رضیته وضعت الثمن في المغرفة وأخذت ما فیها لئالاً یراها. فنال الناس من ذلك شدة عظیمة، (تاریخ مختصر الدول ۱۸۰).

وقال أيضاً:

«حرّج الحاكم خليفة مصر على المرأة الخروج من بيتها والإشراف من الباب أو من النافذة والسطح على الغادين والرائحين. ونهى السكافين أن يخيطوا أحذية نسائية. وقد ساقه إلى ذلك اطلاعه على فواحش المصريات وخلاعتهنّ. وتذرّع في أول الأمر بعجائز اتّخذهن جاسوسات يُنْسَبْن ويدخلن البيوت ويطّلعن على أسرار النساء ويُخبرنه عنهنّ وعمّن يختلف إليهن. وكان الحاكم يبعث حاجبه مع الجنود إلى بيت كائن من كان من الأعيان أو العامة، فيقولون له: أخرِج لنا فلانة، ويسمّون اسمها امرأة أو أختا أو بنتا ويمضون بها إليه. وكان إذا اجتمع عنده خمس أو عشر منهن أمر بإغراقهنّ في نهر النيل. ومن ثم افتضحت أسرار العواهر المصريات وأمسين هدفاً للعار والشنار ووقع رعب الحاكم على الرجال والنساء أكثر من وعون» (تاريخ الأزمنة ٧٨).

وقال ابن الجوزي في حوادث سنة ٤٠٥ هـ: «وفي جمادي الآخرة ورد الخبر بأن الحاكم صاحب مصر حظر على النساء الخروج من منازلهنّ والاطلاع من سطوحهنّ ودخول الحمَّامات ومنع الأساكفة من عمل الخِفاف لهنَّ وقتل عدَّة نسوة خالفن أمره في ذلك. وكان الحاكم قد لهج بالركوب بالليل يطوف الأسواق ورتب في كل درب أصحاب أخبار يطالعونه بما يعرفونه ورتّبوا لهم عجائز يدخلن الدور ويرفعن إليهم أخبـار النساء وأنّ فـلاناً يحبّ فلانة، وفلانة تحب فلاناً، وأن تلك تجتمع مع صديقها وهذا مع صاحبته، فكان أصحاب الأخبار يرفعون إليه ذلك فيُّنفذ من يقبض على المرأة التي سمع عنها مثل ذلك، فإذا اجتمع عنده جماعة منهنّ أمر بتغريقهنّ، فافتضح الناس وضجّوا من ذلك، فأمر برفعه والنداء بأنه متى خرجت المرأة من منزلها أباحت دمها، ورأى بعد النداء عجائز ظاهرات فغرَّقهنَّ فكانت المرأة إذا ماتت كتب وليها رقعة إلى قاضي الفُضاة يلتمس غاسلة لغسلها فتوقّع إلى صاحب المعونة إذا صح عندك وفاة المرأة المذكورة أمرت رجلين من ثقاتك أن يحملوا الغاسلة تغسّلها ثم تُعاد إلى منزلها. ثم هَمَّ بتغيير هذه السُّنّة، فاتَّفق أن مرّ قاضى القضاة مالك بن سعيد الفارقي ببعض المحالُ، فنادته امرأة من رَوْزَنة لها وأقسمت عليه بالحاكم وآبائه أن يقف لها، فوقف، فبكت بكاءً شديداً وقالت: لي أخ لا أملك غيره وعرفت أنه في آخر الرمق وأنا أقسم عليك إلا أمرت بحملي إليه لأشاهده قبل أن يقضى نحبه، فرحِمها ورقّ لها، وأمر رجلين من أصحابه أن يحملاها إلى الموضع الذي تدلّهما عليه، فأغلقت باب دارها وتركت المفتاح عند جارة لها، وقالت: سلَّميه إلى زوجي، ومضت إلى باب فدقته فدخلت وقالت للرجلين: انصرفا. وكانت الدار لرجل يهواها وتهواه، فلما رآها سُرّ بهما فأخبرته بالحيلة التي نمت بها، فلما انصرف زوجها آخر النهار وجد بابه مغلقاً فسأل الجيران فأخبروه بالحال وبما جرى لها مع قاضي القضاة فدخل إلى بيته فبات في أقبح ليلة، ثم باكر في غدٍّ دار قاضي القضاة فأعلن بالاستغاثة، فأحضر فقال: أنا زوج المرأة التي فعلت أمس في بابها ما فعلته ومالها أخ، وما أفارقك حتى تردّها إليّ. فعظُم على قاضي القضاة ما = وكان<sup>(۱)</sup> الحاكم قد قرَّب عين<sup>(۲)</sup> الخادم الأسود، ثم نقم عليه فقطع يده اليمنى، واختص به بعد ذلك أعظم تخصيص، ولقَّبه قائد القوَّاد وأستاذ الأستاذين، وكنَّاه وقدَّمه على جميع أهل دولته ورؤساء مملكته، وكثُر مَيْله إليه وشغفُه به، وقلَّده من جليل الولايات، وسوَّغه من نفيس العقارات السلطانية والإقطاعات السنيَّة [وحمل إليه من الآلات المستحسنة ما يعظم مقداره]<sup>(۳)</sup>، وبعد مُدَيدة<sup>(٤)</sup> تنكَّر عليه أيضاً، وقطع لسانه<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> سمعه وخاف الحاكم وسطوته إن لم يصدّقه، فركب في الحال واستصحب الرجل ودخل على الحاكم وهو مرعوب فسأله عن قصّته، فقال: يا أمير المؤمنين لا بدّ بعفوك مما تم علي أمس. قال: وما هو؟ فشرح له الحال، فأمر بإحضار الرجل فأدخل فأخبره بالحال، فأمر قاضي القضاة أن يركب ويستصحب الرجلين الذي أنفذ بهما مع المرأة حتى يرشداه إلى الدار ليشاهد ما هو عليه ويقبض على القوم ويحملهم، ففعل، فوجد المرأة والرجل نائمين في إزار واحد على سُكْر، فحُمِلا إلى الحاكم، فسأل المرأة عن الحال، فأحالت على الشيطان وما حسّنه لها، وسأل الرجل فقال: هذه امرأة هجمت علي وزعمت أنها خلو من زوج، وإني لو لم أتزوجها سعت بي إليك لتقتلني فاستحللتها بموافقة جرت بيني وبينها. فتقدّم الحاكم أن تُلفّ المرأة في بارية وتُحرق، وأن يُضرب الرجل ألف سَوْط. وعاد الحاكم يتشدّد على النساء ويمنعهن من الظهور إلى أن قُتل». (المنتظم ٢٦٨/٧ - ٢٧٠)

<sup>(</sup>١) من هنا وحتى قوله «الصادق الأمني» مقدار ٥٣ سطراً ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) في: المغرب في حلى المغرب ٦٣ و٦٥ (غبن الغين المعجمة والباء الموحدة من تحتها. وفي: الدرّة المضيّة ٢٥٩ «عين» كما هنا، وفي: اتعاظ الحنفا ٢/٩٨ وغيرها «غَيْن» بالغين المعجمة، والياء المثنّاة من تحتها.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «مدّة».

<sup>(</sup>٥) قال المقريزي في حوادث سنة ٤٠٢ هـ:

لاني تاسع ربيع الآخر خُلع على غَيْن الخادم وقُلَد بسيف، وقُريء سِجلّه بأنه لُقّب بقائد القوّاد فلْيُكاتب بذلك ويكاتب به، وقِيد معه عشرة أفراس بسروجها ولُجُمها». (اتعاظ الحنفا ١٨٥/٢).

<sup>«</sup>ومرض غين الخادم، فركب الحاكم لعيادته، وسيّر إليه خمسة آلاف دينار وخمسة وعشرين فرساً مُسْرَجة مُلْجَمة، وقُلّد الشرطة والحسبة بمصر والقاهرة والجزيـرة والنظر في جميع الأموال والأحوال». (٩١/٢).

وقال في حوادث ٤٠٤ هـ.

روني ثالث جُمادي الأولى قُطعت يد غَيْن بعد قطع يد كاتبه الجرجرائي بخمسة عشر يوماً.

وقطع يَديُ كاتبه علي بن أحمد الجرجرائي(١) من المعتصمين(٢) ، وأعقب ما فعله بعين الخادم من قطع لسانه بالزّيادة في عطاياه والإنعام عليه والتقدّم له [ممّا يتضاعف على ما تقدّم منه إليه](٣) .

وأنس أيضاً بقاضي القُضاة مالك بن سعيد(٤) .

وبأمين (٥) الأمناء الحسين بن طاهر (٢١) الوزّان.

وبغياث بن سباع الطبيب(٧) ، وجماعة من أهله من ولد المهديّ، وأمرهم بملازمته في أوقات ركوبه وخَلُواته ومال إليهم وأنعم عليهم، وقدَّمهم(٨) تقدّماً حسناً، ثم قتلهم واحد(٩) بعد واحد حسب ما جرت به

<sup>=</sup> وكانت يده الأخرى قد قُطعت قبل ذلك بثلاث سنين وشهر، فصار مقطوع اليدين. ثم إن الحاكم بعث إليه بآلاف من الذهب وعدة أسفاط من الثياب وأمر بمداواته (۱۰۲/۲). وانظر عنه في: المغرب في حلى المغرب ٦٣ و٦٥، والدرّة المضيّة ٢٥٩، وخطط المقريزي ٢٢/٤، والانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق ١١٥.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وطبعة المشرق ۲۰۸ «محمد بن أحمد الجرجاني»، والتصحيح من: اتعاظ الحنفا ۱۰۱/۲، وما بعدها، والمغرب ۲۳، والدرّة المضيّة ۳۲۳ و۳۲۳ و۳۲۳ و۳۲۳ و ۳۲۹ و ۳۲۸ و ۱۲۸ و ۱

<sup>(</sup>٢) كذا، والصحيح «المِعْصَمَيْن».

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية.

 <sup>(</sup>٤) أنظر عنه في: الدرّة المضيّة ٢٧٧ و٣٨٣ و٢٨٩ و٣٢٥، واتعاظ الحنفا ٢/١٧ و٨٨ و٨٩٨
 و ٩ ٩ و ١٠٦، والمغرب في حلى المغرب ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) (٥) (و) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في طبعة المشرق ٢٠٨ «ظاهر» والتصحيح من الإشارة ٢٩، والدرّة المضيّة ٢٨٦ و٢٨٦ وفيه «الحسن بن طاهر» واتعاظ الحنفا ٤٤/٢ و٩٤ و٩٥ و٩٧ و٢٠١ و١٠٨، والمغرب في حلى المغرب ٦٥ و٧٤ و٣١٢ و٣٥٥، والخطط ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في المصادر المتوفّرة.

 <sup>(</sup>A) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٨ «وتقدّمهم» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٩) كذا، والصواب «واحداً».

العادة مع من يستخصّه ويقرّبه، وقتل رؤساء دولته من الأمراء والقوَّاد، وأماثل الكُتَّاب ومن اصطنعه من الركابيَّة (١) جماعة يطول الشرح بتعديدهم (٢)، حتى أنّه عرض له دُمَّل وتألَّم منه، وحضر بعض عوام الجرائحيين من الأطبَّاء، فوضع عليه بعد استِحْكام نُضج المادّة (٣) فيه ما فتحه، فوجد خفّة وسكوناً، فاغتاظ على الطبيب الجرائحي الذي كان يتولَّى علاجه من ابتداء المرض وقتله، وقتل معه غيره ممّن كان يخدمه في الوقت من الأطبّاء (٤).

وأيضاً<sup>(٩)</sup> في أحد<sup>(٢)</sup> الليالي (جاز)<sup>(٧)</sup> على دُكّان إنسان يخلع الشّواء<sup>(٨)</sup> ويبيعه، فأخذ ساطوره وقتل به أحد من كان يدور به من الركابيّة المحظوظين<sup>(٩)</sup> عنده على باب شرطة مصر السفلى، قريباً من دُكّان الشّوّاء، وسار في شأنه، وبقي الركابيّ المقتول في موضعه، لا يتجاسر أحد على أن يدنو<sup>(١)</sup>منه بقيّة تلك الليلة [وبعض نهار صباحها]<sup>(١١)</sup>ثمّ أنفذ الحاكم كَفَناً جليلاً وطيباً كثيراً، ورسم غسله وتحنيطه وتكفينه ودفّنه، ورحم عليه، وبنى قبره قبّة.

## [سنة ٥٠٥ هـ.]

وقلَّد قضا(١٢) القُضاة بعد قتْله مالك بنَ سعيد(١٣) لأحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في البريطانية «الركابة».

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب «بتعدادهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «المرة»، وفي البريطانية وبترو «المدة» وما أثبتناه عن حاشية البريطانية.

<sup>(</sup>٤) انفرد المؤلّف بهذا الخبر.

<sup>(</sup>٥) في بترو: «وغيره أيضاً».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «أحد» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) سأقطة من بترو.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «الشوى» والتصحيح من بترو.

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «المحفوظين».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ ويدنوا،، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>١١)ماً بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «قضاة» وما أثبتناه عن بترو.

<sup>(</sup>١٣) ذُكَّر المقريزي حادثة قتل القاضي مالك بن سعيد بقوله في حوادث سنة ٤٠٥ هـ:

عبدالله(١) في [يوم الأحد لتسع بقين م](٢) شوّال(٢) سنة خمس وأربعمائة.

فلقي الحاكم قوم / ١٢٤/ب/ من المصريّين، فسألوه أن يؤهّلهم للعدالة، فأذن لهم بذلك، وتشبّه بهم غيرهم في لقائه وسؤاله كمسألتهم، فأجابهم إلى مسألتهم، وعدل ألف(٤) ومائتين ونيّفاً(٥) عليها، فأعلمه [بعد](١) بذلك قاضي القضاة أحمد بن محمد أنّ كثيراً من أولئك العُدُول لا يستحقّون العدالة ولا يوثق بهم في الشهادة(٧). فأذِن له بتصحّفهم(٨) وإقرار من رأى(٩) إقراره منهم، وعدّل [قوماً](١١) ثقات غيرهم(١١) يـزيدون على عددهم(١٠).

وردّ النظر في الأمور بعد قتْلِه أمينَ الأمناء الحسين بن طاهر(١٣) إلى

وتلاحق به الناس وفيهم قاضي القضاة مالك بن سعيد، فلما أقبل على رسمه إلى الجب وتلاحق به الناس وفيهم قاضي القضاة مالك بن سعيد، فلما أقبل على الحاكم أعرض عنه فتأخر، وإذا بصقلي يقال له غادي، يتولّى الستر والحِجْبة، أخذه وسار به إلى القصور وألقاه مطروحاً بالأرض، فمر به الحاكم وأمر بمواراته. فدُفن هناك بثيابه وخُمَّيه، وكانت مدّة نظره في الأحكام عشرين سنة . . . » . «وكان سبب قتله أنه أنّه بموالاة سيّدة المُلك ومراعاتها، وكان الحاكم قد انفلق منها . . » . (اتعاظ الحنفا ٢/١٠١ و١٠٧) وانظر عنه في المغرب في حلى المغرب ٣٦٦، والدرّة المضيّة و٢٨٨.

<sup>(</sup>١) هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي العوامّ.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

 <sup>(</sup>٣) في: الدرّة المضيّة ٢٨٩ واتعاظ الحنفا ٢٠٨/٢ (شعبان».

<sup>(</sup>٤) كذا، والصحيح «ألفاً».

 <sup>(</sup>٥) في البريطانية (وينيف).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «بذلك» وما أثبتناه من بترو.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «شهادة» وما أثبتناه عن بترو.

<sup>(</sup>٨) في بترو والبريطانية (بتصفحهم).

 <sup>(</sup>٩) في الأصل «راي» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من بترو.

<sup>(</sup>۱۱) في بترو «منهم».

<sup>(</sup>١٢) هذا الخبر غير موجود في المصادر.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ وظاهر.

الحسين(١) وعبد الرحيم(٢) ابني أبي سيّد(١) يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خَلَت من شعبان من السنة، فأقاما ينظران شهرين، وقتلهما يـوم الخميس النّصف من شوّال من السنة(٤) .

وانتدب لتدبير الأحوال والنظر في الأموال الفضل(٥) بن جعفر بن الفُرات [بيوم السبت مستهل ذي القعدة منها](٢) ، فأقام خمسة أيام وقتله [في اليوم السادس من نظره](٧) وبقى بغير واسطة مدَّة أربعة أشهر، وصار أصحاب الدواوين يدخلون إلى حضرته ويستأذنون فيما يحتاجون إليه، ويأمرهم في كلّ بابِ بما يريد.

## [سنة ٤٠٦ هـ.]

ثم استناب في ذلك ولي (^) العهد عبد الرحيم ابن الياس(٩) [على استقبال يوم الخميس لليلتين بقيتا من صفر سنة ٢٠٦](١٠) فأقام ناظراً إلى أن خرج إلى الشام(١١).

في: المغرب في حُلى المغرب ٣٥٥ «الحسن»، وفي الإشارة إلى من نال الوزارة ص ٣٠، وكذلك في: الدرّة المضيّة ٢٨٩، والمثبت يتفق مع: اتعاظ الحنفا ٢٠٨/٢.

<sup>«</sup>عبد الرحيم» يتَّفق مع: اتعاظ الحنفا ١٠٨/٢ و١٠٩، والذرَّة المضيَّة ٢٨٩ وفي: المغرب في خُلى المغرب ٣٥٥ «عبد الرحمن».

في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «سعيد» وما أثبتناه عن المصادر في: الإشارة، واتعاظ (٣) المحنفا، والدرّة المضيّة، والمغرب في حُلى المغرب.

قال المقريزي إنَّ مدَّة نظرهما كانت اثنين وتسعين يوماً. (اتعاظ الحنف ١٠٩/٢) وفي: المغرب ٣٥٥ قتلهما الحاكم بعد ستين يوماً ويومين. وكذلك في الإشارة ٣٠.

في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «إلى الفضل»، وقـد حذفنـا «إلى» كما في نسخـة بترو (0) ليستقيم السياق.

ما بين الحاصرتين زيادة من بترو. (7)

ما بين الحاصرتين زيادة من بترو. والخبر في: اتعاظ الحنفا ٢/١١٠، والمغرب في حُلى المغرب ٦٦ و٣٥٥، والإشارة ٣٠، والدرّة المضيّة ٢٩٠.

في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «والي» والتصويب من البريطانية. **(**\( \)

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «لياس».

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.

<sup>(</sup>١١) هو أبو القاسم عبد الرحيم بن الياس بن أحمد، ابن عمّ الحاكم. ولأه العهد سنة ٤٠٤ ثم =

وكان الحاكم قد أغلق باب المجلس الذي يؤخذ(١) فيه البيعة على شيعته، ويقرأ عليهم [فيه](٢) في كلّ أسبوع من علومه. ولبث مغلقاً مدّة. ولقب ختكين(٢) الضّيف بداعي الدُّعاة، وردّ إليه أمر المجلس وأن(٤) يجري فيه الأمر على سالف الرسم، وزاد في لقبه بعد ذلك «الصادق الأمين» [المأمون ولقب الحاكم ساير أهل دولته من الأمراء والقواد وأكثر الكتّاب](٥).

\* \* \*

وكان لؤلؤ غلام (ابن)<sup>(۱)</sup> حمدان وولده منصور بن لؤلؤ قد استوليا على حلب بعد موت أبي الفضائل<sup>(۷)</sup> بن سعد الدولة بن حمدان<sup>(۸)</sup>، وضيّق منصور بن لؤلؤ على ابني أبي الفضائل<sup>(۹)</sup> تضييقاً كثيراً إلى أن افتديا بالخروج من حلب<sup>(۱)</sup>وقصدا الحاكم<sup>(۱۱)</sup>.

ولأه دمشق سنة ٤٠٩ هـ قال المقريزي إن ست المُلْك أمرت بقتله سنة ٤١١ هـ وقال الدواداري ـ ص ٣١٥ إنه انتحر في سنة ٤١٢ هـ. (أنـظر عنه في: المغـرب في حُلى المغرب ٥٩ و٢٤ و٧٤، واتعاظ الحنفا ٢١٤/٢، وذيل تاريخ دمشق ٦٩، ٧٠).

<sup>(</sup>١) في البريطانية «يوجد».

<sup>(</sup>٢) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «حتكين» والتصحيح من: اتعاظ الحنفا ٢/٢٤ و٢٠ و٧٥ و١١٩ وهو «أختكين» كما في: عيون الأخبار ٢٨٣، وفي النجوم الزاهرة ٢٢٢/٤ «ختكين» كما أثنناه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٩ «فان»، والتصحيح من البريطانية.

 <sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من بترو.
 ولقد كان ختكين الضيف من أقطاب الدعوة الفاطمية. عمل أولاً مع البويهيين بالعراق ثم
 هاجر إلى مصر، ولُقِّب بالعَضُدي نسبة إلى عضد الدولة البُوَيهي.

<sup>(</sup>٦) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «الفضل»، والمثبت يتفق مع المصادر.

<sup>(^)</sup> كان أبو الفضائل سعيد الدولة قد مات في شهر صفر من سنة ٣٩٢ فملَّك لؤلؤ ولدي أبي الفضائل: أبا الحسن عليًا وأبا المعالي شريفاً، واستولى هو على تدبير ملكهما، ثم سير الأخوين عن حلب إلى مصر مع حرم سعد الدولة في سنة ٣٩٤ وتفرّد هو وابنه مرتضى الدولة أبو نصر منصور بحكم حلب. (زبدة الحلب ١٩٢/١ و١٩٥٥).

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «الفضل».

<sup>(</sup>١٠)في نسخة بترو زيادة (والتخلا (!) عنها».

<sup>(</sup>١١)في نسخة بترو زيادة «وتقدم ذلك».

وهرب أبو(١) الهيجاء بن سعد الدولة من حلب أيضاً في زيّ النّساء، والتجأ إلى باسيل ملك الروم(٢).

## [عَوْد إلى سنة ٣٩٩ هـ.]

ومات لؤلؤ في المحرَّم سنة تسع وتسعين وثلاثمائة (٣)، وتقرَّرت(٤) الإمارة لولده [مرتضي الدولة أبي نصر] (٥) منصور بن لؤلؤ، وكرهه كثير من الحلبيّين ورغِبوا في أبي الهيجاء، وكذلك أمراء بني كلاب المدّبرين بلدّ حلب، واستنهضه صهره الماجسطرس الملقّب ممهّد الدولة أبو منصور أحمد بن مروان صاحب ديار بكر، (وهو ابن أخت نادا(٢) الكردي) (٧) للخروج من بلد الروم إلى حلب، وسأل الملك إطلاق أبي الهيجاء وذكر له أنه يُعاضده على استرجاع الإمارة ولا يكلّف مُلكه نجدةً (٨)، لا برجال ولا يمال، فأذِن الملك لأبي الهيجاء في التصرّف بحسب اختياره، فسار إلى ميّافارِقين، فينفذ معه (حَمُوة) (٩) ابن (١٠) مروان صاحباً له في دون المائتي فارس، وسار إلى الجزيرة، ولَقِيه جماعة أمراء بني كِلاب وضمنوا له أن يشدّوا معه ويعاضدون إلى أن يتمّ له ما قصده. وخافه منصور ابن لؤلؤ

<sup>(</sup>١) العبارة في (س): «وتقدم ذلك هرب أبي».

<sup>(</sup>٢) قال ابن العديم: «خاف أبو اليهجاء من لؤلؤ وابنه مرتضى الدولة، فتحدّث مع رجل نصراني يُعرف بملكونا كان تاجراً وبرّازاً لمرتضى الدولة، فأخرجه من حلب هارباً، والتجا إلى ملك الروم فلقبه الماخسطرس» (زبدة الحلب ١٩٨/١، ١٩٩) وانظر: ذيل تاريخ دمشق ٤١، والنجوم الزاهرة ١١٨/٤.

 <sup>(</sup>٣) زبدة الحلب ١٩٧/١، وذيل تاريخ دمشق ٣٦، ووفيات الأعيان ٢٢٨/١، والنجوم الزاهرة ٢٢١/٤، والدرّة المضيّة ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٠ «وتفردت»، وما أثبتناه نقلاً عن (زبدة الحلب ١٩٨/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) في البريطانية: «نار».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «بخدمة».

<sup>(</sup>٩) ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٠) في الأصَل وطبعة المشرق ٢١٠ (بن) والتصحيح من البريطانية. (وانظر عن ابن مروان وممهّد الدولة وأخيه في تاريخ ميّافارقين ٩١، ٩٢).

فاستصلح بني كِلاب وشرط لهم (أن يُعطيهم)(١) الإقطاعات الكثيرة ويجعلهم مشاركيه ومساهميه (٢) في الضياع والأعمال /١٢٥ أ/ التي في ظاهر البلد، واستنجد أيضاً بالمغاربة، والتمس منهم المبادرة(٣) بعسكر يرد إليه وبذل (لهم)(٤) أن يسلّم إليهم قلعة حلب، فأسرع إليه عليّ بن عبد الواحد بن حَيْدرة قاضي طرابلس في عسكر منيع - وهو يومئذ المستولي (على)(٥) النظر في طرابلس وفي سائر الحصون ـ فاتَّفقت موافاته إلى حلب مع نزول أبي الهيجاء بالقرب منها، فأطلع به منصور بن لؤلؤ إلى القلعة وسأله أن يكتب إلى الحاكم منها على جناح الطير(١) ، فاستعجل على بن(٧) حيدرة في الخروج إلى لقاء أبي الهيجاء ومن معه، فبادرهم وقد عوَّلوا(^) على الجلوس<sup>(٩)</sup> على الطعام، ومع موافاته تفرّقت بنو كِلاب حسب ما استقرّ بينهم وبين منصور بن لؤلؤ سرًّا، فانهزم أبو الهيجاء ونُهبت خيامه وأُخذ جميع ما كان معه، وعاد إلى ناحية مَلَطِية، واستأذن الملك باسيل في العودة إلى حضرته، (فتنكّر الملك عليه)(١٠٠ وتدارى به، وعوَّل (على)(١١١)أن يصرفه من بلاده، فاتَّصل ذلك بابن لؤلؤ وتوسّل إلى الملك في أن يُعيده إلى مستقرّه من حضرته لئلاً يمضى إلى بلاد المسلمين وتجتمع إليه جموع أخر ويضرّ به، فأذِن الملك حينئذٍ لأبي الهيجاء في الرجوع إلى القسطنطينيّة، وأحسن إليه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٠ «مساهمين له». وما أثبتناه عن (س).

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٠ «مبادرته» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) في بترو «الطائر».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق «على ابن»، وفي (ب): «على حيدرة».

<sup>(</sup>٨) في بترو (عدلوا).

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «عوّلوا بالجلوس».

<sup>(</sup>١٠)ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>١١)ليست في (ب).

وأنعم عليه، فلم يزل مقيماً بها إلى أن مات(١).

[سنة ٤٠٢ هـ.]

فأمًّا عليّ بن عبد الواحد بن حيدرة فدفعه ابن لؤلؤ عن حلب، فعاد إلى طرابلس بمن ورد معه، والتمس أيضاً بنو كِلاب من (منصور بن)(٢) لؤلؤ ما

(١) قال ابن العديم في (زبدة الحلب ١٩٩/، ٢٠٠): «فلما كثُر ظلم منصور وعسفُه رغب الرعيّة وبنو كلاب المتدبّرون ببلد حلب في أبي الهيجاء بن سعد الدولة، وكاتبوا صهره ممهّد الدولة ابن مروان في مكاتبة باسيل ملك الروم في إنفاذه إليهم.

فأنفذ إلى الملك يسأله تسيير أبي الهيجاء إليه ليتعاضدا على حلب، ويكون من قِبَله من حيث لا يكلُّفه إنجاده برجال ولا مال.

فأذِن باسيل لأبي الهيجاء في ذلك، فوصل إلى صهره بميّافارقين، فسيَّر معه ماتتي فارس وخزانه، وكاتَب بني كلاب بالانضمام إليه.

وسار قاصداً حلب في سنة أربعمائة، فخافه منصور، ورأى أن يستصلح بني كلاب ويقطعهم عنه، لتضعف منته، فراسلهم ووعدهم بإقطاعـات سنيّة، وحلف لهم أن يسـاهمهم أعمال حلب البرّانيّة.

واستنجد مرتضى الدولة بالحاكم، وشرط له أن يقيم بحلب والياً من قِبَله، فأنفذ إليه عسكر طرابلس مع القاضي علي بن عبد الواحد بن حيدرة قاضي طرابلس، وأبي سعادة القائد والي طرابلس، في عسكر كثيف فالتقوا بالنُقّرة.

وتقاعد العرب عن أبي الهيجاء لِما تقدّم من وعود مرتضى الدولة لهم، فانهزم أبو الهيجاء راجعاً إلى بلدالروم ونُهبت حيامه وجميع ما كان معه . ثم دخل إلى القسطنطينية فأقام بها إلى أن مات، وفي خروج «ابن حيدرة» إلى حلب يقول «التهامي» مَن قَصيدة:

شاء المهيمن أن تسير مشرّفاً "- أباً ، فقيض ما جرى وأتاحا ووراء ســور إنْ نــزلت بــراحــا

وأردت إصلاح الأمور فأفسدت فنهضت حتى استحكمت إصلاحا كـانوا يــرونك مفـرداً في جَحْفَــل (ديوان أبي الحسن التهامي ـ ص ١٣). ً

(٢) وكان في قلعة عزاز (إعزاز) شمالي حلب، غلام من غلمان مرتضى الدولة، متّهم بأنه كان يميل إلى أبي الهيجاء، فطلب منه مرتضى الدولة التنازل عن القلعة، فلم يُجبُّه الغلام إلى ذلك، وتملُّكُه الخوف منه، ولمَّا شدَّد مرتضى الدولة طلبه، أجابه الغلام بأنه لا يسلُّم القلعة إلا إلى قاضى طرابلس ابن حيدرة.

ولما كان ابن حيدرة ما يزال عند حلب فقد ذهب إلى القلعة وتسلّمها من الغلام، ثم قام بتسليمها إلى مرتضى الدولة، وكتب إلى الحاكم يُطلعه على ذلك. وعاد إلى مرتضى الدولة يطلب منه إنجاز وعده الذي قطعه للخليفة بإقامة والع فاطميّ على حلب، ولكنّ مرتضى الدولة دافعه ولم يبرّ بوعده، واضطر ابن حيدرة أن يعود إلى طرابلس دون أن يحقّق ما كان يرغب به الخليفة، فنقم عليه الحاكم لكونه سلّم قلعة عزاز لمرتضى الـدولة، وبعث إلى طرابلس قائداً وخادمين له فقطعوا رأسه وحملوه إلى مصر في شهر ذي الحجة آخر سنة = أشرطه لهم ووعدهم به من الإقطاع والإحسان<sup>(۱)</sup> وغيره، فدافعهم عدفتسلَّطوا على بلد حلب، وقاتلوا ابن لؤلؤ وضيَّقوا عليه تضييقاً شديداً، وعجز عن مقاومتهم، وأظهر<sup>(۲)</sup> لهم رغبته في استقامة الحال بينهم وبينه، واستدعى دخول أمرائهم ومقدَّميهم إلى حلب ليحضروا طعامه ويوقّع لهم بالإقطاعات، فدخل منهم زُهاء سبعمائة رجل<sup>(۳)</sup> (فيهم جميع)<sup>(٤)</sup> أمراء بني كلاب وذو<sup>(٥)</sup> الرئاسة والشجاعة منهم، وتقدَّم بأن يعدّ [لهم]<sup>(٢)</sup> طعام<sup>(٧)</sup> وينضّد سماط<sup>(٨)</sup> ليحضروه، ومع حضورهم داره طالبوه أن يقدّم إنجاز أمورهم ويريح عليهم<sup>(٩)</sup> من التوقيعات، فقبض بالحال على جميعهم وأمر ببذل السيف فيهم، فقتل في الوقت جماعة منهم، وحمل أمراءهم إلى القلعة، وحبسهم فيها متفرّقين مثقلين بالحديد، وأودع الحبوسَ<sup>(٢)</sup> باقيهم، وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة.

[سنة ٤٠٣ هـ.]

وجفلت(١١) بقيّة (١٢) البادية بالبيوت من ظاهر حلب، ولبثت العرب المقبوض عليهم في الحبوس سنتين، وقتل ابن لؤلؤ جماعة من وجوههم، ومات كثير منهم في (١٣) الضيقة والضرّ. واصطنع قوماً منهم وأطلقهم في شوّال سنة ثلاثٍ وأربعمائة.

<sup>=</sup> ٢٠١ هـ (ربدة الحلب ٢٠٠١، وتاريخ الإسلام ٢١/١١، والعبر ٣/٥٧، ومرآة الجنان ٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَالْإِحْسَانَ ۚ لَيْسَ فَي (بِ).

<sup>(</sup>٢) في بترو (ظهر).

<sup>(</sup>٣) في (س): «تسعمائة نفر».

<sup>(</sup>٤) ما بين المقوسين ليس في (ب).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢١١ «ذوي» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) زيادة من بترو.

<sup>(</sup>V) و(A) كذا، والصحيح وطعاماً، ووسماطاً،

<sup>(</sup>٩) في بترو (ونربح عللهم).

<sup>(</sup>۱۰) في بترو (الجيوش».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): ورجعلت.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (س).

<sup>(</sup>۱۳) في بترو دمن.

وكان في جملة الأمراء المحبوسين في القلعة صالح بن مرداس (۱) فتعمّد منصور ابن لؤلؤ في كثير من (۲) أوقات شُرْبه وسُكْره إيقاع المكروه به لحنقه عليه لطول إساءته (۳) وشجاعته، فقصد صالح بن مرداس (۱) إلى أن خلخل حجراً من حائط محبسه فقلعه (۱۲۵/۱ ب/، وقلع بعده حجراً بعد حجر على ممرّ (۱) الأيام، إلى أن صار له موضع يمكنه الخروج منه، وعاقه في عرض ذلك إحدى حَلَقَتَي (۷) القيد الذي في رِجْله ففكها وتصعّب عليه (۸) إخراج (۹) رِجْله الأخرى، فشد القيد في وسطه، وخرج من ذلك النَّقب في الليل، وألقى نفسه من أعلى القلعة إلى ظاهرها [ليلة الجمعة مستهل المحرّم سنة خمس وأربعمائة] (۱۱)، وسار ليلته، فلم يقع له على خبر، ولحِق بأهله جُوشَن، وكثر الطّلب له والبحث عنه، فلم يقع له على خبر، ولحِق بأهله [بالحلبة] (۱۱)، واجتمع مع عشيرته وقويت نفوسهم بخلاصه (۱۲).

- (۱) في رس «مرداش»، وهو «مرداس».
  - (٢) في (س): «أكثر».
  - (٣) في (س) «لسانه».
- (٤) كذا، والصحيح «مرداس». (زبدة الحلب ٢٠١/١).
  - (٥) في (س) «فاقتلعه»، وفي بترو «فاقلعه».
    - (٦) في بترو «مرّ».
    - (٧) في (س): «خصلتي».
- (٨) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٢ «على»، وهي ليست في البريطانية، والتصحيح من بترو.
  - (٩) في (س): «عليه إخراجه من».
  - (١٠)ما بين الحاصرتين زيادة من (س) والبريطانية.
  - (١١) وبالحلَّية، زيادة من (زبدة الحلب) ووردت في النسخة (س) وبالحلة.
- (١٢) قال ابن العديم: «وسيّر مرتضى الدولة إلى صالح بن مرداس، وهو في الحبس، والـزمه بطلاق زوجته طرود، وكانت من أجمل أهل عصرها، فطلّقها، وتزوّجها منصور، وهي أمّ عطية بن صالح، وإليها يُنسب مشهد طرود، خارج باب الجنان، في طرف الحلبة، وبه دُفن عطية ابنه ومات أكثر المحبَّسين بالقلعة في الضُّر، والهوان، والقلّة والجوع.

وكان مرتضى الدولة في بعض الأوقات إذا شرب يعزم على قتل صالح، لحنقه عليه من طول لسانه وشجاعته، فبلغ ذلك صالحاً، فخاف على نفسه، وركب الصعب في تخليصها، واحتال حتى وصل إليه في طعامه مبرد، فبرد حلقة قيده الواحدة، وفكها وصعبت الأخرى عليه، فشد القيد في ساقه، ونقب حائط السجن، وخرج منه في الليل، وتدلّى من القلعة إلى =

وبعد ستة أيام من هروبه أسر غلاماً لابن لؤلؤ، وكان ابن لؤلؤ قد أعطاه سيف صالح الذي كان متقلّده يوم القبض عليه، فاسترجع سيفه منه (وأخذه صالح إليه)(١) واجتمع إليه بقيّة عشيرته من بني كلاب وشد (منهم)(١) وجمع شملهم، فانقاد جميعهم إلى رأيه، ونزل بالحلل بالقرب من حلب، فانتشبت المحروب(١) بينه وبين ابن لؤلؤ، وخرج بعض أصحاب ابن(١) لؤلؤ في جماعة من الغلمان [في يوم الخميس لخمس خلون من صفر](٥)، وأوقع بالعرب ونهب من الحلل رحالاً كثيرة، وأسر من الرجال والنساء والصبيان خمسين نفساً، وعاد في يومه إلى حلب فاغترّ(١) ابن لؤلؤ بذلك، وجمع بمنده وألزم من أمكنه من السُّوقة والأوباش، ومن النصارى واليهود للمسير معه عشر صفر من السنة، وخرج معه أخواه أبو الجيش وأبو سالم ابنا لؤلؤ فلما أصبح لقي العرب ووقع القتال بينهم [يوم الخميس](٨)، فانهزم أخواه أحباء وأسرع النهنم أيضاً بقيَّة النّاس وأخدهم السيف، فقُتل منهم تقدير ألفي رجل، وأسر منصور بن لؤلؤ وسأنم وأخذهم السيف، فقُتل منهم تقدير ألفي رجل، وأسر منصور بن لؤلؤ وسأنم بن مُستفاد وجماعة من وجوه القوَّاد والغلمان. وكان بين هروب (صالح من

التلّ، وألقى نفسه فوقع سالماً ليلة الجمعة مستهلّ المحرّم سنة خمس وأربعمائة.
 واستتر في مغارة بجبل جوشن، وكثر الطلب له والبحث عنه، عند الصباح، فلم يوقف له على خبر، ولحق بالحلّة، واجتمعت إليه بنو كلاب، وقويت نفوسهم بخلاصه» (زبدة الحلب ٢٠٢/، ٢٠٣) وانظر: الكامل في التاريخ ٢٨/٩ (حوادث سنة ٢٠٤) هـ).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «فانشا الحرب».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «بن».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٢ وفاعتزي.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «حاص» ولعلّها المسمّاة اليوم «تل حاصل» قرب قرية جبرين. (زبدة الحلب ٢٠٣/١ بالحاشية ٤) وفي البريطانية «خاص» وبترو.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٩) في البريطانية وبترو «معهما».

حبس ابن لؤلؤ إلى أن)(١) أسره إحدى وأربعين يوماً.

وجرت المراسلة بين أبي الجيش بن لؤلؤ وبين صالح في أمر أخيه منصور، فتردَّد الخطاب بينهما، واستقرّ الأمر على أن يدفع لصالح خمسين ألف دينار عَيناً ومائة (وعشرين) (٢) رطل بالحلبيّ فضّة (٣) آنية، وخمسمائة قطعة ثياب (من أصناف مختلفة) (٤)، وإطلاق جميع من في الحبوس ومن في قبضته من بني كلاب وحُرَمهم، وشرط عليه أن يطلّق امرأتين من بني كلاب كان منصور بن لؤلؤ تزوّجهما بعد قبْضِه عليهم. واستثنی (٥) صالح بأن يزوّجه منصور بن لؤلؤ بابنته، وأن يُعطيه أيضاً، ويُعطي بني كلاب نصف بلاد حلب إقطاعاً، ولا يقضي لأحدٍ منهم حاجة إلا بكتاب صالح. فلمًا استقرّت الموافقة بينهم أطلقه صالح، ودخل منصور بن لؤلؤ إلى حلب يوم السبت لسبع بقين من صفر سنة خمس وأربعمائة، وعاد إلى إمارته، وباع كلّ واحدٍ من العرب من حصل في يده من الأسارى بما اتّفق له، ولم يَفو(١) ابن(٧) لؤلؤ بعد حصوله في حلب بما وافق صالح عليه من إعطائه وإعطاء بني كِلاب نصف بلد حلب، ولا بزيجته بابنته، فعاد صالح إلى (٨) محاربته، وضيّق على أهل حلب /١٢٦ أر، ومنع من دخول الميرة وغيرها إليها(٩).

والتمس ابن لؤلؤ من الملك باسيل أن يعضده برجّالة (نائشة)(١٠)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) ليست في البريطانية.

 <sup>(</sup>٣) في البريطانية «فصفة بالحلبي».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في البريطانية .

<sup>(</sup>٥) في (س): «واستفتى».

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٣ «يقف، والتصحيح من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «بن».

<sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٣ دفي»، والتصحيح من (س).

<sup>(</sup>٩) رابع هذه الأخبار مفصّلة في (زبدة الحلب ٢٠٣/١ - ٢٠٧) وانظر: الكامل في التاريخ (٩) رابع مده الأخبار مفصّلة الأرب (المخطوط) ٢٧٧/٢٨.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (ب).

يستعين (١) بها على قتال البادية، فينفذ إليه ألف رجل من الأرمن، فاستظهر بهم ابن لؤلؤ على محاربة العرب، فكتب صالح إلى الملك يتعبّد به ويعدّد ما (٢) لقيه من غدر ابن لؤلؤ دفعة أخرى، مع ظفره به وإبقائه عليه، ولعلم الملك بصحّة ما ذكره صالح (عن ابن لؤلؤ أرسل ف) (٣) استعاد الرجّالة الذين أنفذهم لمعاونته، وأشار على ابن لؤلؤ بأن يفي لصالح بما وافقه عليه، فزاد ذلك في ضعف حال ابن لؤلؤ وقويت نفس صالح بما ظهر له من جميل رأي الملك (فيه) (٤) وأنفذ ابنه إلى حضرته محققاً لما بذله من عبوديّته وصحيح موالاته، وضاق (٥) ابن لؤلؤ (ذرعاً) (١) من مقاومة صالح له، ونسب جميع ما هو فيه إلى فتح صاحبه المقيم في القلعة، وأنه لقلة تحفظه من صالح وتضحيحه في الاحتياط عليه تم هربه، وتوعده (٧) وعوّل على صرّفه من القلعة، وأن يردّ ولايتها إلى غيره.

[سنة ٤٠٦ هـ.]

ولما تحقق فتح (أً) ذلك من رأيه خاف (٩) منه ، وحذر أن ينزل غيظه به ، جماعة من ثقاته وأصحابه المقيمين معه في القلعة على العصيان معه علي ابن لؤلؤ، وضربت البُوقات والطبول على عُلُوّ (١٠) القلعة الثُلُث الأخير من الليلة التي صبيحتها (١١) يوم السبت لستِّ بقين من رجب سنة ستِّ وأربعمائة ، ونادوا بشعار (١٢) الحاكم وصالح قائلين : حاكم يا منصور ، صالح

<sup>(</sup>١) في البريطانية «ليستعين».

<sup>(</sup>٢) في (س): «ويخبر بما».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٤) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في (ب) (وخاف».

<sup>(</sup>١) ليست في البريطانية.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٣ «تواعده» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «ويحقّق قبح»، وفتح هو «دزدار قلعة حلب».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية (فخاف.

<sup>(</sup>١٠)في البريطانية وبترو «أعلى».

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «صبحتها».

<sup>(</sup>١٢)في الأصل وطبعة المشرق ٢١٤ «بسعاد»، والتصحيح من (س).

يا منصور. فظنّ منصور بن لؤلؤ حينئذٍ أنّ صالحاً قد حصل في القلعة، وأن البلد قد أخذ عليه، فخرج من وقته ومعه أخواه وأولاده ومَن تَبِعه من الغلمان على ظهر دوابّهم(١) هاربين من حلب إلى بلد الروم ملتجئين(٢) إلى باسيل الملك، ونُهبت دار لؤلؤ ودُور إخوته من سكّان حلب(٢) ودُور بعض نصارى واليهود. ودخل ابن لؤلؤ ومن معه أنطاكية [يوم الخميس لخمس بقين من رجب من السنة](١).

واستولى فتتح على حلب فاستدعى من عليّ بن أحمد الضيف والي أفامية مبادرته برجاله إلى حلب ليشتدّ منه، فأسرع إجابته، ووصل إلى حلب، ونزل الضيف في دار ابن لؤلؤ في المدينة، وأقام فتح في القلعة على حاله، وأخرج جميع حُرُم ابن لؤلؤ وحُرم إخوته وأولاده (٥) من حلب وسلَّمهم إلى صالح لينفذهم إلى ابن لؤلؤ [بأنطاكية](٢)، فأخذهم إلى الحلَّة، وضبط ابنة منصور بن لؤلؤ التي وافقه أن يزوّجه إيّاها ودخل بها، وأنفذ بقيّة الحُرم إليه. وتسلَّم صالح جميع الأعمال والضياع التي (كان)(٧) تقرَّر مع ابن لؤلؤ أن بدفعها إليه.

وأرسل(^) الملك لقطبان(٩) أنطاكية [يأمره](١٠) بحسن قبول منصور

<sup>(</sup>١) في (س): اظهور خيلهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٤: «ملتجاً» وفي نسخة بترو «ملتجيين»، والتصحيح من البريطانية.

 <sup>(</sup>٣) في (س): «ونهبت العوام من أهل حلب». وقوله (من سكان حلب) ليس في بترو،
 والبريطانية.

 <sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).
 وراجع الخبر في: (زبدة الحلب ٢٠٨/، ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) في بترو «وأولادهم».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٤ «وامر» وما أثبتناه عن (س).

<sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٤ ولقبطان، وما أثبتناه من (س). وانـظر: (زبدة الحلب ٢١٠/١ بالمتن والحاشية رقم ١).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (س).

بن لؤلؤ وإجلاله، وأن لا ينقص من المحافظة والمكارمة(١) مما كان الرسم جارياً به في أيام إمارته بحلب، وأطلق له ولجراياته(٢) ولأنسبائه(٣) جرايات واسعة، ورسم لقطبان(٤) أنطاكية أن يثبّت له جميع ما يرد إليه(٥) من غلمانه وأصحابه وغيرهم من جُند المسلمين مستأمناً، ويكونوا في جملته وبرسم خدمته، فأثبت له سبعمائة غلام خيّالة ورجّالة، وأطلق لهم الأرزاق /١٢٦٠ والجرايات مشاهرةً من مال الملك.

ومنع الملك السفر والمتاجرة من جميع بلاده إلى شيء من أعمال الشام ومصر. وسأله صالح بن مرداس إطلاق المتاجرة لأصحابه، فأطلقها لهم دون غيرهم، واستدعى الملك أبا الجيش وأبا سالم ابنّي لؤلؤ وأبا الغنائم وأبا البركات ابنّي منصور بن لؤلؤ ورتّبهم وولاهم ولايات جليلة، وأعادهم إليه، وأقطعه عقاراً يستغلّه بأنطاكية، وأقطعه في ظاهرها الضيعة المعروفة بسح الأبلون(١) وعمَّر حصنها، وانتقل إليها ليقرُب عليه ما يحتاج إلى معرفته من أمور حلب. وأمر الملك في هذا الوقت أن تبنى(١) القلعة بأنطاكية.

ولحِق بعلي بن أحمد الضّيف والي أفامية بعد حصوله بحلب بعض عساكر المغاربة. وأخذ من فتح متولّي القلعة من المال ما أنفقه فيهم.

واجتمع رأي الحمدانيّة والمغاربة (^) على الخروج إلى حلّة صالح بن مرداس، وحلّل العرب لنهبها، وأخذ رحالاتهم (٩)، فراسلهم صالح أنه تحت

 <sup>(</sup>١) في البريطانية (والكرامة).

<sup>(</sup>٢) في بترو (ولاجريائه).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية وله ولأسبابه، وفي (س) (له ولجماعته».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٤ «لقبطان».

<sup>(</sup>٥) فين بترو (عليه)، وفي البريطانية: (من يرد عليه).

<sup>(</sup>٦) ِ فِي (س): وبشيح الأتُلُون». وفي (زبدة الحلب ٢١٠/١) «شيح لَيْلُون».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٥ «يثبت»، والتصحيح من (س) وفيها «تبني».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في (ب) درحالاتها.

السمع والطاعة. وسارت حلل العرب تريد قِنَسْرين<sup>(۱)</sup>، فخرجت المغاربة يطلبون أخذ الهوادج التي فيها الحُرُم، فتطاردوا طويلاً، فحملت البادية على المغاربة (فهزموهم وقتلوا جماعة من وجوه المغاربة)<sup>(۲)</sup>، واستظهروا عليهم، فكفّوا حينئذٍ من التولع<sup>(۳)</sup> بالبادية ومن (<sup>1)</sup> الوعيد لهم.

ولقّب الحاكم فتحاً «مبارك الدولة»(٥)، ولقّب عليّ بن أحمد الضيف «سدید(۱) الدولة»(۷)، ولقّب صالح بن مرداس «أسد الدولة»(۸)، ویذل لفتْح أن یُعطیه عِوضاً عن حلب والقلعة إذا سلّمهما إلیه: صور وصیدا وبیروت إقطاعاً له طول حیاته، وأن یکون جمیع ما في القلعة له. وعوّل فتح على ذلك، فراسله صالح یشیر علیه أن یقیم في القلعة، ویکون هو خارج حلب، وأن یخرج المغاربة من حلب وتتّفق کلمتهما على دفع جمیع من یلتمس حلب من سائر الجهات، وعمل(۹) فتح على ذلك، فسمعت أهل حلب واجتمعوا تحت القلعة وقالوا: ما نرید إلا المغاربة، ولا رغبة لنا في البادیة. وصارت فتنة واستدعی سدید الدولة الضیف(۱۱) من الحاکم أن یمدّه بالعساکر لیقوی بها(۱۱) علی صالح بن مرداس، فورد إلیه کلّ وال بالشام بالرجّالة، وورد معهم حسّان بن المفرّج بن الجرّاح وعشیرته من العرب والطائین](۱۲) وسنان بن سلیمان أمیر الکلبیّین فی عشیرته أیضاً، ونزلوا بظاهر

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٥ «قانسرين»، والتصويب من البريطانية.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في بترو.

<sup>(</sup>٣) في (س): «التوقع».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «عن».

<sup>(</sup>٥) في (زبدة الحلب ٢١٤/١) «لقّبه مبارك الدولة وسعيدها».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «شديد».

<sup>(</sup>٧) زبدة الحلب ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٨) زيدة الحلب ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٩) في (س) «وعوّل».

<sup>· (</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٥ «ضيف» وما أثبتناه من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>۱۱) في (س) زيادة «يده».

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من (س).

حلب. وأرسل الحاكم إلى فتح يمنيه ويعده (١) بالإحسان والإنعام، وزاده في لقبه «مبارك الدولة وسعدها» (٢) وعزها. ودار (به) (٣) أصحابه وأشاروا عليه بالتسليم، فأجاب إلى النزول من القلعة، وسلَّمها إلى سديد الدولة عليّ بن أحمد الضّيف، وأخذ فتْح جميع ما فيها من المال والآنية الذهب والفضّة وغير ذلك من نفيس المتاع والسلاح، وما أمكنه حمّله، وسار جميع العسكرية معه، وعدل إلى صور وأقام بها (٤) إلى أيَّام الظّاهر بن الحاكم، وأخرج عنها بشناعته (٥) العصيان بعد أن استجرّ (٦) منه على طول المدَّة جميع ما كان معه من المال، وباع أيضاً ما استصحبه أوَّلاً فأوَّلاً، فأخذ منه ثمنه شيئاً بعد شيء على سبيل /١٢٧ أ/ القرض (للنفقة في) (٧) العساكر، ونُقل إلى ولاية بيت المقدس (٨)، وأخذ منه صور وصيدا وبيروت وأقام بها مُدَيدة وعُزل عنها وأعيد المعرو، ومات فقيراً.

[سنة ٧٠٤هـ.]

وقلًد الحاكم حلب بعد خروج فتْح عنها لعزيز الدولة فاتك غلام وحيد (٩) ولقَّبه أمير الأمراء وسيَّره إليها، ودخل إلى حلب يوم الأحد مُستَهلَّ شهر رمضان سنة سبع وأربعمائة. وسار سديد الدولة الضّيف عنها (١٠).

<sup>(</sup>١) في (س) «يوعده».

<sup>(</sup>۲) في (س) «سعيدها».

<sup>(</sup>٣) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٤) زبدة الحلب ١/٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) في البريطانية وبترو «ساعته» وفي بترو «بسعاية».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «استخرج».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

 <sup>(</sup>٨) هاجمه بها حسَّان بن المفرّج وأخذ منه ثلاثين ألف دينار سنة ٤١٥ هـ (اتعاظ الحنفا ٢/١٥٤).
 و(أخبار مصر لابن ميسر ١٦٥ و١٦٧).

<sup>(</sup>٩) في (س) وجيّد». وهو الأمير عزيز الدولة أبو شجاع فاتك بن عدالله الرومي مولى بنجوتكين العزيزي. ويقال له: فاتك الوحيدي. (ذيل تاريخ دمشق ٧١ و٧٢ و٥٧، واتعاظ الحنفا ٢٩/٢ و١٣٠ و١٣١ و١٤٧، والنجوم الزاهرة ١٩٤٤) وهو الذي صنّف له أبو العلاء المعرّي كتابيه: ورسالة الصاهل والشاحج» ووكتاب القائف، (زبدة الحلب ٢١٦٢١).

<sup>(</sup>١٠)زبدة الحلب ٢١٥/١.

وقصد المغاربة دير سمعان (١) الحلبي دفعتين وقتلوا وأسروا من وجدوا فيه (وشيخ (٢) الدير) ( $^{(7)}$  من الرهبان وغيرهم من النصارى (٤) .

واستقامت الحال بين عزيز الدولة وبين صالح ابن (٥) مرداس، وراسل عزيز الدولة الملك باسيل يبذل (١) له العبوديّة والمُوالاة، وأسقط من مكاتبته إليه وإلى من يكاتبه من وُلاة الروم المجاورين (له ذِكْر لَقبه، واستطلق منه المتاجرة إلى) (٧) بلد الروم (المجاورين له) (٨) ، وتسوّق على الحاكم بذلك، واستولى على حلب وعلى جميع الأعمال المضافة إليها، وصرف من كان بها من وُلاة الحاكم، وولّى عليها من قِبَله (٩) .

\* \* \*

وفي سنة سبع وأربعمائة وثب أحد رؤساء البلغر، يسمَّى هرون بمَلِكهم القمطورياس عُلام صموئيل(١٠) وقتله وحاز مملكة البلغر. وهرون هذا ممّن كان لأسلافه قدمة(١١) في التملُّك عليهم، وراسل إلى باسيل الملك

<sup>(</sup>۱) دير سِمعان: بكسر السين. وهو دير بنواحي دمشق، وآخر بنواحي أنطاكية على البحر. (معجم البلدان ۱۷/۲ه) والمقصود هنا: دير سمعان من أرض معرّة النعمان بنواحي حلب بين جبل بني عليم والجبل الأعلى.

<sup>(</sup>٢) في بترو «وشيوخ».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) الخبر في زبدة الحلب ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح «بن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق «ببدل»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٩) قال ابن العديم: «إِنَّ عَزِيزِ الدولة تغيِّر عليه الحاكم فعصى عليه، وضرب الدينار والدرهم باسمه بحلب، ودعا لنفسه على المنبر، فأرسل الحاكم إلى الجيوش وأمرها أن تتحهّز إليه في سنة إحدى عشرة وأربعمائة.

فلما بلغ عزيز الدولة ذلك أرسل إلى باسيل ملك الروم يستدعيه ليسلّم إليه حلب، فخرج باسيل الملك، فلما بلغ موضعاً يعرف بمرج الديباج، بلغ عزيز الدولة وفاة الحاكم، فأرسل إلى باسيل يعلمه أنه قد انتقض ما كان بينهما من الشرط، وأنه إنْ ظهر كان هو وبنو كلاب حرباً له». (زبدة الحلب ٢١٨/١، ٢١٩).

<sup>(</sup>۱۰) في (س) «شموئيل».

<sup>(</sup>١١) في البريطانية: «مما كان لاسافه قديم».

وكاتبه يبذل له الطاعة والموالاة ويضمن له أنه يكون (التملّك) (١) متصرّفاً في المملكة التي حازها على ما يرضيه، ولا يتخطّأ الأمر فيما يكرهه (٣) ولبث في المملكة التي حازها على ما يرضيه، ولا يتخطّأ الأمر فيما يكرهه (٣) ولبث البغر الملك باسيل يتعبّدون له ويرغبون إليه في أن يتسلّم ما في أيديهم من الحصون والبلاد ويستأذنونه في الورود إلى ما قِبله والتصرّف حسب أوامره (٣) ، فسار الملك (حينئذ) (١) إلى البلغرية (٥) في شوّال سنة ثمان وأربعمائة، واستقبله جماعة الرؤساء بها وأخرج (١) أيضاً امرأة هرون ملك البلغر وأولاده، وتسلّم حصونهم وأحسن إليهم، وربّب كلّ واحد منهم على ما يقتضيه استحقاقه، واستبقى الحصون المنيعة، وولّى عليها وُلاةً من الروم، وأخرب (١) ما سواها (٨)، وأصلح أمور البلغرية، وقرّر فيها باسليقية، وهم وأخرب (١) ما سواها (٨)، وأصلح أمور البلغرية، وقرّر فيها باسليقية، وهم مملكة الروم، وجعلها قطبانية (١٠)، وذلك في السنة الرابعة والأربعين من مُلكه مملكة الروم، وجعلها قطبانية (١٠)، وذلك في السنة الرابعة والأربعين من مُلكه البلغر أولاد الروم وبنات الروم إلى بني البلغر، وخلطهم بهم، وأزال بذلك الضغائن القديمة التي بينهم (١٥)، وتجدّد لهم فيما بعد ما سنشرحه في موضعه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «بكرهه».

<sup>(</sup>٣) أنظر: الدولة البيزنطية ٥٦٦ و٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «البلغر».

<sup>(</sup>٦) في (س): اوخرجت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٧ (وأخرج) والتصحيح من بترو.

<sup>(</sup>٨) في (س): (مما رأى تخريبه).

<sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٧ «جميع»، وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>١٠)في البريطانية وبترو (قبطانية).

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>١٢) في ٱلبريطانية ﴿وتزوِّجِ﴾.

<sup>(</sup>١٣) الدولة البيزنطية ٧٧٥ و٧٣٥.

وواصل الحاكم الركوب ليلاً ونهاراً من غير فتور ولا سكون، واقتصر على نفرٍ يسير من خاصّته يركبون معه. وعنَّ لـه رأي من السَّخْف(١) ينافي (٢) ما تظاهر به من الزُّهد وهو أن يقصد أحد أسواق مصر في الليل، ويتقدُّم إليه شيخ خليع يعرف بالرجاع من السفساف، فيقول له الحاكم: أرِني قمرَك، فيكشف عن فقحته، ويرسم الحاكم لبعض /١٢٧ ب/ ركابيّته من السودان أن يبرز إحليله ويأتيه بمشهد منه ومن الجمع الحاضر، ويتفوّت (٣) إليه ذاك المجرى من الألم الذي يزعم أنه يناله ويقسم عليه أن يأمر الأسود العالى عليه بالرفق وترَّك العسف له، فيضحك الحاكم من ضجيجه ويطرب له. ولبث على هذا الحال مُدَيْدة(٤). ثم (هجره و)(٥) اعتلٌ وضعُف عن الركوب، فاتَّخذ له محفَّة (٦) يجلس فيها ويستلقي عليها، ويحملها أربعة من الركابيّة الذين اصطنعهم ويدور الليل والنهار، فلمَّا تماثل من مرضه وتراجعت قوّته عاد إلى ركوب الحمار على رسمه، والاختلاط بالعوام، وجميع من له إليه حاجة (يلقاه (٧) ويسأله ما يريده، ويستميحه من أراد استماحته، ومن رأى أن يقضى حاجته رسم له اليوم الذي يُعاود فيه لقاءه والموضع الذي بنتظره فيه، ويحمل في كمّه لكلّ واحدٍ من أصحاب الحوائج ما التمسه من صلةٍ أو سجل أو تـوقيع من يقضي حـاجته، ويـدفعه إليـه من يده في اليـوم والموضع الذي حدّه له(^).

<sup>(</sup>١) في البريطانية وبترو «السخيف».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٧ «ينافر»، والتصحيح من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٣) في البريطانية وبترو «ويتغوث».

<sup>(</sup>٤) ينفرد المؤلّف بهذا الخبر. وانظر نحوه في: بدائع الزهور - ج ١ ق ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) في بترو «مخفه».

 <sup>(</sup>٧) من قوله: «يلقاه» حتى قوله «خاصته» ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>۸) كذا، والصحيح «حدده».

وانظر عن ركوب الحاكم على الحمار ونظره في حاجات الناس، في (اتعاظ الحنفا ٢/٧/٢ و١٠٨ و١٠٨ و١١٠).

وتقدَّم ورسم أن يكون عدد أسْطُر الرِقاع التي تُرفع إليه إفراداً، وأن يكون وقوف من يسلّم عليه أو يسأله حاجةً من جهة اليمين منه خاصّة (١)، وربّى (٢) شعره إلى أن (طال ونزل) (٣) على أكتافه، وامتنع من تقصيصه ومن تقليم أظافره، وغيّر الثياب الصّوف البيض (٤) التي يلبسها بسواد، والعمامة الزرقاء بسواد، وصار يلبس الكِسْوة الواحدة المدَّة الطويلة إلى أن تتلبّد (وتتلكّد) (٥) بما ينالها ويتداولها من العرق الدائم ويعلوها من الغبار المتصل. وواصل تدوير (١) الصحار، والفيافي، وقصد الجبل المقطّم والإنفراد بنفسه عمن معه من الركابيّة، وتأخّرهم على بعد منه (١) الركابيّة المنتظرة له. وحده إلى حيث يريد، ويعود إلى الموضع (الذي فيه) (٨) الركابيّة المنتظرة له.

ويقال إنه كان في انفراده بنفسه في الجبل يتغوّث إلى الله تعالى أن يناجيه ويوحي إليه كما ناجى موسى وأوحى إليه وإلى غيره من أنبيائه. وصارت حاله غير بعيدة من حال بختنصَّر ملك بابل الذي حكى دانيال النّبيّ الصّادق عنه أنّ البراري صارت مأوى له كالوحوش، وزادت أظافيره (٩) فشبّهت مخاليب العقاب، وطال شعره كالأسد (١٠) جزاءً على إبادته هيكل الربّ الأورشليمي (واستباحته آلة القدس، وتشريده الشعب الإسرائيلي إلى الغُربة) (١٠). وكان سبب بغيته (١٢) في جميع ما يقصده من هذه الفِعال

<sup>(</sup>١) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصَّل وطبعة المشرق ٢١٨ «ربي»، والتصحيح من البريطانية.

 <sup>(</sup>٣) ليست في البريطانية. والعبارة «إلى أن علا أكتافه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٨ «البياض» والتصحيح من البريطانية.

٥) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في (س) «دور».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية (عنه).

<sup>(</sup>٨) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) كذا، والصحيح وأظافره.

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية وكشعر الأسد.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٨ وبغيه، والتصويب من (ب).

العجيبة المتضادة التي تقوم (١) في نفسه ويفعلها شيئاً بعد شيء، وإن كان ذلك خارجاً عمَّا نحن بسبيله من التاريخ صنف من سوء المزاج المرضيّ (٢) في دماغه أحدث له ضرباً من ضروب المالنخوليا (٣) وفساد الفكر منه منذ حداثته، فإنّ من المتعارَف في (٤) صناعة الطب أنه قد يكون فيمن يعتريه هذا المرض أنه يقوم في نفسه أوهام، ويتخيَّل أموراً وعجائب، ويكون كلّ واحدٍ منهم لا يشكّ أنه على (٥) [غير] (٦) الصواب فيما يتصوّره في جميع أفعاله، ولا يثنيه عن ذلك ثانٍ ولا يردّه راد، وأن قد يكون منهم من يظنّ بنفسه أنه نبيّ، ومنهم من يتوهَّم أنه هو الإله بنفسه، تعالى كثيراً، ويكون يقوم (٧) من هؤلاء من اختلاط الكلام ظاهراً واختلاله (٨) ما ينكشف حاله عند من يشاهده ويحادثه، وتزول الشُبْهة فيه في أوَّل وهلة، وربَّما كان تخليط أحدهم في الكلام مستوراً، وتكون هذه التخيُّلات والخواطر الرديثة تعرض له في أمور مستورة عن العوامّ، فيكون صورته عندهم صورة العقلاء، وحُسْن ظنّهم أمور مستورة عن العوامّ، فيكون صورته عندهم صورة العقلاء، وحُسْن ظنّهم به ونظرهم إليه كنظرهم إلى أفاضل الناس، فإذا أطالوا اختبارهم بان لهم ما انظوى عنهم في نقضهم (٩).

وهذه صورة حال الحاكم (۱۱/۱۲۸/۱۱) فإنّ نقْضه (۱۱)كان يتبيّن لمن تطول صُحبته له، (وأمّا من هو بعيد منه فإنّ أفعاله كانت توضحه له)(۱۲)وقد

<sup>(</sup>١) في البريطانية «يقوم».

<sup>(</sup>٢) في (ب) «الممرض».

 <sup>(</sup>٣) في البريطانية «المانوخوليا».

<sup>(</sup>٤) العبارة في (س): «المتعلّقات ومن المعروف من».

 <sup>(</sup>۵) في بترو (على أنه).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٨ «يقوم» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «واختلال».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «نقصهم»، وفي (س) «من نقصهم».

<sup>(</sup>١٠) في طبعة المشرق ٢١٩ «الحكم».

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «نقصه».

<sup>(</sup>١٢)ما بين القوسين ليس في البريطانية .

يُستدَلّ على حقيقة هذا المرض المستعوذ (۱) عليه أنه كان قد عرض له في حداثته تشنّج من سوء مزاج يابس في دماغه، وهو مزاج المرضى الذي يحدث في المالنخوليات (۲) واحتاج في (۳) مداواته منه معما كان يعالج به جلوسه في دهن البنفسج وترطيبه به، وأنّ كثرة سهره أيضاً وشغفه بمواصلة الركوب والهيمان الدائم ممّا (٤) يقتضيه هذا السوء [المزاج] (٥) المقدّم ذِكْره. وإنّ أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أنسطاس، رحمه الله، لمّا خدمه استماله إلى أن (تسامح في) (١) شرب النبيذ وسماع الأغاني بعد هجره لها ومنعه الكافّة منها، فانصلحت أخلاقه، وترطّب مزاج دماغه، واستقام أمر جسمه، ولمّا مات أبو يعقوب وعاد إلى الامتناع من شُرب النبيذ ومن سماع الغناء، رجع إلى ما كان فيه، وتزايد الضرر به (٧). وآل أمره إلى ما ذكرناه وإلى ما سنذكره من حاله فيما بعد.

\* \* \*

وورد<sup>(^)</sup> من الشام إلى مصر إنسان من أهل عكاء متزيّ<sup>(^)</sup> بريّ الأمراء من ولد المهديّ العلويّ، وجلس في جوار قصر الحاكم يبيع المِداد والأقلام، وكان شبيهاً بالحاكم، فوقف به الحاكم وسأله عن أمره، فذكر له أنه أخوه من جارية أخرجت من القصر حُبُلى من العزيز بالله وولدته، وتعمّد الحاكم الوقوف به (في الأحايين)<sup>(^1)</sup> ومحادثته، ووهب له وأعطاه ما يقوم

<sup>(</sup>آ) في (ب) دالمستوحد.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية (لهم في المانوخوليات)، وفي بترو «المانوخوليا».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية وإلى، وكذا في بترو.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية وفما.

<sup>(</sup>٥) زيادة من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في بترو (له).

 <sup>(</sup>A) من هنا حتى قوله وفقد الحاكم، مقدار ١٥ سطراً ليست في (س).

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «متزيّي».

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

بحاله (۱) ، فلقَّبه المصريّون «الشبيه». ولم يزل لازماً (۲) الموضع الذي جلس فيه مواظباً على معيشته تلك بقيّة أيام الحاكم ، ولما فُقد قُبض (۳) عليه واعتقل مدَّة ، وأحضره الظاهر ليشاهده ، فشكا إليه حاله ، وأخذ يخاطبه بابن أخى (٤) ، فتنكَّر عليه وأعاده إلى الاعتقال ، ومات بعد أيام يسيرة .

\* \* \*

واستوزر الحاكم قُطْبَ الدولة عليً (بن جعفر) (°) بن فَلاح (۱) ولقبه «وزير الوزراء» ذا الرئاستين الأمير المظفّر قُطْب الدولة، ورسم له أن يسير (۷) إلى مدينة الإسكندرية، ويدور (۸) الأعمال القريبة المُحْدَثَة (۹) بمصر ويشارفها (۱۱)، فلما عاد قتله (۱۱).

وأقام الحاكم ابنَ عمّه الأمير (إبراهيم)(١٢)أبا هاشم الملقّب بوليّ عهد

<sup>(</sup>١) في البريطانية وبترو «به».

<sup>(</sup>٢) كذا، والصحيح «ملازماً».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢١٩ «فقبض» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية وبترو «بابن أخيه».

ما بين القوسين ليس في البريطانية.

 <sup>(</sup>٦) هو: أبو الحسن علي بن حعفر بن فلاح بن أبي مرزوق الكتامي. من كبار وزراء الدولة الفاطمية. وكان أبوه جعفر من الأجواد، وقد مدحه الشاعر ابن هانيء الأندلسي. (الحلة السيراء ٢٠٤/١، ٣٠٥، والإشارة إلى من نال الوزارة ٣٠، ٣١).

ولاً أخوه سليمان على طرابلس الشام في أول خلافة الحاكم سنة ٣٨٦ وصرف عنها «جيش بن الصمصامة» (ذيل تاريخ دمشق ٤٨، وتاريخ طرابلس السياسي والحضاري - ج ٢٩٠/ ٢٩١، ٢٩١ ـ الطبعة الثانية).

<sup>(</sup>۷) في (ب): «سار».

<sup>(</sup>A) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٠ «ودار»، والتصحيح من بترو.

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «المحدفة».

<sup>.</sup> (١٠) في الأصل «شارفها» والتصحيح من البريطانية.

ر ١١) قال الدواداري في حوادث سنة ٤٠٥: «وفيها ركب الوزير عليّ بن فلاح من داره، فلما صار في قرب البِرَك التي تلي الخليج لقِيّه فارسان متنكّران، فطعنه أحدهما برمحه وأرماه، وهربا في قرب البِرَك التي تلي الخليج لقِيّه فارسان متنكّران، فطعنه أحدهما برمحه وأرماه، وهربا فلم يُدركا، وعاد إلى داره مجروحاً، فتُوفّي في صبيحة يوم الثلاثاء تاسع شوّال من هذه السنة». (الدرّة المضيّة ٢٩٥) وانظر: اتعاظ الحنفا ١١٤/٢، ١١٩ والخطط ٢٨٨/٢ والنجوم الزاهرة ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>۱۲)ليست في بترو.

أمير المؤمنين للنظر(١) في كثير من الأمور(٢).

وكان يحضر بحضرة الحاكم الأمير شمس الملك مسعود بن طاهر (٣)، وهو يومئذٍ متولّي جميع الدواوين والناظر فيها، ويحضر معه من أماثل أصحاب الدواوين، ويؤخذ رأيهم فيما يحتاج إليه. ولم يزل الحال جارياً على هذا إلى أن فُقِد الحاكم.

## [ظهور الدرزي]

## [ستة ٤٠٨ هـ.]

وورد إلى مصر في سنة ثمانٍ وأربعمائة داع عجميً يسمَّى محمد بن إسماعيل ويلقَّب بالدرزيّ، (قصد خدمة الحاكم)<sup>(3)</sup> وأحسن إليه وأنعم عليه، فدعا الناس إلى أن يعتقدوا أنّ الحاكم هو الله صانع العوالم ومُبدع الخلائق، وأعلن دعوته وكاشَف بمذهبه، فلم ينكر الحاكم عليه قوله.

ولَعَمْرِي أَنه قد كان [من](٥) تقدّم من آبائه الخلفاء العلويّين منذ أوَّل ظهورهم [بالمغرب](٦) دعوى إلى مذهب غير بعيد من هذا الاعتقاد، وهو أنّهم آلهة حَلُّوا على الأرض في أشباح بشريَّة، ومن /١٢٨ب/ العليّ (٧)

<sup>(</sup>١) في بترو (المنظر).

<sup>(</sup>٢) المعروف أن الحاكم قرّر ولاية العهد على ابن عمّه أبي القاسم عبد الرحيم بن الياس بن أبي على بن المهديّ بالله، وذلك في سنة ٤٠٤ هـ (اتعاظ الحنفا ١٠١/،١٠١) وضرب اسمه على السكّة. (١٠٠/١) وكان عبد الرحيم يساير الخليفة وهو يحمل الرمح الذي من عادة الخليفة حمّله. وقُريء سجلّ بأن كل من كانت له مظلمة فليرفعها إلى وليّ العهد، فجلس عبد الرحيم ورُفعت إليه الرقاع فوقم عليها. (١٠٤/٧).

ومن هنا أقول: إن ما ورد هنا من أن الأمير وإبراهيم أبا هاشم، الملقّب بـوليّ عهد أميـر المؤمنين، هو وهم وليس صحيحاً.

<sup>(</sup>٣) في البريطانية وظاهري، وهو الوزّان، تولّى الوزارة سنة ٤٠٩ هـ (اتعاظ الحنفا ٢١٤/٢) كما تولّاها ثانية سنة ٤١٤ هـ (١٣٢/٢) وانظر عنه في: الإشارة ٢٩ و٣٣ و٣٤، والدرّة المضيّة ٢٩٦، والمغرب في حُلى المغرب ٣٥٦.

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>ه) زیادة من (ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «العلاء».

لهم نور لاهوتي (١) حال فيهم، ويظهر (٣) في كلّ عصر وزمان في صُور شخص من الأشخاص البشريَّة، وأنّ الدنيا وملوكها كلاً عليهم، وأنّهم بين العالم (٣) لا يستأهلهم. ولم يزالوا يكتمون مذهبهم هذا عن من يخالفهم، ويُظهِرون لغيرهم من عامّة المسلمين أنّ صاحب الأمر منهم هو إمام الله وخليفته في أرضه وحُجّته على خلقه، وأنّ الإمامة أجَلّ قَدْراً من النّبوّة، وأنّها كانت في آدم، وانتقلت إلى نوح، وإلى إبراهيم، وإلى موسى، (وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وإلى عبدالله المهديّ العَلَويّ الظاهر بالمغرب [في سنة واحد من ولده مديداً إلى عبدالله المهديّ العَلَويّ الظاهر بالمغرب [في سنة بعده من ولده، وعلى ذلك يجري الأمر عندهم سرمداً، وأنّه سيقوم منهم من (٧) يملك المسكونة بأسرها ويجمع الأمر على رأيه، ويخلُد في مُلكه إلى من يعث الله مَن في القبور (٨).

فلمًّا كان زمان الحاكم عوّل على إظهار مذهبه وإشهار ما كان (٩) آباؤه يسترونه منه ويُخفونه، ورأى أن يُدرج الناس إلى ما يقصده، وأقام له (من) (١٠٠) الهيبة في نفوس الكافّة لشدَّة سطوته وتسرُّعه (١١٠)إلى سفْك الدماء، وأنه لا

<sup>(</sup>١) في (س): «مشكاة نور الأهي».

<sup>(</sup>٢) في (س): «ويظهرون».

<sup>(</sup>٣) في (س): «عالم».

<sup>(</sup>٤) في (س): «وإلى عيسى، وإلى محمد، وإلى علي بن أبي طالب».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «ومن واحد».

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) في (س): «قائم».

 <sup>(</sup>٨) أنظر عن الدروز وعقيدتهم في كتاب «مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن بدوي -ج ٢/٥٠٥ وما بعدها، ففيه كثير من الوثائق المخطوطة والأصلية عن هذا المذهب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢١ «كانوا»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>١٠)سأقطة من البريطانية.

<sup>(</sup>۱۱)في بترو «سرعته».

يبقى على ما صغر ذَنْبه(١) وقل فضلاً(٢) عمّن عظم جُرْمُه وجَلّ [واستحلّ](٣) ما لم يكن لغيره.

ولقد كان جماعة يتعمّدون للقائه في أمور تضطرُّهم إلى ذلك، فإذا أشرف عليهم سقطوا على الأرض وَجَلاً منه، وفُجِموا على (٤) خطابه، فاجتذب المسلمين على (٥) أخذ بَيْعته ولا يبقى من (١) يرى أسلافه عداوتَهم ولعنهم كأبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم، وعُني بذلك وتشدَّد فيه برهةً من الزمان، وأظهر بعد حين (٧) سِجلاّت قُرئت، رُسِم فيها أن يعلن كلّ واحدٍ من المسلمين ما شاء من الاعتقاد، ويُشهر بمحبّة مَن يرى مُوالاته من هؤلاء السَّلف (٨) وأغلق باب المجلس الذي تُقرأ فيه علومهم، ويؤخذ البَيْعة على مَن يحضره من المتشيّعين له. واغترّ جماعة بما رخص لهم فيه، وظنُّوا أنّه عن طَويّةٍ خالصةٍ، فأظهروا ما في ضمائرهم من الانحراف عمَّا دعاهم إليه، والمحبّة لمن يرى بُغْضته، وعاد بعد هُنيئةٍ (٩) ففتح (١٠) المجلس وفكّر ما تقدَّم ترخيصه فيه وتبّع من تجاهر (١١) به وقتله.

[ورُفع إليه في أثناء ذلك رقعة فيها:

بالجور والظلم قد رضينا وليس بالكُفْر والحماقة

<sup>(</sup>١) في نسختي بترو والبريطانية «جرمه».

<sup>(</sup>٢) كذًا، والصّحيح وفضل،

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) في بترو «حموا عن».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «فانجذب المسلمون إلى».

<sup>(</sup>٦) في بترو «مما»، وفي (س): «والانتقاء ممن».

<sup>(</sup>٧) في (ب) زيادة «خلافه».

 <sup>(</sup>٨) في بترو: «المسلمين» وفي البريطانية: «المسلمون». والخبر في (عبون الأخبار ٢٩٢)
 و(خطط المقريزي ٤/٦٩، ٧٠).

<sup>(</sup>٩) كذا، والصواب «هنيهة».

<sup>(</sup>۱۱) في بترو «هنية فتح».

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «ويتبع من يجاهر».

## إن كنتَ أُوتيتَ علمَ غيبِ بيّن لنا كاتبَ البطاقة](١)

ثم(٢) عاد أيضاً بعد زمانٍ غير بعيد ففتح لهم عَوْد التصرّف في مذاهبهم ونِحَلهم على حسب إيثارهم، وعطف على النصارى واليهود فاضطهدهم في الدخول إلى دين الإسلام، فتابعه منهم من ضعفت نفسه من الصبر على شدَّة وعيده وكثرة سخطه، ورخص لهم بعد حين في النقلة إلى بلاد الروم والعَودة إلى ديانتهم (٣) لما عرف باطنهم في ذلك وتسكّعهم فيه، لأن (٤) كثيراً من مماليكه كانوا من أبناء الروم، وأسلموا في الاضطهاد، وهم ممّن نُسب في الهرب إلى بلاد الروم، وعتق سائر مماليكه، وملّكهم أمور نفسهم والتصرّف فيها فيما (٥) يملكونه واقتنوه من أموالهم وأثاثهم ورباعهم على إرادتهم، وأطلق ذلك لهم من جميع /١٢٩ التصارى الذين أسلموا واللهم ورحالاتهم حسبما شرحناه فيما تقدَّم.

ولمَّا استقرَّت الأمَّة التي تحت قبضته (٦) فوجد الأكثر منها سهلة الإنقياد لِما يميلها إليه ويقبلها فيه، قرُب في نفسه بلوغ ما اعتمده، فتشوَّق بالزُّهْد

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).

والقول في بدائع الزهور لابن إياس الذي قال في ترجمة الحاكم:

<sup>﴿</sup> وَكَانَ يَدَّعِي أَنْهُ يَعَلَّمُ عَلَمُ الْغَيْبُ، فَكَانَ يَقُولُ لَأَمْرائهُ وَوَزَرَاتُهُ: يَا فَلانَ أَنتَ فَعَلْتَ فِي بِيتُكَ اللَّيلَةُ مَا هُو كَيْتَ. وكانَ ذلك باتفاق يعتمده مع العجائز، اللاتي يدخلن إلى بيوت الأمراء والوزراء، وغير ذلك من أعيان الناس، فلما تزايد هذا الأمر منه، كتب له بعض الناس رقعة، ولصقها بالمنبر في مكان يقعد فيه، وكتب فيها هذين البيتين. . . فلما قرأ تلك الرقعة سكت عن الكلام في أمر ما كان يدّعيه في علم المغيّبات، (بدائع الزهور - ج ١ ق ١ / ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) من هنا حتى قوله: «تقدم» مقدار (١١) سطراً ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في بترو «أعيادهم».

<sup>(</sup>٤) في بترو «ولان».

<sup>(</sup>٥) في بترو «وفيما».

<sup>(</sup>٦) في بترو «يله».

والورَع، ورفض اللذَّات الجسدانية، واقتصر على مطعمه ومشربه على ما تدعو إليه الحاجة لتماسك(۱) الجسم دون الزيادة منه والمغالاة فيه وفي كسوته [على](۲) الصوف وركوبه الحمير بمراكب حديدية خسيسة، واختلط بالعامّة واجتذب الناس إليه بالعدل وإسقاط المُكُوس والرسوم الجائرة والهِبات والعطايا الجزيلة، وانخدع كثيرون له وانحرفوا إلى متابعته، وتنافسوا في مُوالاته، ونسبوا كلّ قبيحةٍ يأتيها(۱) في عرض ذلك من القتّل والسخف وغيرهما من الأعمال الذميمة إلى أجمل وجوهها، وتأوّلوا فيها ضروباً من جنس التأويل، واحتجّوا بأنّ [في](٤) جميع ما فعله(٥) أسرار(١) خفيّة، وأعراض(٧) غامضة لم يُجعل للبشر الوقوف عليها ولا الوصول إلى معرفة أسبابها(٨).

ولمَّا ظهر الدَّرزيِّ (٩) ودعا الناس إلى مذهبه (استجاب (١٠) كثير من الرِّعاع إليه) (١١) وأوهم الحاكم أن كثيراً من أهل المسكونة يعتقدون فيه كاعتقاده، وما قد دعا الناس إليه وأصغى إلى قوله وغلب هواه فيه على عقله، وأمره أن يحسن الناس (١٢) بالرقاع ويدعوهم بها إلى مذهبه، فكتب رقعة إلى

<sup>(</sup>١) في البريطانية «لتمسك».

<sup>(</sup>٢) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في البريطانية (بانيها».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

هي البريطانية «يفعله».

<sup>(</sup>٦) في (س) زيادة: رمما هو قبيح في عقولنا مستكره عندناه.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٢: «اغراض» والتصحيح من (ب).

أنظر حول ذلك الفصل الممتع الذي كتبه الدكتور عبد الرحمن بدوي بعنوان «الحاكم بأمر الله والمدعوة الجديدة» في كتابه «مذاهب الإسلاميين» ج ٢/٥٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) هـو: محمد بن إسماعيل الدرزي، كما سبق عند المؤلّف، ويُعرف بـ أنوشتكين البخاري، ويقال له: نشتكين أو أونشتكين كما عند النويري في نهاية الأرب.

<sup>(</sup>۱۰) في بترو «استحب».

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ليس في البريطانية، وفيها: «وانسحب إليه».

<sup>(</sup>١٢) في البريطانية: «أمران يحثّ الناس»، وفي بترو كذلك.

متولّي الغلمان الأتراك يستدعي مصيرهم إليه ليقفوا على الوحي الوارد إليه (من الله)(١) .

وكتب أيضاً إلى جتكين (٢) داعي الدُّعاة، وإلى وليّ (٣) عهد المسلمين، (وداعي الدُّعاة، والموفّق في الدّين عميد المؤمنين) (٤) ، وإلى غيرهم يدعوهم إلى مقالته، فطالعوا الحاكم بما كاتبهم، واستخبروا منه رأيه فيما ذكره لهم، وإن كان عن أمره، فأظهر الإنكار له لِما رآه من إعظامهم له ونفورهم منه.

وأسقط الحاكم بعد ذلك الألقاب والتسمية بالتأمير والتقويد لسائر من بحضرته وفي جميع أعماله، إلا تسعة أنفار (٥) ، وهم ولي عهد المسلمين (١) ، وشرف (٧) الدولة صاحب إفريقية (٨) ، وثقة الدولة صاحب صقلية، وولده تاج الدولة، (وشرف الدولة) (٩) أمير الأمراء ذو الكفايتين، وقاضي القضاة أحمد بن محمد بن عبدالله، وداعي الدَّعاة جتكين (١٠٠، والموفّق في (١١) الدّين عميد المؤمنين عبدالله (١٢) ابن صالح، وحطّ سائر (١٢) واجبات الإمارة والتقويد من الدواوين، وأذاع الناس أن (١٤) الدّري [الذي] (١٥)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٢ (جنكين) والصحيح ما أثبتناه، وقد مر ذكره.

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «والي».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (س).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٢ «نفر» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) ليست في (ب).

<sup>. (</sup>٨) هُو: شرف الدولة الحاكمية أبو تميم المعزّ بن نصير الدولة أبي مناد باديس.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٣ «جنيكن».

<sup>(</sup>١١)ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٢)ليست في (ب).

<sup>(</sup>١٣)ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>۱٤) في بترو: «إلى».

<sup>(</sup>۱۵) زیادة من بترو.

أشار عليه بذلك ليجتذب به الجماعة إلى رأيه طَوْعاً وكرهاً، فامتعض سائر المشارقة وكثير من المغاربة من هذا (ومن شناعته وما يُراد منهم) (١٠)، وعمل بعض غلمان الأتراك على قتل الدرزيّ، فوثب إليه وهو في موكب (٢) الحاكم وقتله، ونُهبت داره. وافتتنت القاهرة وأُغلقت أبوابها، ولبثت الفتنة ثلاثة أيام، وقتل فيها جماعة من الدرزيّة (٣). وقبض بعد ذلك على التركيّ قاتل الدُّرزيّ وقتل (على ذنب خلق له) (٤).

«قدم مصر داع عجميّ اسمه محمد بن إسماعيل الدرزيّ واتّصل بالحاكم فأنعم عليه، ودعا الناس إلى القوّل بإلهيّة الحاكم، فأنكر الناس عليه ذلك، ووثب به أحد الأتراك ومحمد في موكب الحاكم فقتله، وثارت الفتنة، فنُهبت داره وغُلقت أبواب القاهرة. واستمرّت الفتنة ثلاثة أيام قُتل فيها جماعة من الدرزيّة، وقُبض على التركي قاتل الدرزي وحُبس ثم قُتل». وقال سبط ابن الجوزي في (مرآة الزمان):

«رأيت في بعض التواريخ بمصر أن رجلاً يُعرف بالدرزيّ قدم مصر، وكان من الباطنيّة الفائلين بالتناسخ، فاجتمع بالحاكم وساعده على ادّعاء الربوبية، وصنّف له كتاباً ذكر فيه أن روح آدم عليه السلام انتقلت إلى علي بن أبي طالب، وأن روح عليّ انتقلت إلى أبي الحاكم، ثم انتقلت إلى الحاكم، فنفّق على الحاكم وقرّبه وفوّض الأمور إليه، وبلغ فيه أعلى المراتب، بحيث إن الوزراء والقوّاد والعلماء كانوا يقفون على بابه، ولا ينقضي لم شغل إلا على يده. وكان قصد الحاكم الانقياد إلى الدرزيّ، فثار الناس عليه وقصدوا قتله، فهرب منهم وأنكر الحاكم أمره خوفاً من الرعيّة، وبعث إليه في السرّ مالاً، وقال: اخرج إلى الشام وانشر الدعوة في الجبال، فإنّ أهلها سريعو الانقياد. فخرج إلى الشام، ونزل بوادي تثمّ الله بن ثعلبة، غربيّ دمشق من أعمال بانياس، فقرأ الكتاب على أهله واستمالهم إلى الحاكم وأعطاهم المال. وقرّر في نفوسهم الدرزيّ التناسخ، وأباح لهم شرب الخمر والزنا وأخذ مال من خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه، وأقام عندهم يبيح لهم المحظورات إلى أن انتهى، (النجوم الزاهرة ح ٤/٤/٤).

وقال ابن أيبك الدواداري:

«وكان الحاكم يركب حماره ويقف عند رجل مَرَاوحيّ بزقاق القناديل، فيتحادثان طويلاً، ولا يعلم أحد ما بينهما إلا الله تعالى، ثم يدعه ويتوجّه إلى الجبل المقطّم فيغيب اليوم واليومين والجمعة ولا يُعلم أين يكون ثم يعود». (الدرّة المضيّة ٢٩٤ حوادث ٤٠٨ هـ).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في الريطانية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٣ «مواكب»، والتصويب من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٣) في نسحتي بترو والبريطانية «الدولة».

 <sup>(</sup>٤) ما بين التوسين ليس في البريطانية. والخبر في (اتعاظ الحنفا ١١٣/٢ حوادث سنة
 ٤٠٨ هــ):

وأعاد الحاكم الألقاب والتأمير(١) والتقويد.

وزاد النّيل في سنة ثمانٍ وأربعمائة زيادة كثيرة، وغرق من الضياع كثير بأهلها /١٢٩ب، ودخل الماء القاهرة وكاد يغرّقها لو لم يعمل له مزراب (٢) يدفعه، غُرم (٣) عليه جملة مال، ودخل الماء بمصر إلى السّوق المعروف بالصّفّين، ووقعت (٤) دُور كثيرة (بالقاهرة ومصر، وتساقطت عدّة دُور فيهما) (٥) ، وأثّر خراباً كثيراً، وهلكت الأشجار والنّصوب (٢) ، ونال الناس من ذلك شدّة شديدة، ونسبوا هذا أنه سخط من الله واردٌ (٧) عليهم من الكُفر الذّائع بينهم (٨) .

وختم ابن العباد بقوله انتهى ما أورده ابن خلّكان ملخّصاً. (شـذرات الذهب ١٩٤/٣، ١٩٤٥) ولم أجد هذه الرواية عند ابن خلّكان كما قال ابن العماد!

- (١) في البريطانية «والامريّة».
- (٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٣ «مرداب» وفي بترو «مزداب». والتصحيح من البريطانية.
  - (٣) في (س): «لزم».
  - (٤) في البريطانية وبترو «وتبعه»، وفي (ب): «ونبعت».
    - (٥) ما بين القوسين ليس في (س).
  - (٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٣: «والمنصوب»، والتصحيح من: البريطانية و(س).
    - (γ) في نسخة بترو «ورد».
- (٨) ليس في المصادر ما يشهر إلى هذه الحادثة. بل فيها إن النّيل كان مستوى مياهه عاديّاً:

<sup>-</sup> ثم يقول في حوادث سنة ٤٠٩ هـ: «وفيها تعاظم الحاكم في نفسه وادّعى ما تقدّم من ذكره عندما صحبه الدرزي، وقيل إنه ذلك الرجل المراوحيّ المقدّم ذكره». (٢٩٦) وانظر أيضاً ٢٥٩. أما ابن العماد الحنبلي فيذكر أن الداعية المقتول هو «حسن بن حيدرة الفرغاني» حيث يقول:

<sup>«...</sup> في شهر رجب سنة تسع وأربعمائة ظهر رجل يقال له حسن بن حيدرة الفرغاني الأخرم يرى حلول الإله في الحاكم ويدعو إلى ذلك ويتكلم في إبطال الثواب، وتأوّل جميع ما ورد في الشريعة، فاستدعاه الحاكم وقد كثر تبعه وخلع عليه خلعاً سنية وحمله على فرس مسرج في موكبه وذلك في ثاني رمضان منها، فبينما هو يسير في بعض الأيام تقدّم إليه رجل من الكرخ على جسر طريق المقياس وهو في الموكب فألقاه عن فرسه، ووالى العرب عليه حتى قتله، فارتبع الموكب وأمسك الكرخي فأمر به فقتل في وقته، ونهب الناس دار الأخرم بالقاهرة، وأخذ جميع ما كان له فكان بين الخلع عليه وقتله ثمانية أيام وحُمل الأخرم في تابوت وكُفّن بأكفان حسنة. وحمل أهل السنة الكرخي ودفنوه وبنوا على قبره، ولازم الناس زيارته ليلاً ونهاراً، فلما كان بعد عشرة أيام أصبح الناس فوجدوا القبر منبوشاً، وقد أخذت جبّته ولم يُعلم ما فُعِل بها».

وأمر الحاكم بعد قتل الدرزيّ ألاً يركب معه أحد إلا الركابيّة فقط، ولا يدخل إلى قصره من رؤساء دولته سوى أحد عشر رجلاً أسماهم، وأن يدخل أيضاً الكُتّاب والقرّاؤون والأطبّاء والمؤذّنون وخدّام القصر، من غير أن يختلط بهم غيرهم من الناس.

وظهر بعد الدرزيّ داع آخر عجميّ يسمَّى حمزة بن أحمد (١) ولُقَب بالهادي، ونزل (بظاهر) (٢) القاهرة، في الموضع المعروف بمسجد تَبر (٣)، ودعا الناس إلى مقالة الدرزيّ، ولزِم منزله، واصطنع جماعة من الدُّعاة رتَّبهم في مصر وأعمالها والشامات (وما حولها) (٤)، ودعوا إلى الرخصة والإباحة، وفسحوا في نكاح الأمّهات والأخوات والبنات، وإلى إسقاط جميع التكليفات من الصوم والصلاة والحجّ، واستجاب لهم خلق كثير (٥)، وصار أصحاب

 <sup>«</sup>أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم حمس أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستّ
 عشرة ذراعاً وستّ عشرة إصبعاً». (النجوم الزاهرة ٢٤٣/٤، والدرّة المضيّة ٢٩٣).

<sup>(</sup>۱) هو: حمزة بن علي بن أحمد، أصله من زُوزن (بضم الزاي وقد تُفتح). وزوزن كورة واسعة بين نيسابور وهراة. وكان رستاقها يشتمل على ١٢٤ قرية. (معجم البلدان) كان يقوم بنشاطه في الدعوة بجامع ريدان الذي كان قائماً قرب باب النصر خارج أسوار القاهرة آنذاك. ويؤرّخ الدروز ببداية دعوته سنة ٤٠٨ هـ. وبها تبدأ سنوات حمزة أي تقويم حمزة. (أنظر عنه في: أخبار الدول المنقطعة ٢٠٢، ومذاهب الإسلاميين ١٩٨/٢، ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في البريطانية وبترو، وفيهما فقط: «ونزل بالقاهرة».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «تبرير».

ومُسجد تبر خارج القاهرة مما يلي الخندق قريباً من المطرية، وكان يسمّى مسجد التبن، ويقال إنه بُني على رأس إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي، ويُعرف أيضاً بمسجد النثر والجميزة.

أما تبر فهو أحد أمراء كافور الإخشيدي، حاربه جوهر الصقلّي حتى أُجبر على الفرار إلى مدينة صور بساحل الشام، حيث قُبض عليه وأدخل القاهرة وضُرب بالسياط وحُبس حتى مرض ومات، فسُلخ جلده وصُلب. (خطط المقريزي ١٣/٢٤).

ر٤) في (س) «وجبالها».

<sup>(</sup>٥) قال المقريزي في حوادث سنة ٤٠٨ هـ.:

وثم ظهر داع آخر اسمه حمزة بن أحمـد، وتلقّب بالهـادي، وأقام بمسجـد تبر خــارج القاهرة، ودعاً إلى مقالة الدرزي، وبثّ دُعاته في أعمال مصر والشام، وترخّص في أعمال الشريعة، وأباح الأمّهات والبنات ونحوهنّ، وأسقط جميـع التكاليف في الصــلاة والصوم

الهادي إذا لقوا أصحاب جتكين<sup>(۱)</sup> داعي الدّعاة لعن بعضهم بعضاً، ويكفر كل فريق منهما بالآخر. وكان أصحاب الهادي يلقون الحاكم في كلّ يوم في القرافة<sup>(۲)</sup> للسلام عليه، وهو مع ذلك يعتني بالهادي<sup>(۳)</sup> ويسأله عن عدد ما حصل في بيته من أهل دعوته، ويظهر منه المشورة بالكثرة. (وظهر مذهب الدّرزيّ واشتهر بين الأنام، وصارت جريدته ستّة عشر ألفاً يعتقدون أنّ الحاكم إلاه)<sup>(3)</sup>.

ووافى في بعض الأيام سبعة أنفار من أصحاب الهادي برقعة إلى قاضي القُضاة أحمد بن محمد بن عبدالله(٥) وهو في جامع مصر السَّفْلاني، وحين تصفَّحها لقاها(١) تشتمل على شيءٍ من كفرهم، فتنكَّر منها واستعاذ بالله من مضمونها، وأعلم بذلك من حضر واشتاطوا(٧) غيظاً، ووثبوا على السبعة الدُّعاة(٨) وقتلوهم [عن آخرهم](٩)، فأنكر الحاكم على قاضي القضاة ما

<sup>=</sup> ونحو ذلك. فاستجاب له خلق كثير. فظهر من حينتذ مذهب الدرزية ببلاد صيدا وبيروت وساحل الشام». (اتعاظ الحنفا ١١٣/٢).

<sup>(</sup>١) في البريطانية «خنكين».

 <sup>(</sup>٢) في البريطانية «بالقرافة».

<sup>(</sup>٣) في (س) «يغشي الهادي».

 <sup>(</sup>٤) كذا، والمصطلح في كتابتها «إله». وما بين القوسين ليس في (ب) والبريطانية.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي العوام، أبو العباس. أنظر عنه في: اتعاظ الحنفا ٢٣/٢ و١٠٨ و١١٠ و١١٨ و١٤٨ و١٥٩، والدرّة المضيّة ٢٨٩ و٣٠٠ و٣١٤ و٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) كذا، والصحيح «لقيها».

<sup>(</sup>٧) كذا، والصحيح «استشاطوا».

 <sup>(</sup>٨) في البريطانية وبترو «انفار».

<sup>(</sup>٩) زيادة من (س).

ولعل الرقعة التي أرسلها «الهادي» إلى قاضي القضاة هي رسالة حمزة المؤرِّخة في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من سنوات حمزة أي سنة ٢٠٩ هـ. والتي عنوانها «الرسالة المنفَّذة إلى القاضي»، يصف فيها قاضي القضاة بالجهل، ويتهمه بالكفر، ويتعرّض للخلفاء الراشدين، ويذكر في آخر رسالته أنه اجتمع على غلمانه ورسُله زُهاء ماثتين من العسكرية والرعيّة «وما منهم رجل إلا ومعه شيء من السلاح، فلم يُقتل من أصحابي إلا ثلاثة نفر وسبعة عشر رجلاً من الموحّدين في وسط مائتين من الكافرين..». أنظر نصّ الرسالة في كتاب (منتخبات عربية ـ نشرها سلفستر دي ساسي - ج ٢١٣/٢ ـ طبعة باريس ١٨٠٦، باسم Chrestomatie

جرى، وتتبع فيما بعد جماعة من المصريّين، وقتل منهم سبعين رجلاً (١) وتزايد أمر الدّرزيّة إلى أن لعنوا آدم ونوح وجميع الأنبياء ومحمداً وعليّا، وتغوّطوا(٢) في المساجد، ولطّخوا القِبْلة بالقَذَر (٣) ، وبالوا على مصاحف القرآن، وعملوا كتاباً في معنى القرآن وسمّوه الدستور، واستضاموا من خالفهم في معتقدهم، وتعزّزوا عليهم، وصار متى استعدى على أحدهم أصحاب (١) السلطان لا يُعْدى عليه ولا يتعرّض له.

وكان الحاكم منذ بدأ أمرهم قد قطع ما جرى به رسمه من صلواته وخطبته [لجمعة](٥) في الجوامع في أيام الجُمَع في شهر رمضان وفي العيدين، وعطّل مع ذلك الحجّ إلى مكّة عدّة سنين لتغلّب(٦) العرب وقوّة

<sup>=</sup> arabe، وكتاب طائفة الدروز، لمحمد كامل حسين ـ ص ٨٠، ٨١، ومذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي ـ ج ٢ / ٩٩٩ ـ ٢٠٢).

<sup>(</sup>١) قال المقريزي:

<sup>«</sup>وكان أبو عبدالله أنوشتكين البخاري الدرزي أول رجل تكلّم بدعوته، وأمر برفع ما جاء به الشرع، وسيّر مذهبه إلى بلاد الشام والساحل، ولهم مذهب في كتمان السرّ لا يُطلعون عليه من ليس مهم. وكان الدرزيّ يبيح البنات والأمّهات والأخوات. فقام الناس عليه بمصر وقتلوه، فقتل الحاكم به سبعين رجلاً. وأنفذ الدرزيّ إلى الحجر الأسود برجل ضربه وكسره وادّعى الربوية. وقَدِم رجل يقال له يحيى اللّباد، ويُعرف بالزّوزني الأخرم، فساعده على ذلك، ونشِط جماعة على الخروج عن الشريعة» (اتعاظ الحنفا ١١٨/٢).

وحادثة كسر الحجر الأسود في الكعبة المشرَّفة ذكرها المؤرِّخون في حوادث سنة ٤١٣ هـ أنظر عنها في: المنتظم ٨/٨، ٩، والكامل في التاريخ ٣٣٢/٩، ٣٣٣ (حوادث سنة ١٤٤ هـ). ودول الإسلام ٢٤٦/١، ٢٤٦، والعبر ١١١، ١١١ رقم ٤١٣، والبداية والنهاية ٢٢/١، ١١٠ وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، للقاضي الفاسي المالكي ٣١٤/١ (بتحقيقنا)، وتنذرات الذهب ١٩٧/٣، ١٩٨، والفوائد المُنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين، للعلوي، بتخريج الحافظ الصوري ـ (بتحقيقنا) ـ ص ٩٩ ـ ١٠١ ـ طبعة دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٧، واللرّة المضيّة ٣١٥، والنجوم الزاهرة ٢٤٩/٤، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٤ «تفوطوا»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في (س): «بالعذرة».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «إلى أصحاب».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س): دواحتج بتغلُّب.

أيديهم، والخوف من أخدهم الحجّاج، وانقطع حمل الكِسْوة التي جرت بها العادة بتجهيزها إلى الكعبة، واستشعر المسلمين(١) بما ظهر من هذه كلّها أنّه لانحرافه عن دين الإسلام وتعمُّده تقوية هذا المذهب وإظهاره.

[سنة ١٠٤هـ.]

وظهر في أيدي المصريّين أبيات شِعْر وقصائد منسوبة إلى الحاكم تتضمّن وعيده لهم /١٣٠أ/ بحريق دُورهم، ونهْب أموالهم، وسبّي حريمهم، وسفْك دمائهم، وكثر الإرجاف بهم، فقريء(٢) عليهم سجلّ بتطمينهم(٣) ويزيل(٤) سوء ظنّهم. وتناسخوا أيضاً كتاباً ذكروا أنه من الحاكم، تاريخه العشر الأخير من شهر رمضان سنة عشر وأربعمائة، يتضمّن(٥) تفنيدهم على تخلّفهم عن تسليم الحقّ إلى(١) أهله وتركهم التشاغل بعيوب نفوسهم، واعتراضهم عليه فيما يفعله(٧) ويشير عليهم بالمبادرة إلى الإيمان في أوانه [وقبل فواته](٨) ويوبّخهم على مخالفتهم إيّاه فيما قصد بهم(٩) إليه ممّا يعود عليهم بالقرب إلى باريهم، ومجاهرتهم له بما أتوه من الخطايا وتظاهروا به من البِدَع، ويتواعدهم(١٠)بأنٌ كلّ عقوبة سيُحلّها بهم إنْ لم يَزروا(١١)الشّر ويعملون(١١)الخير ويعمدوا عليه، ويسلّموا إلى إمام دهرهم، ويُولجوا إليه أمرهم, ويذكّرهم بما تقدَّم من إنذاره لهم، وتخويفه إياهم على مباينته، ويَعِد مَن قبِل أوامره واحتذى مَرْضاته بالإحسان إليهم

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح «المسلمون».

<sup>(</sup>۲) في بترو «فيهم فقراء».

<sup>(</sup>٣) في (س): «يطمنهم».

<sup>(</sup>٤) في بترو «بزيل».

<sup>(</sup>٥) ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عن».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «فعله».

<sup>(</sup>۸) زیادة من (س).

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «قصدهم».

<sup>(</sup>١٠)في البريطانية وبترو «وتواعدهم أن».

<sup>(</sup>١١)في البريطانية وبترو «يدروا».

<sup>(</sup>١٢) كذا، والصواب «ويعملوا». وفي بترو «ويعمدون».

والإبقاء عليهم، ويحذّر من صبر على الأفعال المنكرة بخلاء (١) ديارهم، وتعفية آثارهم، وسبّي نساءهم (٢) وأولادهم، ونهْب أموالهم. وأنّهم حينئذٍ يطلبون ناصراً فلا يُنْصَرون (٢) ويقسم على من وقع كتابُه بيده أن يقرأه على أهله وجيرانه، ويجعلهم على علم من مضمونه. وتفاوض (٤) المسلمون بينهم (٥) أنّ قصده سياقتهم (١) إلى ما دعا إليه الدّرزيّ وأنّ حنقه عليهم إنّما هو لنُفُورهم منه. وأكثروا الكلام في ذلك، وعملوا أشعاراً يكفّرونه فيها يشيرون بها (٧) إليه، وترنّموا بأغاني تتضمَّن شتيمة له وألفاظاً قبيحة يشيرون (٨) بها إليه، وجميعها تتّصل به [في وقتها] (٩) ، فازداد غضباً عليهم.

وتقدَّم في ذي القعدة سنة عشر (۱۱) وأربعمائة بأن يفرّق على العبيد السودان من العسكريّة سلاح (۱۱)، وأوعز إليهم بالنزول إلى مصر، وأن يتعمَّدوا حرَّقها وسبّي حريم أهلها وأولادهم، ونهْب أموالهم، فبدأوا في طرح النار في طرف مصر في الموضع المعروف بالتّبّانين (۱۲)، وتركوا أيديهم (۱۳) في النّهْب، وامتدّوا فيه إلى أن أتوا على ما في القياس (۱۲) التي يباع فيها

<sup>(</sup>١) في (س) والبريطانية (بجلاء».

<sup>(</sup>٢) كذا، والصحيح «نسائهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٥: «يبصرون»، والتصويب من (س). وفي بترو والبريطانية «يبحدون».

<sup>(</sup>٤) في بترو «ويفاوض».

<sup>(</sup>٥) في بترو (وينبهّهم).

<sup>(</sup>٦) في البريطانية (سياقهم).

<sup>(</sup>٧) في بترو «كفرية و»، وفي البريطانية: «كفريّة ويسيرون بها».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «يسيرون».

<sup>(</sup>٩) زيادة من (س).

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية (ست عشر»، وهو وهم.

<sup>(</sup>١١) في البريطانية (سلاحاً) وهو غلط.

<sup>(</sup>١٢) في بترو والبريطانية «بالتنانير»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٥ (يديهم) والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٥: «القواسير»، والتصحيح من (س).

البَرِّ(۱) ، وعلى كثيرٍ من الحوانيت والمساكن، وأسروا خلقاً من النسوان وافترسوهن وتهارب جماعة منهم إلى الجامع (تحرّماً به)(۲) فلم يحْمهم، ونهبوا مواضع كثيرة من مصر، وأحرقت النّار شطّراً كبيراً من البلد، ولم يتجاسر المِصريّون على إطفايها(۲) خوفاً من أن يجري عليهم ما هو أعظم وأشدّ(۱) . وانتهى إلى الحاكم عِظَم الحادثة بمصر من الحريق والنهب والأسر، فإنّه لم يؤمّن تفاقمه وخروجه إلى ما يصعب تلافيه واستدراكه، فتقدّم إلى غادي (٥) الخادم الصَّقْلييّ بالنزول إلى مصر في جماعةٍ من الجُنْد ليسكّن الفتنة، فنزل وشاهد أمراً فظيعاً وحالة قبيحة، فقتل بعضاً من العبيد ومن أهل الشرّ(۱) لتوقع الهيبة فيهم، وفرَّق جمعهم (۷)، وعاد إلى الحاكم وهو حَنِق ممًا شاهد، وشرح له قبع النازلة وعِظَم الحادثة، وقال له في جملة كلامه: لو أنّ شاهد، وشرح له قبع النازلة وعِظَم الحادثة، وقال له في جملة كلامه: لو أنّ هذا، فنقم عليه الحاكم وقتله، فاستغاث المصريّون إليه في العفّو عنهم والتقدّم بإطفاء النّار لئلا تُهلكهم، فأذِن بذلك بعد أن تلف من العقارات والرحالات ما يعظم قدّره.

وقال بعض النّاس إنّ السبب في ما أمر به من حريق مصر ونهبها أنّ أكثر تلك الأشعار والقصائد المنسوبة إليه أو كلّها هم نحلوه إيّاها وعملوها على لسانه، وكذلك الكتاب المكتتب عنه، وأنه قصده أن يحقق فيهم ما

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٥ «البرّه، والتصحيح من (س).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية. وفي بترو «نحو ماية».

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٥ (طفيها»، والتصحيح من بترو.

<sup>(</sup>٤) في بترو: «وأشرّ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٦ «عادي» بالعين المهملة، والتصويب من (اتعاط الحنفا ١٠٦/٢) وفي (س) «غاز».

قال المقريزي إنه كان يتولَّى الستر والحجبة، وهو الذي قتل القاضي مالك بن سعيد سنة ٤٠٥ هـ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٦ «الشرة»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «جميعهم».

تفاءلوا(۱) به على أنفسهم، وبعثه عليه أيضاً ذِكْرهم له في أشعارهم [وأغانيهم](۲) وتشيرهم (٣) له و لجنقه عليه من (١) المسارعة إلى (١) الدخول في دعوة الدرزي والهادى.

ولعله كان للحالتين جميعاً. وقُريء عليهم بعد ما جرى من الحريق والنّهب سجِلّ بالغم(٧) ممّا نالهم، وأنه لم يكن بأمره ولا جرى باختياره(٨)

<sup>(</sup>۱) في بترو «تقاولوا».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي البريطانية «وسيرهم»، والاثنتان لا معنى لهما. والمراد: «وإشارتهم».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «وتلقيهم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٦ «ليكلُّفهم»، وما أثبتناه بين الحاصرتين من (س)

<sup>(</sup>٢) في (س): «إليه وتاخرهم عن». وفي بترو: «المنازعة على».

 <sup>(</sup>٧) في بترو «بالتغم» وفي البريطانية «بالتعمد».

<sup>(</sup>٨) فصَّل ابن الجوزي هذه الأحداث في سنة ٤١١ هـ فقال:

<sup>«</sup>وكان يواصل الركوب ليلاً ونهاراً ويتصدّى له الناس فيقف عليهم ويسمع منهم. وكان المصريون موتورون منه فكانوا يدسون إليه الرقاع المختومة بالدعاء والسبّ له ولأسلافه والوقوع فيه وفي حُرَمه حتى انتهى فِعْلُهم في ذلكَ إلى أن عملوا تمثال امرأة من قراطيس بخف وأزرار ونصبوها في بعض الطريق وتركوا في يدها رقعة مختومة تتضمّن كلّ لعن وشتيمة، فلما اجتاز بها لم يشكّ أنها امرأة، وأنّ الرقعة رقعة ظلامة، فتقدّم فأخذها من يدها ففتحها مرأى في أوّلها ما استعظمه فقال: انظروا هذه المرأة من هي؟ فقيل: إنها مثال معمول من قراطيس فقرأ الرقعة كلُّها وعاد إلى القاهرة ودخل إلى قصره وتقدُّم باستدعاء القوَّاد والعُرفاء، فلما حضروا أمرهم بالمصير إلى مصر وضرَّبها بالنار ونهَّبها وقتَّل من ظفروا به من أهلها، فتوجّهوا لذلك، وعرف المصريّون ذلك فقاتلوا عن نفوسهم قتالاً بلغوا فيه غاية وُسْعهم، ولحِق النهب والنار الأطراف والسواحل التي لم يكن في أهلها قوّة على امتناع ولا قوّة على دفاع، واستمرت الحرب بين العبيد والرعيّة ثلاثة أيام والحاكم يركب كل يوم ويشاهد الىار ويسمع الصياح ويسأل عن ذلك، فيقال له: العبيد يحرقون مصر وينهبونها والنار تعمل في الموضع الفلاني والموضع الفلاني، فيُظْهر التوجّع ويقول: من أمرهم بهذا، لعنهم الله، فلما كان في اليوم الثالث اجتمع الأشراف والشيوخ في الجوامع ورفعوا المصاحب وعجُّوا بالبكاء وابتهلوا إلى الله تعالى في الدعاء، فرحمهم المشارقة والأتراك فانحازوا إليهم وقاتلوا معهم، وأرسلوا إلى الحاكم يقولون: نحن عبيدك ومماليكك وهذا البلد بلدك وفيه حُرِمنا وأولادُنا وما علمنا أنَّ أهله جَنُوا جناية تقتضي سوء المقابلة، فإن كان هناك باطن لا نعرفه أشعرتنا به وانتظرت علينا إلى أن نُخْرج أموالنا وعيالنا، وإن كان ما عليه هؤلاء العبيد

وكان (١) وليّ عهد المسلمين عند حصوله بدمشق قد فسح لأهلها في شُرب القهوة وسماع الأغاني، فحبّه (٢) أهل دمشق. وأمّا الجُنْد فكانوا ماقتين له لشُحّه وقبْضه يدَه على الإنفاق فيهم وتَوْفيتهم (٣) رسومهم (٤).

وأذاع بعض الدرزيّة دعوته في قوم من المسلمين في موضع يُعرَف بوادي (التَّيْم)(٥) بين دمشق وصيدا، وأقلب دينهم، وتجاهروا بكُفُّرهم، فغزاهم أمير الأكراد يُعرف بابن تالشليل(٦) فقتل منهم وسبى وأحرق وأهلك

مخالفاً لرأيك أطلعتنا في معاملتهم بما تعامل به المفسد. فأجابهم بأنّي ما أردت ذلك ولا أَذِنْتُ لهم، وقد أذِنْتُ لكم في نُصْرتهم والإيقاع بمن يتعرّض بهم.
وراسل العبيد سرّاً بأن كونوا على أمركم، وحمل إليهم سلاحاً قوّاهم به، فاقتتلوا، وأعادوا الرسالة: إنّا قد عرفنا غرضك إنه إهلاك هذا البلد وما يجوز أن سلّم أنفسنا، وأشاروا إلى بعض الوعيد في قصد القاهرة، فلما رآهم مستظهرين ركب حماره ووقف بين الفريقين وأوماً

إلى العبيد بالإنصراف وسكن الآخرين، فقبلوا ذلك وسكروه، وسكنت الفتنة. وكان قدر ما أحرق من مصر ثُلثها ونُهب نصفها، وتتبع المصريّون من أخذ من زوجاتهم وبناتهم وابتاعوا من العبيد بعد أن فضحوهن حتى قتل منهن نفوسهن حوفاً من عار الفواحش المرتكبة منهن ثم زاد ظلم الحاكم وعن له أن يدّعي الربوبية، فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون له: يا واحدنا يا أحدنا، يا مُحيي يا مميت، وكان قد أسلم جماعة من اليهود فكانوا يقولون. إنّا نريد أن نُعاود شرعنا الأول، فيفسح لهم في الارتداده. (المنتظم ١٩٧٧، ١٩٥٨، وانظر: الكامل في التاريخ ١٩٥٩، وتاريخ الزمان ٧٩، وسير أعلام النبلاء ١١/٧٧، وفيه: «ولما أمر بحريق مصر، واستباحها، بعث خادمه ليشاهد الحال. فلما رجع، قال: كيف رأيت؟ قال: لو استباحها طاغية الروم ما زاد على ما رأيت، فضرب عُنُقَده. والنجوم الزاهرة ٤/١٥، ١٨٠، وبدائع الزهورج ١ ق ١٨٠/١، ٢٠٨).

<sup>(</sup>١) من هنا حتى قوله: «الحاكم في الحال» مقدار ٤٤ سطراً ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب «فأحبه».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٦ «وتوقيتهم» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٤) تولَّى وليّ العهد «عبد الرحيم» أو «عبد الرحمن بن الياس بن أحمد الملقّب بالمهدي» إمرة دمشق في أواخر أيام الحاكم. (أمراء دمشق ٥١ رقم ١٦٧).

وقال الذهبي: إنه رخص الناس فيما كان الحاكم نهاهم عنه وأظهر المنكر والأغاني والخمور، فأحبّه أحداث البلد، ولكن أبغضه الأخبار لبُخله وكاتبوا فيه إلى الحاكم وحذّروا من خروجه، ووقع الشرّ بين الجند والأحداث بسببه، والنهب والحريق إلى أن طُلب من مصر، فسار على رأس عشرة أشهر من ولايته. (ذيل تاريخ دمشق ٧٠ بالحاشية).

<sup>(</sup>٥) «التيم» ليست في بترو.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية وبترو «تالسليل».

خلقاً وأباد حضراهم (۱) ، واستشعر وليّ العهد بعد ما جرى في أمرهم إنكار الحاكم ما فعل بهم، وتحذّر أن يحقد عليه بسببهم، وخاف سطوته، فأنفذ صاحباً له يُعرف بابن الخرقاني (۲) إلى حسّان بن المفرّج بن الجرَّاح ليقرّر له معه أن يكون من جهته، ومتى (ما) (۳) احتاج إليه في أمر من الأمور، ولم يقعد عنه واستحلفه، فوجد الجُند بذلك (السبيل إلى) (٤) زوال أمره والتشفّي منه، فشعّثوا عليه بالعصيان، وقتلوا الخرقاني بدمشق، وقصدوا نهب دار وليّ العهد، فاستغاث بالدمشقيّين والغُوطيّين (٥)، فأحاطوا بالقصر الذي ينزله (١) بظاهر دمشق، فانتشب الحرب بينهم وبين الجُنْد، واندفع الدمشقيّون عنه، ونهب الجُنْد القصر.

وكان عند تواصل الأخبار إلى الحاكم بعصيان وليّ العهد وكثرة الأقاويل عليه بذلك قد انتدب صاعد بن عيسى بن نَسْطُورس للخروج إلى الشام، وردّ النظر إليه فيه، وهو ممَّن ابتدى (٢) بالإسلام في أوَّل الاضطّهاد، وزادت حاله عند الحاكم، إلى أنْ جعله أميراً عند (٨) الأتراك، ولقّبه: «الأمير (٩) الظّهير شرف المُلك تاج المعالي «(١٠)، وخوَّله وأعطاه من خزائنه من العُدد السّلطانية والآلات الجليلة ما لم يُعْط لغيره، وتقدَّم إليه بالخروج إلى الشام، وبرز إلى عين شمس، وشيّعه الحاكم في تبريزه. وتقدَّمت مكاتبة (١١) الحاكم إلى وليّ عين شمس، وشيّعه الحاكم في تبريزه.

<sup>(</sup>۱) في البريطانية وبترو «حضرهم».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «الخاقاني» وقيل «الخرفاني».

<sup>(</sup>٣) ليست في بترو.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في البريطانية .

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى أهل الغوطة ضاحية دمشق.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية وبترو «نزل به».

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٧.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «على».

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٧. والصحيح «الأمين» كما في (الإشارة ٣٣).

<sup>(</sup>١٠) زاد في الإشارة ٣٣ «ذو الجدين». وقد أناف به الحاكم على رتبة أخيه، وسمّاه بقسيم الخلافة. (المغرب في حُلى المغرب ٣٥).

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «مكاتيب».

العهد يأمره بالحضور إلى مصر. ومع وصول أمره له(١) بذلك بادر بالرحيل لوقته، وسار العسكر معه إلى الرملة، ولما عرف الحاكم امتثاله(٢) لأمره زالت الشبهة عنه من نفسه، /١٣١أ/ وكتب له يرسم له بالرجوع إلى دمشق، وقُلّد تقليداً ثانياً، وردّ [صاعد بن](٢) عيسى بن نَسْطورس إلى مصر وقتله في الحال(٤).

وثار بدمشق بعد مسير وليّ العهد عنها رجل من أهلها يُعرف بمحمد بن أبي (٥) طالب الجزّار(٢) ، واجتمع إليه جمْع كثير من أحداثها ومن رُعاع أهل حَوْران امتعاضاً (٧) لوليّ العهد، وحاربوا الجُنْد، وطرح الجُنْد النّار في المدينة، فأحرقت منها قطعة كبيرة. ولمّا عرف محمد بن أبي طالب الجزّار عودة وليّ العهد سار للقائه، واجتمعوا في لُدّ. وسار محمد بن أبي طالب إلى دمشق وقد التفّ به، واجتمع إليه خلق كثير، ودخل دمشق بغتة، وراجع الحرب واستظهر على الجُند وأخرجهم من المدينة، وأرسل (٨) إليه وليّ العهد في تسكين الفتنة، فلم يُطعه، وقتل قاضي دمشق، وتسلّط هو والأحداث عليها، وقتل أيضاً جماعة من الناس ونهبهم، وتوقّاه أهل السّلامة وخافوا منه، وغلت الأسعار بقيام الفتنة، فاجتمع على الناس بدمشق الجوع والحريق والنهّب والقتْل. وكان محمد بن أبي طالب قد سدّ الباب المعروف

<sup>(</sup>١) في البريطانية «إليه».

 <sup>(</sup>٢) عي الموسلات "إليه".
 (٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٧ «أمثاله»، والتصحيح من البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصول والمطبوع، وأضفناها للتصحيح كما مر اسمه قبل قليل عن البريطانية وبترو، وفيها «صاعد بن عيسو».

 <sup>(</sup>٤) أنظر عنه في: الإشارة ٣٣، واتعاظ الحنفا ١١٤/٢، والدرّة المضيّة ٢٩٦، والمغرب في حُلى المغرب ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) في بترو «بمحمد بن عبد أبي».

<sup>(</sup>٦) في (تاريخ الإسلام) بحاشية (ذيل تاريخ دمشق ٧٠) «الجرار».

 <sup>(</sup>٧) في البريطانية «امتغاصاً».

<sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٧ «ورسل». والتصحيح من البريطانية.

بباب شرقى من أبواب المدينة، فوجدوا(١) الدمشقيّون فرصة، وفتحوا الباب، وقبضوا على محمد بن أبي طالب(٢) وقتلوه وصلبوه على باب الجابية، وقتلوا جماعة من الأحداث المطابقين على رأيه. واستقام بعد ذلك

أمر دمشق، وصلَّح حال وليّ العهد، وترك يده حيناندٍ في مصادرة جماعة من الدمشقيّين والمتَّهمين بقيام الفتنة، فتنكّروا عليه سائرهم وبغضوه، واجتمع رأى أهل البلد والجُنْد على الكراهية له.

وفَقِد الحاكم في الحال. [وآل أمر وليّ العهد إلى ما سنذكره فيما بعد] (٣). [سنة ٢١١هـ]

وفي شوّال سنة إحدى عشرة وأربعمائة سلم محمد بن خُلَيد(٤) النهراني(٥) إلى الروم الحصن المعروف بالخوابي(١) في جبل بهراء(٧) ومدينة مَرَ قِيَّةً(^) على ساحل البحر، وكانت خراباً، فأحسن إليه (باسيل الملك)(٩) وأنعم عليه<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كذا، والصواب «فوجد».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «وقبضوا على ابن أبي طالب».

<sup>(</sup>٣٦~ما بين الحاصرتين زيادة من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «حلية»، وفي بترو «حليد»، وفي (س) «حامد». وفي نهاية الأرب ٢٨/٢٨ «محمد بن على بن حامد»، وكذلك في (الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر) لمحيي الدين بن عبد الظاهر ـ تحقيق د. عبد العزيز الخويطر ـ ص ٤١٤ ـ الرياض ١٩٧٦) وانظر كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ـ طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ببيروت ۱۹۸۱ ـ ج ۲۷/۲.

 <sup>(</sup>٥) كذا، وصُحّح في نسخة بترو إلى «البهراني».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «بالجواني».

و الخوابي : قلعة في جهة الشمال من طرابلس على نحو مرحلتين بين المرقب وصافيتا، كانت داخلة في جملة الحصون التي يتولى النظر عليها قاضي طرابلس «على بن حيدرة». (أنظر كتابنا: تاريخ طرابلس ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٨ «نهران» والتصويب من نسخة بترو. ومن (تشريف الأيام والعصور َ في سيرة الملك المنصور، لابن عبد الظاهر ـ ص ٨٦).

<sup>(</sup>٨) مَرَ قِيّة: نِفْتُحُ أُولُه وثانيه وكسر القاف والياء مشدّدة. قلعة حصينة في سواحل حمص. (معجم البلدان ه/۱۰۹).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) الدولة البيزنطية ٥٩٩.

ورفع جماعة من المسلمين إلى الحاكم عدَّة دفعات أنّ النصارى يجتمعون في بيوتهم ويصلّون ويقدّسون، ويحضر معهم جماعة من [النصارى](١) الذين أسلموا، ويشاركونهم في أخْذ القربان [المقدس](٢) فلم ينكر ذلك، وأعرض عن سماع كلام السّاعين.

ولقيه أنبا سلمون (٣) رئيس دير طورسينا وشكا إليه سوء (٤) حالة رهبان طورسينا وما هم عليه من الضّرّ والفاقة، وتوسَّل إليه في إطلاق الأوقاف المقبوضة برسم هذا الدير، ليستعينوا بها على ما هم بسبيله، ويغتنم (٥) دعاهم له ما عاشوا، فأجابه إلى ذلك، وأعاد جميع أوقافهم (١) إليه.

[عَوْد الى سنة ١٠٤هـ.]

وَفِي سنة عشر وأربعمائة صير أسطاث بطريرك (٧) على قسطنطينية (^) وكان خصياً، فأقام خمس سنين وستّة أشهر، ومات.

[سنة ٤١١هـ.]

وفي هذه السنة أيضاً مات ثاوفيلس بطريرك بيت المقدس في شهر رمضان، وتوسّل إلى الحاكم قَسّ نجّار من أبناء الروم العبيد يسمّى نقفور ممّن يخدم في قصره برسم النّجارة في أن يُؤذِن له يصير بطريركاً على بيت المقدس، فأجابه إلى مُلتمسه. /١٣١ب/ وكان له ابن وبنت، وسار إلى بيت المقدس وصُلّي عليه هناك يوم الأحد العاشر من تموز سنة إحدى عشرة وأربعمائة (٩).

<sup>(</sup>١) زيادة من البريطانية و(س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): «صلمون».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «ضيق»، وفي بترو (ضيق حال».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ويبعثهم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٨ «وأعاد جميعاً»، وما أثبتناه عن (س). ويسرى Schlumberger أن سلمون هو زعيم رهبان دير آتوس، وهو الذي طلب من الحاكم أن يرد على الدير ما صادره من الأملاك التي برسمه في مصر. (II - P. 458).

<sup>(</sup>٧) كذا، وفي البريطانية «اسطات بطريركاً».

<sup>(</sup>٨) كذا، والصواب «قسطنطينية».

 <sup>(</sup>٩) من قوله: «وفي سنة عشر وأربعمائة» حتى هنا ليس في (س) ومقداره (٨) أسطر. وهذا الخبر سيتكرّر ثانية.

ولقي أنبا سلمون رئيس دير طورسينا الحاكم أيضاً واذكره (١) بتمادي خراب الكنائس، وأنّ الأوقاف التي كانت برسمها قبض عليها وقد خربت واختلّت، وعرض بالمسألة في الإذن بتجديد عمارة دير القُصَير (٢)، وأن يرى رأيه بالمسامحة به، وعودة الرهبان إلى سُكناه، واجتماع النّصارى فيه للصلاة، ولإطلاق ما برسمه من الأوقاف (فسعفه (٣) بطلبته، وأمر بالمسامحة بما يجب لبيت المال على الأوقاف) (١) المخصوصة من خراج [وواجب] (٥) وكتب له بذلك سِجلاً هذه نسخته:

«بسم الله الرحمن الرحيم (١) هذا كتاب من عبدالله ووليّه المنصور أبي عليّ الإمام الحاكم بأمر الله ، أمير المؤمنين ، لسليمان بن إبراهيم الراهب ، بما رآه من إنعامه عليه ، (وإسعافه بما رغب إليه من الإذن له) (٧) في إعادة عمارة الدَّير المعروف (بالقُصَير) (٨) بطُرا من جبل فسطاط مصر ، إلى (٩) ما كان عليه قبل هذمه ، وتمكين الرهبان سُكناه والمقام فيه على عادتهم ، والجري على ما سلف من (عبادتهم) (١١) وصلواتهم ، وإقامة سنَّة ديانتهم ، والفسّح في اجتماع من يَطْرُقه من أهل ملَّتهم (١١) ، وإزالة الاعتراضات عنهم ، ومنع الأذى والتسلّط عليهم ، وكفّ التبسّط (١١) والحَيْف لهم ، وردّ الأوقاف والأملاك التي كانت محبَّسة عليه ومنسوبة إليه ، من ضيعة ، ومزرعة ،

<sup>(</sup>۱) کذا.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية ودير القصره.

<sup>(</sup>٣) في (س) وفشفعه».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) البسملة ليست في البريطانية وبسرو.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسي ليس في بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>٨) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في بترو والبريطانية «على».

<sup>(</sup>١٠)ما بين القوسين ليس في بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>۱۱) في (س) (نحلتهم).

<sup>(</sup>۱۲) في (س): «التسلط».

ومينة (١) ، وأرض، وحصّة، ودار، وقيسارية (٣) وحمَّام، وعَرَصة، وحانوت، وفاخورة، ونخيل (٣) ، وبستان، وشجرة مثمرة، وجنان، بمصر وأعمالها من جميع بلاد المملكة، أقطارها (٤) وأطرافها، وتسليم ذلك إلى هذا الراهب ليتولَّى جدَاه ويحوز نفْعه وجناه، ويصرفه في مصالح هذا الدير، والمقيمين فيه، والقاصدين إليه، ويبسط (٥) يده في تدبيره، ومن يسبّه (٢) في جميعه، وصيانة حقوق بيت المال المسلّمين منه، ويطهّره من دَرَنه والوزْر عنه، والمسامحة (٧) بما يجب على ذلك من خَراج وعُشْر وغُرم، ورسم في سائر دواوين الحضرة المحلولة والمحبّسة، وإزالة التأوّل عنه والاضرار بسببه والتبيع (٨) له في هذا الوقت وما يأتي بعده من الأوقات على استقبال تاريخ هذا السّجِلّ، وفاءً باللّمة وجزاءً على مناصحتهم ومضامنتهم الملّة، لا يغيّره كرّحَيْن، ولا يُحيله مَرّ الأحقاب (٩) والسنين، فمن قرأه أو قُريء من الأولياء والوُلاة ومتولِّي الدواوين والضّمناء والمتصرّفين في الأعمال والأحوال فليعلم ذلك من أمير المؤمنين ورسْمه، ولْيعمل عليه وبحسبه. وكُتب في شهر ربيع ذلك من أمير المؤمنين ورسْمه، ولْيعمل عليه وبحسبه. وكُتب في شهر ربيع ذلك من أمير المؤمنين ورسْمه، ولْيعمل عليه وبحسبه. وكُتب في شهر ربيع

الآخر سنة إحدى عشرة وأربعمائة /١٣٢أ/ ولْيُقرأ هذا المنشور في (يد)(١٠٠

متّخذه(١١)حجّة له بمضمونه. ويثبت بحيث مثله إن شاء الله. ووقع الحاكم

في أعلاه (١٢)، عليه بخطّه. الحمد لله رب العالمين.».

في بترو والبريطانية «مينا».

<sup>(</sup>٢) في بترو اقيسرية).

<sup>(</sup>٣) في بترو «ونخل».

<sup>(</sup>٤) في بترو والبريطانية «وأقطارها».

<sup>(</sup>٥) في بترو: «له وبسط».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٢٩ «يسيبه»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في (س) «المساعدة».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «والتبيع».

<sup>(</sup>٩) في بترو «الأعقاب».

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من بترو والبريطانية.

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «منتجزه».

<sup>(</sup>١٢)من هنا حتى قوله «في الطريق وقبض» مقدار ورقتين ناقصتين من النسختين بترو والبريطانية. وفي البريطانية زيادة: «أولئك الأربعة الحملة التي رسم دفعها لهم».

وكان بعد وفاة تاوفيلس بطريرك بيت المقدس صيّر الحاكم قسًا نجّاراً من أبناء الروم العبيد اسمه نيقيفور ممّن كان يخدم بقصره بـرسْم التجارة بتوسّله إليه بطريركاً على بيت المقدس، وكان له ابن وبنت، وسار إليها وصُلّي عليه بها يوم الأحد عاشر تموز سنة ١٣٣١ وهي سنة إحدى عشرة وأربعمائة(١)، فعاد الآن إلى مصر وطالع الحاكم باستقامة قوم من المسلمين له ولمن يجتمع من النّصارى للصلاة في عَرَضَة القيامة واعتداءهم(٢) عليه، والتمس منه سِجّلاً بالحماية والصّيانة وحفظ الكنايس الباقية ببيت المقدس والديارة التي هي خارجة عنه، وكنيسة لُدّ، والإنعام بردّ أوقافها، فكتب له سِجِلاً:

«بسم الله الرحمن الرحيم أمر أمير المؤمنين بكتبة (٣) هذا المنشور لنيقيفور بطريرك بيت المقدس بما رآه من إجابة رغبته وإطلاق بُغيته من صيانته وحياطته والذّب عنه وعن أهل الذّمة من نِحْلته وتمكينهم من صلواتهم على رسومهم في افتراقهم واجتماعهم، وترك الاعتراض لمن يصلّي منهم في عَرَصَة الكنيسة المعروفة بالقيامة وخرّبتها على اختلاف رأيه ومذهبه، ومفارقته في دينه وعقيدته، وإقامة ما يلزمه في حدود ديانته، وحفظ المواضع الباقية في قبضته داخل البلد وخارجه والدّيارات، وبيت لحم، ولـدّ، وما بـرشم هذه المواضع من الـدُّور المنضوية إليها، والمنع من نقض المصلّبات بها، والاعتراض لأحباسها المُطلقة لها، ومن هذم جداراتها وسائر أبنيتها إحساناً من أمير المؤمنين إليهم، ودفع الأذى عنهم وعن كافّتهم، وحفظاً لذمّة الإسلام فيهم، فمن قرأه أو قُريء عليه من الأولياء، والوُلاة، ومتولّي هذه النواحي، وكافّة الحُمَاة، وسائر المتصرّفين في الأعمال، والمستخدمين، على سائر منازلهم، وتفاوُت درجاتهم، واستمرار خدمتهم أو تعاقب نظرهم في هذا

<sup>(</sup>١) ورد هذا الخبر قبل الآن.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب «اعتدائهم».

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب «بكتابة».

الوقت وما يليه، فليعلم ذلك من أمر أمير المؤمنين ورسميه، ويعمل عليه وبحسبه، وليحذر من تعدًى حدّه ومخالفته حُكْمه، ويتجنّب مُباينة نصّه ومجانبة شرحه، وليقرّ هذا المنشور في يده حجّة لمودِعه يستعين بها على نَيل طلْبته وإدراك بغيته إن شاء الله تعالى.»..

وكُتِب في جمادى الأخرى سنة إحدى عشرة وأربعمائة، وفي أعلاه بخط الحاكم توقيع. الحمد لله رب العالمين.

وانفتح حينئذ باب رجعة الكنائس ورد أوقافها إليها، واستطلق أحد أبناء الروم اسمه تاودورس كان قديماً قسًّا، وصار أخيراً مطراناً على بَيْسان من عمل بيت المقدس، واستولى على مَطْرَنة القاهرة، وعمَّر كنيسة القنطرة بمصر.

وتواصلت مسألة أنبا صلمون ومسألة غيره من النصارى إليه في ردّ كنيسة كنيسة من كنائسهم، وعمارتها، وردّ أوقافها. وكتب أنبا صلمون رقاعاً عن أهل البلدان البعيدة عن مثل ذلك، فأجاب كلاً منهم إلى ملتمسه، وأطلق عمارة جميع الكنائس وللدّيارات التي يستدعي منه الأذن فيها وفي عمارتها بمصر وفي سائر بلاد مملكته، وكتب لكلِّ منهم بذلك سجِلاً في معنى سجلّ دير القُصَير، وإعادة أوقافها إليها، إلا ما كان من الأوقاف والكنائس قد بيع في وقت القبض عليها في دمشق وفي جميع بلاد الساحل، وأصرف ثمنه في النفقات السلطانية لضيق الأموال وقلّتها، أو ما كان منها قد حصل لمن يتوقّون شرّه من المسلمين.

ولمَّا تسامح الحاكم بعمارة الكنائس وتجديدها وردِّ أوقافها لقِيه جماعة من النّصارى الذين كانوا أسلموا في وقت الاضطهاد وطرحوا أنفسهم عليه بين يديه وهم مسترسلون للموت، وقالوا له: إنّ الذي دخلنا فيه من التظاهر بدين الإسلام لم يكن باختيارنا ولا برغبة منّا، فنحن نسأل أن تأمرنا بالعَوْد إلى ديننا إن رأيت ذلك، أو تأمر بقتْلنا، فأمرهم للوقت بلباس الزّنانير ولباس السّواد وحمل الصَّلبان، وكان كلِّ منهم قد أعدّ عدّة غيار ثيابه، وتقدّم إلى أصحاب

الشرطة بحفظهم وكفّ كلّ أحدٍ عن التعرَّض لهم، فكثُر الراغبون إليه في ذلك حتى صاروا يلقونه أفواجاً أفواجاً، وكان يطلق ذلك لهم، فعاد منهم عددً كثيرً، وتوقّفت الرؤساء والصدور منهم عن الرجوع إلى ديانتهم حذراً على نفوسهم من أن يكون إجابة الحاكم لمن فسح له في ذلك على سبيل الحيلة عليهم والخديعة لهم، لاستكشافه ما في ضمائرهم، وظنًا منهم أنه يتتبعهم فيما بعد ويأتي عليهم فعاجلته المنيّة، وكُفي الذين رجعوا منهم إلى النصرانيّة ما كان أولئك يحاذرونه، وبقي كلّ من الفريقين على حاله.

وكان ما أتاه الحاكم في هذا المعنى من تسامحه بعمارة الكنائس وتجديدها وإعادة أوقافها إليها بعد ما تقدَّم من مُغالاته في هدْمها وتأكيده في قلع أساساتها ومحو آثارها، ومن الترخيص للنّصارى الذين تظاهروا بالإسلام في العودة إلى دينهم بعد تسع سنين، منذ تظاهروا بالإسلام مع حَظْر ذلك في ديانة المسلمين. وفي ناموسهم القتْل على فاعله، من آيات الله المعجزة وعجائبه الباهرة الدالَّة على عنايته بشعبه، وتحقيقه لسالف وعده إذ يقول إنّني لست أُخليكم في كلّ عصر من أركونٍ لكم، فجعل جلّ ثناؤه أركونهم المنقذ لهم ممّا غشاهم وألمَّ بهم من كان اضطهادهم على يده واستضامتهم من قببله. وتخوفوا أن يعقبهم بإساءته، أو يتخطّى إليهم أحد من الرعيَّة بمكروه وجزعوا، فأنهى إليه أنبا صلمون رئيس دير طورسينا ما خالطهم، وقام في وجزعوا، فأنهى إليه أنبا صلمون رئيس دير طورسينا ما خالطهم، وقام في نفوسهم، فكتب لهم سجلاً يؤمّنهم به هذه نسخته:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبدالله ووليّه المنصور أبي عليّ الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين، لجماعة النصارى بمصر، عندما أنهوا إليه الخوف الذي لحِقهم والمجزع الذي هالهم فأقلقهم واستذراءهم (١) بظلّ الدولة، وتحرّمهم بحضور الحضرة، بما رآه وأمر به من تكميل النعمة عليهم بتوخيه لهم ذمَّة الإسلام

<sup>(</sup>۱) کذا.

وشرْعه، من تصيّرهم تحت كنفه بحيث تصفو لهم موارد الطمأنينة، وتضفو<sup>(۱)</sup> عليهم ملابس السكون والدَّعة، وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتْب أمانٍ لهم يُخلَّد حكمه على الأحقاب، ويتوارثه الأخلاف منهم والأعقاب، فأنتم جميعاً آمنون بأمان الله عزّ وجلّ، وأمان نبيّه محمّد خاتم النّبيّين وسيّد المرسلين صلعم وعلى آله الطّاهرين، وأمان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، سلام الله عليه، وأمان الأيمة من آباء أمير المؤمنين، سلام الله عليهم، هذا على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأموالكم وأحوالكم وأملاككهم، وما تحويه أيديكم، أماناً صريحاً ثابتاً، وعقداً صحيحاً باقياً، فيْقُوا به، واسكنوا إليه، وتحققوا أنّ لكم جميل رأي أمير المؤمنين وعاطفته، وعُصرته تحميكم، وعصمته تقيكم، لا يُقدم عليكم بسوء أحد، ولا تتطاول إليكم بمضرّةٍ يدُ إلا كانت زواجر أمير المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح وإصلاح لسكّان كراعه، والله عون أمير المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح وإصلاح لسكّان أقطار مملكته، ومن له وسيلة الثواء في كنف دولته، وإياه يستشهد على ما أمضاه من أمانه لكم، وعهده الذي يشرفه طرفكم، وكفى بالله شهيداً. وليقرّر أمضاه من أمانه لكم، وعهده الذي يشرفه طرفكم، وكفى بالله شهيداً. وليقرّر في أيديهم حجّةً بما أسبغ من النّعم عليهم، إن شاء الله تعالى».

وكُتب في شعبان سنة إحدى عشرة وأربعمائة، وتوقيعه أيضاً بخطّه أعلاه. الحمد لله رب العالمين.

## [نهاية الحاكم]

ومال الحاكم إلى أنبا صلمون منذ أوَّل مشاهدته إيَّاهُ، ولُقياه له، وشفَّعه بجميع ما كان يلتمسه منه، وتقدَّم أن لا ينقبض عن مسألته في شيء مما يعود بصلاح أمور النصارى، وأن يلقاه في كلّ يوم في طريقه إلى الصحراء ليسأله عمَّا يحتاج إليه، فامتثل أمره، وكثُر أنسه به، حتى شنَّع عليه كثير من عوام المسلمين، لِما عرفوه من مَيْله إليه وتشفيعه إيّاه في ملتمساته، ومشاركته رهبان النصارى في لباس الصوف أنه قد تتَلْمذ لأنبا صلمون. وكان في كثير

<sup>(</sup>۱) کذا.

من الأيام في نفوذه إلى البريَّة يقصد دير القُصَير ويشاهد عمارته، ويستحثُّ الصُّنَّاع على الفراغ منه، وأطلق له دنانير تُصرف في النفقة عليه، ودفع أيضاً إلى الرهبان المقيمين فيه دنانير، ورسم لهم مساعدة البنّائين لتروج عمارته، وكان يعدل أيضاً إلى دياراتِ جدَّدها اليعاقبة في ناحية القرافة، وإذا أراد الدخول إلى الجبل والطلوع إلى دير القُصَير أو غيره من الدّيارات تتأخّر الركابية عنه في الموضع المعروف بالقرافة وإلى الساقية، ويمضى وحده. وفي بعض الأيام جرى في ذلك على سالف عادته وتَبِعه صبيّ ركابيّ كان اصطنعه، يُعرَف بالقرافي، وأبعدا جميعاً في الجبل، فلقِيهُ سبع(١) نفر من البادية، والتمسوا منه صلةً بجفاءٍ في القَول وغِلَظٍ في اللفظ، وفِرْية وشتيمة، فقال لهم: ما معى في هذا الموضع ما أدفعه لكم، لكنّني أنفِذكم إلى متولّى بيت المال العميد المحسن ابن بدواس (٢) ليدفع إليكم خمسة آلاف درهم. فقالوا: ما نمضى إليه لأنه لا يدفع لنا شيئاً، وتردُّد الخطاب بينهم وبينه، فالتمسوا منه أن يُنفِذ معهم القرافي الركابيّ لينجز لهم المُطلَق، وسار مع القرافي أربعة نفر منهم، وتخلف الثلاثة الباقون في الطريق، وقبض (٣) /١٣٢/ب/ أولئك الأربعة الجملة التي رسم دفُّعها لهم، وعاد القرافيّ يلتمس الحاكم، فأبطأ عليه عودته، فلمًّا طال انتظاره له في الموضع الذي جرت عادته بموافاته إليه ساء ظنّه، ودار الْجبل يطلبه، فألقى (٤) سايحاً (٥) وسأله عنه، وذكر له صفته وصفة الحمار الذي هو راكبه، فأعلمه أنه شاهد في طريقه حماراً مُعَرْقباً، وساقه إلى الموضع حتى شاهد الحمار الذي كان مُعَرْقباً كما ذكر له.

<sup>(</sup>۱) كذا، والصواب «سبعة».

 <sup>(</sup>۲) في الأصل وطبعة المشرق ۲۳۳ «بدوس»، والتصحيح من (اتعاظ الحنف ١٤١/٢ و١٤٢ و١٤٨).

<sup>(</sup>٣) حتى هنا ينتهي النقص في البريطانية وبترو.

<sup>(</sup>٤) كذا، والصواب «فلقي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٤ «مساحاً»، وفي البريطانية «سيّاحاً»، والتصحيح من بترو.

وتقدَّمت السيّدة أخت الحاكم إلى جميع الأمراء والقُوَّاد وغيرهم من الناس بالركوب إلى الصحراء واستكشاف خبره، وطلعوا إلى دير القُصَير(١) وفتَّشوه لئلاّ يكون مستتراً فيه، وفتَّشوا أيضاً سائر(١) المواضع التي كان يُلمّ بها، فلم يقفوا له على خبر، ووجدوا بعد ذلك ثيابه الصّوف التي كان لابسها في ناحية الجبل وهي مهراة(١) من ضربات السكاكين وآثار الجراحات مخضّبة بالدّم، ولم توجد جثّته، فاستدلّ الأكثرون أنّ أولئك الثلاثة البوادي المتأخّرين عن اللحاق برفاقهم(٤) وبالقرافيّ الركابيّ لقبض الصّلة المطلّقة لجماعتهم عادوا إليه وقتلوه ودفنوه وأخفوا(٥) أثر قبره(٢).

<sup>(</sup>١) في البريطانية «القصر».

<sup>(</sup>٢) في بترو «كام**ل**».

<sup>(</sup>٣) كُذا، والصواب «متهرَّئة».

<sup>(</sup>٤) في (س) «برفقاتهم».

<sup>(</sup>٥) في بترو «وغفوا».

<sup>(</sup>٦) هذه الرواية نجد شبيهة لها عند المقريزي يقول فيها: «ولليلتين بقيتا من شوّال سنة إحدى عشرة وأربعمائة فُقد الحاكم. وسبب فقده أنّ أخته ستّ الكلّ سلطانة كانت امرأة حازمة، وكانت أسنّ منه، فدار بينها وبينه يوماً كلام، فرماها بالفجور وقال لها: أنتِ حامل، فراسلت سيف الدين حسين بن علي بن دوّاس، من مقدّمي كتامة، وكان قد تخوّف من الحاكم، وتواعد على قتل الحاكم وتحالفا عليه. فأحضرت ستّ الكلّ عبدين وحلّفتهما على كتمان الأمر، ودفعت إليهما ألف دينار ليقتلا الحاكم. فأصعد إلى الجبل في الليل، وكان الحاكم قد رأى أنّ عليه قطّعاً، فلما كان في الليلة التي فيها قال لأمّه: عليّ قطّع هذه الليلة وعلامة ذلك ظهور كوكب الذنابة، ودفع إليها خمسمائة ألف دينار دخيرة لها، فمنعته من الركوب، ونام، ثم انتبه فامتنع ومضى، وركب الحمار إلى باب القاهرة، ففتح له أبو عروس صاحب الشرطة الباب وأغلقه خلفه، وخرج متبعاً له. قال: فسمعته يقول: ظهر والله الكوكب، ولم يكن معه سوى ركابي وصبيّ يحمل دواته. فعارضه وسط الجبل سبع فوارس من بني قُرّة، فخدموه وسألوه الأمان وأن يسعفهم بما يُصلح شأنهم، فأمر الركابي أن يحملهم إلى الخازن يدفع إليهم عشرة آلاف درهم، ودخل الشِعب الذي كان يدخله وقد وقف العبدان له، فضرباه يدفع إليهم عشرة آلاف درهم، ودخل الشِعب الذي كان يدخله وقد وقف العبدان له، فضرباه في كساء إلى أخته فدفنته، وحملا الحاكم خي كساء، وقتلا الصبيّ وغرّقا حماره، وحملا الحاكم في كساء إلى أخته فدفنته. (اتعاظ الحنفا ٢١٥/١، ١١٥).

وقال ابن الجوزي :

<sup>«</sup>زاد ظلم الحاكم وعنّ له أن يدّعي الربوبية، فصار قوم من الجُهّال إذا رأوه يقولون له: يا واحدنا يا أحدنا يا محيي يا مُميت، وكان قد أسلم جماعة من اليهود فكانوا يقولون: إنّا نريد أن نعاود شرعنا الأول، فيفسح لهم في الارتداد، وأوحش أخته بمراسلات قبيحة وقال لها:

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

 قد وقع إلى أنك تدخل الرجال إليك، فراسلتْ قائداً يقال له ابن دوّاس كان شديد الخوف من الحاكم أن يقتله، فقالت: إنَّى أريد أن ألقاك إما أن تتنكُّر لي وتأتيني، وإما أن أجئ أنا إليك فجاءت إليه، فقبَّل الأرض بين يديها وخلوا، فقالت له: لقد جئتك في أمر أحرس نفسي نفسك. فقال: أنا خادمك. فقالت: أنت تعلم ما يعتقده أخى فيك وأنه متى تمكّن منك لم يُبق عليك، وأنا كذلك، ونحن معه على خطر عظيم، وقد انضاف إلى ذلك ما قد تظاهر به وهتَّكه الناموس الذي قد أقامه آباؤيا، وزيادة جنونه وحمله نفسه على ما لا يصبر المسلمون على مثله، فأنا خائفة أن يثو، الناس علينا فيقتلوه ويقتلونا وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء. قال: صدقتِ فما الرأي؟ قالم ،: تحلف لي وأحلف لك على كتمان ما جرى بيننا من السرَّ، وتعاضدني على ما فيه الراحة من هذا الرجل. فقال لها: السمع والطاعة. فتحالفا على قتله وأنهما يقيمان ولده مقامه، وتكون أنت صاحب جيشه ومديره، وأنا فلا غرض لي إلاَّ سلامة المهجة، فأقطعته ما يحصل مائة ألف. وقالت: اختر لي عبدين من عبيدك تثق بهما على سرُّك وتعتمد عليهما في مُهمَّك. فأحضرها عبدين موصوفين بالأمانة والشهامة فاستحلفتهما على كتمان ما تخرج به إليهما، فحلفًا، فوهبت لهما ألف دينــار، ووقَّعت لهما بـإقطاع، وقالت: أريد منكما أن تصعدا غدأ إلى الجبل فتكمنا فيه فإن نوبة الحاكم أن يصعد غداً وليس معه إلاَّ الركابيِّ وصبيَّ، وينفرد بنفسه، فإذا قـرب منكما خـرجتما فقتلتمـاه وقتلتما الصبيّ. وسلّمت إليهما سكّينَين من عمل المغاربة وقرّرت ذلك معهما.

وكان الحاكم ينظر في النجوم، فنظر في مولده وقد حكم عليه بقطع في هذا الوقت وقيل فيه إنه متى تجاوزه عاش تتمَّة نيُّف وثمانين سنة. فلما كانت تلك الليلة أحضر والدته وقال لها: عليّ في هذه قطع عظيم وكأنَّى بكِ قد تهتَّكتِ وملكتِ مع أختى، فإنني ما أخاف عليك أضرِّ منها، فتسلَّمي هذا المفتاح فهو لهذه الخزانة ولى فيها صناديق تشتمل على ثلاثمائـة ألف دينار، فحوَّلها إلى قصرك لتكون ذخيرة لك، فقبّلت الأرض وبكت وقالت له: إذا كنت تتصوّر هذا فارحمني ودع ركوبك الليلة، فقال: أفعل، وكان من رسمه أن يطوف كل ليلة حول القصر من أول الليل إلى الصباح في ألف رجل، فقعد تلك الليلة إلى أن مضى صدر من الليل، ثم ضجر وأحبّ الركوب، فرفقت به والدته وقالت: اطلب النوم يا مولانا، فنام ثم انتبه وقد بقي من الليل ثلثه فقال: إن لم أركب وأتفرّج خرجت روحي. فركب وصعد إلى الجبل وليس معه إلاَّ الصبيِّ، فخرج العبدان فطرحاه إلى الأرض وقطعا يديه وشقًا جوفه ولقَّاه في كِساء وحملاه إلى ابن دواس بعد أن قتلا الصبيّ، فحمله ابن دوّاس إلى أخته فدفنته في مجلسها، وكتمت أمره، وأحضرت الوزير وعرَّفته الحال واستكمته واستحلفته على الطاعة. . وفقد الناس الحاكم فماجوا في اليوم الثالث وقصدوا الجبل، فلم يقفوا على أثر، فعادوا إلى أخته فسألوها عنه فقالت: قد كان راسلني قبل ركوبه وأعلمني أنه يغيب سبعة أيام. فانصرفوا كأنهم يقصدون موضعاً ويقولون لكل من يسألهم: فارقناهم في الموضع الفّلاني وهو عائد يوم كذا. ولم تزل الأخت تدعو في هذه الأيام وجوه القوّاد وتستحلفهم وتعطيهم، وألبست أبا الحسن عليّ ابن الحاكم أفخر الملابس واستدعت ابن دوّاس وقالت له: المعوّل في قيام هذه الدولة عليك وتدبيرها موكول إليك وهذا الصبيّ ولدك فينبغي أن تنتهي في الخدمة إلى غاية 😑 وكان فَقْد الحاكم يوم الإثنين أوَّل الصوم المقدَّس، وهو لليلتين بقيتا من شوّال سنة إحدى عشرة وأربعمائة، وعمره يومئذ سبع وثلاثون سنة، وكانت خلافته خمس(١) وعشرين(٢) سنة وستّة وعشرون يوماً(٣).

[تم الجزء الأوَّل من التاريخ الذي صنَّفه يحيى بن سعيد ويتلوه الجزء الثاني] (٤).

= وشعك، فقبّل الأرض ووعد بالإخلاص في الطاعة، وأخرجب الصبيّ وقد لقبته الظاهر لإعزاز دين الله وألبسته تاج المعزّ جدّ أبيه، وأقيمت المآتم على لحاكم ثلاثة أيام، ورتبت الأمور ترتيباً مهذّباً، وخلعت على ابن دواس خلعاً كثيرة وشرّفته تشريفاً عظيماً فخرج فجلس معظّماً، فلما تعالى النهار خرج نسيم صاحب الستر والسيف ومعه مائة رجل كانوا مختصّين بركاب السلطان ويحملون سيوفاً بين يديه، وكانوا يتولون قتل من يؤمر بقتله فسلموا إلى ابن دواس يكونون بحكمه، وتقدّمت الأخت إلى نسيم أن يضبط أبواب القصر بالخدم ففعل، وقالت له: أخرج وقف بين يدي ابن دواس وقل: يا عبيد مولانا الظاهر يقول لكم: هذا قاتل مولانا الحاكم، وأعمِلهم بالسيف ومُرهم بقتله، ففعل، ثم قتلت جماعة ممّن أطلع على سرّها، فعظمت هيبتها». (المنتظم ٢٩٨/٧ ـ ٣٠٠).

وانظر أيضاً: الكامل في التاريخ ٢١٤/٩ ـ ٣١٧، والنجوم الزاهرة ١٨٤/٤ ـ ١٩٢، والدرّة المضيّة ٢٩٧، ١٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٨١/١٥ ـ ١٨٣، وبدائع السرّه ورج ١ ق ١٩٢، ٢٠٩، وبدائع السرّه ورج ١ ق ٢٩/١، ١١، وتاريخ الزمان ٧٩ ـ ٩١، والبداية والنهاية ٢١/١١، ١١، ومرآة الجنان ٢٦/٣، وشذرات الذهب ١٩٣٣.

(١) كذا، والصواب «خمساً».

(٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٤ «وعشرون»، والتصويب من البريطانية.

أنظر عن الحاكم في: اتعاظ الحنفا ٢/٣ ـ ١٢٣، وخطط المقريزي ٢/٥٨٠، والمنتظم ١٩٩٧ ـ ٣٠٠، والمغرب في حُلى المغرب ٤٩ ـ ٥٧، وأخبار مصر لابن ميسر ٢٥، وذيل تاريخ دمشق ٧٩، ٨٠، والكمامل في التاريخ ١١٦٩ ـ ٣١٧، والمدرّة المضيّة ٢٥٦ ـ ٣١٢، والبيان المغرب ٢٨٨١ وما بعدها، ووفيات لأعيان ٢٥٨٥ ـ ٢٩٢، والعبر ٣١٤ ـ ٢٠١، وسير أعلام النبلاء ١٧٣/١ ـ ١٨٤ رقم ٧٠، والبداية والنهاية ٢١٩ ـ ١٠٤، والعبر وتاريخ ابن خلدون ١٦٥ ـ ١٦، والنجوم الزاهرة ١٧٦٤ ـ ١٩٦، وبدائع الزهور ١/٥٠ ـ ٥٨، وشدرات الذهب ٣/٢٩ ـ ١٩٠، وما الإنافة ١٣٢١ ـ ٢٩١، وسبح الأعشى ٣/٢٦ ـ ٢٥٠، ودول الإسلام ١/٥٠، وتاريخ ارينيوس ـ ص ٢٥٩، ونهاية الأرب (مخطوط) ج ٢٨٪ ودول الإسلام ١/٥٥، وتاريخ ارينيوس ـ ص ٢٥٩، ونهاية الأرب (مخطوط) ج ٢٨/٥، وما بعدها، وتاريخ الأزمنة ٣٧٠ ـ ١٨، وتاريخ مختصر الدول ١٨٠ ـ ١٨٠، وأخبار الدول ١٩١، ١٩٠، وتاريخ الفارقي ١١٦ ـ ١٢٠، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨٠، والمختصر ١/٣٣٠، وحياة الحيوان للدميري، وحسن المحاضرة ٢/٣١، ١٤، وعيون الأخبار وفنون الأثار ٢٤٠ ـ ١٣٠، ونهاية الأرب ٣٢٣/٢٠.

(٤) ما بين الحاصرتين ليس في (س) والبريطانية.



# [الجزء الثاني]

# خلافة الظّاهر لإعزاز دين الله(١)

ولمًّا فُقِد الحاكم كتمت السيدة أخته صحّة قتْله عن الناس، وأوهمتهم أنّه قد تعمَّد (٢) لغرض له تقفون عليه فيما بعد. ولم يزل أمره مكتوماً إحدى (٣) وأربعين يوماً إلى أن وافي عيد المسلمين النَّحْر (٤) وهو اليوم العاشر من ذي الحجّة، فأشهرت فَقْد الحاكم بإقامة الدَّعوة (٥) لولده أبي (٢) الحسن علي (٧)، ولُقِّب «الظّاهر لإعزاز دين الله» وذكر اسم الحاكم مع اسم آبائه الأموات، ورحم عليه وعليهم، وكان عُمر الظّاهر يومئذٍ سبع عشرة سنة، وكان منذ ترعرع محجوباً في قصر السيّدة عمّته إلى حين فقّد الحاكم حذراً منها [منها] (٨) عليه من إساءة تَلْحقه من أبيه، وتنبت (٩) به في حياة الحاكم، واعتنقت أموره منذ أفضت الخلافة إليه، وقامت بتدبير (١٠) الأمور، وعوّلت في

<sup>(</sup>١) اعتباراً من خلافة الظاهر يبدأ النقص الأساسي في نسخة بتروبوليتان، وقد استعيض عنه بإضافة النقص بخط مختلف، وسيرمز إليه بحرف (١).

<sup>(</sup>٢) في نسختي: (ر) والبريطانية «تعمده».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «واحد».

<sup>(</sup>٤) أي عيد الأضحى المبارك.

<sup>(</sup>٥) في (ر) «الدعوى».

<sup>(</sup>٦) في (ر) «الحسين بن»، و«أبي» ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «ابن علي».

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ر).

<sup>(</sup>٩) في (ر) والبريطانية «تنبتت». والصحيح «تبنّت».

<sup>(</sup>١٠) في (ر): «وأقامت»، وفي البريطانية: «وأقامت بتدبيره».

النظر في الأحوال على رئيس الرؤساء خطير(١) المُلك عماد بن هرون، وجرى الأمر في تسمية الظّاهر بمولانا، وتقبيل /١٣٣١ الأرض بين يديه، والدُّعاء له (بصلوات الله عليه)(٢) على سالف الرسْم في أيام أجداده. وأنشأ (عليه)(٣) سِجِلاً قُريء على الناس يتضمَّن حُسْن رأيه في الكافّة وتقدِمته وتأكيده على كلّ من يتولَّى شيئاً من الخِدَم السلطانية، والنظر في الأحكام والأقضية بالاعتماد(٤) في أمورهم (على الحقّ)(٥) وتوخّي العدل في جميع ما ينتهي إليهم، ويتعلَّق بهم، وبصيانة أهل السلامة (والاستقامة، وتتبّع ذوي العيث والفساد)(١). وأنه انتهى إليه استشعار جماعة أهل اللّمة من النّصارى واليهود أنّهم يُشتَكُرهون (على)(١) الانتقال إلى (شريعة)(١) الإسلام، والمتعاضهم(٩) من ذلك، إذ كان ﴿لاَ إكْرَاهَ فَيْ الدِّينِ ﴿١١) وأن يُزيلوا من ويترلون منزلة أهل الحياطة والحماية، ومن آثر منهم الدخول في دين الإسلام اختياراً من قلبه (وهدايةً من ربّه، ولم يكن غرضه التعزُّز(١١) والاستطالة)(١٢) اختياراً من قلبه وهدايةً من ربّه، ولم يكن غرضه التعزُّز(١١) والاستطالة)(١٢) في فيد من آثر بقاءه على دينه (من غير ارتداد)(١٤)

<sup>(</sup>١) في البريطانية «حظير»، وصُحّح إلى «حظي».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية و(ر).

<sup>(</sup>٣) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «باعتماد الحق».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في (ر).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) ليست في (ر) والبريطانية.

<sup>(</sup>٨) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٩) في (ر) والبريطانية «وامتغاصهم».

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ـ الآية ٢٥٦

<sup>(</sup>١١) في (ر) «التعزيز».

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١٣) في (ر) والبريطانية «ومبرراً».

<sup>(</sup>١٤)ما بين القوسين ليس في (ب).

كان عليه (١) ذمّته وحياطته، وعلى جميع أهل الملّة حفَّظه وصيانته. (وأعظم (٢) أيضاً فيه ما عرفه من ذهاب طائفة من الجهّال إلى الغُلُو في الإمامة وعدولها بالأباطيل عن موجب الحقائق، وصفتها المخلوق بصفة الخالق، وتبرّؤه (٢) من الله في (٤) ذلك، وانتزاعه من إطلاق اللفظ بحكاية معتقّدهم، وبسط لسانه بذِكْر عنهم، واعترافه إلى الله أنه وأسلافه المباضين، وأخلافه الباقين، مخلوقون اقتداراً ومربوبون اقتساراً، لا يملكون لأنفسهم موتاً ولا حياة، ولا يخرجون عن قضيّة الله تعالى. وأنّ جميع من خرج منهم (٥) عن حلّ الأمانة (٢) والعبوديّة لله عزَّ وجلّ، فعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، وأنّه قد قدَّم إنذاره لهم بالتوبة إلى الله تعالى من كُفْرهم، فيما الجماعة، ومن أتى ذلك فيهم، وأقام على كُفْره فسيف الحقّ يستأصله، ويذكر إبعاده أصحاب الأخبار والسّعايات، وأمانة الناس أجمعين من أهل الملّة والذّمة على نفوسهم ودمائهم وأولادهم وأموالهم وأحوالهم ما سلكوا الطريق المستقيمة ولم يقصدوا المقاصد الذميمة) (٢) فأنس وأحوالهم ما سلكوا الطريق المستقيمة ولم يقصدوا المقاصد الذميمة) (٢) فأنس

وكانت (٩) السيدة أخت الحاكم مع إياسها من أخيها وتحقّقها فقده، بادرت بإنفاذ عليّ بن داوود (١٠) وهو أحد الأمراء الكتاميين إلى دمشق

<sup>(</sup>۱) في (ر) والبريطانية «على».

<sup>(</sup>٢) من هنا حتى قوله «الذميمة» مقدار (١٢) سطرأ ليست في (ب).

<sup>(</sup>۳) في (ر) «تبريه».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «من».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «بهم».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «الإمامة».

<sup>(</sup>٧) حتى هنا ينتهى النقص في (ب).

<sup>(</sup>٨) زيادة من البريطانية. وفي (ر): «له».

<sup>(</sup>٩) من هنا حتى قوله «المقدم ذكرهم» مقدار (٣٤) سطراً ليست في (س).

<sup>(</sup>١٠٠)، في (ذيل تاريخ دمشق) ٧٠ «أبن داود المغربي»، وفي (اتعاظ الحنفا ٢/١١٤) «أبو الداود المغربي».

بملطّفات إلى الأمراء والقوَّاد ووجوه الجُنْد بالقبض على وليّ العهد عبد الرحيم بن الياس، فسارع الجماعة إلى ذلك لكراهيتهم (١) له، وحُمل مقيَّداً وحُمل أهله وأنسبائه (٢) معه وعدّى (٣) به إلى دِمياط، واعتُقل بها مدَّة، ثم دخل إلى مصر، وعند وصوله قلع قيده، واحتيط عليه في القصر مكرَّماً مبجَّلاً مدّة وتنغّص (٤) إليه الظاهر بشيء من الفاكهة مسموماً، فأكل منه ومات، وأظهر للناس أنّه قتل نفسه، وفي حين القبْض عليه بدمشق هرب ولده الكبير عبد العزيز ابن (٥) أخي وليّ العهد أحمد بن الياس (١) ، إلى حلّة صالح بن مرداس (٧) ، وأقاما بها عشرة أشهر، فتلطّف الظاهر في عودتهما، فتخوّفا منه، وهربا إلى بلد الروم ملتجئين إلى باسيل الملك، فأحسن قبولهم (٨) .

(۱) في (ر) «لكراهتهم».

(٢) كذًا في الأصل، والصحيح «وأنسباؤه».

(٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٦ «وعد»، والتصويب من البريطانية.

(٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٦ «تنفص»، والتصحيح من (ر).

(٥) في البريطانية «وابن».

(٦) في (ر) «أحمد بن الطيب».

(V) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٦ «مراش» والتصحيح من البريطانية.

(٨) قال ابن القلانسي:

«ووصل كتاب وأي عهد المسلمين عبد الرحمن بن الياس أخي الحاكم إلى القائد بدر العطار في يوم السبت لليلة خلت من جمادى الأولى سنة ١٠٤ يأمره بضبط البلد، ووصل بعد ذلك أبو القاسم عبد الرحمن وقيل عبد الرحيم ولي عهد المسلمين ابن الياس بن أحمد بن العزيز بالله إلى دمشق في يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأولى سنة ١٠١ فنزل في المرزة، فأحسن تلقيه وبولغ في إكرامه والإعظام له والسرور بمقدم، وكان ذلك له يوما مشهوراً موصوفاً. ودخل القصر في يوم الاثنين مستهل رجب فأقام فيه إلى يوم الأحد لثمان بقين من شهر ربيع الأولى سنة ١١١ فلم يشعر إلا وقوم قد جُردوا إليه من مصر فهجموا عليه وقتلوا جماعة من أصحابه وساروا به في يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول، وعاد بعد ذلك إلى دمشق في رجب سنة ٢١١ ونزل في القصر. وأكثر الناس في التعجب من اختلاف الأراء في تدبير هذه الولايات وتنقل الأغراض والأهواء فيها، ولم يشعروا وهم يتعجبون من هذه الأحوال واستمرار الاختلال إلا وقد وصل من مصر المعروف بابن داود يتعجبون من هذه الأحوال واستمرار الاختلال إلا وقد وصل من مصر المعروف بابن داود ولي عهد المسلمين المذكور، ودخلوا عليه القصر، وجرى بينه وبينهم كلام طويل، إلا أنهم ولي عهد المسلمين المذكور، ودخلوا عليه القصر، وجرى بينه وبينهم كلام طويل، إلا أنهم أخرجوه من القصر وضُرب وجهه، وأصبح الناس في يوم العيد لم يصلوا صلاة العيد في =

المصلّى ولا في الجامع ولا خطب خطب، وساروا بوليّ العهد في اليوم المذكور إلى مصر، فزاد عجب الناس، وحاروا فيما هم فيه وتشاكوا ما ينزل بهم من الأحوال المضطربة والأعمال المختلفة». (ذيل تاريخ دمشق ٦٩، ٧٠).

وقد سبق أن نقلنا ما ذكره الحافظ الذهبي في ولاية وليّ العهد لدمشق والحرب فيها إلى أن طلب إلى مصر، «ثم رجع إليها بعد أربعة أشهر وقد غلب على دمشق محمد بن أبي طالب الجرّار والتفّ عليه الأحداث وحاربوا الحُنّد فقهروهم فراسله وليّ العهد ولاطفه فلم يطعه فتوتّب الجند ليلةً على محمد بن أبي طالب وقبضوا عليه وصلبوه ودخل وليّ العهد وتمكّن فأخذ في مصادرة الرعيّة وبالغ فأبغضوه. فجاءهم موت الحاكم فقام ابنه الظاهر، ثم جاء كتاب الظاهر إلى الأمراء بالقبض على وليّ العهد، فقيّدوه وسُجن إلى أن مات فقيل إنه قتل نفسه بسكّين في الحبس. وقد جرت فتنة يوم القبض عليه، وكان يوم عيد النحر فلم يصل صلاة العيد ولا خُطِب لأحدالبتة. وقال أيضاً: قد عمل شاعر في مصادرته لأهل دمشق هذه القصيدة:

تقضّى أوان الحرب والطعن والضرب أضحت دمشق في مُصاب وأهلها حريق وجوع دائم ومسذلّة وأضحت تللالاً قد تمحّت رسومها (حاشية ذيل تاريخ دمشق ٧٠).

وجاء أوان الوزن والصفع والضرب لهم جند قد سار في الشرق والغرب وخوفٌ فقد حُقّ البكاء مع الندب كعبض ديدار الكفر بالخسف والقلب

وقال المقريزي في حوادث سنة ٤٠٩ هـ:

«وفيها عزل الحاكم سديد الدولة عن دمشق، ووليها عبد الرحيم بن الياس، وسار إليها لعشرين من جمادى الآخرة، فبينما هو في قصره إذ هجم عليه قوم ملتّمون فقتلوا جماعة من غلمانه، ثم أخذوه ووضعوه في صندوق وحملوه إلى مصر، فلم يكن بها أكثر من شهرين، ثم أعيد إلى دمشق فأقام بها ليلة العيد. وورد من مصر رجل يقال له أبو الداود المغربي ومعه جماعة، وأخرجوا عبد الرحيم وضربوا وجهه، وأصبح الناس يوم العيد، وليس لهم من يصلّي لهم. وعجب الناس من هذه الأمور» (اتعاظ الحنفا ٢/١٤/٢)

وقال ابن تغري بردي:

«وأحضرت خطير الملك الوزير وعرفته الحال، واستكتمته واستحلفته على الطاعة والوفاء، ورسمت له بمكاتبة وليّ العهد، وكان مقيماً بدمشق نيابة عن الحاكم، بأن يحضر إلى الباب، فكتب إليه بذلك. وأنفذت عليّ بن داود أحد القوّاد إلى الفرّما، فقالت له: إذا دخل وليّ العهد فاقبض عليه واحمله إلى ينّيس، وقيل غير ذلك...».

«... وأما وليّ العهد الذي كان بدمشق وكتبتت بحضوره فاسمه الياس، وقيل: عبد الرحيم، وقيل: عبد الرحيم، وقيل: عبد الحمد، وكنيته أبو القاسم ويلقّب بالمهديّ، ولاه الحاكم العهد سنة لا عبد وقبض عليه صاحب تنّيس، وبعث به إلى ستّ المُلْك، فحبسته في دار وأقامت له الإقامات، ووكّلت بخدمته خواصٌ خدمها، وواصلته بالملطّفات والافتقادات، فلما عرضت ويست

وكان النّصارى الملكيّة في مدّة إذْن الحاكم بعمارة الكنائس وردّ أوقافها على حكمها وعوّلوا على تصيير بطريركاً(۱) على الإسكندرية، ولم يكن (بقي)(۲) في أبرشية الإسكندرية يومئذٍ إلاَّ أسقُفان(۱)، [وهما أبالا) خرسطودولا أسقف تِنّيس، وأبالا) إسحاق أسقُف القُلْزُم، وكتب كل واحد منهما خطّه للآخر أن لا يكون أحدهما بطريركاً، ويشاركون الجماعة في اختيار من ينبغي أن يروس(۱) عليهم. ونكل أبالا) إسحاق أسقُف القُلْزُم عمّا كتب به خطّه، وتلطّف في أن ينجز له سجلاً من الحاكم في أن يكون بطريرك على الإسكندرية، وكره جماعة النصارى الملكية ذلك لأنّ القدّيس بطريرك (٧) على الإسكندرية، وكره جماعة النصارى الملكية ذلك لأنّ القدّيس

من نفسها أحضرت الظاهر لإعزاز دين الله، أعني ابن أخيها الحاكم، وقالت له: قد علمت ما عاملتك به، وأقلّه حراسة نفسك من أبيك، فإنه لو تمكّن منك لقتلك، وما تركت لك أحداً تخافه إلا وليّ العهد، فبكى بين يديها هو ووالدته، وسلّمت إليهما مفاتيح الخزائن، وأوصتهما بما أرادت. وقالت لمعضاد الخادم: إمض إلى وليّ العهد وتفقّد خدمته، فإذا دخلت عليه فانكبّ كأنك تسائله بعد أن تُوافق الخدم على ضربه بالسكاكين، فمضى إليه معضاد فقتله ودفنه، وعاد فأخيرها، فأقامت بعد ذلك ثلاثة أيام وماتت.

وذكر القُضاعيّ في قصّة وليّ العهد شيئاً غير ذلك، قال: إنّ ستّ المُلْك لما كتبت إلى دمشق بحمْل ولي العهد إلى مصر لم يلتفت إلى ذلك، واستولى على دمشق، ورخّص للناس ما كان المحاكم حظره عليهم من شرب الخمر، وسماع الملاهي، فأحبّه أهل دمشق. وكان بخيلاً ظالماً، فشرع في جمع المال ومصادرة الناس، فأبغضه الجند وأهل البلد، فكتبت أخت الحاكم إلى الجُنْد فتتبّعوه حتى مسكوه وبعثوا به مقيداً إلى مصر، فحبس في القصر مكرماً، فأقام مدّة. وحُول إليه يوماً بطيخ ومعه سكين فأدخلها في سُرّته حتى غابت. وبلغ ابن عمّه الظاهر بن الحاكم فبعث إليه القضاة والشهود، فلما دخلوا عليه اعترف أنه الذي فعل ذلك بنفسه. وحضر الطبيب فوجد طرف السكين ظاهراً، فقال لهم: لم تُصادف مقتلاً. فلما سمع وليّ العهد ذلك وضع يده عليها، فغيّبها في جوفه فمات». (النجوم الزاهرة ١٩٣٤، ١٩٤) وانظر: سير أعلام النبلاء ١٨٤/٥٠.

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب «بطريرك».

<sup>(</sup>٢) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٧ وإلا أسقفا،، وفي البريطانية: «سوى أسقفان»، والتصويب من (ر).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ر) والصواب «أبو».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب «يُرأس».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب «أبو».

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب «بطريركا».

أرسانيوس بطريرك الإسكندرية كان قرره لأمور تشكّاها شعبه منه وصبر عليها، ورأى النزول عن رياسته دون الإقلاع عنها، ومضى القديس أرسانيوس البطريرك في حال سبيله وهو غير راض عنه. واتفق رأي الجماعة على استرجاع السجِلّ الذي تنجّزه والتمسوه منه فلم يدفعه إليهم وأطمع نفسه أن يصير بطريركاً عليهم، فأنها أبا(١) سلمون ذلك إلى الحاكم مطالعة بما كتب به خطّه، وبكراهة الكافّة، فأنفذ من استرجع السَّجِـلّ منه](٢). وصل في الحين إلى مصر من بلد الروم راهب قسّ (٣) من أهل دِمياط يسمَّى أنبا جرجس من رُهبان طورسينا، عايد من خدمة الدير [المقـدّس]<sup>(١)</sup>. واتَّفق رأي الجماعة على الرضاء به (٥) لقداسته وخيرته، فأبى قبول الرئاسة إلى أن أكرهوه وألزموه [وسأل أبالا) سلمون الحاكم أن غيّر السجلّ الذي باسم أسقف القلزم وجعل باسم أبا(٧) جورجيس، ولم يشاركهم أسقُف القُلْزم في الرضى بارياسته(^) ولا الحضور للصلاة عليه](٩) . فاختار النصارى أسقُّفين أحدهما على دِمياط، والآخر على مصر، واجتمع اثني (١٠) عشر قِسيساً مع أسقُف تِنّيس أنبا خريصطودلس(١١) وصلوا على المختار لكرسي دِمياط، وصيَّروه أسقُفاً، واتَّفق أسقف تِنَّيس وأسقُف دِمياط والقُسوس المقدَّم ذِكْرهم (وصلُّوا على أنبا جورجيوس)(١٢) [بوعد إقامة الدعوة للظاهر بستة أيام صُيّر

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «فأنهى أبو».

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (د).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «قسّيس».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٧ «الرضاية» والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب «أبو».

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب «أبي».

 <sup>(</sup>۸) كذا، والصواب «برياسته».

<sup>(</sup>٩) ما بين الحاصرتين زيادة من «ر).

<sup>(</sup>۱۰) كذا، والصواب «اثنا».

<sup>(</sup>١١) في (ر) «خرسطوذولا»، وفي البريطانية: «خريسطوذولس».

<sup>(</sup>١٢) هذَّه العبارة بين القوسين مقحمة على النص في الأصل.

أنبا جورجيس من رهبان دير طورسينا](۱) بطريركاً على الإسكندرية في مصر يوم الفصح المقدّس، وهو الشاني من نيسان [سنة ١٣٣٢](٢) وهو لستّ عشرة خَلت(٢) من ذي الحِجّة سنة إحدى عشرة وأربعمائة [وذلك بعد إشهار موت الحاكم وإقامة الدعوة للظاهر بستة(٤) أيام ف](٥) أقام (في الرئاسة)(٦) خمس عشرة سنة، وتنيَّح(٧) /١٣٣١أ/ وبعد تصيّره (صير(٨) على المختار لمصر وجعله أسقفاً عليها)(٩). وأنفذت له السيّدة أخت الحاكم(١٠) ثياباً ومصاحف وكمثليا(١١) فضّة كانت عندها لخالها أرسانيوس البطريرك القدّيس، وشدَّت مع النصارى، وقوّت همّتهم(١٢) وجدّوا في عمارة كنائسهم.

\* \* \*

وهرب الملقَّب بالهادي (۱۳) بعد فَقْد الحاكم وقُتل بعد ذلك وقُبض على جماعة من الدَّعاة إلى مذهبه، ومن المعتقدين له، واستُتيب (۱٤) من رجع عن مذهبه، وقُتل من أبى الإقلاع عنه. (وصُلب، وتُتُبَّعوا في سائر الأعمال، وجرى أمرهم على ما قدّمنا ذِكره) (۱۵). وهلك منهم خلق كثير لإصرارهم على النّبات على كُفْرهم.

- (١) ما بين الحاصرتين زيادة من (س).
  - (٢) زيادة من (ر).
- (٣) في البريطانية: «وهو الخامس عشر».
  - (٤) في (ر): «ستت».
  - (٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (ر).
  - (٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية.
- (٧) تنيُّح: تعبير يستخدمه النصارى للوفاة.
  - (٨) في (ر) والبريطانية «صلّى».
  - (٩) ما بين القوسين ليس في (س).
- (١٠) أي «إلى جاورجيوس بطريرك الإسكندرية» كما في البريطانية، أو «جورجيس» كما في (ر).
  - (١١) في البريطانية «وآلات».
  - (١٢) في الأصل وطبُعة المشرق ٢٣٧ «منّتهم» والتصويب من (ب).
  - (١٣) هو: حمزة بن علي بن أحمد الزوزني الداعية الدرزي، وقد مرّ التعريف به.
    - (١٤) في (ر) والبريطانية «واستتاب».
    - (١٥) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

وقبضت السيّدة على جميع الإقطاعات التي أقطعها الحاكم، وأعادت (١) المكوس إلى ما كانت عليه قبل تسامح الحاكم بها، وقطعت كثيراً من الأرزاق والرواتب التي أجراها، إلا عن من (٢) كانت له خدمة ضرورية، (فبقي على رزقه أو من شملته عناية وكيدة، فأعيد إليه ما برسمه) (٣) . واستخرجت (١) أيضاً من أوقاف الكنائس ما أمر الحاكم في سِجِلاًته بالمسامحة به من الخراج والأعشار والواجبات.

\* \* \*

(وكثرت الأقاويل على حسين (٥) بن دوّاس (١) الكتاميّ متولّي السّيارة بمصر أنه هو الذي عمل على قتْل الحاكم لمخافته منه، لأنه رام قتْله دفعات، فاحتمى عليه بمقامه في داره (٧) [و] (٨) بمن جمع إليها من حاشيته وأصحابه، واستعدّ من السلاح ما يدفع به عن نفسه لمن يروم أخده قهراً، ولم ير مكاشفته، وانتظر وجود فرصة في الظّفر به، وتحيّلت السيّدة عليه إلى أن حصل في القصر، فقتلته وقبضت على جميع ما كان له، ووُجِد في بعض صناديقه (٩) السّكين التي كانت للحاكم في كُمّه، وحقّق الجماعة حينئذ عليه أنه كان السبب في قتّله، والمواطيء لأولئك البوادي الذين لقيوه (١٠)، واستماحوه على الإيقاع به) (١١).

米 米 米

<sup>(</sup>١) في البريطانية «وعادت».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «عنما».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «واستخرج».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «الحسين».

 <sup>(</sup>٦) في البريطانية «دراس».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٨ وأردو، والتصحيح من (ر) والبريطانية.

<sup>(</sup>۸) زیادة من (ر) والبریطانیة.

<sup>(</sup>٩) في (ر) زيادة «على ما حكا».

<sup>(</sup>١٠)كذا، والصواب «لقوه».

<sup>(</sup>١١)ما بين القوسين ليس في (س).

والمخبر في (اتعاظ الحنفا ١٢٥/٢ ـ ١٢٨، والنجوم الزاهرة ١٩١/٤ ـ ١٩٢، وتــاريخ ابن خلدون ٢١/٤، والبيان المغرب ٢٧١/١، والكامل في التاريخ ٣٢٠/٩.

وعاد الناس بعد فقد الحاكم إلى التظاهر بشرب النبيذ وسَماع الأغاني والتخرم (١) في لَذَّاتهم بمصر وغيرها. وافتتن الظاهر بذلك وتوفَّر عليه، (وواصل (٢) الركوب إلى دار رئيس الرؤساء خطير (٣) الملك عمّار بن محمد (٤) والمُقام بها للمنادمة وسماع الأغاني (٥) ، فأنكرت السيّدة عمّته ذلك خوفاً (١) عليه من حيلة تتمّ عليه.

وقتلت رئيس الرؤساء خطير المُلْك (٧) . وتـولَّى في الأمور بعـده (٨) الأمير الأمين شمس المُلْك (٩) .

وعاد النصارى إلى التظاهر بأعيادهم، وخروج البواعيث(١٠) إلى

<sup>(</sup>١) في الريطانية «والتحزّم».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «ووصل».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «حظير».

<sup>(</sup>٤) في الأصول وطبعة المشرق ٢٣٨ «عمار بن هرون»، والتصويب من (اتعاظ الحنفا ٢/٥/١ و١٢٥). و ١٢٥/١ و١٨٣ ، والمغرب ٦٠ و٣٥٦). وهو الجدّ الأعلى لأسرة بني عمّار التي حكمت طرابلس السام في القرن الخامس الهجري -

وللو العبد المعلى لا عنوه بهي علمور الهي العلم الله المسام عي الحرف العالم السياسي المحادي عشر الميلادي. (أنظر شجرة نسب بني عمّار، في كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ـ ج ٢٤٢/١ ـ الطبعة التانية).

<sup>(</sup>٥) اتعاظ الحنفا ٢٩/٢.

 <sup>(</sup>٦) في (ر): «إشفاقاً».

<sup>(</sup>V) قال أبن الصيرفي: «تولّى أمر البيعة الظاهرية في يوم عيد النحر من سنة إحدى عشرة وأربعمائة واتّفق في هذا اليوم أن دُعي للإمام الحاكم في خطبة العيد، ثم بُويع للإمام الظاهر بعد عودة القاضي من المصلّى، فكان بين الدعاء في الخطبة للإمام الحاكم وبين أخذ البيعة للإمام الظاهر ثلاث ساعات ولم يتّفق مثل ذلك. وفي شهر ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة خُلع عليه للوساطة وكُتب له سِجلّ بذلك، وزال أمره في ذي القعدة من السنة المذكورة. وكانت مدّة نظره سبعة أشهر وأيام «قُتل في الفجّ». (الإشارة ٣٣، ٣٤) وفي (اتعاظ الحنف ٢٨/١٢): «قُتل في الحج». وانظر: المغرب في حُلى المغرب ٢٥٥، واللرزة المضية ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٨ «بعد»، والتصحيح من (ر) والبريطانية.

<sup>(</sup>٩) ـ ما بين القوسين ليس في (س). أما الأمير الأمين المكين شمس المُلْك، فهو: أبو الفتح المسعود بن طاهر الوزّان. (الإشارة ٣٤ والدرّة المضيّة ٣١٧، والمغرب في حُلى المغرب ٣٥٦، واتعاظ الحنفا ١٣٢/٢). (١٠) في (ر): «الباعوت».

كنائسهم التي في ظاهر المدينة، (والتظاهر بذلك)(١)، والظاهر يحضر لمشاهدة اجتماعاتهم ويتقدَّم بصيانتهم. وخفّفوا الغيار الذي عليهم، واقتصر الأكثرون منهم على لباس زنّار وعمامة سوداء، وأطلق لهم عمارة الكنائس(٢)، وردّ أوقاف(٣) لم تكن استُطلقت من الحاكم.

(ووثب(ئ) جماعة من المسلمين بمصر على رجل يعقوبيّ يُعرف بأبي (٥) زكريّا ابن أبي غالب ممّن كان تظاهر بدين الإسلام في أيام الحاكم، وأذن له بالعودة إلى /١٣٤/أ النّصرانية، وصاحوا عليه في الأسواق [وضربوا يدهم إليه](٦) واحتجّوا عليه أنه كان في أيام إسلامه مُلازماً للجامع متقدّماً في الصلوات، ونسخ بخطّه ودرسه وكتب(٧) الحديث والفقه، وأنّ غيره من النّصارى الذين عادوا ما عملوا كعمله والتمسوا منه أن يعيد إليهم ما كتبه واقتناه من عُلومهم، فأمر الظّاهر بحبّسه [في الشرطة السفلى](٨) ولبث في الاعتقال مدَّة عشرة أيام، وفي كلّ يوم منها يُجادَل في العودة إلى دين الإسلام ويهدّد(٩) ويفزَّع، ولا هو(١٠) يذعن ولا يجيب، ولما أيس من رجوعه طُولع الظّاهر بأمره، فأمر بقتله لكثرة الكلام عليه)(١١). [وسيق إلى الموضع

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين هو في (ر) والبريطانية «القاهرة».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «الكنائس».

<sup>(</sup>٣) كدًّا، والصواب ﴿أُوقَافَا ۗ.

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى قوله: «لكثرة الكلام عليه» ليس في (س).

<sup>(</sup>o) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٨ (بابن أبي، والتصحيح من (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٧) في (ر): «كتب» من غير «و».

<sup>(</sup>A) ما بين الحاصرتين زيادة من (د).

 <sup>(</sup>٩) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٨ «ويهود». والتصويب من: (ر) والبريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «وهو لا».

<sup>(</sup>١١) حتى هنا ينتهي النقص من (س).

المعروف بالتبّانين (١) ليُقتل هناك، و(هو) (٢) فرح مسرور ضاحك، إلى أن قُتل إ٣).

وعاد من بلاد الروم جماعة من النصارى الذين أسلموا وتظاهروا بالنّصرانيّة ولم يتعرّض (لهم أحد، وأخذ منهم وممّن عاد من النّصارى بمصر أيضاً) (٤) الجزية (منذ السنة) (٥) التي انتهى استخراجها منهم إلى السنة التي عاد فيها كلّ واحدٍ منهم (٦).

\* \* \*

#### آسنة ٤١٣ هـ. آ

واستثبت حال عزيز الدولة فاتك بحلب، واطمأن بعد فقد الحاكم (واستفحل أمره)(۱) وانضاف إلى لقبه بعزيز الدولة تاج (۱) الملّة، واحتاط على نفسه احتياطاً تامًا(۱) حذراً من حيلةٍ تتمّ عليه، واختصّ بغلمان (۱۱)مماليك يدورون في [خاصّ](۱۱)خدمته ومناوبته بنُوب (۱۲)وأبعد عنه من يحذر أن يواطيء على مكروه يراد منه، [وكان له وكالة من جملة أولايك الصبيان غلام

<sup>(</sup>١) في (ر) «التنانين» والتصويب من عندنا.

<sup>(</sup>٢) «وهو» ليست في (ر) والإضافة من عندنا لضرورة السياق.

 <sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليست في الأصل، وهي فقط في (ر).
 والخبر ذكره المقريزي فقال في حوادث سنة ١٥٥ هـ:

<sup>«</sup>أهلّ المحرّم بيوم السبت، وفي تاسعه أخذ رجل يقال له: أبو زكريا، كان نصرانياً فأسلم، وكتب الحديث وقرأ القرآن، وحجّ، ثم ارتدّ إلى النصرانية وقال: ما عمل فِيّ سِحْر نبيّكم، فضرب عنقه بعد ما تبت عليه هذا». (اتعاظ الحنفا ٢/١٣٦/).

 <sup>(</sup>٤) العبارة بين القوسين من الأصل وطبعة المشرق ٢٣٩ فقط. أما في (ر) والبريطانية، فورد
 بدلها: «واحد في طلب».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسي ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) عبارة «التي عاد فيها كل واحد منهم»، وردت في البريطانية «عادوا فيها».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في (ر) والبريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «وتاج».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «كاملاً» وكذا في (ر).

<sup>(</sup>۱۰) في (ر) «بصبايان».

<sup>(</sup>۱۱)زیادة من (ر).

<sup>(</sup>۱۲) في (ر): دبنوايب.

هندي (۱) يميل إليه، فدخل أول الليل على مولاه وهو نايم، وهو أعدّ معه سيفاً مجرّداً مستوراً (۲) في كُمّه، وألقا (۲) عند رجليه صبيًا (۱) آخر من رفقايه يغمزه، فارتاع الصبيّ من مشاهدة السيف وحرّك مولاه ليقبضه، فبادر الهندي وضرب عزيز الدولة مولاه بالسيف الذي معه ضربة أزعجته، وثنّى بأخرى فأتت عليه (۵)، وقُتل الغلام في الأثر، وذلك ليلة السبت لأربع ليال خلت من ربيع الآخر سنة ثلث عشرة وأربعمائة (۱). واستولى على القلعة غلامٌ له (۷) يسمّى بدر (۸).

لجمامه المقضيّ ربّى عبده ولنحره المَفْريّ حدّ حُسامَهُ

(وانظر: ذيل تاريخ دمشق ٧٢، والنجوم الزاهرة ٤/١٩٥) والغلام هو بدر، وتعريف القدماء بأبي العلاء ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) في (ر): «غلاماً هندياً».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «سيف مجرد مستور».

<sup>(</sup>۳) كذا، والصواب «ألقى»

<sup>(</sup>٤) في (ر): «صبي».

ما بين الحاصرتين زيادة من (ر). وفي الأصل وطبعة المشرق ٢٣٩ ورد مكانه «فقتله في ليلة غلام هندي منهم وهو نائم».

وفي البريطانية «وكان غلاماً هندياً يميل إليه فدخل أول الليل على مولاه فقتله وهو نائم».

ت) في البريطانية زيادة «وقتل الغلام الهندي الأمير».

والخبر في (زبدة الحلب ٢١٩/١، ٢٢٠):

<sup>«</sup>ولما اطمأنٌ عزيز الدولة، بموت الحاكم، ووصلته من الظاهر الخِلَع من مصر، ودخل غلام له يُدعى تيزون، وكان هنديًا، وكان يميل إليه، ودخل في أول الليل عليه، وهو نائم في المركز، وفي يده سيف مجرّد مستور في كمّه ليقتله، فوجد صبيًا من رفقته يغمزه، فلما رآه الصبيّ حرّك مولاه ليوقظه، فبادر الهنديّ وضرب عزيز اللدولة فقتله، وثنّى بالصبيّ، وقتل الهندي. وذلك كلّه لأربع ليال خلت من شهر ربيع الآخر، سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. وعمل شاعره المفضّل بن سعيد:

<sup>(</sup>٧) في (ب): «لعزيز الدولة».

<sup>(</sup>A) هو أبو النجم بدر التركي ويُعرف ببدر الكبير. كان مملوكاً لبنجوتكين مولى عزيز الدولة فاتك. قبل إنه هو الذي حمل تيزون على قتل عزيز الدولة، فلما قُتل استولى على البلد يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، ولُقُب وفي الدولة وأمينها. وكان بدر قد كاتب رجلاً يقال له ابن مدبر إلى أن وردت العساكر المصرية من جهة الظاهر، وزعيمها سديد الدولة على بن أحمد الضيف، فتسلم حلب من وفي الدولة بدر. (زبدة الحلب 1/٢٠٠، ٢٢١) وانظر: النجوم الزاهرة ١٩٥٤

وكان سديد (١) الدولة عليّ بن أحمد الضّيف يومئذٍ ناظراً في الشام، فعاد إلى حلب، ولطّف ببدر، ورغّبه إلى أنْ قرَّر معه تسليم القلعة وحلب إلى الظاهر، وسيّر به عن حلب، وولَّى عليها وعلى قلعتها وُلاةً من قِبَلِ الظاهر (٢).

\* \* \*

[وفي يوم الجمعة لاثني عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة ثلاثة عشر وأربع ماية ضرب إنسان عجميّ بمكة الحجر الأسود الذي في ركن البيت، بعد انقضى (٢) الحجّ بدُبُّوس (٤) وكسره وشظا فيه شظايا، وبُودِر وقُتل هو وجماعة معه وأُحرقوا بالنار. ونفر أهل مكة في طلب الحجيج، فقتل من الناس زُهاء (٥) خمس مائة، وخرج أيضاً عدَّة كثيرة منهم، ونُهب من أموالهم جملة عظيمة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في البريطانية وشديده.

<sup>(</sup>٢) الخبر في (زبدة الحلب ٢٢١/١):

وولما دخل الضيف على بدر بكتاب الظاهر، لطف به، واسترسل إليه، وطرح القيد في رجله، وقبض عليه، وأنزله من القلعة وتسلّمها منه. فسلّمها إلى صفي الدولة أبي عبدالله محمد ابن وزير الوزراء أبي الحسن علي بن جعفر بن فلاح الكتامي، يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.... ووليت القلعة يُمن الدولة سَعادة الخادم المعروف بالقلانسي، ... وجعل الظاهر في المدينة والياً، وفي القلعة والياً، خوفاً أن يبدو من والى حلب ما بدا من عزيز الدولة فاتك».

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب «انقضاء».

<sup>(</sup>٤) دُبُّوس: آلة من آلات الحرب تُشبه الإبرة، كانت تُصنع من عود طوله نحو قدمين من الخشب الغليظ في أحد طرفيه رأس من حديد قُطْرها ثلاث بوصات تقريباً. (تكملة المعاجم العربية، لدوزي ٢٨٩/٤، خزانة السلاح ٨٦). -

<sup>(</sup>٥) في (ر): «ذها».

<sup>(</sup>٦) حادثة كسر الحجر الأسود رواها المحدّث أبو عبدالله محمد بن علي بن عبد الرحمن العلويّ المتوفّى سنة ٤٤٥ هـ. وقد شهدها بنفسه، وعنه نقل المؤرّخون الخبر، فقال ابن الجوزى:

<sup>«</sup>في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة كُسِر الحجر الأسود لما صُلّيت الجمعة يوم النفر الأول، ولم يكن رجع الناس بعد من مِنى، قام رجل ممّن ورد من ناحية مصر، بإحدى يـديه سيف مسلول، وبالأخرى دبُّوس، بعد ما قضى الإمام الصلاة، فقصد ذلك الحجر ليستلمه على الرسم، فضرب وجه الحجر ثلاث ضربات متوالية بالدبّوس، وقال: إلى متى يُعبد الحجر، =

ورد الطاهر النظر في الأمور إلى نجيب الدولة عليّ بن أحمد الجرجرائي<sup>(۱)</sup> الأقطع، ولقّبه بالوزير الأجلّ صفيّ الدولة وأمير المؤمنين وخالصته<sup>(۱)</sup>].

\* \* \*

= ولا محمد، ولا عليّ يمنعني عمّا أفعله، فإنّي أهدم هذا البيت وأرفعه، فاتقى أكثر الحاضرين وتراجعوا عنه، وكاد يفلت، وكان رجلاً تامّ القامة، أحمر اللون، أشقر الشعر، سمين الجسم. وكان على باب المسجد عشرة من الفرسان على أن ينصروه، فاحتسب رجل من أهل اليمن أو من أهل مكة أو من غيرها، فوجاه بخنجره، واحتوشه الباس فقتلوه وقطعوه وأحرقوه بالنار، وقُتِل ممّن اتُهم بمصاحبته ومعاونته على ذلك المنكر جماعة، وأحرقوا بالنار. وثارت الفتنة، وكان الظاهر من القتلي أكثر من عشرين غير ما اختفى منهم، وألحوا في ذلك اليوم على المغاربة والمصريين بالنّهب والسّلب، وعلى غيرهم في طريق منى إلى البلد.

وفي يوم النفر الثاني اضطرب الناس وما والوا: إنه قد أخذ في أصحاب الخبيث لعنه الله أربعة انفُس، اعترفوا بأنهم مائة بايعوا على ذلك. وضُربت اعناق هؤلاء الأربعة، وتقشر بعض وجه الحجر ثلاث قِطع، واحدة فوق أخرى، فكأنّه يثقب ثلاث تُقب ما يدخل الأنملة في كلّ ثقبة، وتساقطت منه شظايا مثل الأظفار، وطارت منه شقوق يميناً وشمالاً، وخرج مكسره أحمر يضرب إلى الصُّفْرة محبباً مثل الخشخاش، فأقام الحجر على ذلك يومين، ثم إنّ بني شيبة جمعوا ما وجدوه ممّا سقط منه، وعجنوه بالمسك، وحَشَوّا تلك المواضع وظلّوها بطلاء من ذلك، فهو بيّن لمن تأمّله، وهو على حاله اليوم، (المنتظم المواضع وظلّوها بطلاء من ذلك، فهو بيّن لمن تأمّله، وهو على حاله اليوم، (المنتظم ودول الإسلام ٢٦٤١، والعبر ١١٤/١، ١١١ رقم ٤١٣، والبداية والنهاية ٢٣٢/١، ١٤، ١١٠، والنجوم ولارة المضيّة ٢١٥، وشفاء المغرام بأخبار البلد الحرام (بتحقيقنا) ج ٢١٤/١، والنجوم ولبدرة المضيّة ٢١٥، وشفاء المغرام بأخبار البلد الحرام (بتحقيقنا) ج ٢١٤/١، والنجوم المزاهرة ٢٤٤١، والدرة المنتقاة للعلوي الراهرة ٢١٤/١، والمناذ ١١، واتعاظ الحنفا ٢١٨/١، وتاريخ الزمان ١٨، ومرآة الجنان (بتحقيقنا)، ص ٩٩ ـ ١٠٠، واتعاظ الحنفا ٢١٨/١، ونهاية الأرب ٢١٣/٢، ٢١٤، وتاريخ ابن الوردي ٢٨/٢، وسير أعلام النبلاء ١٥/١٨٥، ١٨٦، ونهاية الأرب ٢١٣/٢، ٢١٤، وتاريخ ابن الوردي ٢٨/٣.

- (۱) في (ر): «محمد بن أحمد الخرجراي»، والتصويب من المصادر، أنظر عنه: تاريخ دمشق (المخطوط) ٤٩٤، وبغية الطلب (مخطوط) ١٦٤/، وكتباب الولاة والقضاة ٤٩٧ و ٤٩٩، والعبر ١٦٤/، وسير أعلام النبلاء ١٨٥/ و ١٨٥/١ م ٥٨٠، وذيل تاريخ دمشق ٧٧ و و٧٥ و ٨٥ و ٥٨، واتعاظ الحنفا ١١١/ وما بعدها، والمُغرب في حُلى المغرب ٣٣، والدرّة المضيّة ٣١٣ و٣٢٢ و٣٣٣ و٣٤٣ و٣٤٣ و٣٤٣ و٣٤٣ و٣٤٣ و ٣٤٠ و ٣٠٠ و ٣٤٠ و ٣٠٠ و ٣٤٠ و ٣٠٠ و ٣٤٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠
  - (٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (ر).

وأمًّا ما تجدَّد لباسيل الملك بعد أخْذِه البَلْغرية فإنه لمَّا كان مشغولاً هناك متوفّراً على حربهم قصد جرجس ملك الخزر(١) (وهو ملك الجُرْجان ويُسمّوا بالتركيّ الكُرْج)(١) للإفساد في أطراف بلاده المجاورة له، وتغلّب على حصونٍ وأعمال ممّا سلّمه عمُّه داوود القربلاط إلى باسيل الملك (كما ذكرنا آنفاً)(١).

(ومع بلوغ باسيل الملك غرضه من البلغرية واستيلائه عليها وعودته) (ئ) إلى القسطنطينية لم ير جرجس هذا ملك الأبخاز أن يستدرك غلطه ويكفّ (٥) عمَّا هو بسبيله، ويظهر له الموالاة كما كان أبوه وعمّه، ولكنّه أعجب بنفسه وتمادى في غيّه، وكاتب الحاكم بأمر الله في أن يتعاضدا جميعاً على حربه، ويقصده كل واحدٍ منهما من جهته (١)، فانتهى ذلك إلى باسيل الملك، فاستشاط (٧) غيظاً منه وحنقاً عليه، وسار من القسطنطينية (إلى القلميل (٨) ولا أحد يعلم ما في نفسه) (٩). وأظهر الاستعداد للغزو إلى بلاد الشام، وجهّز الميرة والعُلوفات والسلاح إلى أنطاكية (لتكون مستعدّة بلاد الشام، وجهّز الميرة والعُلوفات والسلاح إلى أنطاكية (لتكون مستعدّة

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٩ (الابخاز) والتصويب من حاشية البريطانية.

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية. والكُرْج: بالضم ثم السكون، جيل من الناس نصارى
 كانوا يسكنون في جبال القبق وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس، ولهم
 ولاية تُنسب إليهم. (معجم البلدان ٤٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسيل ليس في البريطانية. والخبر في: الدولة البيزنطية ٦٠٧، -- Schlumberger -- ،٦٠٧ ما بين القوسيل ليس في البريطانية. والخبر في: الدولة البيزنطية ١١, P.P. 469-470.

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة بين القوسين ليست في البريطانية، ومكانها فقط: «ولما عاد الملك».

<sup>(</sup>٥) في (ب): (وكف).

<sup>(</sup>٦) في (ر): «من ناحيته».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٣٩ «فاشتاط» والتصويب من (س) والبريطانية.

<sup>(</sup>٨) في (ر): «العلميل» وصُحّحت إلى «القلمين»، و«العليل»، والمثبت هو الصحيح، فالقلميل هي Philomelion (الدولة البيزنطية ٢٠٨).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في (ب).

لغزاته)(۱) ولم يشكّ(۲) أحد في أنّ توجّهه(۱) إلى الشام، فاتّفق في الحال فَقْد الحاكم، والملك باسيل في القلميل(٤)، فقصد حينئذٍ غزو الأبخازي(٥)، وعند معرفة(١) الأبخازي بذلك جمع جيوشه، واستعان بمن قدر على استعانته به من الغرباء، وخرج إلى أواخر أطرافه طمعاً في لقائه للملك ومحاربته، فلمّا أنْ قرُب الملك منه، وانكشفت له قوّة جيوشه وتوافر عسكره انهزم الأبخازي بغير حرب، وتبعه الملك إلى أن تحصّن بنهر لم يمكن العساكر الرومية عبوره، فأحرق ضياعه ونهب ما بها من الغلاّت، وأسر من بلاده وقتل الرومية عبوره، فأحرق ضياعه ونهب ما بها من الغلاّت، وأسر من بلاده وقتل كثيرين /١٣٤ب/ وأكحل(١) من خواصّ أصحابه زُهاء مائتي (ألف)(١) إنسان، وأتى على جميع (الأعمال والضياع التي له)(١٩) إلاَّ ما كان منها في الموضع الذي وراء النهر الذي اعتصم به، ولم يمكن العساكر الوصول(١٠) إليه، وهجم الشتاء فرجع(١١) الملك إلى طرابزنده(١٢) ليقيم بالعساكر بها مدَّة الشتاء، ويعود إلى الغزو(١٢).

<sup>(</sup>١) في (ر): «ليكون عدة».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «يعلم».

<sup>(</sup>٣) العبارة في البريطانية «ولم يعلم أحد أن يتوجّه».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «القلمين».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «الابخاز».

<sup>(</sup>٦) في البريطانية: «ولما سمع».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «وكحل».

<sup>(</sup>٨) ليست في (س).

<sup>(</sup>٩) في البريطانية «أعماله»، بدل العبارة التي بين القوسين.

<sup>(</sup>١٠) في (س): «العبور».

<sup>(</sup>١١) في (ب): «فراح».

<sup>(</sup>١٢) طُرابزندة أو طرآبزون: ميناء تركية تُعتبر أقصى موانيها شرقاً على البحر الأسود تقع بالقرب من حدود جمهورية جورجيا السوفيتية. (القاموس الإسلامي ٤٧٨/٤).

<sup>(</sup>۱۳) Schlumberger — II, P.P. 479-480 (۱۳) الدولة البيزنطية ٩٠٦، والروم وصِلاتهم بالعرب مرادية الميزنطية ٥٨/٢.

وفي هذا الوقت سلّم سنحاريب(۱) ملك أسفرجان(۲) إلى باسيل الملك جميع حصونه وقلاعه، وسائر (بلد أسفرجان)(۲) وسلَّم إليه ابن الملك جميع حصونه وقلاعه، وانضافت جميعها إلى مملكة الروم، الديراني المجاور له حصونه وقلاعه، وانضافت جميعها إلى مملكة الروم، وعددها نيّف وأربعون(٤) حصناً وقلعةً، وجعلها الملك قطبانية(٥) مفردةً، وشحن الحصون بالرجال، ورتَّب فيها عمَّالاً. وعوَّض سنحاريبَ وابنَ الملّيراني وأهلهما وأنسباءهما يعماً ضخمة (وأموالاً جسيمة)(١) ومراتب جليلة. ومع وصول(٢) الملك (وحصوله)(٨) في طرابزنده شرع في تجهيز أسطولِ في البحر إلى بلد الأبخازي، فوصل إليه رسولٌ من جرجس ملكهم يستعطفه ويعتذر(٩) إليه ممًّا (كان)(١١) فعله، ويبذل أن يسلّم إليه الحصون وسائر البلاد التي كانت لعمّه داوود القربلاط، وأن يُعطيه ولده بقراط رهنيةً على ذلك (ولا يحول)(١١) ولا يتغيَّر ما بقي من(٢١) العبودية (له)(١٢) والموالاة. فأجابه باسيل الملك إلى ما التمسه، وقبِل منه ما بذله، وأنفذ مع رسوله جماعة من الرؤساء والقُضاة، واستحلفوا جرجس الأبخازي والكاثوليكس(١٤)، وهو رئيس كهَنَة بلاده، وجميع الأساقفة وغيرهم (من

<sup>(</sup>١) في (س): «سنخاريب»، وفي البريطانية «سيخاريب»، وفي (الدولة البيزنطية ٦١٠) «أستخريم».

<sup>(</sup>٢) هي وفاسبوركان، وعاصمتها وفان، (الدولة البيزنطية ٦١٠).

 <sup>(</sup>٣) في البريطانية «بلاده».

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ر): «نيف عن أربعين».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «قبطانية».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «حصول».

<sup>(</sup>A) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في (ر): «ويعذر».

<sup>(</sup>١٠) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١٢) في (س): وعن،

<sup>(</sup>١٣) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>١٤)في (ر) والبريطانية: «القاثوليكس».

رؤسائه)(١)، ومتقدّمي أصحابه بسائر الأيمان المؤكّدة على الوفاء بما بذله(٢) وشرطه(٣)، (وتوثّق منهم بالأيّمان كما يُتَوثّق من مُعْتَقِدي الدّيانات)(١).

وسار الملك حينئذ ليتسلم الحصون والبلاد التي بذلها له الأبخازي، ولاخذ(٥) ولده. فاتصل بالملك باسيل في الحال أنّ نيقيفور البطريق المعروف بالأكسفاوس(١) والي بلد الناطليق(٧) قد اجتمع مع نيقيفور المعقوج الرَقَبة ابن بردس الفُقاس(٨)، واتَّفقا على العصيان عليه، (وذلك أنّ الأكسفاوس أطمع نفسه بالمُلك، وراسل الفُقاس في الاجتماع معه على ذلك)(٩) لعلمه بمَيْل كثيرٍ من الروم إلى الفُقاس ورغبتهم فيه لمحبّتهم لأسلافه، وأن يكونا متعاضدين ومشتركين في هذه الحالة. وينتهزا الفرصة ببعد باسيل الملك عن بلد الروم واشتغاله بما هو بسبيله(١١) من حرب الأبخازي، وأضمر كلّ واحدٍ منهما في نفسه أن يعمل على الآخر عند استتباب(١١) الأمر الذي قصداه (وينفرد الواحد منهما بالمُلك دون الآخر)

وبادر الملك باسيل عند معرفته بما شرعا فيه بإنفاذ الـدلاسينوس(١٣)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «بذلوه».

<sup>(</sup>٣) في (ر) والبريطانية: «وشرطوه».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

والخبر عند Schlumberger II, P.P. 511, 512، من والدولة البيزنطية ٦١١، ٦١٢.

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «ويأخذ».

<sup>(</sup>٦) هو: اكسيفياس Xiphias.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «التاطليق».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «الفوقاس».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «سبيله».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «استبيان».

<sup>(</sup>١٢) العبارة بين القوسين مختصرة في البريطانية «وينفرد بالملك».

<sup>(</sup>١٣) في (س) والبريطانية: «الدلاسيوس».

تأوفيلكطس(١) الأبروطسبتار (٢) الدريكان(٣) إلى الناطليق(٤) (ليكشف عن حقيقة ما بلغه، ويتلطّف(٥) في إعمال الحيلة عليهما، وردّ إليه ولاية الناطليق)(١). وأنفذ معه مالاً يُنفقه في عسكره، وستر ذلك عن(٧) كلّ أحدٍ، ومع وصول [ثاوفيلقطس](٨) الدلاسينوس (المذكور إلى بلد الناطليق)(٩) تحقّق(١) صحّة الخبر، والتقى كثيراً من رؤساء الروم وأصاغرهم منصبين إليهما قاصدين نحوهما، بل وكثيرين(١١) ممّن مع الملك باسيل في الغزاة عند وقوفهم على الحال خبثت نفوسُهم، وعوّلوا على الهرب باسيل في الغزاة عند وقوفهم على الحال خبثت نفوسهم، وعوّلوا على الهرب وتمكّنهما منها)(١٦) إليهما (ليدفعوا عن نفوسهم وأسبابهم ما يتخوّفونه من ملكهما إيّاها وتمكّنهما منها)(١٢). وكان قصد جميع من ورد إليهما إلى الفُقاس خاصّة.

فلمًّا شاهد الأكسفاوس ذلك تداخله الحسد له، وعزم على الإيقاع [بالفوقاس](۱۳) وأرسل إليه في أن يركبا جميعاً ليتفاوضا فيما هما بسبيله، فبادر الفُقاس بالركوب على بغلة بغير استعداد، واجتمعا وتحدّثا(۱۲)، وودَّع كلّ واحدٍ منهما صاحبه(۱۵)، وافترقا ليعود كلّ منهما(۲۱) إلى موضعه، فمع(۱۷)

<sup>(</sup>١) في (ز): «ثوفلقطس»، وفي البريطانية «ثاوفيلقطس».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية: «الابروطوسباتار» وفي (ب)، «الابروطسباتار».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «الدرنكار»، وهي ليست في البريطانية و(ب).

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «الانفلاق».

 <sup>(</sup>٥) في البريطانية (ويلطف).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في (ب).

٧١) في البريطانية «من».

<sup>(</sup>A) زيادة من البريطانية و(ب).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «يحقَّق».

<sup>(</sup>۱۱) في (ر): «وكثيرون».

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤١ «به» وما أثبتناه عن البريطانية.

<sup>(</sup>١٤) في البريطانية «وتفاوضا».

<sup>(</sup>١٥)في البريطانية «الأخر». َ

<sup>(</sup>١٦)في البريطانية: «كل واحد منهما».

<sup>(</sup>١٧)في البريطانية: ﴿وَمَعُۥ .

انصراف الفُقاس ضربه أحد غلمان الأكسفاوس بعاقوف بموافقة تقدّمت من الأكسفاوس إليه بذلك، فسقط من (على مركوبه، واحتزّ رأسه، وذلك في)(١) يوم عيد نياح السيّدة، وهو لأربع عشرة(٢) ليلة خلت من جُمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة(٣). ولمَّا قُتل الفُقاس تهارب الناس الذين اجتمعوا إليهما بأسرهم (وتفرَّقوا عن آخرهم)(٤) وعاد كلّ واحدٍ منهم إلى موضعه، فأيس الأكسفاوس من بلوغ ما أمَّله، وفزع على نفسه، فهرب هو أيضاً، وأخذ رأس الفُقاس، وأنفذه إلى باسيل الملك، واحتجّ عنده بأنه لما عرف أنّ الفُقاس عوّل على العصيان عليه أظهر المشاركة له فيما شرع فيه، إلى أن تمكّن منه فقتله. ولما علم تأأوفيلكطس الدلاسينوس بهروب(٥) الأكسفاوس تبعه إلى الموضع الذي قصده (بمن اجتمع إليه من الجُنْد الذين أنفق فيهم)(١)،

## [سنة ١٤هـ.]

وحين عرف الأبخازي ما جرى من العصيان في بلد الروم قويت نفسه، ورجع عمَّا بذله له. فعند وصول رأس الفُقاس إلى الملك باسيل بادر بإنفاذه (^) إلى جرجس الأبخازي ليبكّته على سوء ظنّه، وظهر للملك حينئذ أنّ جميع ما فعله الأبخازي ووافقه عليه كان على سبيل الحيلة منه، وذلك أنّ وزيراً له يُسمّى رفادس أشار عليه أن يجعل أيمانه بالله والتوثيق منه سبباً (٩) لإيقاع المكيدة بالملك باسيل، إلا أنّ الملك مع حُسْن ظنّه بأيمان الأبخازي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية: «رابع عشر».

Schlumberger — II, PP. 514-522. (\*)

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «الدلاسيوس هرب».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

Schlumberger — II, P. 522. (V)

<sup>(</sup>٨) في (ر): «بارساله».

<sup>(</sup>٩) في (ب): «شيئاً».

سار(۱) إلى بلده ليتسلَّم البلاد(۲) والحصون التي بذلها له، ويأخذ منه الرهن(۱) واستظهر(٤) بأن استصحب (معه من شُجعان الرجال وذوي الباس)(٥) من علم أنه بهم يقدر على قهر الأبخازي إنْ عدل عمًّا وافقه عليه الباس)(١) ، وظنّ الأبخازي أنْ قد تمَّ له على الملك ما قدَّره، فلمَّا ولهم يف له به)(١) ، وظنّ الأبخازي أنْ قد تمَّ له على الملك ما قدَّره، فلمَّا من عسكره وأسر خلقاً كثيراً (وجمعاً عظيماً)(١) وهرب الأبخازي ووزيره ومن تبعه من أصحابه منهزمين، ونهب عسكر الملك جميع أموال الأبخازي ومواشيهم، وعاد الأبخازي حينئذ تذلّل للملك وخضع له، وتوسّل إليه ومواشيهم. وعاد الأبخازي حينئذ تذلّل للملك وخضع له، وتوسّل إليه (إلى)(۱)أن يقبل ولده ويتسلَّم(۱۱)الحصون والضياع المقدَّم ذِكْرها. ووافقهُ على أن يقيم ولده بحضرة الملك سنتين ويعيده له. وانصرف الملك عن بلد الأبخازي متوجّهاً إلى بلد الروم، وذلك في السنة الثامنة والأربعين من مُلْكِه، الأبخازي متوجّهاً إلى بلد الروم، وذلك في السنة الثامنة والأربعين من مُلْكِه،

وقبض الملك بعد قتل الفُقاس على جميع المتظاهرين معه بالعصيان (وأخذ نعمتهم)(١٢)وقتل بعضهم، وكحّل (١٤٠)بعضهم، وحبس آخرين. ورهّب

<sup>(</sup>١) في (س): دومسيرهه.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «الديارة».

<sup>(</sup>٣) في الريطانية: «ويأخذ ولده».

<sup>(</sup>٤) في (س) بدون (وه.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في البريطانية

<sup>(</sup>٨) العبارة بين القوسين ليست في البريطانية، وهي مختصرة بكلمة «ورحالات».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية (واستاقوا) وهو غلط.

<sup>(</sup>۱۱)ليست في (س).

<sup>(</sup>١١) في البريطانية: وأن قبل ولده وتسلّم،.

<sup>(</sup>١٢)ما بين القوسين ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٣)كحّل: أي أفقده بصره.

الأكسفاوس وألزمه ديراً خارج القسطنطينية، وراعى له سالف /١٣٥ب/ خدم تقدَّمت منه إليه في مدَّة غزواته معه في البلغرية، ولأنه أيضاً كان قد غلب عليه الخلْط السَّوداوي. ويعرض له منه في بعض الأوقات ضرَّبٌ من المالنخوليا(١) أبقى عليه وقبض على نِعَمه وأمواله ولم يزل(٢) يراعيه ويهتم به ممّا يحتاج إليه من أسبابه.

ومع معرفة السيدة عمّة الظاهر باستظهار الملك على مُلك الأبخازي وتعويله على العودة إلى بلاده تقدَّمت بمسير نيقيفور بطريرك بيت المقدس إلى حضرة الملك، ليطالعه بعودة الكنائس، وتجديد كنيسة القيامة المقدسة ببيت المقدس، وسُائر البِيع في جميع بلاد مصر والشام، ورجوع أوقافها إليها، واستقامة أمور النصارى الذين تحت قبضتهم وحفظهم وصيانتهم، وأن يطلق المتاجرة من الروم إلى بلادهم، وقبول من يَرِد من بلاد الإسلام إلى أعمالهم. وشرع في استيثاق المسألة والموادعة، ولم يكن معه مكاتبة في أعمالهم. ولقي البطريرك الملك وقد وصل من غزاته وهو عائد إلى القسطنطينية، ودخل معه إليها، واستكشف أفسطائيوس بطريرك القسطنطينية من نيقيفور بطريرك أورشليم أمانته فأوضحها له، وألفاها بحسب الرأي الأرتودكسي، فطالع الملك بذلك، وأجرى الأمر في رفع اسمه في القسطنطينية وأنطاكية على ما كان عليه قبل وصوله.

### [سنة ١٥٤هـ.]

واتَّفق أن تُوفِّيت السيدة عمَّة الظاهر في هذه السنة، وانتهى ذلك إلى الملك، فأعلم البطريرك المرسَل أنّ التي أرسلته قد تُوفِّيت، ولا وجه للجواب عمَّا ورد فيه، وتقدَّم إليه في العودة، فعاد إلى أنطاكية، وسار منها إلى طرابلس في صفر سنة خمس عشرة وأربعمائة (٣).

وفي هذه السنة سار قسطنطين الدلاسينوس قُطْبان أنطاكية إلى مدينة

(١) في (ر): «المناخوليا»، وفي البريطانية «الماليخوليا».

(٢) من هنا يبدأ النقص في (ر) والبريطانية، حتى قوله: دوتنيّح،، بمقدار (٣٠) سطراً.

(٣) تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ٣١٢/١.

مَرَقيَّة التي على ساحل البحر، وهي من جملة ما سلَّمه محمد بن عليّ بن حامد مع حصن الخوابي للروم، وعمَّرها في المحرَّم منها، وشحنها بالرجال المقاتلة، وعمَّر المسلمون في طرف عملهم المجاور للروم حصن العُلَّيقة (١).

وفي هذه السنة أيضاً ملك باسيل الملك مدينة أرجيس من بلد أرمينية تسليماً، وكانت في يدي المسلمين، وانضافت إلى حصون أسفرجان وإلى ما تحت يد قُطْبانه.

وفي السنة التاسعة والأربعين من مُلْك باسيل صُير نيقولاس رئيس دير الأصطوديون بطريركاً على أنطاكية، وصُلّي عليه في القسطنطينية يوم الأحد سابع عشر كانون الآخر سنة ألف وثلاثمائة وستٌّ وثلاثين، وهي لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة خمس عشرة وأربعمائة، بعد أن أقام الكرسيّ الأنطاكي خالياً ثلاث سنين ونصفاً وأقام في الرئاسة خمس سنين وثمانية أشهر وواحداً وعشرين يوماً وتنيّم (٢).

## $[\cdots]^{(7)}$

<sup>(</sup>١) العُلَيْقة: قلعة على جبل مرتفع شرقيّ بلنياس. (صبح الأعشى ١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٢) حتى هنا ينتهي النقص الحاصل في نسختي (ر) والبريطانية.

<sup>(</sup>٣) هنا نقص في الورقة (١٣٦ أ) من أصل المخطوط، ويوجد في نسختي (ب) و(ر) نصّان يتّفقان في جزءٍ منه، وتنفرد النسخة (ب) بزيادةٍ ليست موجودة في بقيّة الأصول:

وذلك في عهد المستنصر بالله، سنة ٤٤٠ هـ إذ قال المقريزي:

<sup>(</sup>١) (لولده) في النسخة (ر) وليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) ارضيعها، في (ر) وليس في (ب).

وفي هذه السنة أي سنة خمس عشرة وأربعمائة فتح حسّان بن المفرّج بن الجرّاح مدينة الرملة، وأتى عليها حريقاً ونهباً وأسراً(١).

وخرج أمير الأمراء المظفّر، فخر المُلك، عدّة الدولة وعمادها، رفق الخادم، في ثامن عشر ذي القعدة بتجمُّل كثير وأبَّهة عظيمة، وقوّة فويّة، وعُدّة وافرة، وآلات طبله، وعساكر تبلغ عدّتهم ثلاثين ألفاً، وكان المُنفق فيه عيناً مع قيمة العروض أربعمائة ألف دينار. فبرز ظاهر القاهرة يريد حلب، وخرج المستنصر لتشييعه، وكتب لجميع أمراء الشام بالانقياد له والطاعة لأمره، وأن يترجّلوا له إذا لقوه. وسار فوافي الدولة وقد وصل رسول صاحب القسطنطينية بالصلح بين المستنصر وبين بني مِرداس، ففشل رفق وانخرقت حُرمته، وجرت بالرملة وبدمشق أمور آلت إلى حرب بين العسكر عدّة أيام، فبات يوماً ظاهر دمشق. (اتعاظ الحنفا وبدمشق أمور آلت إلى حرب بين العسكر عدّة أيام، فبات يوماً ظاهر دمشق. (اتعاظ الحنفا)

وأقول:

من الواضح أن الخبر يتجاوز الفترة التاريخية التي انتهى عندها المؤلّف بنحو ١٥ عاماً، إذ ينتهي هذا الكتاب بحوادث سنة ٤٢٥ هـ وهذا يعني أنّ النّص هنا مُقْحَم على الأصل أُلصق من مالك النسخة المخطوطة في وقتٍ ما، دون مُراعاةٍ للفارق الزمني.

 (١) هذا الخبر ورد في النسخة (ر): «وفتح حسّان الرملة بالسيف في رجب سنة خمسة عشر وأربع ماية وحرّق أكثرها ونهبها وسبى خلقاً ممّن فيها من النساء.

وتفصّيل الخبر في: «أخبار مصر للمسبّحي ١٦٦ ـ ١٦٨).

«وفي ليلة الأحد لليلة بقيت من رجب ورد الخبر بأنّ حسّان بن جرّاح إنَّما أظهر ما أظهره من كونه في الطاعة، حيلة منه وخديعة. وذلك أنه أحضر العسكرية المقيمين بالرملة وقرأ عليهم ملطَّفاً وصل إليه من الحضرة بخطُّ الدبيكي، وعليه خطُّ أمير المؤمنين، يعتذر إليه فيه، ويُعلم فيه من الحضرة المطهّرة أنّ اعتقال أبي الغول والأنصاري صاحبيـه لم يكن عن رأي أمير المؤمنين لإيثاره صلاح حالهما وبلوغه ما يجب فيما هو منوط به، وأنَّ ذلك إنَّما جرى من الدُّرْبَرِيّ منتجب الدولة برأيه وبغير إذنٍ له فيه. فلما وقف حسّان بن الجرّاح على هذا الكتاب قال للعسكرية: أليس هذا خطِّ أمير المؤمنين وملطُّفه؟ قالوا: بلي. وقبُّلوا الَّخط. قال حسَّان: فسيروا به إلى عسقلان وأوقِفوا عليه رجال البلد، فإن كانوا تحت السمع والطاعة لأمر أمير المؤمنين، فليُسلِّموا حسن بن سرور الأنصاريّ صاحبي إليّ، وإن أقاموا على الخلاف سرت بعساكري إلى عسقلان ونقلتُها من مكانها حجراً حجراً ونهبتها وقتلت أهلها. فأخذ العسكريّة منه الملطّف وساروا إلى عسقلان، ووقفوا عليه والي عسقلان والرجال المقيمين بهذا البلد، وأعلموهم أنَّ حسَّان بن جرَّاح داحلٌ في الطاعة، وأنَّهم إن لم يسلموا أبا الغول والأنصاري، كانوا براء مما يجري عليهم من حسّان من القتل والنهب. فأخرج أبو الغول والأنصاري على بغلين وأطلِقا. فلما وصلا إلى حسّان بن جرّاح اشتدّ أزره، وعلم أنّ حيلته قد تمّت، وركب لوقته فخشّب سبعين رجلاً من العسكرية، وقتل طائفة من الحمدانية والغلمان وغيرهم، ووضع السيف والنهب في بلد الرملة، فأضرم النيران في الأدر والحوانيت حتى جعلها دكًّا، وسبى النسوان والولدان، وقبض على نحرير الوحيدي وصادره على أربعين ألف دينار، وكان =

وفيها أيضاً فتح صالح بن مرداس (١) مدينة حلب والقلعة وملكهما، وذلك أنّ أمراء عرب الشام، وهم يومئذ: حسّان بن المفرّج ابن الجرّاح أمير الطّائيّين، وصالح بن مرداس أمير الكِلابيّين، وسِنان بن عليّان أمير الكلّبيّين، تواطأوا وجدَّدوا حِلْفاً بينهم على حال قد كانوا عليها قرَّروها بينهم في أيام الحاكم، وفي أول أيام الظاهر. ورجعوا عنها، وهي أنّهم يتعاضدون ويتّفقون على الاحتواء على جميع أعمال الشام وحلب، ويتوزَّعون البلاد، فتكون فلسطين وما برسمها لحسّان ابن الجرّاح. ودمشق وما يُنسب إليها لسِنان بن عليّان وعشيرته. وحلب وما معها لصالح بن مرداس وبني كِلاب. ثم إنّهم طالعوا باسيل الملك بما تمّ رأيهم عليه، وتوسّلوا إليه أن ينجدهم بعساكر ليشتهر عند عدوّهم اعتضادهم به واشتمالهم واشتماله عليهم، واستنادهم إلى ما رغبوا إليه فيه، إذ هم خوارج على من ينتمون أليه، فاستصلحهم الظاهر حينئذٍ (٢).

\* \* \*

[وكانت ولاية فلسطين قد رُدَّت إلى سديد الدولة علي بن أحمد

هذا نحرير من قبيح البُخل وقلة الانتفاع به على الغاية في السقوط واحتجاز الأموال والذخائر، حتى أنه كان يبخل على أحد رفقائه بلقة شعير، وأخذ من مبارك الدولة، وسعيدها، وعزها، فتح، المقيم بالقدس ثلاثين ألف دينار أيضاً مصادرة، وأخذ ما كان جمعه اللزبري بها من الأموال والذحائر، ولم يزل النهب والنار والسيف يعمل في الرملة حتى جعلها دكاً، فعظمت هذه الحادثة وصعبت، وعرف أن غرضه إنما كان بإظهار الطاعة ليتخلص صاحباه: أبو الغول والأنصاري من الاعتقال، تم فعل ما يستحله العدو في المسلمين.

وذاع بمصر أنّ سريّة من عند حسّان بن جرّاح فيها خمّس مائة فارساً وتوجّهت إلى العريش، تم لم يُعلم إلى أبى قصدت، فخاف الناس من أن تطرّقهم هذه السريّة في القرافة، فانتقل أهل القرافة عنها إلى مصر، وانتقل طوائف من أهل بلبيس إلى مصر». (وقارن باتماظ المحنفا ٢٣٤/١). وانظر: مدينة الرملة ١٥٣، ١٥٣، وزبدة الحلب ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٤ «مرداش»، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن العديم: «حالف الأمير أبو علي صالح بن مرداس بن ادريس الكلابيّ: سِنانَ بن عليان الكلبي، وحسّان بن المفرّج بن الجرّاح الطائي على الظاهر، وتحالفوا على احتواء الشام، وتقاسموا البلاد، فتكون فلسطين وما برسمها لحسّان، ودمشق وما يُنسب إليها لسنان، وحلب وما معها لصالح». (زبدة الحلب ٢٣٣/١) وانظر: أخبار مصر للمسبّحي ٢٤٢، واتعاظ الحنفا ٢٧/٢ (حوادث ٢٥٠١ هـ).

الضيف<sup>(۱)</sup>، وكان بمصر، وآثر العودة إلى فلسطين بحجّةٍ يكون له في الرجوع. وكان بينه وبين حسّان بن الجرّاح، فكتب إليه ملطّفات بخطّه يشير عليه فيها بأن يعبث في الشام ويفسد لتدعو الضرورة إلى سيره. ووقعت الملطّفات في يد السيّدة عمّة الظاهر، ووقف السديد عليها وقتل بسببها<sup>(۱)</sup>. وندم بعد ذلك الظاهر على إطلاق حسّان بن الجرّاح، ودسّ عليه شمّا ليُقتل به، وانكشف له ذلك، واستوحش، وعادت الحال بينه وبين الظاهر إلى فساد، فجدّد اليمين والموافقة<sup>(۱)</sup> مع سنان بن عليان ـ وقد كان صاهره وأعطاه حسّان أخته ـ مع<sup>(١)</sup> صالح بن مرداس على ما تقرّر بينهم متقدّماً (٥).

وكانت ولاية فلسطين قد رُدَّت إلى منتخب الدولة نوشتكين البربري(٦)،

<sup>(</sup>١) هو: أبو الحسن على بن أحمد العجمي المعروف بالضيف. كان والياً على أفامية. ثم عينه صالح بن مرداس على حلب في سنة ٤٠٦ هـ فأحسن السيرة في أهلها ورد عليهم ما كان اغتصبه سيف الدولة الحمداني وولده من أملاكهم، وبالغ في العدل، ولذلك لقبه الحاكم بأمر الله «سديد الدولة» وثبته في حلب سنة ٤٠٧ وهو الذي دخلها وتسلّمها من يد وفيّ الدولة بدر الكبير في سنة ٤١٣ هـ (أنظر: زبدة الحلب ٢١٣/١ و٢١٢ و٢١٦ و٢١٢).

<sup>(</sup>٢) لم أحد هذا الخبر في المصادر المتوفّرة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وجدّد اليمين والموفقة» وما أثبتناه عن الأصل وطبعة المشرق ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) (ومع) ليست في (ب) وأثبتناها من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٥ ورد جزء مبتور من النص الذي أثبتناه عن السخة (ب)

وسو. «ثم ان حساناً استوحش منه فجدد اليمين والموافقة مع سنان، وكان قد صاهره وأعطاه أخت ومع صالح بن مرداش على ما تقرر بينهم متقدّماً».

رم) والكامل في التاريخ ٢٣٠/٩، وفيه أيضاً «أنوشتكين البريدي» ٢٩٢/٩، وفيه أيضاً «أنوشتكين البريدي» ٢٩٢/٩، وفي: المختصر في أخبار البشر ١٤١/٢ «الدزبري: بكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وباء موحدة وراء مهملة وياء مثنّاة من تحت، وهو: أنوش تكين، وكان يلقب الدزبري، وفي ذيل تاريخ دمشق ٧١، ٧٧ «التزبري»، وهو «أنوشتكين أبو منصور الختني» مولى دزبر بن أوسم المديلمي أمير الجيوش. (أمراء دمشق ١٤ رقم ٤٦)، و«أنوشتكين اللزبري» ينسب إلى دزبر بن أويتم المديلمي، وكان ذا شهامة وتقدمة ومعرفة بأسباب الحرب. (وفيات الأعيان ٢/٧٨٤ في ترجمة صالح بن مرداس، رقم ٣٠٠)، و«نوشتكين بن عبدالله التركي أمير الجيوش المظفّر، سيف الخلافة، عضد الدولة، أبو منصور الدُّذبري» في سير أعلام النبلاء ١١/١٥ رقم ٣٣٤، وفي تاريخ ابن خلدون ١١/٤ «المدريدي» و«الوزيري»، وأعلام النبلاء الزاهرة ٢٥/١٥ «التزبري»، وانظر: أنوشتكين الدزبري في (زبدة الحلب

وانتشب(۱) الحرب بينه وبين حسّان، وصالح، وسِنان. واستظهر حسّان وصالح والعرب عليه، وانهزم البربري إلى عسقلان](۲).

وتغلّب أبو منصور سليمان بن طوق كاتب صالح بن مرداس في الحال على مَعَرّة مصْرَين من عمل حلب، وقبض على واليها وقيَّده. وسار إلى حلب في جماعة من العرب (لسبع بقين من رجب من السنة) وجرى بينهم وبين واليها حرب، وهو يومتُذ الأمير سديد المُلْك ثُعبان بن محمد [بن ثعبان] والوالي على القلعة موصوف الصّقلبيّ. وتردّدت

<sup>= 1/</sup>٢٢٤ و٢٢٨ و٢٣١ و٢٥٠ و٢٥١ و٢٥٥ و٢٥٦ و٢٥٠ و٢٥٩ و٢٦٠ و٢٦١ و٢٦١ و٢٦٢ و٢٦٤) ووالعاظ الحنفا ووالدزبري، في (الإشارة ٣٦ و٣٧) و(المغرب في خُلى المغرب ٢٤٨) و(اتعاظ الحنفا ٢/٠٥٠) وفي البريطانية ونوشتكين، وفي عيون الأخبار وفنون الأثار السبع السادس ص ٣٢٨ هو والثوبري،!

<sup>(</sup>١) في البريطانية: «وانتشى»

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من النسخة (ب)، والبريطانية.

وحول الخبر قال المقريزي في شهر رجب سنة ٤١٥ هـ:

ووفيه قيم الخبر بأنّ منتخب الدولة أنوشتكين الدزبري متولّي حرب فلسطين، أنفذ إلى بيت جبرين، إقطاع حسّان بن جرّاح، من قبض على أمواله، فبعث إلى أعوان الدزبري وأخذهم وضرب أعناقهم. فلما بلغ ذلك الدزبري قبض بالرملة على أبي الغول الحسن بن فيروز، صاحب حسّان، وعلى كاتبه وسجنهما في حصن يافا مقيّدين». (اتعاظ الحنفا ٢/١٥٠). ووفيه ورد الخبر بأنّ حسّان بن جرّاح خرج عن الطاعة. وكان سبب ذلك أنه فسد ما بينه وبين المدزبري، واستوحش كلّ واحد من الأخر، فكتب الدزبري إلى الظاهر يذكر له تغيّر حسّان في خدمته، وفساد نيّته في طاعته، ويستأذنه في حربه، فكان ما تقدّم ذكره. ثم اتفق أن اعتلّ حسّان عن حسّان عا الدزبري بقصده وانتهاز الفرصة في أمره، فسار إليه وهو بناحية نابلس. فبلغ حسّان عن فكتب الدزبري بقصده وانتهاز الفرصة في أمره، فسار إليه وهو بناحية نابلس. فبلغ حسّان عن وتلقى الدزبري، فعاد إلى الرملة وحسّان في إثره، فحصره واستدعى رجاله من الجبال والشراة فيه، فصار إليه منهم عدد كثير. وقاتله الدزبري على باب الرملة ثلاثة أيام بلياليها بعد والشراة فيه، فصار إليه منهم عدد كثير. وقاتله الدزبري على باب الرملة ثلاثة أيام بلياليها بعد ما كبس حسّان طبرية، ونهبها، وقتل من بها، وفر منها متولّيها مجد الدولة فتاح بن بويه الكتامي إلى عكا. فبلغ حسّان عن أخيه ثابت أنه انتهى إلى الدزبري، فبعث جريدة كبست حلّات ونهبتها». (اتعاظ الحنفا ٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٥ «مرداش»، والتصحيح من (ر).

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في (ب). وفي (ر): (من رجب منها».

<sup>(</sup>ه) زيادة من (ب) و(ر).

الحروب بينهم في أيام متفرقة. ووافي (١) صالح بن مرداس (٢) من فلسطين، وقد نهب في طريقه كثيراً من أعمال الساحل وأتى عليها، وقصد حلب في خيل كثير يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من السنة، ونزل على باب الجنان (٣) ، والتمس أن يخرج إليه القاضي والعُدول، فلم يتّفقوا على (٤) الخروج نحوه، فانصرف عنهم وعاد [ثاني يوم] (٥) بالخيل والطُعْن، ونزل على [باب] (٦) حلب، واتّصلت (٧) الحرب بينهم مدّة نيّف و(٨) خمسين يوماً، وقتل من الفريقين جماعة كثيرة (٥).

واتّهم (١١٠) موصوف والي القلعة أبا(١١) المُّرجَّا (١٢) بن المستفاد الحمداني،

«وسيّر صالح بن مرداس كاتبه أبا منصور سليمان بن طوق، فوصل إلى معرّة مصرين، وغلب عليها، وقبض واليها، وقيّده، وسار إلى حلب في جماعة من العرب، لسبع بقين من رجب، فجرى بينه وبين سديد المُلْك ثعبان وموصوف الخادم حرب في أيام متفرّقة .

وسار صالح بن مرداس إلى حلب، في جمع كثير، ونزلها يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من سنة خمس عشرة وأربعمائة، على باب الجنان. وجاب الحلل يوم الاثنين وحاصرها ستّة وخمسين يوماً». (زبدة الحلب ٢٢٧/١).

#### وقال ابن الأثير:

«وقصد صالح حلب، وبها إنسان يُعرف بابن تُعبان يتولّى أمرها للمصريّين، وبالقلعة خادم يُعرف بموصوف، فأمّا أهل البلد فسلّموه إلى صالح لإحسانه إليهم، ولسوء سيرة المصريين معهم، وصعد ابن ثعبان إلى القلعة، فحصره صالح بالقلعة، فعار الماء الذي بها، فلم يبق لهم ما يشربون، فسلّم الجُنّد إليه، وذلك سنة أربع عشرة وأربعمائة، وملك من بعلبك إلى عائة، وأقام بحلب ستّ سنين». (الكامل في التاريخ ٢٣٠/٩، ٢٣١).

<sup>(</sup>۱) في (ر): «ووافا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٥ «مرداش».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ر): «الخبار».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ر): «فلم يثقوا بالمخروج».

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من (ب)، وفي الأصل وطبعة المشرق ٢٤٦ «وعاد ثانياً».

<sup>(</sup>٦) زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٦ «واتصل»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية: «تنيف عن».

<sup>(</sup>٩) قال ابن العديم:

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية و(ر): «وانهزم».

<sup>(</sup>١١) في (ر) والبريطانية «أبو».

<sup>(</sup>۱۲) في (ر): «مرجا».

وهو يومئذ أوجه (١) من بقي بحلب من الحمدانية (٢) بالإنحراف على السلطان. فدبًر على قتله، فبلغه ذلك، فاجتمع إليه جماعة من الغلمان الحمدانية وأهل البلد، وقالوا له: أنفُسنا دونك ونحن بأجمعنا لك (وبين يديك) (٢) ، ومتصرّفون في (٤) أمرك ونَهْيك. فلبس هو والجماعة السلاح، وركب في (٥) وقته إلى الباب المعروف بباب قِنسرين من أبواب (مدينة) (١) حلب، وفتح الباب وخرج إلى صالح، وأخذ الأمان لجماعة أهل المدينة (٧) حلب، ودخل صالح (إليها يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة من السنة) (٨).

وطلع (الأمير)(٩) ابن ثعبان(١١) إلى دار كان عزيز الدولة فاتك قد عمرها، متصلة بالقلعة وحصَّنها، ونصب(١١) صالح القتال على القلعة

<sup>(</sup>١) في البريطانية «وجه».

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «الحمداني».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(س): «بين».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «من».

<sup>(</sup>٦) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «البلد».

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ليس في البريطانية و(ر). وفي البريطانية فقط: «ودخل صالح إلى المدينة»،
 وفي (ر): «ودخل صالح المدينة من السنة ٤١٥».

والخبر في (زبدة الحلب ٢٧٧١، ٢٢٨):

هفوقع خلّفٌ بين موصوف الخادم وبين أبي المرجّا سالم بن مستعاد غلام سيف الدولة بن حمدان، وكان من كبار القوّاد بحلب، وداره بالزّجّاجين، وحمّامه أيضاً... فعزم موصوف على قتل سالم هذا، فجمع سالم جمعاً، وفتح باب قنسرين، وخرج إلى صالح فأخذ منه الأمان لنفسه، ولجميع أهل المدينة، وسلّمت المدينة إليه، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة».

<sup>(</sup>٩) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>۱۰) في (ر): «ثعبان».

<sup>(</sup>١١) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٦ «نشب»، والتصحيح من (ر).

(من (١) يوم الأربعاء خامس يوم فتح فيه حلب) (٢) وتقدَّم إلى أهل حلب بقتال من في القلعة، وتهدَّدهم متى قصّروا في ذلك، ونصب المنجنيقات والعرَّادات عليها، وقاتلها قتلاً شديداً، (٢) وقُتل من الفريقين عددٌ متوافرٌ، ونقب في سُور الدّار، وألهب النار (في وسط النقب، فسقط حائط) (٤) الدار مع برج هناك.

#### [1713 4.]

وزحف صالح ودخل الدار (يوم السبت لعشر خلون من المحرّم سنة ستّ عشرة وأربعمائة) (٥)، وهدم سورها، وأباح للناس نَهْبَ ما فيها، وقتل المغاربة المذين في القلعة جماعة من النّهابة بالعرّادات، ونزلوا [على السور](٢) ونهبوا من الدُّور القريبة ما قدروا عليه. وحُفر سرداب(٧) إلى الجُبّ المعيّن في فصل(٨) القلعة وقُطع بحبال(٨) المدِلاء وطُرح فيه(١١) الحجارة والجيّف وغيرها(١١).

وأوقع حسّان بن الجرّاح (بمنتخب الدّولة نوشتكين البربري الذي كان يدبّر ولاية)(١٢) فلسطين وقعة أخرى، واستظهر حسّان عليه أيضاً استظهاراً

<sup>(</sup>۱) في (ر): «منذ».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

 <sup>(</sup>٣) كذا، والصواب «قتالاً».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في البريطانية، وفيها «وسط حائط». وفي (ر) «وسط الدار».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٦ «إلى السند»، وما أثبتناه عن (ر) والبريطانية. وفي (ب):
 «السد».

<sup>(</sup>٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٦ «سرباً»، وفي (ر) والبريطانية «وحفروا سرباً». والتصحيح من (ب).

 <sup>(</sup>A) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٦ «فصيل» والتصحيح من (ر) والبريطانية.

 <sup>(</sup>٩) في البريطانية: «وقُطعت حبال»، وفي (ر): «قطعت جبال»

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «فيها».

<sup>(</sup>١١) التخبر في (زبدة الحلب ٢٢٨/١) باختصار: «واحتمى سديد المُلْك بن ثعبان في القصر المالاصق للقلعة، ونُصبت المنجنيةات والعرّادات عليه وعليها». وانظر: الكامل في التاريخ ٢٣٠/٦، ٢٣١.

<sup>(</sup>١٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية، وفيها فقط: «وأوقع حسان بن الجراح بالبربري والي».

وولَّى صالح أبا المُ َجَّا سالم بن مُستفاد حلب، وعوَّل عليه وعلى كاتبه أبي منصور (^) سليمان بن طوق في قتال القلعة. وسار هو إلى فلسطين (٩)

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٦ «مرداش» والتصويب من المصادر، وما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «قبطان».

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ورد في البريطانية جملة مضطربة: «من قبطان الدلاسيوس رجاله الماشية أنطاكية وهو قسطنطين واستدعى».

وفي (ب): «رجالة ناشية».

<sup>(</sup>٤) قال المقريزي في حوادث رجب ٤١٥ هـ:

ووفي حادي عشريه ورد الخبر بأنّ حسّان بن جرّاح اجتمع مع سنان بن عليّان بن البنا، وانضم إليه سائر إخوته، وساروا جميعاً بظاهر فلسطين، فقابلهم الدزبري كما تقدّم، إلى أن فارقه ثابت بن جراح ولحق بأخيه حسّان، وقدمت نجدة من صالح بن مرداس لحسّان، فبعث الدزبري يطلب من الظاهر نجدة بألف فارس وألف راجل، فجرّدت جماعة يسيرة، ودُفع إلى كل فارس أربعون ديناراً، فاشتملت الجريدة على ألفي فارس وراجل، تولّى النفقة فيهم معضاد الخادم والشريف العجمي ونجيب الدولة الجرجرائي. فلم يخرج من الجريدة إلا طائفة يسيرة مضوا إلى العريش، وبطل أمر من تجرّد بعد ذلك.

وسُعي بمحسن بن بدواس بأنه كاتب حسّان بن جرّاح يحرّضه على الفتنة، وكاتب ملك الروم يُطْمعه في الدولة. (اتعاظ الحنفا ١٥٢/٢).

<sup>(</sup>٥) في البريطانية «قبطان».

<sup>(</sup>٦) في (ر): <sub>إ</sub> «بباسيل».

<sup>(</sup>٧) في البريظانية «باستعادة».

<sup>(</sup>A) في البريطانية: «منصور بن سليمان».

<sup>(</sup>٩) قال ابن العديم:

دثم إن صالحاً رتب أبا المرجّا سالم بن المستفاد، وكاتبه سليمان بن طوق على قتال القصر والقلعة بحلب.

وسار إلى فلسطين مُنجداً حسّان بن المفرّج على الدزبري، فإنه جمع، وعاد إليه في جيش كثيف، فالتقى الجيشان فكسر الدزبري وعاد مقلولاً». (زبدة الحلب ٢٢٨/١).

(يوم الثلاثاء لثلاث خلت من ربيع الأول منها) (١). وأرسل (٢) الذين في القلعة إلى سالم (٣) بن مُستفاد وسليمان بن طوق في الصلح (يـوم الأربعاء لعشرِ خَلُوْن من شهر ربيع الآخر) (٤) والتمسوا منه أشياء، فلم يَرَ إجابتهم إليها (٥) . فلمًا كان آخر نهار ذلك اليوم نصبوا الصَّلْبان على سـور القلعة وصـاحوا: «باسيل (٢) يا منصور»، وحطّوا الصُّلبان بعد إشهارها (٧) ، وبقوا يصيحون ليلتهم تلك إلى الغَداة (٨) ، وأعادوا نصب الصّلبان أفي صباح يـومهم، ولعنوا الظاهر، ودعوا لباسيل الملك، وبقيت الصّلبان منصوبة على حالها (إلى يوم الجمعة ثالث يوم أشهروها فيه، وأضافوا إليها صليباً آخر كبيراً) (١٠) ونفر الناس في هـذا اليوم إلى القلعة بالسلاح بعد خـروجهم من صلاة الجمعة، وتحاربوا بقية يومهم وثانيه وثالثه، ونفر الناس إلى القلعة نفراً ثانياً أيضاً، وحملوا المصاحف على أطراف القبطاريات (١١) في الأسواق، ونُودي بالنفير (١٢). وزحف الجماعة بأسرهم إلى القلعة لابسين السلاح، واستأمن ألمذينة، وطُرحت الثياب الدّيباج (والسَّقُلاطون والفخريات) (١٤)، والعمائم المدينة، وطُرحت الثياب الدّيباج (والسَّقُلاطون والفخريات) (١٤)، والعمائم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «وراسلوا».

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «لسالم».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

هي البريطانية: «والتمسوا منه شيئاً لم ير إجابتهم إليه».

 <sup>(</sup>٦) في البريطانية زيادة: «باسيل الملك يا منصور».

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «اشهارهم».

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «الغد».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية: «وأعادوا ونصبوهم».

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ورد مختصراً في البريطانية: «على حالها ثـلاثة أيـام»، وفي (ر): ورد وصلبان كثير» بدل «صليباً آخر كبيراً».

<sup>(</sup>١١) في البريطانية «البرغانيّات» وفي (زبدة الحلب): «الرماح».

<sup>(</sup>١٢) في (ر): «بالنفور».

<sup>(</sup>١٣) في البريطانية و(ر): «وطوّف».

<sup>(</sup>١٤) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

والمناديل، وبذر(١) المال [والكسوة](٢) مقابل القلعة، وبُذل ذلك لمن ينزل مستأمناً(٢).

وجرت بعد ذلك مراسلة بين موصوف، وبين ابن مستفاد، وبين أبي منصور كاتب صالح، فاستقر الحال بينهم على شروط نظمها(٤) /١٣٧/ موصوف كُتبت بينهم، فأنفذ(٥) موصوف قوماً من المغاربة (وغيرهم)(١) واستحلفوا أبا المُرجًا بن مستفاد وأبا منصور على الوفاء بما تقرَّر.

\* \* \*

(واتّقد(٧) كوكب عظيم بحلب ليلة الخميس لخمس بقين من شهر

= أما «السَّقلاطون» بالفتح، فهو نوع من الثياب، قال في (لسان العرب) عن ابن جنّي: يبغى أن يكون خماسياً.

وقال «دوزي»: إنه نوع من النسيج مصنوع بالحرير الموشّى بالدهب كان يصنع في بغداد، وكانت له شهرة ذائعة، وفي خلال القرون الوسطى راجت الكلمة في أوربة، فأصبح.. بالألمانية Ciclâto والأسبانية Ciclaton وبالفرنسية والإنكليزية Siglaton

(Dozy-- Supplément aux Dictionnaires arabes-- V.I-- P. 663-- Leyden 1881).

- (١) كذا، والصواب «بدر» كما في (زبدة الحلب».
  - (٢) زيادة من (ب).
  - (٣) قال ابن العديم:

«وراسل من في القلعة سالماً وسليمان في الصلح، في عاشر ربيع الآخر، فلم يجيباهم، ونصبوا الصلبان ثلاثة أيام، ودَعَوا لملك الروم، ولعنوا الظاهر، ونقر الناقوس، وفاتلوا القلعة، ثم نفروا يوم الجمعة ثاني عشر الشهر، وحملوا المصاحف على أطراف الرماح في الأسواق، ونادوا النفير وزحفوا.

فاستأمن جماعة من المغاربة الدنين في القلعة، فخُلع عليهم وطيف بهم في المدينة، وبُسطت ثياب الديباج والسَّقلاطون، وبُدر المال مقابل القلعة، وبُذلت لمن ينزل إلى ابن مستفاد وسليمان مستأمناً». (زبدة الحلب ٢٢٨/١، ٢٢٩).

- (٤) في (ب): «تضمّنتها».
- (٥) في البريطانية: «تصمّنها موافقة كُتبت بينهم وأنفذ».
  - (٦) ليست في البريطانية.
- (٧) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٧ «وانقذ»، وفي البريطانية و(ر): «أنفذ»، وصحّح في البريطانية كما أثبتناه، وفي (ر) إلى «وانقض».

ربيع الآخر سنة ستّ عشرة وأربعمائة، وسمع في إثره(١) صوت دَويّ كرعدٍ قويّ)(٢) .

\* \* \*

وكان في القلعة زِمامٌ للمصامدة (٣) أسود يسمَّى أبا جمعة، فنزل إلى الحمّام، ولمَّا عاد ليطلع إلى القلعة مُنع من ذلك، فصعد تحت السور من ناحية السَّد (١). وأجفل (٥) الناس نافرين إلى القلعة، وتسلَّقوا في الليل في السَّد (١) من كلّ ناحية، وأصعدوا (٧) المصامدة الذين في القلعة أبا جمعة زمامهم، وقُدّمت السلالم، وطلع الناس، فلما شاهد موصوف الحال رمى المفاتيح من طاقةٍ عنده، ففتحوا الباب ودخلوا القلعة (يوم الأربعاء مُسْتَهل جُمادى الأولى سنة ستّ عشرة وأربعمائة) (٨)، ونزلوا (٩) المغاربة وغيرهم منها، ونُهبت دُورهم، وقُبض على موصوف، وعلى الأمير ثعبان بن محمد أبن ثعبان] (١٠)، وعلى ابن هلال (١١)الدّاعي، وعلى قاضي حلب أبي أسامة، واعتقلوا في المدينة مدّة ثلثة أشهر، ثم رُفعوا إلى القلعة وحُبسوا (في الحبس

 <sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٧ «اثر»، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في (س).

را من بين الموسين ميان عي ر مل. والخبر ذكره ابن أيبك الدواداري في الدرّة المضيّة ٣١٨ مختصراً دون أن يشير إلى حلب، وذلك في حوادث سنة ٤١٤ هـ. وذكره ابن الأثير في حوادث سنة ٤١٧ هـ فقال دون أن يذكر حلب:

<sup>«</sup>وفيها انقض كوكب عظيم استنارت له الأرض، فسُمع له دَويٌ عظيم، كان ذلك في رمضان». (الكامل في التاريخ ٣٥٦/٩).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية «المصامدة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٨ والسند، والتصحيح من البريطانية.

<sup>(</sup>٥) في طبعة المشرق ٢٤٨ «واحفل».

<sup>(</sup>٦) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٨ والسند.

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب (وأصعد).

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) كذا، والصواب: «ونزل».

<sup>(</sup>۱۰)زيادة من (ب).

<sup>(</sup>١١) في البريطانية: (وقُبض على موصوف وعلى ثعبان وعلى هلال».

f by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الذي كان الأصفر فيه)(١) وأطلق(٢) جميع المغاربة الذين كانوا في القلعة بأهاليهم وأنسِبائهم، وساروا إلى ناحية القِبلة، ولما حصلوا في كَفَرْطاب تخطّف العرب أكثر ما كان معهم، ممّا سلم لهم(٣).

وعاد صالح من فلسطين إلى حلب (ودخلها)(1) [يوم السبت لثمان خلون من شعبان منها](٥) ، وأحضر موصوفاً الخادم ثاني يوم وصوله ليلاً، وانفرد به وأعاده إلى محبسه(٦) ، وقتله بعد ذلك مع أبي أسامة(٧) القاضي،

وفلما يئس أهل القلعة من النجدة نزل رجل أسود يُعرف بأبي جمعة، وكان عريف المصامدة إلى المدينة، وبقي أياماً ينزل من القلعة ويصعد، فأفسده سالم بن مستفاد وسليمان بن طوق. فلما جاء ليطلع إلى القلعة في بعض الأيام تقدّم موصوف الخادم والي القلعة بردّ الباب في وجهه، فصاح إلى أصحابه، فالتفت المصامدة والعبيد في القلعة، ووقع الصوت إلى أهل حلب، فطلعوا إلى القلعة من كل مكان.

ودخلها ابن طوق وابن مستفاد، يوم الأربعاء مستهل جمادى الأولى سنة ستّ عشرة وأربعمائة. وقُبض على موصوف الصقلبيّ، وسديد المُلْك بن ثعبان، وأبي الفضل بن أبي أسامة.

فأمّا ثعبان ففدى نفسه بمال دفعه إلى صالح، وأمّا موصوف فضرب رقبته صبراً بين يديه، وأما القاضي أبو الفضل بن أبي أسامة فذفنه حياً في القلعة.

ولما جدّد الملك العزيز أبو المُظفّر محمد بن غازي ـ رحمه الله ـ الدار الكبرى التي ابتناها بقلعة حلب، وحفر أساسها، وجدها مطمورة فيها رجل في ساقيه لبنة حديد، وهو جالس فيها قد دُفن حيّاً ولم يبقَ إلاّ عظامه. وهو على هيئة القاعد فيها. ولا أشكّ في أنه ابن أبي أسامة المذكور. والله أعلمه. (زبدة الحلب ٢٢٩/١، ٢٣٠).

<sup>(</sup>١) مَا بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية: «وأطلقوا».

<sup>(</sup>٣) قال ابن العديم:

<sup>(</sup>٤) «ودخلها» ليست في (س).

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٦) في البريطانية «مجلسه».

 <sup>(</sup>٧) في البريطانية: «وقتل أيضاً أبا أسامة». وقال الغزّي في (نهر الذهب في تاريخ حلب ٢٨/٣):

هسنة ٤١٥ هـ في هذه السنة قبض صالح على قاضي حلب ابن أبي أسامة ودفنه حيًّا في القلعة».

وأطلق الأمير تُعبان بن محمد بعد أن أخذ منه مالاً وافقه عليه، (وأطلق أبا هلال الدّاعي (١)).

وحاصر سنان بن عليّان دمشق، وجرى بينه وبين أهلها حروب شديدة. وأخرب داريًّا<sup>(٢)</sup> وأعمالها، وأتى عليها، وبنى الدمشقيّون سور مدينتهم (٣) وحصّنوها (٤).

ورداريًا»: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة. (معجم البلدان ٢/٤٣١).

(٣) في البريطانية «المدينة».

(٤) في (ر): «وحصونها».

والخبر تفاصيله عند المقريزي في حوادث شهر شعبان ٤١٥ هـ قال:

«اجتمع سنان مع صالح ومعهماً حشود العرب، وحصروا دمشق ونهبوا الغوطة وسائر السواد، وقتلوا فلاّحي الضياع وانتهبوا أموالها، وألحّوا في قتال أهل دمشق. فاجتمع الناس بدمشق إلى ذي القرنين ابن حمدان، متولّيها، وقرّروا أن يكون القتال يوماً يكون أمره إليهم، ويوماً يقاتل فيه عسكر السلطان. فاتصلت الحرب كل يوم، وقُتل من العسكر ومن أهل دمشق ومن العرب خلائق. ونُهبت مواشي الناس من الضياع وغلاّتهم وأموالهم، فأخذ لمعتمد الدولة من ضياعه عشرة آلاف غرارة من القمح. وبعث حسان نجدة من رجاله إلى سنان، وكان الشام بأسره قد اضطربت أحواله. وتغلّبت العربان على البلاد، ونهبوا عامّة أموال أهلها.

... وفي ثامنه قدم الخبر من دمشق بأن سنان بن عليّان بن البنا لما وصلت إليه سريّة حسّان بن جرّاح، وهي نحو الثلاثة آلاف فارس، طلب من أهل دمشق ثلاثين ألف دينار يقومون له بها معجّلة ومؤجّلة، فمنعهم القاضي الشريف فخر الدولة أبو يعلى حمزة بن الحسن بن العباس بن الحسن بن أبي الجن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ورأى أن يجمع ذلك وينفقه في قتال العرب، فوافقوه على ذلك، وحلف الناس. وهدم دروب البلد وحملها إلى الجامع حتى لا يمتنع أهل البلد بالدروب ويُخلوا بين العسكر والعرب. وربيض بالناس، فاشتد القتال بينهم وبين العرب، وقتل من العرب نحو المائتي فارس، وأصيب سنان بسهم، فطلب من الناس الصلح على ترك الحرب أربعين يوماً. فلما تقرر ذلك خرج اليه الشريف ابن أبي الجنّ وشيوخ دمشق ووجوه الجُنْد، وحلفوا سناناً ووجوه العرب، فاستقر الأمر بينهم على هذا.

... وقايم الخبر بأنّ حسّان بن الجراح كتب إلى سنان يوبّخه على ما فعل ويحثّه على معاودة الحرب، ويعده بالمدد، فعاد إلى قتال أهل دمشق بعد ما كان قد انصرف عنها». (اتعاظ الحنفا ١٥٦/٢).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>۲) في (ر): «دارايا».

وملك صالح بن مرداس<sup>(۱)</sup> حمص، وبعْلَبَكَ، وصيدا، وحصن (ابن)<sup>(۲)</sup> عكّار (في نباحية طرابلس)<sup>(۳)</sup> معما<sup>(٤)</sup> كان في يده (من الرحْبة)<sup>(٥)</sup> ومَنْبِج، وبالس، ورَفَنِيّة<sup>(۱)</sup>.

وأنفذ بعد ذلك كاتبه أبا منصور [سليمان بن طوق](٧) إلى الظاهر، وعاد إليه بزيادة في ألقابه(٨) وخِلَع ِ جليلة وأطواق(٩) ذهبٍ له ولأولاده،

ويقال: حصن عكار وحصن ابن عكار، بفتح العين المهملة وتشديد الكاف المفتوحة وبعدها ألف ثم راء مهملة، وهي قلعة على مرحلة من طرابلس في جهة الشرق، بوسط جبل لبنان في واد، والجبل محيط بها. وشُرب أهلها من عين تجري إليها من ذيل لبنان المذكور، ولها ربض ليس باليسير. (صبح الأعشى ١٤٤/٤) قيل إنَّ بانيه هو «محرز بن عكار» ولم يزل في يد عقبه إلى أن ملكه ابن مرداس سنة ٢١٦ (الأعلاق الخطيرة ١١٣) ولعلّم نسبة إلى «ابن عكار» الذي لحق بمحمد بن إسرائيل صاحب حمص عندما هرب منها، فكانت بينهما وقعة قُتل فيها ابن عكار سنة ٢٥٥ هـ (تاريخ اليعقوبي ٢٥٠٥) وتطلق كلمة «عكّار» الآن على قضاء كبير في شمالي لبنان من أقضية محافظة الشمال، وبه بلدة «عكّار العتيقة» التي بنى حصنها السلطان الظاهر بيبرس البندقداري.

وقد أشار المقريزي فقط إلى امتلاك ابن مرداس لمدينة بعلبك فقال:

«ومضى إلى بعلبك فملك قلعتها بعد حرب، وقتل جماعة من أصحاب الظاهر». (اتعاظ الحنف ٢٧/٢).

#### وقال:

هومضى إلى بعلبك فأخذها عنوة، وقتل بها خلائق.. وصار بيده من بعلبك إلى عانة». ( ١٧١/) وانظر: الكامل في التاريخ ١٣١/٩، والمختصر في أخبار البشر ١٤١/، وسير أعلام النبلاء ٣٧٥/١٧، وتاريخ الإسلام مخطوطة أيا صوفيا) سنوات ٤٠١ ـ ٤٥٠ هـــ ص ٢٠١، وتاريخ ابن خلدون ٢٧٢/٤.

والخبر بتمامه في (زبدة الحلب ٢٣٠/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل وطبعة المشرق ٢٤٨ «مرداش»، والتصحيح من الريطانية.

<sup>(</sup>۲) «ابن» لیست فی (ب).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٤) العبارة في البريطانية: «وحصن عكار معما».

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٦) في البريطانية: (ورقة)

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية «لقائه».

<sup>(</sup>٩) في البريطانية: «وجعله خليله وأعطاه أطواق».

وتُونِّقِي (٢) باسيل ملك الروم في (تسع ساعات من نهار) (٣) يوم الأحد ثاني عشر كانون الأول سنة ألف وثلاثمائة وسبع وثلاثين، وهو لثماني عشرة ليلة خَلَت من شوّال سنة ستّ عشرة وأربعمائة. وكان مدَّة ملكه تسعاً وأربعين سنة وأحد عشر شهراً، وعُمره يومئذ ثمانٍ وستّون سنة (٤).

(وفي يوم وفاته صُيّر الكسيوس(°) رئيس دير الاصطوديون بطريركاً على القسطنطينية) (۲) وقبل نياحه (۷) بأيام أحضر أخاه قسطنطين من البلاط الذي برسمه خارج القسطنطينية، ووصّى إليه بما رآه في كلّ باب، وأن لا يكفّن بشيء من الملابس الملكيّة. (وقُومَ ما كُفّن به نيّف وعشرون ديناراً حسبما أوعز به) (۸)، وأن لا يُدفن مع الملوك، وتكون مقبرته في دير صغير عيّن هو عليه وسمّاه خارجاً عن القسطنطينية على ۱۳۷/ب/ اسم القدّيس مار (۹) يوحنّا الإنجيلي ويُشْرَك بالغرباء، وكان قد أعد لنفسه جرناً من رُخام فائق الحسن في كشرة تلوينه (۱۱) (وتنبيت نقوشه ) (۱۱)، ونصّبه في كنيسة

<sup>(</sup>١) في البريطانية: «بعد هذا ما سنذكره بعد».

والخبر لم أقف عليه في المصادر.

<sup>(</sup>٢) في البريطانية «ومات».

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في (٣).

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ٣٥٠/٩، والدرّة المضيّة ٣١٩ (حوادث ٤١٥ هـ)، وتاريخ الزمان ٨٢، ٨٣ وفيه أنه حكم خمساً وخمسين سنة ، وتاريخ ابن الوردي ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «الاكنس».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من البريطانية.

<sup>(</sup>٧) في البريطانية «موته».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في (ر): «ماري».

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «تلوّنه».

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

الأبوصطوليّين (۱) مع أجرنة الملوك السّالفين. ولمَّا انشى (۲) رأيه عن أن يُدفن هناك فيه، بقي الجرْن (بحاله) (۲) إلى أن دُفن فيه أخوه قسطنطين الملك. ولم يزل جميع أيام مُلْكه مقتصراً في مطعمه ومشربه وزيّه (٤) ، لازماً الحِمْية طول حياته، ناظراً بنفسه في سائر أمور مملكته (٥) ، ما جلّ منها وما صَغُر، وخلَّف من المال العين (الصامت) (١) ستّة آلاف قنطار (ذهب مسكوكة) (٧) . وكان جميع ما وجده من المال حين (احتوى على المُلْك) (٨) أربعة قناطير (لا غير) (٩) .

وملك بعده أخوه قسطنطين، ودُعي له بالمُلْك منفرداً (سحر يـوم الاثنين) (۱۱)، وأطلق جميع من في الحُبوس من الموافقين (للفُقاس أيضاً وللأكسفاوس على العصيان) (۱۱) وغيرهم من ذوي الجرائم، ورتَّب الناس على طبقاتهم، وأسقط عن أهل بلد الروم المطالبات وما يُستخرج منهم (زائداً) (۱۲) عن الإرتفاع (۱۲) وما يخرب من الضّياع الملكية (التي تجاور كلَّ قوم منهم إلى) (۱۲) أن تعود عمارتها. وهم بعض أصحابه بإعمال الحيلة

<sup>(</sup>١) في البريطانية «الابوسطوليين».

وفي (ر): «الابسطولبن».

 <sup>(</sup>٢) في البريطانية «انتهى».

<sup>(</sup>٣) «بحاله» ليست في البريطانية.

 <sup>(</sup>٤) في البريطانية «وترتُّبه».

<sup>(</sup>٥) في الريطانية «المملكة».

<sup>(</sup>٦) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٨) في البريطانية: «حين تملك».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ورد في البريطانية: «لفوقاس وغيره على العصيان».

<sup>(</sup>١٢) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>١٣) في البريطانية «عن ارتفاع ما».

<sup>(</sup>١٤) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

عليه، وتمليك أحد أولاد(١) الفُقاس، ولم يكن بقي منهم غيره، فعرف حالهم وكحَّل جماعة غيرهم ممَّن أساء بهم الظّنّ (٢) .

\* \* \*

[سنة ١٧ ٤هـ.]

(وفي السنة الثانية من مُلْكه حدث بمدينة القسطنطينية (٣) زلزلة مَهُولة في اليوم الرابع من كانون الأول، الموافق لسنة سبع عشرة وأربعمائة، وسقط منها(٤) أبنية كثيرة)(٥).

\* \* \*

وكان باسيل الملك قبل وفاته (بمدّة)(١) قد أطلق (بقراط)(٧) بن جرجس ملك الأبخاز (وهم الكُرْج)(٨) وأعاده إلى أبيه، وبعد وصوله تُوفّي أبوه في أيام قسطنطين الملك. وملك بعده بقراط ابنه هذا، وهو يومئذ حدث دون البلوغ(٩)، ودبرت أموره أمّه ابنة سنحاريب(١٠)الذي سلّم أسفرجان إلى باسيل الملك، فحسّن أصحابه له استرجاع الحصون التي سلّمها أبوه إلى باسيل الملك والتعرّض لها. فسيّر الملك قسطنطين غلامه نيقولا

<sup>(</sup>١) في (ر): «ولد».

<sup>(</sup>٢) تولَى قسطنطين الثامن الحكم بين سنتي (١٠٢٥ - ١٠٢٨ م) وكان خفيف العقل مستهتراً متصابياً مولعاً بسباق الخيل منغمساً في الملذّات، يكره الحرب والعمل الجدّي، وكان قاسياً عتياً يلاقي جميع الذنوب بسمل العينين. فما أن تبوّأ العرش حتى عزل كبار القادة أبطال الحروب السابقة، واستبدلهم برجال من صنعه. ولم يكن له ولد ذكر، فاستدعى الشريف رومانوس أرغيروس إليه وأكرهه على تطليق امرأته وزوّجه من ابنته زويه، وذلك قبل وفاته بثلاثة أيام. (الروم وصلاتهم بالعرب ٢١/٢، ٢٢).

وقال ابن العبري إن قسطنطين حكم ثلاث سنوات. وكمان دمث الأخلاق بشوشاً شهم النفس، أوصى بالمملكة حين احتضاره لابن أخيه رومانس. (تاريخ الزمان ٨٣).

<sup>(</sup>٣) في البريطانية: «حدث بالقسطنطينية».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «وتداعى أبنية».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>٧) ليست في البريطانية.

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٩) في (ر): «البالغ».

<sup>(</sup>١٠) في البريطانية «سيخاريب».

البراكيمونس<sup>(۱)</sup> بالعساكر إلى الأبخازية (في السنة الشالثة من مُلْكه)<sup>(۲)</sup> ، فأخربها وأحرقها، وقتل منها وسبى ما يعظُم مقداره، واعتصم الباقون بجبال منيعة ومواضع حصينة لم تصل الجيوش إليها<sup>(۳)</sup> ، فخرج إليه جماعة من رؤسائهم برسالة<sup>(٤)</sup> الملكة ابنة سنحاريب وولدها بقراط بالتنصّل ممّا جرى، والاعتذار فيه، وبشرط<sup>(٥)</sup> العبوديّة الصحيحة<sup>(۱)</sup> (والموالاة الخالصة لقسطنطين الملك، ولزومهم الطريقة المرضيّة، وألا يعود أحدٌ من جهتهم إلى ما يكره)<sup>(٧)</sup> ، فاستقرّ الحال بينه وبينهم على ما وقع الرضاء به، وعاد نيقولا البراكيمومنس<sup>(٨)</sup>.

واعتلّ الملك قسطنطين وأيس من نفسه، فأشار عليه خواصّه بأن ينتدب للمُلْك بعده من يراه، ويزوّجه إحدى بناته، وكان له ثلاث بنات، الكبيرة<sup>(۹)</sup> منهنّ راهبة، فوقع اختيارهم على رومانوس البطريق (الأرجيروبولاوس)<sup>(۱۱)</sup> للقرابة الواصلة بينه وبين أسلافه، (والنَّسَب الجامع لهما)<sup>(۱۱)</sup>، وذلك أنّ أبويهما جميعاً أبناء خالات، (إذ<sup>(۱۱)</sup> كان قسطنطين ابن لاون جدّ باسيل، وقسطنطين الملك والأرجيروبولاوس جدّ رومانوس هذا سِلفين ومتزوّجين بابنتي رومانوس الشيخ الذي كان قديماً بربكار<sup>(۱۲)</sup>. وفي الآخر شارك

<sup>(</sup>١) في البريطانية: «البراكونومس».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٣) في البريطانية: «لم يصل إليها الجيش».

<sup>(</sup>٤) في البريطانية: «وسألت».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية: «ويشرطوا».

<sup>(</sup>٦) هنا زيادة في البريطانية: «الصحيحة للملك قسطنطين».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>٨) أنظر: Schlumberger, III, PP.29-30، الدولة البيزنطية ٦١٤.

<sup>(</sup>٩) في البريطانية: «الكبرى».

<sup>(</sup>١٠) ليست موجودة في البريطانية. وفي (ر): «الارجوربلوس».

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين ليس في البريطانية.

<sup>(</sup>١٢) من هنا حتى قوله: «آجّيا صوفيا» ليس في البريطانية، وهو بمقدار (١١) سطراً.

<sup>(</sup>۱۳) في (ر): «ترنكار».

قسطنطين ابن لاون في المُلْك على ما شرحنا حاله فيما تقدُّم من كتابنا.

وكانت زيجة الأرجيروبولاوس بابنة رومانوس الشيخ قبل استيلائه على المُلك، ومشاركة قسطنطين ابن لاون فيه. ولمراعاة قسطنطين الملك هذه الحال الجامعة بينه وبين رومانوس الأرجيروبولاوس رفعه منذ أول ما أفضى إليه المُلك، بعد موت باسيل أخيه، ونقله من الأبروطسبتارية إلى البطرقة، ومن قضاء القُضاة إلى أن صيّره ايبرخس القسطنطينية، وهو خليفة الملك في النظر في أمور المدينة، وبعد ذلك جعله أقنوماً للكنيسة العظمى آجيا صوفيا(۱) فاستدعاه الملك (قسطنطين الآن في مرضِه، وهدّده بالكحل، وأظهر له أنّ ذلك لأمر اتصل به وأنه ممّن يُطمع نفسه بالمُلك، وقد شرع في التماسه، ثم نفاه إلى خارج القسطنطينية (وفي اليوم الرابع أعاده)(۲) وهو تام العزيمة، على أن يفوض إليه المُلك بعده، ويزوّجه بابنته الوسطى إيريني(۱) إذ هو أحق بالمُلك من غيره من الناس للقرابة التي بينهما. وكان رومانوس المذكور متزوّجاً (نفسح (۱) الأكسيوس بطريرك(۱) القسطنطينية لقسطنطين الملك في (تطليق رومانوس من امرأته للصلاح)(۱) العائد على جميع ما الملك في (تطليق رومانوس من امرأته للصلاح)(۱) العائد على جميع ما تضمّنه مملكة الروم(۷).

### [سنة ١٩٤هـ.]

(وحسم طمع كلّ من تطمحُ نفسه إلى المملكة، ويروم)(^) المنازعة فيها بعد وفاة قسطنطين الملك، فأحضر (الملك امرأة رومانوس، وهي لا

<sup>(</sup>١) حتى هنا يننهى الناقص من البريطانية.

<sup>(</sup>٢) بين القوسين ليس في البريطانية، وبدله وفاستدعاه الملك».

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي (ر): «زني» وهي: «زويه» Zoè.

<sup>(</sup>٤) في البريطانية «وفسح».

<sup>(</sup>٥) في البريطانية: «البطريرك».

<sup>(</sup>٦) العبارة في (ر) والبريطانية: «تطلّقه حرمته».

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي الموجود من تاريخ يحيى بن سعيد في النسخة البريطانية و(ب). وقد خُتمت النسخة البريطانية بعبارة: «والمسبح لله دائماً. هذا آخر ما انتهى إليه تاريخ يوحنا ابن سعيد الأنطاكي».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ليس في (ر).

تعلم ما في نفسه)(۱) ولا ما(۲) عوّل عليه في أمر رجلها، وأعلمها أنه يريد. [أن](۲) يكحّله للأمر الذي أوهم أنه قد بلغه عنه، أنه قدِمَ عليه، فإن اختارت أن يُبقي عليه تحلق شعرها وتترهّب باختيارها، ويعطيها بعد ذلك ديراً برسم الرهبانيات تستغل منه ثلاثة قناطير دنانير في كلّ سنة، فلإشفاقها على زوجها من الكحل، لأنّ كلّ واحدٍ منهما كان مشغوفاً بالآخر أزعنت(۱) إلى ما التمسه، وأجابت إلى الرهبانية. فأمر الملك للوقت بحلق رأسها، وترهّبت، وسلّم إليها الدير الذي أوعدها به، ثم أحضر زوجها رومانوس المذكور وأعلمه بما انتدبه له، وأنه قد رأى أن يزوّجه بابنته إيريني(۵) ويرد إليهما وزوّجه بابنته إيريني(۵) ويرد إليهما وزوّجه بابنته إيريني(۵) الوسطى، وصلّى البطريرك ألِكسيوس عليهما في تلك الليلة، وسلّمها إليه، وذلك في يوم الخميس سابع تشرين الثاني سنة ١٣٤٠ وهو لستّ عشرة ليلة خلت من شوّال سنة تسع عشرة وأربعمائة.

ونفذت كتب قسطنطين الملك إلى جميع أهل مملكته بما فعله من زيجة ابنته إيريني (٥) برومانوس الأرجيروبولاوس، وتفويضه المُلْك إليهما بعده للقرابة الجامعة لهما.

وبعد خمسة أيام تُوُفّي قسطنطين الملك، وذلك يوم الثلاثاء ثاني عشر تشرين الثاني من السنة، وله في المُلْك بعد وفاة باسيل أخيه سنتان وأحَدَ عشر شهراً، وعمره تسع وستون سنة (٦).

<sup>(</sup>١) العبارة في (ر): فأحضر حُرمته وهي لا تعلم ما في نفس الملك قسطنطين».

<sup>(</sup>٢) من هنا ينتهي الموجود من تاريخ يحيى بن سعيد في النسخة (ر) المتمّمة لنسخة بترو بوليتان

والمثبت بعد ذلك كله من النسخة البريطانية التي اتخذناها أصلاً في تحقيقنا.

<sup>(</sup>٣) زيادة من عندنا على الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا، والضواب «أذعنت».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح «زويه Zoè».

 <sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ ٩/ ٣٧٠ (حوادث سنة ١٩٤ هـ) ومن أخباره ما ذكره المقريزي في حوادث سنة ١٨٤ هـ:

# تملُّك رومانوس الأرجير وبولاوس على الروم

ودُعي لرومانوس<sup>(۱)</sup> ولزوجته بالمُلْك، ورأى أن يتمّم المسالمة مع بقراط ملك الأبخاز، على ما قرَّره نيقولاس البراكيمومنس، إذ هم نصارى مستقيمو الأمانة، والديانة تقتضي مؤالفتهم وإزالة الوحشة بينه وبينهم، وأكّد الحال معهم على أنْ زوَّج ابنة أخيه باسيل الأرجيروبولاوس إلى بقراط ملك الأبخاز، ووردت والدته ابنة سنخاريب<sup>(۲)</sup> والكاثوليكس، أعني الجاثليق، وهو رئيس كهنة بلاده، وجماعة من رؤسائهم إلى مدينة القسطنطينية، وعقدوا ذلك، وأخذوا العروس إلى زوجها بقراط. واستقامت الحال بين الروم والأبخاز (۳).

ورَقِي إلى رومانوس الملك بأنّ لليعقوبيّين بطركاً يُسمّى يوحنّا، يقيم في بلد مَرْعَش، يسمَّى ببطريرك أنطاكية، ويسيم (٤) مطارنة وأساقفة للمدن، فأنفذ أشخصه وأشخص معه ستّة من مطارنته وأساقفته وتقدم إلى ألكسيوس بطريرك القسطنطينية في أن يحضرهم بمشهد ممّى اتَّفق عنده من المطارنة والأساقفة الأرثودكسيّين (٥)، ويخاطبه في الرجوع عن اعتقاده والاعتراف بالسبعة المجامع المقدّسة، وقبول من قبلته ودفع من دفعته. واستدعى نيقولاوس بطريرك أنطاكية للحضور معه، ومشاركته في الخطاب له، لأنّه كان

<sup>«</sup>فيها وُقعت الهدنة بين متملّك الروم وبين الظاهر عن ديار مصر والشام، وكُتب بينهما كتاب، وتفرّدت الخطبة للظاهر ببلاد الروم. وفتح المجامع الذي بقسطنطينية، وعُمل له الحُصر والقناديل، وأقيم به مؤذّن، وعند ذلك أذن الظاهر في فتح كنيسة القمامة التي بالقدس، فحمل إليها ملوك النصارى الأموال والآلات، وأعادوها». (اتعاظ الحنفا ٢٧٦/٢).

 <sup>(</sup>١) هو: رومانوس أرغيروس الثالث، تولّى العرش البيزنطي من سنة ١٠٢٨ حتى سنة ١٠٣٤م.
 وينتسب إلى بيت عسكريّ شهير.

<sup>(</sup>٢) كذا، وقد مرّ في الأصل «سنحاريب» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) الدولة البيزنطية ٦١٤.

<sup>(</sup>٤) يسيم: يعيّن، وينصّب.

٢٠١ كذا، والصحيح «الأرثوذكسيّين».

يومئذ بالقسطنطينية، فأبى ذلك الأرطوقي (١)، وجرى بين ألكسيوس البطريرك وبين من اجتمع معه من أصحابه خطابٌ في هذه المعاني، ولم يُذعن يوحنا بطرك اليعاقبة للإنثناء عن رأيه، واجتمع خلق من العوام وهمّوا بالإيقاع به، فدُفعوا عنه. ولما أيس الملك من عودته عن اعتقاده نفاه إلى كفربا بالمغرب. واعترف من الستّة الأساقفة والمطارنة المشخصين معه ثلاثة، وثبت ثلاثة على ما هم عليه، فحُبسوا في الحبس ومات يوحنا هذا بعد ثلاث سنين من نفيه، وأقام اليعاقبة لهم بعد موته بطركاً غيره، فلما عرف رومانوس الملك حاله أنفذ من يُحضره، فهرب إلى ديار بكر من بلاد الإسلام (٢).

\* \* \*

وتتابعت إعاثة حسّان بن المفرّج بن الجرَّاح في الشام، وتواصل إفساده فيه، وحربه لأصحاب السلطان، وقصده البلاد في أوقـات إدراك الغلاَّت وحيازته إياها، ودخوله في الشتاء إلى البرّية وتزايد أمره.

[سنة ٤١٩ هـ.]

ومات سنان بن عليّان أمير العرب الكلبيّين في جُمادى الأخرى سنة الإعراب، ودخل ابن أخيه رافع بن أبي الليل بن عليّان إلى الظّاهر، فاصطنعه وعقد له الإمارة على الكلبيّين، وعوَّضه إقطاعات سنان عمّه، وسيَّر معه عسكراً، وانضافت إليه العساكر المقيمة في الشام، واجتذب أيضاً جماعة من العرب، وقصدوا بأجمعهم حرب حسّان بن المفرّج بن الجرّاح(٤). وورد إليه

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح «الهرطقي» من الهرطقة.

<sup>(</sup>٢) يقول ابن العبري:

وأما رومانس هذا فقد عادى بطريركنا القدّيس ابن عبدون (١٠٠٤ ـ ١٠٣٠) وأساقفته، ونفاهم جارياً على عادة اليونان المكّارين القدماء» (تاريخ الزمان ٨٣).

<sup>(</sup>٣) لا يذكر المؤرّخون المسلّمون تاريخ وفاة سنان، وقد انفرد به المؤلّف.

<sup>(</sup>٤) جاء في (اتعاظ الحنفا ٢/١٦٠) في حوادث سنة ٤١٥ هـ:

<sup>«</sup>وقدم الخبر بأن أهل دمشق هادنوا سنان بن عليان إلى آخر الكوانين. وقدم كتاب حسّان بن جرّاح بأنه تحت الطاعة، فلا يجب أن يشغل السلطان قلبه بأمر الشام، وأنه يقوم بأمر فلسطين ويجبي خراجه وينفقه في رجاله، ودمشق فيها ابن عمّه سنان، صمصام الدولة، وحلب مردود تدبيرها إلى صالح بن مرداس أسد الدولة، وأنه قد كفى السلطان أمر الشام كله. فطرد رسوله ولم يُكتب له جواب».

صالح بن مرداش (١) وبنو كِلاب لمعاونته، واتّفقا على لقائهم. [سنة ٤٢٠ هـ.]

تصافّوا للحرب في بلد طبريّة على نهر الأردن، في موضع يُعرف بالأقحوانة (٢) يوم الأربعاء لخمس بقين من ربيع الآخر سنة عشرين وأربعمائة، وانتشب الحرب بين صالح وبينهم، وحسّان بن الجرّاح وعشيرته بمعزل عنه، فطعن أحد القوم صالحاً وهو لا يعرفه، فسقط عن فرسه، وعرفه بعد ذلك رافع ابن أبي الليل، فقطع رأسه وبادر به إلى البربريّ (٣) صاحب عسكر السلطان، ومع علم حسّان والعرب بقتّل صالح انهزموا بأسرهم إلى الجبال، وقُتل منهم جماعة (٤). ولمّا عرف أصحاب المقيمون في بعلبك،

(١) كذا، وفي جميع المصادر «مرداس».

(٢) الأقحوانة: بضم الهمزة وسكون القاف، وضم الحاء المهملة، من أعمال دمشق وبلاد نهر
 الأردن على شاطيء بحيرة طبرية. (معجم البلدان ٢٠٨/١، ٣٠٩).

(٣) كذا، وهو «أنوشتكين الدّزبري».

(٤) قال ابن العديم:

وان ابن المعديم. وإنّ الظاهر سير عسكراً مع الدزبري وضمّ رافع بن أبي الليل إليه وقدّمه على الكلبيّين، وجهّزه إلى محاربة حسّان بن المفرّج الطائي، لأنه كان قد أخرب الشام، وعاث، وأفسد. فلما علم حسّان بقربه استصرخ صالحاً، فتوجّه نحوه، فرأى صالحٌ ذلك الشخص في المنام بعينه، قد دخل عليه وانتزع من رأسه القَلنْسوة الذهب، فتطيّر من ذلك.

ولما وصل إلى حسّان ونشبت الحرب بينهما وبين الدزبريّ، وذلك بالموضع المعروف بالأقحوانة على الأردن، طُعن صالح فسقط عن فرسه، طعنه طريف الفزاري فرآه رافع بن أبي الليل فعرفه، فأجهز عليه، وقطع رأسه، وبادر به الدزبري.

وقيل: طعنه رجل يقال له ريحان، وكان أسد الدولة صالح على فرس، فما زال يرمح حتى رماه، وجاءه رافع فأخذ رأسه. وكان مقتله لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة عشرين وأربعمائة. وقيل في يوم الأربعاء ثامن جمادى الأولى من السنة. (زبدة الحلب ٢٣١/١)

وقال ابن الأثير: «قُتل صالح وولده الأصغر، وأنفذ رأساهما إلى مصر، ونجا ولده أبو-كامل نصر بن صالح، فجاء إلى حلب وملكها، وكان لقبه شبل الدولة». (الكامل في التاريخ ٢٣١/٩).

وقال ابن القلانسي: «وكان صالح بن مرداس على فرسه المشهور فوقف به من كدّ الهزيمة ولم ينهض به، فلحِقه رجل من العرب يُعرف بطريف من فزارة، فضربه بالسيف في رأسه وكان مكشوفاً فصاح ووقع ولم يعرفه وتم في طلب فرسه، فمرّ به رجل من البادية فعرفه فقطع رأسه وعاد يرقص به، فلقِيّه الأمير عزّ الدولة رافع فأخذه منه وجاء به إلى الأمير المظفّر، فلما =

وحمص، وصيدا، ورَفَنِية، وحصن ابن (١) عكّار قتْلَه تخلُّوا عن جميعها، واستعادها أصحاب السلطان.

واستولى نصر وثمال ابنا صالح على حلب وأعمالها، وعلى الرَّحْبَة، وبالس، ومَنْبج (٢).

وكان وقتئذ بأنطاكية قُطبان خادم يسمّى ميخائيل ويعرف بالأسقنديلس، فجمّع جيوش الروم القريبة منه، وسار من أنطاكية قاصداً لمقاتلة بلد حلب بغير أمر الملك إليه بذلك، وتلاقاه ابنا صالح ولاطفاه، فلم يرجع عن رأيه في حرب بلدهما، وقاتل بعض حصونها، فكبست العرب معسكره بغتة يوم الخميس لليلة بقيت من جُمادى الأخرى من السنة، وهو نازلٌ في قيبار على غير استعداد للقاء، وقتل من الفريقين جماعة، وانهزم عسكر الروم إلى موضع قريب من منزل العسكر، فاستعطفه ابنا صالح واصطلحا في إثر ما جرى، واستقامت الحال بينه وبينهما(٤).

<sup>=</sup> رآه نزل عن فرسه وسجد لله شكراً على ما أولاه من الظفر، وركب وأخذ بيده وجعله على ركبته، وأطلق للزبيديّ الذي جاء به ألف دينار، ولعزّ الدولة رافع خمسة آلاف دينار، وأطلق لطريف الذي ضربه بالسيف فرسه وجَوْشَنَه وألف دينار، وأخذ الغلمان الأتراك الذين لصالح لنفسه وأحسن إليهم، وتقدّم بجميع الرؤوس، وأنفذ جنّة صالح إلى صيدا لتُصلب على بابها، وأوصل رأسه إلى الحضرة». (ذيل تاريخ دمشق ٧٧، ٤٧) وانظر: المختصر في أخبار البشر ١١٤١/، والنجوم الزاهرة ٢٥٣، ٢٥٧، والدرّة المضيّة ٢٣٦، وفيه «وصل أسارى من صيدا، فقتل منهم أربعة نفرٍ وصُلبوا»، وتاريخ ابن الوردي ٢١٤/١، وسير أعلام النبلاء صيدا، وشاريخ ابن خلدون ٢٧٢/٤، ودول الإسلام ٢٠٥/١، ووفيات الأعيان ٢٧٥/١، وشفرات الذهب ٢٧٢/١، والعبر ٢٥٠/١، والعبر ٢٥٠/١،

<sup>(</sup>١) في الأصل «بن».

 <sup>(</sup>٢) قال المقريزي: «واستولى الدزبري على البلاد، فقدم شبل الدولة نصر، ومعزّ الدولة تمال بعد أبيهما صالح بن مرداس، وملكا أيضاً الرحبة إلى بالس ومنبج». (اتعاظ الحنفا 1٧٦/٢).

<sup>(</sup>٣) قيبار: حصن بين أنطاكية والثغور، له ذكر ومنعة. (معجم البلدان ١٩/٤).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن العديم: «ولما قُتل صالح بن مرداس، ملك حلب بعده ابناه معزّ الدولة أبو علوان ثمال في القلعة، وشبل الدولة نصر في المدينة.

وأوقعا في هذه السنة على قيبار بقَطبان أنطاكية ميخائيل الخادم. وكان قَصَد بلد حلب بغير =

وأنكر عليه رومانوس الملك حرّبه لبلد ابنَيْ صالح وتعرّضه لهما، فصرفه عن ولاية أنطاكية، وسخط عليه، وتنكّر الملك أيضاً على ابني صالح وحقد عليهما، وكان أمره معهما على ما سيأتي ذِكره الآن.

[.~841]

وأثار الحقد الذي كان كامناً في نفس رومانوس الملك على ابنَيْ صالح قصْده حلب وغزوها، فبرز من القسطنطينية يوم الثلاثاء آخر آذار من سنة ألفٍ وثلاثمائة وإحدى وأربعين، وهـو لسبع ٍ بقين من ربيع الآخر سنـة إحدى وعشرين وأربعمائة. وسار إلى القلميل وجمع العساكر، وحشد فيها لفيفاً كثيراً وعدداً متوافراً ممّن لا خبرة لهم بالحروب ولا دربة للّقاء التماساً للكثرة. وقرَّب إليه جماعةٌ من أهل عسكره أخْدَه لحلب، وصغَّروا في نفسه حال العرب، فاغترّ بكلامهم، وصدّق مقالهم لموافقته لهواه، وصرف سمعه عن سماع مشورة المتنصّحين له بخلافه، وأغفل ما اقتضته السياسة من التحفُّظ والتّيقّظ والاستظهار في كلّ باب بما يقتضيه الصواب، وأعدُّ بأنطاكية الآلات والعُدَد التي يقاتل بها الحصون. وأنفذ إليه نصر وثَمال ابنا صالح هدية قبل انفصاله عن القسطنطينية، ولقِيَه رسولهما في الطريق فأبى قبولها، واستصحبه معه في جميع طريقه. واتَّصل بحسّان ابن الجرّاح ما عزم عليه الملك من الغزو إلى بلد الشام، فأنفذ إليه جماعة من أهله برسالة ومكاتبة يُقوّي عزمه على ما همَّ به ويبذل له الخدمة في غزاته، والمسير بين يدي جيوشه بعشيرته وأصحابه إلى حيث اتَّجه. وأنفذ أيضاً نصر وثَّمال ابنا صالح مع آل جرّاح ابن عمّهما مُقلُّد بن كامل بن مرداش (١) يبذلان مثل ذلك عن نفوسهما وعن عشيرتهما وأصحابهما، وأن يعطي جميعهم رهائنهم على مُناصحتهم إيّاه

<sup>=</sup> أمر الملك ولاطفه ثمال ونصر، فلم يرجع عن قصد بلد حلب، فكبساه في قيبار، وهو يقاتل حصنها، وقتل جماعة من الفريقين، وانهزم عسكر الروم يوم الخميس لليلة بقيت من جمادى الآخرة.

ثم استعطفاه واستقامت الحال بينهم». (زبدة الحلب ٢٣٧/١، ٢٣٨) وانظر: الكامل في التاريخ ٢٣٨، وتاريخ الزمان ٨٣.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

وصحة وفائهم له بما بذلوه، ووفد جميعهم إلى الملك. وكان قبل مُوافاتهم قد أنفذ رسولاً قاضياً إلى ابني صالح برسالة ومكاتبة تتضمّنان إشفاقه من حيلة تتم عليهما لحداثة سنّهما في خروج حلب من أيديهما، كما خرجت من أيدي غيرهما، ويملكها أعداؤهما، ويلتمس منهما أن يسلّماها إليه، أيدي غيرهما، ويملكها أعداؤهما، ويلتمس منهما أن يسلّماها إليه، ويعوّضهما عنها من البلاد والأموال ما يزيد على اقتراحهما ويُوفي على ما في نفوسهما، وتأكّد في تعجيل الجواب. ووافي القاضي الرسول إلى حلب، وقد اشتهر الخبر بها بقصد الملك، وحشد إلى المدينة خلقٌ من عملها، وخرج ابنا صالح وأصحابهما وسائر مَن في بلدهما حاملين السلاح للقائه. ونَفَرَ العوام والرُعاع في وجهه، ووقف ابنا صالح على ما تحمَّله الرسول إليهما، فاستوحشا وساءت ظنونهما، واعتقلا الرسول ودافعا عن إعادته بالجواب عمّا فاستوحشا وساءت ظنونهما، واعتقلا الرسول ودافعا عن إعادته بالجواب عمّا ورد معه انتظاراً لما يرد إليهما من جواب الملك عن المكاتبات والمراسلات النافذة إليه مع مقلّد ابن عمّهما، ومع آل جرّاح، وطمعاً في رجوعه عن رأيه في حربهما وقصْد بلدهما، وعدوله إلى بلد الشام.

ووصل الملك إلى أنطاكية في الأثر يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رجب من السنة، ونزل بين النهرين، وعوّل على إطلاق مقلّد وآل جرّاح، وتسيير جميعهم إلى أصحابهم، فانتهى إليه ما جرى على رسوله من الحلبيّين، فأنعم على آل جرّاح وأحسن إليهم وأطلقهم، وأنفذ معهم إلى صاحبهم في جملة ما أنفذه مطرداً ملكيًا، ورسم له أن يقيم بحيث هو، وإذا عرف قُربه منه نشر مطردة، ولقيه أين يأمره، وأخر مقلّداً والرسول الوارد بالهاتية بأنطاكية محتاطاً عليهما، مقابلة على ما فعله ابنا صالح برسوله، ولبث الملك في ظاهر أنطاكية سبعة أيام. ونال أهلها فيها ضنك شديد، وسار متوجّها إلى حلب يوم الإثنين سابع وعشرين تمّوز، وهو لسبع بقين من رجب، وقد استولى على عسكره المرض لشدة الحر وحُمرة القيظ.

وأخرج نصر وتمال ابنا صالح حريمهما وأسبابهما من القلعة بحلب

إلى البريَّة، وعاد ثَمال إلى حلب لِحفْظ القلعة، وتوجَّه نصر أخوه في عشيرته وأصحابه ومن انضاف إليه نحو عسكر الملك، فلقَوْه في ناحية قيبار، فتبادروهم وطاردوهم، فاستظهر الروم عليهم، ونزل الملك بجيوشه على تُبَل(١) من بلد أعزاز، في موضع قريب من الجبل لا ماء فيه، وضرب حول عسكره خندقاً عظيماً، ودارت الرِّجالة بالتراس بجميع الخندق، حسب ما جرت به عادة الروم في عساكرهم، وحازت العرب المواضع التي فيها الماء واتسعوا بها.

وأنفذ الملك طائفة من عسكره إلى حصن أعزاز لمشاهدته وتمييزه، والعودة إليه بذِكْر حاله، ليُنفِذ إليه من المقاتلة والآلات التي يُقاتل بها الحصون ما ينبغي. وتبع ذلك الطائفة المتقدّرة، وجماعة من متعلّقة العسكر ولفيفه. فطاردهم العرب بعد مُنْصَرَفهم من على أعزاز، فانهزم المتعلّقة، وانهزم بانهزامهم أكثر المقاتلة، وثبت بعضهم، وقاتلوا، وقتل من الفريقين جماعة، وأسرت العرب من الروم المنهزمين عدداً كثيراً، وعاد الباقون إلى معسكرهم في يومهم ذلك، وهو يوم السبت ثامن آب، وخامس شعبان من السنة، وتبعهم العرب وداروا بالعسكر، وضعفت نفوس من فيه باستظهار العرب عليهم، وبهزيمة أصحابهم، وبفقد من قتل منهم وأسر. وضيَّق العرب على من يروم الخروج من العسكر، وناوشوا من في أطرافه من الرجّالة أصحاب التراس، وحملوا عليهم، وتخطوا(٢) الخندق، وهجموا على السوق على اللوق طمع العرب فيهم، وانضاف إلى ذلك استضرارهم بقلَّة الماء، وتحقَّق الملك طمع العرب فيهم، وانضاف إلى ذلك استضرارهم بقلَّة الماء، وتحقَّق الملك حينئذٍ أنّ الوقت كان غير موافقٍ للغُزاة، وأنّ الحال قد كانت تقتضي لو أنّ

<sup>(</sup>١) تُبُّل: بالضم ثم الفتح. من قرى حلب ثم من ناحية عزاز. بها سوق ومنبر. (معجم البلدان ١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) في طبعة المشرق ٢٥٦ «تحطوا».

<sup>(</sup>٣) في طبعة المشرق ٢٥٦ «تخازل».

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأمر جرى على غير ما هو، وعوَّل على الرحيل يوم الأحد غد ذلك اليوم الله النوم الذي انهزم فيه أصحاب السريَّة، وأحرق المنجنيقات والعرَّادات التي أشخصها. ثم رجع عن رأيه عن المسير، وأقام في الموضع الذي هو فيه(١).

ولمًا كان يوم الاثنين ثانيه، وهو العاشر من آب، والسابع من شعبان، تمّ عزمه على العودة إلى بلده، وأمر الناس بالرحيل، وأخذوا فيه، وحملوا

(١) قال ابن العديم: «جمع أبو عُلوان ثَمال بن صالح الأعراب، وعزم على منازلة أخيه نصر، فسيّر نصر إلى ملك الروم أرمانوس يستدعيه إلى حلب، فخرج على ما قيل في ستمائة ألف حتى وصل إلى أنطاكية.

فتوسّط مقدّمو العرب بين مصر وتُمال، ووقفوا بينهما على أن يكون لنصر حلب، ولثّمال بالس والرحبة، فرجع نصر عمّا كان راسل به ملك الروم.

وأرسل ابن عمّه مقلّد بن كامل بن مرداس إلى ملك الروم، يسأله أن لا يقصده، ويحمل إليه من القطيعة ما كان يحمله أولاد سيف الدولة إلى باسيل، فأبى واعتقل مقلّد بن كامل عنده، فحين تحقّق رجوع نصر عن رأيه الأول جبن وضعُف عن منازلة حلب.

وسار عن أنطاكية إلى قيبار في بضعة عشر يوماً، وكسرت سرية له عرب حلب، وكانوا قد طاردوا عسكر الروم، فاستظهر الروم عليهم، وكان معه ملك البلغر، وملك الروس، والأبخاز، والخزر، والأرمن، والبجناك، والإفرنج.

ونزل الملك بجيوشه على تُبُّل قريباً من الجبل، في موضع بعيد من الماء وضرب على عسكره خندقاً، وكانت أمواله على سبعين جمّازة، وكان قدْر مُوضع عسكره لمن يدور حوله مقدار يوم في يوم للمجدّ الراكب على فرس.

ولقيه في طريقه أبو علوان دفّاع بن نبهان الكلابيّ في خيل مكيلة، فنال من سراياه كلّ ما طلب، وأرسل الملك سريّة فيها صناديد عسكره إلى عزاز، فلقيتها بنو كلاب، فظفروا بها، وقتلوا بطارقها، وأسروا جماعة من أولاد الملوك الذين معهم. وجسرت عليهم بنو كلاب، فحاصروهم في الموضع الذي نزلوا فيه.

ولقد أخبر من شاهدهم أن مقتاوة كانت قريبة من العسكر بمقدار رمية سهم، وأنّ الروم لم يقطعوا منها قتّاءة واحدة، خوفاً من العرب أن تتخطّفهم.

ولما كُسرت السريّة التي أرسلها الملك اجتمع رأيه على العَوْد إلى بلاده، واعتذر قائلاً: لولا عطش عسكري لبلغت مرادي.

وهجم نصر والعرب على سوق الملك فنهبوه، وتأخّر رحيل ملك الروم من منزلته ثلاثة أيام». (زبدة الحلب ٢٣٨/١ ـ ٢٤١) وانظر: الكامل في التاريخ ٤٠٤/٩ وفيه أن الملك خرج في ثلاثمائة ألف مقاتل، وكذلك في (اتعاظ الحنفا ٢/١٧/)، والنجوم الزاهرة ٢٥٤/٤، ومرآة الجنان ٣٧/٣، والمنتظم ٥٠/٨، وفي تاريخ الزمان لابن العبري ص ٨٣ مائة ألف جنديّ رفيقف).

ثقلهم، واضطرب العسكر اضطراباً عظيماً، وكان معهم جماعة كثيرة من الأرمن، فوضعوا أيديهم في النَّهْب، وزادت الفتنة، وتفرُّقت الرجَّالة الموكَّلُون بالخندق لكثرة الزّحام، وشُغلوا بالتماس خلاص نفوسهم عن ردْم الخندق، فتساقط فيه من الدُّوابِّ المحمَّلة كثير، واختلط العرب بالـروم في موضع العسكر، واستمكن طمعهم فيهم، وأخذ الروم الطريق إلى الجبل منهزمين، وطلعوا فيه، وحصلوا في بلد قورُس(١) عمل الروم، ولحِق بعضهم بعضاً، ولم يبقَ مع الملك إلاَّ قليل منهم، وانضاف إلى الباقين معه جماعة من الرجَّالة الرُّماة، فحمَوْهم، فهابهم العرب وكفُّوا عن تتَّبعهم، وتوفَّروا على النَّهْبِ وطلب الغنيمة، وأخذوا ما يجلُّ قدره، فكان منذ اليوم الذي رحل فيه الملك عن أنطاكية متوجّهاً إلى بلاد الشام، وإلى اليوم الذي وصل فيه عائداً من تُبَلِّ إلى بلاد الروم خمسة عشر يوماً. وكان جميع من فُقد من عسكر الروم من الرؤساء المشهورين ثلاثة أنفار، قُتل أحدهم على أعزاز يوم الوقعة، وهو أَدْوَنِهِم منزلةً. والإثنان الآخران أُسرا في ذلك اليوم، واشتريا أنفُسَهما من العرب وتخلُّصا، وتخلُّص أكثر الأسرى المأخوذين، ولم يفقد من سائرهم إلاًّ نفر يسير، وقُتل في ذلك اليوم أيضاً جماعة من العرب وغيرهم، من جُملتهم أميران من جُلّ العرب وأماثلهم.

وأقام الملك في بلاد الروم بعد عودته نيّفاً وأربعين يوماً، ودخل القسطنطينية حذراً من حادث يجري بها، لغيبته عنها في إثْر ما اتَّفق عليه، وخلَّف سيمون الأبروطوبستيار الخادم مع العساكر، ورسم له الاستعداد والتأهّب للغزو إلى بلاد حلب عند برْد الهواء وكثرة المياه.

ولما عاد الملك من ناحية بلاد حلب إلى بلاده سار نصر وتُمال ابنا صالح لإحضار حُرَمهما من الحِلَّة إلى حلب، وسبق نصر بأهله وحُرَمه إليها،

<sup>(</sup>١) قورُس: بالضم ثم السكون، وراء مضمومة، مدينة وكورة من نواحي حلب. (معجم البلدان ٤١/١٤).

واستولى عليها وعلى القلعة، ودفع أخماه ثُمالاً عنها، وعوَّضه عن حلب ، بوساطة من توسّط بينهما الرحبة، وبالس، ومَنْبج، وأعمالها(١).

ثم إنّ نصر بن صالح كتب إلى الملك يتعبّد له ويستعطفه، ويعتذر إليه، ويسأله أن لا يبعده عن عبوديّته، وأن يُجْريّه على ما كان أبوه عليه وغيره ممّن ملك حلب، مع من تقدّمه من أسلافه الملكين الماضيين باسيل وقسطنطين، ويبذل الخدمة له والمسير قدّام جيوشه وعساكره برجاله وأصحابه إلى حيث اتّجه من بلاد الشام بغير مؤنة ولا كُلْفة يلزمها له والمُجاهرة بطاعته ومُوالاته، وأن يجعله في حلب كأحد وُلاته الذين في بلاد مملكته، وأنه يسير تحت طاعته وإجابته، فيما يعوّل عليه فيه من خِدَمه. وسأل القاضي رسول الملك المعتقل عنده بحلب الشفاعة له والمكاتبة عنه بهذا المعنى. وورد إلى الملك المعتقل عنده بحلب الشفاعة له والمكاتبة عنه بهذا المعنى. وورد إلى الشفاعة له، وتوسّط حاله مع الملك(٢) الخادم البطريق الرقطر، وسأله أيضاً الشفاعة له، وتوسّط حاله مع الملك(٣)، واستقرّت الحال في ذلك على ما سيأتي ذِكْره.

وكان نصر ابن مشرّف الرادوفي قد استولى على جميع المسلمين الساكنين جبل الرواديف(٤) وما يليه، فيما هو تحت أيدي الروم، وعلى ما في ذلك الجبل من الضياع، واستفحل أمره، وحُمل إلى أنطاكية مقبوضاً عليه، وحُبسَ مُدَيدة واستُتيب، وشُرط عليه التصرّف بحسب ما يقتضيه منه لهم

<sup>(</sup>١) الخبر في زبدة الحلب ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) في زبدة الحلب ٢٤٦/١ «نَقيطا» وتفسيره بالعربية: الدُويك، وهو عند «هونيغمان»: Niketas

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن العديم أن شبل الدولة نصر راسل قطبان أنطاكية ولاطفه إلى أن صالحه، وجعله سفيراً بينه وبين ملك الروم في طلب الهدنة، فاستقر أن يحمل نصر في كل سنة إلى ملك الروم دراهم خمسمائة ألف درهم، في نجمين من السنة، قيمتها ثمانية آلاف مثقال ذهب. (زبدة الحلب ٢٤٧/١) وانظر: اتعاظ الحنفا ٢٠٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) جبل الرواديف: من نواحي أنطاكية. نرجّح أنه أخذ اسمه من عسكر الصوائف الذي أردف به عبد الملك بن مروان المسالح من أجل مراقبة الجراجمة في تلك النواحي، فسُمّوا بالرواديف وأجرى على كل امرىء منهم ثمانية دنانير. (فتوح البلدان ١٩١/١).

الطاعة والعبودية، وأطلق وعاد إلى ما هو بسبيله، وقُبض عليه دفعة ثانية في أيام ميخائيل القَطَبـان الأسقندليس، وحبسـه مدَّة أخـرى، وبذل لــه خِدَمــأ مرضيَّة، وأن لا يعود إلى حالٍ تُكره منه، واستحلفه وأخذ منه ولده رهينةً على سلوكه الطريقة المأثورة، وتنصَّح إليه بأنّ في آخر عمل الروم من جبل الرواديف ضيعة تُعرَف بالمَسْقَة، وهي موضع يصلُح بأن يكون فيه حصن منيع، يحفظ به جميع العمل ممّن يروم الفساد فيه من المسلمين أصحاب الحصون القريبة منه، ويضيّق به على حصونهم تضييقاً شديداً، وأنهم قد عوَّلوا على بنائه، وإن تم لهم ذلك ملكوا الجبل، واستضرَّت جميع حصون الروم المجاورة له، وذكر أنهم لا يمكّنون الروم من عمارته، وسأله أن يأذن له بمسابقتهم إلى بنائه ويساعده على عمارته للروم، وتكون له بذلك خدمة تظهر بها مناصحته وصحيح مُوالاته. فأجابه إلى ما التمسه وكتب له بذلك سجِلاً، ولم يُحدث فيه حدثاً في مدَّة مُقامه بأنطاكية، وبعد انصرافه عن ولايتها وافق نصر بن مشرّف المذكور قوماً من المسلمين بالاجتماع في الموضع المذكور، وأظهر للروم أنّ اجتماعهم إنّما هو لعمارة الحصن، فسار إلى هناك جماعة من الروم لدفّعهم عمًّا زعم أنهم قصدوه. ومع وصولهم إلى جبله أوهمهم نضر المذكور أنه قد صرف المسلمين بعشيرته ورجاله، بعد أن وافقهم على أن يعمّر الحصن لنفسه دونهم ودون الروم. والتمس من الروم أن يمدّوه ما يحتاج إليه في عمارته من الآلات والعُدّد والصنّاع والرجال بسرعة قبل أن يتجدُّد للمسلمين رأي، وأنه يسلمه إليهم بعد ذلك. واستوقفهم عن طلوع أحدٍ منهم إلى ناحيته لئلاً يستريب بهم المسلمون فيفسد عليه ما قرَّره، وأظهر أنَّ جميع غرضه فيما يأتيه في ذلك التقرّب إليهم، وما يرجوه من حُسن المكافأة عن خدمته هذه، فاغترُّ الروم بقوله وأحسنوا الظنُّ به، وأذعنوا له في جميع ما التمسه منهم، ولم يمنعوه شيئاً استدعاه. ولما دار عليه الحصن وأقام بابه، وصار به منعة لمن يتحصَّن به، اضطَّهدوه في تسليمه إليهم أو طلوعهم إليه، فدافعهم عنه واحتجّ عليهم فيه بضروبٍ من الحُجَج، واعتضد بالمغاربة

واستند إليهم، وشرع في عمارة حصن آخر في جبل آخر بين هذا الحصن المعروف بالمنيقة (١) وبين حصن جبله يعرف بنكسرائيل (٢)، فدفعه الروم عنه وبنوا فيه حصناً منيعاً جدًّا، ورتَّبوا فيه رجالاً، وشحنوه بالغلاَّت، وأصلحوا فيه صهاريج للماء، وأوقعوا بنصر بن مشرّف، وقتلوا جماعة كثيرة من أصحابه، وأتوا عليهم، وأعدّوا في حصن بنكسرائيل خوابي كثيرةً للماء إلى أن تمتليء الصهاريج التي فيه من ماء المطر في حينه، وعُوِّل في حفظه على إنسانٍ متخلّف جدًّا.

ولمَّا عاد رومانوس الملك من الغزاة التي قصدها على تلك الصورة استحكم طمع ابن (٢) مشرّف، وواصل الغارات على ما يليه من أعمال الروم، وأهمل المقيم في حصن بنكسرائيل الاهتمام بالاحتكار من الماء، واقتصر هو والمقيمون فيه على الاستعمال من تلك الخوابي مع قُرب الماء منهم، وضجّعوا (٤) في ملء ما يتفرّغ منها، وألمّ بالمقيم فيه أحد المسلمين الموافقين لنصر بن مشرّف وأظهر له من الخدمة والمناصحة والملاطفة ما يغرُّه على الأمن به، والاستركان إليه، والثقة به في الدخول إلى الحصن والخروج منه، والوقوف على أموره، وفرغ جميع ما في الحصن من الماء، فتنصّح هذا الرجل إلى نصر بن مشرّف، وأخبره بذلك، فبادر برجاله ولفيفه وحاصره. فدعت الضرورة للمقيمين فيه إلى تسليمه إليه لشدَّة العطش، وملكه ولجميع من فيه.

وبنى قوم آخرون من أهل الجبل يُعرفون ببني الأحمر، حصناً آخر بين اللاذقية وبلد بَرْزُوْيَه يعرف بابلاطنس<sup>(٤)</sup>، وبنى قوم من أهله يُعرفون ببني

<sup>(</sup>١) المنيقة أو المينقة: قلعة بالقرب من الكهف على نحو ساعة على جبل مرتفع. (صبح الأعشى ١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٢) بنكسرائيل: هو حصن الخوابي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وطبعة المشرق ٢٥٨ «بن».

<sup>(</sup>٤) كدا في الأصل وطبعة المشرق ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) كذا، وهو «بلاطنس»: حصن منبع جدّاً له ١١ باباً، كل باب فوق باب، بالقرب من مصياف =

غنّاج حصناً أيضاً، وتشبّه بهم آخر من عشيرتهم يُعرف بابن الكاشح، وعمَّر حصناً آخر أيضاً، فصارت خمسة حصون يقوّي بعضها بعضاً، واستولوا على جميع الجبل وما يليه. واتَّفق جماعتهم على قصد أعمال الروم المجاورة لهم والغارات عليها، وتفاقم أمرهم.

ونفق نصر بن مشرّف على الظاهر صاحب مصر وعلى المسلمين، وكبر فعله عندهم. واستنهض والي طرابلس وقاضيها(١) إلى منازلة مرقية ومقاتلتها، وأطمعهم في أخدها، وسار إليها فيمن اجتمع معهما وانضاف إلى رجالهما من المقيمين في الحصونة، وحاصروها وقاتلوها أيَّاماً كثيرة(٢).

وورد إلى أنطاكية نيقيطا البطريق الرُقطر قَطَباناً عليها، فسار في إثر وصوله إلى ناحية مَرَقية لنجدة المقيمين فيها ودفع المسلمين عنها، ومع وقوفهم على توجّهه نحوهم رحلوا، ووصل القَطَبان إليها، وجدَّد ما أخربوه من الحصن، وشحنة بالرجال والغلاّت والآلات، وقصد عِرْقاً<sup>(7)</sup>، وسبى منها عدداً كثيراً، واستاق منها مواشي كثيرة العدد، وأخرب وأحرق، وعاد إلى أنطاكية، وعدل في طريقه إلى ضَيْعة من أعمال حلب تُعرف بكورين، كان أهلها يُكثرون العَيْث فيما يجاورهم من أعمال الروم، فاجتاحها، ووافى سيمون الأبروطوسبيتار بالعساكر لغزو أعزاز. واجتمع مع نيقيطا قطبان أناطاكية على ذلك، وسارا إليها ونازلاها في كانون الأول سنة ألف وثلاثمائة واثنين وأربعين، وهو ذو الحجّة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. وملك الروم الربَض وما فيه وأخربوه، وأسروا جماعة منه، وقاتلوا الحصن وهتكوه،

<sup>=</sup> إلى الغرب منها وعلى نحو مرحلتين من طرابلس. (صبح الأعشى ٢٣٥/٤، نخبة الدهـر لشيخ الربوة ٢٠٨).

<sup>(</sup>١) أنظر دراستنا عن والي طرابلس وقاضيها في ذلك الوقت في (تاريخ طرابلس السياسي والحضاري ـ ج ٢١٧/١، ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) هذه الأخبار كلها لا نجدها في المصادر التاريخية بحيث انفرد بها المؤلّف.

 <sup>(</sup>٣) عرقا: هي عرقة، حصن كان في الشمال الشرقي من طرابلس.

<sup>(</sup>٤) في طبعة المشرق ٢٥٩ «قبطان» وهو تحريف.

واستظهروا على من فيه، وقد كان اجتمع فيه وانحشد عدد كثير من الناس، وضاق بهم المُقام، وعوّلوا على التماس الأمان لنفوسهم، والخروج عن الحصن وتسليمه إلى الروم. وتسرّع جماعة من أهل العسكر فأحرقوا وأخربوا تُبُّل وما يليها من بلد أعزاز، وأتوا على جميعها، وقطعوا أشجارها، ورأى سيمون الأبروطوسبتيار ونيقيطا القطبان الإكتفاء بما جرى دون بلوغ الغاية والعودة إلى بلدهما. واتَّصل بهما أنّ بالقرب منهما وادٍ قد انحشد إليه واجتمع فيه آلاف من النساء والصبيان وغيرهم من أهل الضياع والقرى، وإنْ قُصدَهم العسكر أخذهم، فعدلا عنهم ولم يُضرًا بشيء آخر من بلدان ابن صالح إبقاءً عليه لما تقدُّم من مكاتباته التي يلتمس فيها استعطاف الملك والتوسُّل إليه في اصطناعه، وألا يبعده من مُوالاته والعبودية له. وشرع نيقيطا قَطَبان أنطاكية حينئذِ في إصلاح حاله مع الملك، وتوسّط هو والرسول المقيم بحلب حاله، وقرَّرا مسالمةً وهدنةً مؤبِّدةً ومالاً يحمله ابن صالح إلى الملك في كلِّ سنة خمسمائة ألف درهم صرف ستين درهماً بمثقال ذهب، حسب صرف الوقت بحلب، ويحمل المال في نجمين (١) من السنة. وكُتب بذلك وثيقةٌ على نسختين، وكتب ابن صالح خطّه، وأشهد على نفسه في إحداها لتكون في ديوان الملك، ووقّع الملك بخطّه في النّسخة الأخرى، وأنفذ معها صليباً ذهباً مرصّعاً إلى ابن صالح أماناً بالوفاء بالشرط(٢).

## [سنة ٢٢٤ هـ.]

وأطلق من أنطاكية مقلّد بن كامل بن مرداش (٣) وجميع من معه، وأطلق ابن صالح أيضاً القاضي رسول الملك المقيم كان بحلب وسائر أصحابه. واستقامت الحال بين الجهتين، وذلك في شهر أيّار سنة ١٣٤٢ وهو جُمادى الأولى سنة ٤٢٢، وقبل الملك هديّة ابن صالح التي كان أنفذها إليه متقدّماً،

<sup>(</sup>١) في طبعة المشرق ٢٦٠ وتخمين، والتصحيح من (زبدة الحلب ٢٤٧/١).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن العديم: «وأطلق الملك مقلد بن كامل بن مرداس رسول نصر وأعطاه صليباً من ذهب مرصّعاً أماناً لنصر، ووفاءً بالشرط». (زبدة الحلب ٢٤٧/١).

<sup>(</sup>۳) کذا.

وأجازه عنها. واجتهد نيقيطا الرقطر قَطَبان أنطاكية في إصلاح نصر بن مشرّف، وبني الأحمر، وبني أبي غنّاج، ورجوعهم إلى الطّاعة، وتسليمهم الحصون التي في أيديهم، ووعدهم بالإحسان إليهم والإنعام عليهم بما يصلح حالهم طول الدّهر. فلم يُذعنوا إلى ذلك ولا رغِبوا فيه، فلمَّا قرّر الهدنة مع نصر بن صالح وسيَّر إليه ابنَ عمَّه مُقَلَّداً، وعاد القاضي الرسول من حلب سار بعد يومين من وصوله لقتال حصونهم، فنزل على حصن ابلاطنس(١) الذي أنشأه ابن الأحمر، وشرع في مقاتلته، فسلَّمه إليه بالأمان على أن ينصرف هو وجميع من في الحصن إلى بلد المسلمين، فأجابه إلى ذلك، وتسلَّم الحصن، وسيَّر معه قوماً أوصلوه إلى المأمن. وشحن الحصن بالرجال والعُدَد، ورسم للمقيمين فيه الزيادة في تحصينه، وإتمام ما يحتاج إليه من عمارته، ورحل عنه إلى حصن بني أبي غنّاج، فسلّموه إليه أيضاً على ذلك الشرط، فأخربه إلى الأرض إذ لا فائدة فيه. ثم ملك أيضاً حصن ابن الكاشح وأخربه، وسار إلى حصن المنيقة ونازله وقاتله، فلم يتمّ له أخذه، ورأى معاودته بما يقتضيه قتاله من الآلات والعُـدَد أوْلي، ورحل عنـه إلى عرقا(٢)، وسبى فيها أيضاً جماعة، واستاق مواشى كثيرة، وانكفأ إلى أنطاكية (٣).

وأمَّا حسّان بن المفرّج بن الجرّاح فإنه لما عاد إليه وُفوده من حضرة الملك وهو على أنطاكية، وأشهر المطرد الملكي الذي أنفذه إليه تسوّق على أضداده بخروج الملك إلى بلد الشام، ومسيره بين يدي جيوشه، وتواعدهم

<sup>(</sup>١) كذا، وهو: بلاطنس.

<sup>(</sup>٢) عرقا = عرقة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن العديم: «وخرج... قطبان أنطاكية الخادم المعروف بنقيطا وتفسيره بالعربية الدويك في خلق عظيم، فعاث في البلد العربي، وأفسد، وفتح حصن المنيقة، وهجم رَفَنيّة، وسبى عشرة آلاف من أهلها، ونقض أبرجة سورها في سنة إحدى وعشرين، وفتح في سنة اثنين حصن بني الأحمر، وحصن بني غناج، وغير ذلك من الحصون وخرّبها» (زبدة الحلب ٢٤٦/١).

بتمليكه بلاده. وقد كان رافع بن أبي الليل استوحش من المغاربة أيضاً لأنهم كانوا قبضوا على أكثر ما سوّغوه إياه من الإقطاع ونافروه. فظاهر حسّان بن الجرّاح، واتَّفق معه على مُعاداتهم، ووقع بينهما وبين البربـريّ(١) صاحب جيوش المغاربة وقعة عظيمة في ناحية بُصْرَى(٢) بعد عودة الملك بمدّة شهرين، واستظهر العرب عليهم وعاد المغاربة عليهم، فاندفع حسّان والعرب إلى مساكنهم في البريّة، واحتوى المغاربة على ما كان لحسّان من الإقطاع والأعمال، وأقطعوها لعرب آخرين تقوّوا بهم على حربه. ولما عاد الملك من الغزاة كتب في الحال كتاباً إلى حسان بن الجرّاح يذكر فيه السبب في سرعة عودته، وأنه لقوَّة الحرّ وعَوز الماء، وأنه على المعاودة، ويبعثه على التمسّك بما بذله من المُوالاة والعبوديّة، وأنفذه مع رسول ٍ قاصد، فتأخَّر وصوله إليه مدَّةً طويلةً لصعوبة الطريق وخطره، وألفاه في طرق السَّماوة(٣) من ناحية تدمر، وهو مُوغَر الصدر شديد الحنَّق على البربريِّ لطردِه إياه عن دياره وضيق الأمر به، فحسَّن له الرسول الوارد إليه القربَ من بلد الروم، وكان هو متوقَّعاً وصول كتاب الملك ورسوله إليه كموقع الماء البارد من الظّاميء العطشان، فسار في جميع أهله وعشيرته بجميع حِللهم ومواشيهم وبيوتهم، وسار معه رافع ابن أبي الليل أيضاً، ووردا إلى بلاد حلب في زُهاء نيّفٍ وعشرين ألف إنسان، واستشعر الحلبيّون أنّ الملك استدعى آل جرَّاح تعمّداً لتدبير بلادهم، وليجعلهم حرباً لهم، ويشدّ منهم ويطردوا بني كِلاب، ودخل آل جرًّا ح وآل رافع إلى بلاد الروم من عمل أنطاكية، ووصَّل الملك لحسّان بن الجرّاح دفعاتِ بصلات جارية، واستدعى علاقاً(١) ابنه إليه، فدخل في

<sup>(</sup>١) كذا، وهو الدزبري.

<sup>(</sup>٢) بُصْرَى: بالضم والقصر بالشام من أعمال دمشق، وهي قصبة حَوْران. (معجم البلدان (٤٤١/١).

<sup>(</sup>٣) السَّماوة: بفتح أوله، وهي بين الكوفة والشام. (معجم البلدان ٣/٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) في طبعة المشرق ٢٦٢ (علافا)، والتصحيح عن الدولة البيزنطية ٦٨٤.

جماعة من أصحابه، فأحسن الملك إليهم إحساناً كثيراً وأنعم عليه إنعاماً جزيلاً، وجعله بطريقاً وأعاده إلى أبيه(١).

\* \* \*

وفي شهر ذي الحجّة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة كانت وفاة القادر (٢) بالله أحمد ابن المقتدر خليفة بغداد، وله في الخلافة إحدى وأربعون سنة وأربعة أشهر، ولم تكن هذه المدَّة لأحدٍ من الخلف، قبله، وبويع بعده لولده أبى جعفر عبد الملك، ولُقِّب القائم بأمر الله.

\* \* \*

وعاد نيقيطا الرقطر قطبان أنطاكية غازياً إلى حصن المنيقة، وقصد أولاً رفّنيّة، لأنّ منها تمتارُ أهل الحصون الإسلامية الغلاّت ويتقوّون بها على قتال الروم. ففتح أبرِجتها وعدّتها ستّة، وملك جميعها، وأخد جميع من فيها بالأمان من القتل، وكان عددهم زُهاء عشرة آلاف إنسان، وأخرب سائر الأبرجة إلى الأرض، وسار وقُدّامه المأسورون إلى بلد الروم، ونازل حصن صافيتا من عمل المسلمين في جبل نُهري، واستخلص منه رئيساً كان المسلمون أسروه، وبذل في نفسه جملة كثيرة، فانتزعه منه قهراً مخلوعاً عليه من المقيم في الحصن ومُحسناً إليه. ثم نازل حصن المنيقة، وكان بين يدي

<sup>(</sup>١) هذه الأخبار ينفرد بها المؤلِّف ولم تذكرها المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) أنظر عن الخليفة القادر العباسي في: تاريخ بغداد ٤/٣٠، ٣٨، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١٨٣ – ١٨٧، والمنتظم ١٦٠/١ – ١٦٥ و١٠/٨، ١٦، والكامل في التاريخ ١٠٨٩ وما بعدها، وتاريخ الفارقي ١٣٢، والنبراس ١٦٧ – ١٣٦، والفخري ٢٥٤، ومختصر تاريخ الدول ١٨١، وتاريخ الزمان ٨٤، وخلاصة الذهب المسبوك ٢٦١ – ٢٦٣، ونهاية الأرب ١٨٥/٢٨، ومرآة الجنان ٢١/١٤، والدرّة المضيّة ٢٣٩، والبداية والنهاية ٢١/١٦، وتاريح ابن الوردي ٢/٠٤، والعبر ١٤٨/٣، وسير أعلام النبلاء ١/٧٢١ – ١٣٧، ودول الإسلام ١/٧٥٢، وتاريخ ابن خلدون ٢٦/٣٤ و٧٤٤، والوافي بالوفيات ٢٣٩٦ - ٢٤١، ومآثر الإنافة ١/٨٢١ ـ ٣٣٤، والنجوم الزاهرة ٤/٠٢١ وما بعدها، وتاريخ الخلفاء ١١١.

الحصن وادٍ عميق يحول بينه وبين نزول العساكر عليه، ويمنع القتال لـه، فرَدمَه بالشجر العظام والعيدان الطّوال والحجارة والتراب، إلى أن ساوى الأرض، ونصب عليه المنجنيقات، وقاتله ونقب فيه نُقوباً، وطرح الفصيل وبعض الأبرجة، وفتحه قهراً بعد منازلته إيّاه ثلاثة عشر يوماً. وكان فتُّحه يوم الأربعاء أول كانون الأول سنة ١٣٤٣، وهو النصف من ذي الحجّة سنة ٤٢٢، وأسر منه ثمانمائة وعشرة أنفس، منهم حُرمة نصر ابن مشرّف وأربع بنات له، وجماعة من . هله. وكان هو قد خرج عن الحصن عند ورود العسكر. وألقى القَطبان بعد أن ملك الحصن النَّار في ذلك الوادي الذي ردمه، فاحترقت الأخشاب التي فيه، وتكلُّست الحجارة. وعمَّر بذلك الكلس ما تخرَّب من الحصن، وأوثقه، وحرَّر الوادي، وأشحن الحصن بالرجال والعُدَد والميرة، وانصرف عنه. وعبر بحصن بنكسرائيل وخاطب أهله في تسليمه إيّاه، وأنْ يُطلق من أسره من حصن المنيقة من حُرَمهم وأهاليهم ووعدهم بالإحسان إليهم، فأبوا وتجلَّدوا، فانصرف عنهم لِما نال أهلَ العسكر من التعب وقوَّة الشتاء، وتواعدهم بالعودة إليهم، وتوجُّه نحو أنطاكية. وكان أهل حصن أفامية يجمعون جُموعاً في ضيعة كبيرة آهلةٍ في عملهم تُعرف بجُرَيْرين ويغيرون منها على ما يليهم من بلد الروم، فعدل القَطَبان إليها في طريقه، وقصدها في جماعةٍ انتخبهم من العسكر، وسبى منها جماعة كثيرة وأحرقها. ثم دخل أنطاكية ورسم لنصر بن صالح صاحب حلب بالقبض على جُرَيْرِين المذكورة، فأضافها إلى عمله وبلاده، وامتثل ما أمره به، واستضرُّ أهل حصن أفامية بخروجها عن أيديهم ضرراً عظيماً(١).

is also

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في حوادث سنة ٤٢٢ هــ:

<sup>«</sup>في هذه السنة ملك الروم قلعة أفامية بالشام. وسبب ملكها أنّ الظاهر خليفة مصر سيّر إلى الشام الدزبري، وزيره، فملكه، وقصد حسّان بن المفرّج الطائي، فألحّ في طلبه، فهرب منه، ودخل بلد الروم، ولبس خلعة ملكهم، وخرج من عنده وعلى رأسه علم فيه صليب، ومعه عسكر كثير، فسار إلى أفامية فكبسها، وغنم ما فيها وسبى أهلها، وأسرهم، وسيّر الدزبري إلى البلاد يستنفر الناس للغزو». (الكامل في التاريخ ٢٠/٩).

وفي شهر تشرين الأول سنة ١٣٤٣، وهو ذو القعدة سنة ٤٢١، وهي أخر السنة الثالثة من ملك رومانوس ملك الروم مدينة الرُّها بتسليم سليمان بن الكرْجي المقيم بها إيّاها إليهم، بتلطّف جرجس المانياكس استراتيغوس سميساط وحصل فيها. وسار سليمان المذكور إلى حضرة رومانوس الملك بالقسطنطينية، واستصحب معه الكتاب الوارد من أبجر ملك الرُّها إلى السيّد المسيح، وجواب السيّد المسيح له. وكان كلّ واحد منهما في ورقة طومار(۱) مكتوبين بالسرياني. وخرج الملك وألِكْسيوس البط يرك وجميع أهل المملكة لاستقبالهما، وتسلَّمهما الملك بخشوع وخضوع تعظيماً لكتاب السيّد المسيح، وأضافهما إلى الأثار المقدّسة التي في بلاط الملك. وعُني المسيح، وأضافهما إلى الأثار المقدّسة التي في بلاط الملك. وعُني رومانوس الملك بترجمتها من السرياني إلى اليوناني، وترجمها لنا إلى العربيّ الناقل الذي تولَّى نقلهما إلى اليوناني على هيئتهما ونصّهما.

\* \* \*

ولمَّا تسلَّم الروم مدينة الرِّها والقلعة ودخلوها، امتدَّت إليهم سفهاء المسلمين وتواثبوا عليهم، فدعت الروم الضرورة إلى أن يدفعوا عن نفوسهم، والتحمت الفتنة بين الفريقين، واجتمع المسلمون وتواثبوا عليهم، فطلع جند الروم إلى القلعة وتحصَّنوا بها، وهاج المسلمون على النصارى الذين بينهم في الرُّها، وقتلوا منهم جماعة، فتحصّن النصارى في الكنيسة، وقاتلهم المسلمون وقتلوا وأسروا منهم جماعة كثيرة، وأحرقوا باب المدينة وأخذوا حديده، وأخربوا موضعاً في السّور. ونفر إليها خلق كثير من المسلمين، وتعلّم الروم المقيمون في القلعة القتال منهم، وأظهروا لهم التخشّع والخوف منهم، فاطمأنَّ المسلمون واسترسلوا، فخرج الروم إليهم وكسروهم، وقتلوا منهم، وقتلوا

<sup>=</sup> وهذا الخبر وإن كان في السنة التي يؤرّخ لها المؤلّف الأنطاكي عن أفامية، لا يتّفق معه تماماً. وانظر: المختصر في أخبار البشر ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>١) الطومار: كلمة دخيلة لعلها فارسية شاع استعمالها بين الكُتّاب وفي دواوين الإنشاء منذ القرن الأول وما زالت متداولة حتى عصر المماليك. ويُقصد بالطومار إمّا نوع من الخطوط العربية أو نوع من الصحف التي يُكتب عليها. والمعنى الثاني يُقصد به قطع من الورق (البردِيّ أو الكاغد) له مساحة معيّنة تُعتبر أكبر قطع لورق الكتابة. (القاموس الإسلامي ١٩٨١/٤).

منهم عدداً كثيراً، وولَّى جماعتهم منهزمين، وعمَّر الروم ما خرب من سور المدينة وأعادوا إليها أبوابها، ورتَّبوا فيها من الرجال، وأعدّوا سائر ما يُحتاج إليه من السلاح والميرة وغير ذلك. وعاد إليهم نفرٌ من المسلمين أكثر عدداً من النفر الأول، مجتمع من العرب والعجم والأكراد والحاضرة من أماكن بعيدة وقريبة، وحاصروا المدينة، وقاتلوا الروم، فاستظهر الروم عليهم وقتلوا منهم، ونكبوا عدّة كبيرة، فولّوا منهزمين خازين. وقصد جماعة منهم من بعد منصرفهم عن الرَّها بلد سميساط لخلوه من عسكر الروم، واجتماعهم في الرُّها، فأتوا عليه وأسروا منه وقتلوا جماعة، وعبروا بالأسارى في الفرات، فغرق أكثرهم وهلك(١).

وكان بنو نُمير قد استولوا على جميع حصون الجزيرة، وحصل كلَّ منها في يد أميرٍ من أمرائهم، وتغلَّب على حَرَّان بعض الأشراف، فاستعانوا باُحداثها وتقووا بهم على غيرهم. واستضاموا أهل المدينة ونهبوهم، وأفسدوا أحوالهم، وخرج أكثرهم عنها هاربين، وأخذوا أيضاً مَجْمعاً للصابئة، وهو

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: «في هذه السنة ملك الروم مدينة الرُها، وكان سبب ذلك أنّ الرُها كانت بيد نصر الدولة بن مروان، كما ذكرناه، فلما قُتل عُظير الذي كان صاحبها شفع صالح بن مرداس، صاحب حلب، إلى نصر الدولة ليعيد الرُّها إلى ابن عُظير، وإلى ابن شبل، بينهما نصفين، فقبل شفاعته، وسلمها إليهما.

وكان له في الرُّها برجان حصينان أحدهما أكبر من الأخر، فتسلَّم ابن عطير الكبير، وابن شبل الصغير، وبقيت المدينة معهما إلى هذه السنة، فراسل ابن عُطير أرمانوس ملك الروم، وباعه حصّته من الرُّها بعشرين ألف دينار، وعدّة قرايا من جملتها قرية تُعرف إلى الآن بسنّ ابن عُطير، وتسلّموا البرج الذي له، ودخلوا البلد فملكوه، وهرب منه أصحاب ابن شبل، وقتل الروم المسلمين، وخرّبوا المساجد.

وسمع نصر الدولة الخبر، فسيّر جيشاً إلى الرَّها، فحصروها وفتحوها عنوة، واعتصم من بها من الروم بالبرجين واحتمى النصارى بالبيعة التي لهم، وهي من أكبر البيّع وأحسنها عمارة، فحصرهم المسلمون بها وأخرجوهم، وقتلوا أكثرهم، ونهبوا البلد، وبقي الروم في البرجين، وسيّر إليهم عسكراً نحو عشرة آلاف مقاتل، فانهزم أصحاب ابن مروان من بين أيديهم، ودخلوا البلد وما جاورهم من بلاد المسلمين، وصالحهم ابن وثباب النَّميَّري على حَرّان وسَرُوج وحمل إليهم خراجاً». (الكامل في التاريخ ١٩/٣١٤) وانظر: تاريخ الزمان ٨٤، ٨٥، والنجوم الزاهرة ٢٥/٢٤، والدرّة المضيّة ٣٣٣.

الهيكل الذي على اسم القمر، ولم يكن بقي لهم في المسكونة هيكل سواه، وجعلوه معقلاً، وأسلم كثيرون ممّن في حرّان من الصابئة، وكانوا جماعة وافرة العدد مخافةً منهم.

وكان قد اجتمع في جبل السَّمَّاق(١) من بلد الروم جماعة من الدُّرزيّة، وجاهروا بمذهبهم، وأخربوا ما عندهم من المساجد، وتحصّن دُعاتهم وكثيرٌ من عوامّهم في مغاور شاهقة منيعة، وقصدهم وانضوى إليهم خلق من أهل نِحْلَتهم، وتوفّر عددهم، واستضاموا المسلمين المجاورين لهم من أهل بُلدان حلب والذين هم بينهم، ووعدوا أنفسهم وأطمعوا عوامّهم بقوَّة أيديهم وكثرة استيلائهم على البلاد والأعمال القريبة والبعيدة.

# [سنة ٤٢٣ هـ.]

ورأى نيقيطا الرقطر قطبان أنطاكية مبادرتهم قبل تفاقم أمرهم وتخطيهم إلى الفساد والعَيْث. ورسم لمن يجاورهم من طرامخته قصدهم برجالهم وأصحابهم، فتلطفوا في أن قبضوا على دُعاتهم وأماثلهم وقتلوهم، وحاصروا باقيهم في تلك المغاور، ونصبوا عليها القتال اثنين وعشرين يبوماً إلى أن التمسوا الأمان، وخرجوا منها هاربين، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة، وتتبع الروم المسلمين في أعمالهم منهم، وأخذوهم واضمحلوا ودُثروا(٢).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) جبل السَّمَاق: جبل عظيم من أعمال حلب الغربية، يشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع، عامّتها للإسماعيلية المُلجِدة. (معجم البلدان ١٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن العديم: ووفي أيام نصر اجتمع بجبل السَّمَاق قوم يُعرفون بالدرزية منسوبون إلى رجل خيّاط أعجمي، وجاهروا بمذهبهم، وخرّبوا ما عندهم من المساجد، ودفعوا نُبُوة الأنبياء، وجحدوهم إلا الإمام الحاضر الذي يدعو إليه الدرزي، وأحلّوا نكاح المحارم، وتفاقم أمرهم، وتحصّنوا في مغاير شاهقة على العاصي، وانضوى إليهم خلق من فلاّحي حلب، وطمعوا بالاستيلاء على البلاد.

فخرج إليهم نقيطا قطبان أنطاكية، وحاصرهم في المغاير، ودخّن عليهم، وساعده على ذلك نصر بن صالح صاحب حلب، ثم التمسوا الأمان بعــد اثنين وعشرين يــوماً، فـاخرجــوهم بالأمان، وقبضوا على دُعاتهم وقتلوهم، وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ثلاثٍ وعشرين

وفي هذه السنة صُيّر إيليًّا بطريركاً على أنطاكية، وصُلِّي عليه بالقسطنطينية يوم السبت الكبير، وهو أول نيسان من سنة ألفٍ وثلاثمائة وثلاث وأربعين للإسكندر، وهو لأربع عشرة ليلة خَلَت من شهر ربيع الآخر منها، وكان راهباً في ديرٍ ببلد نيقوميدية، أقام سنة وخمسة أشهر وثمانية أيام وتنيَّح.

\* \* \*

وتردد بين البربريّ أمير جيوش الظاهر خليفة مصر، ويلقّب أمير الجيوش المظفّر، وهو يومئذٍ بدمشق، وبين نيقيطا قَطَبان أنطاكية مكاتبات ومراسلات في عقد الهدنة، والمسالمة بين الظّاهر وبين رومانوس الملك، كان ابتداؤها أنّ مع حصول حسّان بن الجرّاح في طرف بلد الروم أطمع البربريّ نفسه في فرصة ينتهزها فيه، فسار إلى ناحية أفامية، وكتب إلى من كان يتظاهر في أمراء بني كِلاب بالموالاة والتصنّع للظاهر في أنْ يلقوه في كان يتظاهر في أمراء بني كِلاب بالموالاة والتصنّع للظاهر في أنْ يلقوه في جميع من يمكنهم من العرب، وقدَّم البربريّ أمامه سريّة كبيرة، ودخلت إلى طرف بلد الروم، وكبست بغتةً حِلَل آل جرّاح بين قَسْطُون (١) وبين حصن طرف بلد الروم، وكبست بغتةً حِلَل آل جرّاح بين قَسْطُون (١) وبين حصن جماعة منها واستاقوهم، وكان رافع بن أبي الليل قريباً منهم، فلحِقهم في نفر

<sup>=</sup> وأربعمائة». (زبدة الحلب ٢٤٨/١، ٢٤٩).

أمّا المقريزي فيجعل ظهور الدرزية في سنة ٤٢٥ هـ، فقال: «وفيها ظهرت الطائفة الدرزيّة بجبل السُّمّاق من الشام يدعون إلى الحاكم بأمر الله». (اتعاظ الحنفا ١٨١/٢).

وقال ابن أيبك الدواداري في حوادث سنة ٤٢٤ هـ:

وفيها ظهرت بجبل السَّمَاق، الذين أصلهم ذلك الرجل المراوحي الذي كان يقف عنده الحاكم المقدَّم ذكره في هذا الجزء. وكان قد جهزه الحاكم في آخر أيامه بالأموال والخزائن ونقذه إلى الجبال يدعو للحاكم ويفسد عقول هؤلاء الأقوام من أهل الجبال، كونهم ضعيفين العقول، بعيدين عن العلوم، أولي طباع قاسية لسكنهم الجبال كقساوة الأحجار، فتمكن من عقولهم الفاسدة، ولم يزل يدعوهم وهم ينجلبون إليه إلى هذه السنة فكان ظهورهم، (الدرّة المضيّة ٣٣٤).

<sup>(</sup>۱) قَسْطون: بفتح أوله وسكون ثانيه. حصن كان بالروج من أعمال حلب. (معجم البلدان ٤/٤).

<sup>(</sup>٢) إنّب: بكسرتين وتشديد النون. حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب. (معجم البلدان ٢/٥٨).

يسيرِ من عشيرته ومن الطَّائيّين، واستظهر عليهم، وخلُّص الغنيمة عن آخرها، وقتل وجرح منهم جماعة وعادوا منهزمين. ووصل البربريّ في الحال، وعرف ما جرى، وضرب خيامه في قَسْطُون، وبقى بقيّة يومه، ولمَّا جنّ الليل رحل إلى أفامية ولم يلْقه ولا ورد إليه أحدٌ من بني كِلاب، وذلـك لأنّ نصر بن صالح استصلحهم واجتذبهم إليه حذراً من مكيدة يقصد بها البربري مدينة حلب. وتهدّد من ينحرف عنه منهم باستعانته عليهم بالروم وقبّضه إقطاعهم وقصْده إيّاهم. واستراب البربريّ بتأخُّرهم عنه، وتحذُّر أن يتَّفقوا مع الطّائيين الله من آل جرّاح على إساءة يُوقعونها به، فرحل عن أفامية ثاني يوم وصوله إليها مسرعاً إلى دمشق، وعند مسيره عنها كتب إلى نيقيطا القَطَبان يذكر له أنه ورد إلى أفامية ليُصْلح أمورها، وأنه لم يتعرَّض لشيءٍ من أعمال الروم بسوءٍ حسبمًا لم تزل أوامر الظاهر ترد إليه وإلى غيره من وُلاته وأصحاب أطرافه، من حفظ مجاورة الروم، وترثك الفسادرفي شيءٍ من أعمالهم، وأطلق قوماً من الأرمن كان أصحابه أخذوهم في الطريق. ثم تواصلت المكاتبة بينهما بعد سبَّى رَفَنِيَّة وأخْذ حصن المنيقة في توسُّط المهادنة، واستقرَّت الموافقة على أن يُنْفِذ الظَّاهر رسولاً من جهته إلى رومانوس الملك، ويعدل إلى البربريِّ ا بدمشق، ويُنْفِذ الملك أيضاً رسولاً، ويَرد إلى القَطَبان بأنطاكية، ويجتمع الرسولان جميعاً في ناحية أنْطَرَسُوس في آخر حدّ الروم وأول بلد المسلمين، ويسير كلّ واحدٍ منهما إلى مقصده.

وسيَّر الظاهر رسولين وجيهين إلى دمشق، وأنفذ الملك رسولين إلى أنطاكية، ولعِلم نصر ابن مشرّف أنّ نيقيطا القَطَبان تامّ العزيمة على المسير إلى حصن بنكسرائيل الباقي الآن في يده لمقاتلته وأخذه، توسّل في أن يكون هذا الحصن من جملة ما يقع عليه المهادنة والموادعة، ولا تتعرَّض الروم له بحرب ولا بقتال. فالتمس البربريّ ذلك من القَطبان، وتشدّد فيه، وجزم في أنه لا يتخلَّى عنه بوجه ولا بسبب، إذ قد سلَّمه نصر ابن مشرّف إلى السلطان، وصار له دونه. فأجابه القطبان بأنّه لا يقرّر المسالمة إلا بعد أن

يملك هذا الحصن، إمّا بتسليمه إليه اختياراً، أو بأخده إيّاه بالحرب كرهاً، وحقّق عنده أنه سائر لمنازلته وقتاله ليرى رأيه في إتمام ما شرعا فيه من الهدنة على هذه الشريطة، أو الرجوع عنها والاستعداد للحرب. وسار القطبان في الحال إلى الحصن بجيوشه، ونازله واحتاط بجميع عسكره سوراً ارتفاعه خمسة أذرُع، وعرضه أربعة أذرُع، مرصوفاً بالحجارة والخشب والتراب. وحفر خارجاً منه خندقاً دائراً به، ونصب على الحصن القتال بالمنجنيقات، ولأنّ الحصن كان شاهقاً ومؤسّساً على صخرة رافعة أصلح مقابله بنيّة مرصوفة أيضاً بالحجارة والخشب والتراب اليابس، طولها زُهاء ثلاثمائة ذراع، وعرضها أيضاً بالحجارة والخشب والتراب اليابس، طولها زُهاء ثلاثمائة ذراع، وعرضها ستّة وثلاثون ذراعاً، شبيهة بالمؤلقان إلى أن تعلو على الحصن، لتطلع المقاتلة عليها، ويحاربوا من في الحصن مواجهةً.

وأطمع نصر بن مشرف للبربريّ في عسكر الروم، وأوهمه أنه إنْ قصده المسلمون رحل عن الحصن ولم يثبت عليه. فأنفذ عسكراً كبيراً من المشارقة والمغاربة والعرب إلى رَفَنِيّة. وكاتب جماعة من أمراء بني كيلاب يستدعي مجيئهم إلى العسكر والكُوْن معه، فلم يُلمّ به أحدٌ منهم، ونزل العسكر تحت حصن أبي قُبيس(١)، وأظهروا أنّهم على نيّة القصد لحصن إنّب ومنازلته طمعاً في أن يرحل القطبان من على حصن بنكسرائيل، ليدفعهم عن حصن إنّب، فلم ينزعج لذلك، ولا اكترث بهم. وتردَّد نصر ابن مشرّف نحو العسكر في خماعة معه، وأشرف عليه من أعلى الجبل دفعات، أملاً أن يتم له شيء، فخاب ظنّه، وعاد في كلِّ منها خازياً. وتسرَّعت أيضاً سريَّة من العسكر الوارد من جهة البربريّ، وسارت إلى ناحية جَبَلة، لتخطف من يخرج من العسكر الروميّ، ولقيها بعض أهل عسكرهم، وأوقع بها وأسر رئيسها وقوماً آخرين معه، وولَّى أقواهم على أعقابهم خازين، وأسرى أيضاً في الحال سريَّة أخرى من العرب الواردين في عسكرهم، وغيرهم من الأتراك والغلمان إلى

<sup>(</sup>١) كذا، ونرجّح أنه حصن عديس بين بالس ومنبج. (معجم البلدان ٢٦٤/٢ مادّة الحصن).

الأرواج(١) ليوقِعوا بجِلل آل جرَّاح، فلقيهم رافع ابن أبي الليل أيضاً، وبعض آل جرّاح، فطاردوهم ولحِق بهم الطوموخ(٢) المقيم في حصن إنّب في جماعة من الأرمن، فوقعوا بهم، وقتلوا أميراً وجيهاً من الواردين في السريَّة، وأسر أميراً آخر، وأطلقه، وقتل الأرمن جماعةً منهم، وعاد أقوى أهل السرية راكضين، ورحل عسكرهم بأسره في أثر ذلك عائداً إلى دمشق، ولم ينزل القَطَبان يقاتل الحصن بالمنجنيقات إلى أن سقط جميع حائطه المواجه لموضع القتال، وانكشف وخرج جماعة ممّن فيه إليه، وتطارحوا عليه، واستقرّ الأمر معهم على أن يقتل منهم ويكحّل عشرة أنفار، ويأخذ الباقين مماليك، ويؤمّنهم من القتل، ويحملهم إلى حضرة الملك ليرى فيهم رأيه، وملك الحصن في اليوم الأربعين من منازلته إيّاه، وذلك قبل أن يتمّ عمل المزلقان الذي أنشأه، وكان ملكه له يوم الجمعة السابع عشر من تمّوز سنة ١٣٤٣، وهو لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من رجب سنة ٤٢٣، وبلغ عدد من أخذ منه زُهاء خمسمائة نفس، ووجد فيه مائتي قتيل بحجارة المنجنيقات، واستخلص منه اكسيرخاً، وهو قائد كان يضبط حصن ابلاطنس(٣)، وهـو الحصن المأخوذ من ابن الأحمر وخرج في سريّة إلى الجبل قد توجّه القطبان بالعسكر إليه، فأخذ ابن مشرّف عليه الطريق وأسره، وبذل له في نفسه خمسمائة دينار، ورغب ابن مشرّف في المال، ولكن لم يمكّن القَطَبان لأصحاب الأكسيرخ من حمّل المال لاستخلاصه، لِما يرجوه من انتزاعه إيّاه منه قهراً، كما انتزع الأكسيرخ الأول من حصن صافيتًا، وتحقَّق له أمله حينتذٍ، وورد إلى القَطبان وهو منازلٌ الحصن رسولان من البربريّ وشاهدا من قتال الروم ما هالُّهما، وأنفذهما القطبان إلى جَبِّلة، فأقاما بها إلى أن فتح

<sup>(</sup>١) الأرواج: جمع الرّوج. بالضم. كورة من كُور حلب المشهورة في غربيّها بينها وبين المَعَرّة. (معجم البلدان ٧٦/٣) ويُعتبر حصن قَسْطون في الروج. (أنظر: الدرّ المنتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) كذا، وقد مرّ «الطرامخة» بالراء.

<sup>(</sup>۳) کذا، وهو «بلاطنس».

الحصن، وأحضرهما وأراهما إيّاه، وصرفهما بجواب ما ورد معهما، وألقى النَّار في ذلك المزلقان الذي عمله مقابل الحصن، فاحترق خشبه وتكلَّست حجارته، وعمَّر بذلك الكلس ما تخرَّب وسقط من الحصن، وجدَّد جميعه وحصَّنه، وتوثَّق منه وأعدّ فيه من الرجال والعُدد والغلاَّت ما يكتفي(١) به. وعاد إلى أنطاكية وحمل جميع الأسارى إلى الملك. واستشعر البربريّ أنّ القَطَبان بعد ملْكه حصن بنكسرائيل على رغمه واستظهاره على سراياه، سيعود يغزو إلى بلادهم، وينازل بعض حصونهم، فأظهر الاستعداد للغزو إلى بلد الروم، ونُودي في الناس بمصر، وفي سائر بـ لاد الشام بـ النفير إلى الغـزو بسجِلاتٍ من الظاهر قرئت في جميع بلاده، وكُوتب جميع من في ديار مُضَر وديار بكر وديار ربيعة بالحضّ على الجهاد، امتعاضاً لِما جرى من أخْذ الروم الرُّها وسبْيهم رَفَنِيَّة، وما أتوه على غيرها، لتتَّفق الكلمة على قصْدهم، فجمع القَطبان العساكر بأنطاكية انتظاراً لِما يكون من البربري، فيكون عمله بحَسَبه، ثم كاتبه القَطَبان يُعْلِمه بما تناصرت إليه الأخبار عنه، من عزيمته على الغزو إلى بلد الروم، وأنه مستعدّ للقائه إنّ رأى ذلك، وإنْ رغب في إتمام ما تقدُّم تقريره من المهادنة يتقدِّم في تسيير(٢) الـرسولين الـواردين من الظّاهـر إلى الملك ليُنْفِذ هو أيضاً الرسولين الحاصلين عنده، وأن يذكر له من الجواب ما يكون العمل بحُسبه. فعاد جوابه يذكر أنه لم يقع الاهتمام منهم بالغزو والحضّ عليه إلاَّ انتظاراً لِما يكون منه، بعد أخذه حصن بنكسرائيل من معاودة الغزو إلى شيءٍ من الأعمال، فتكون المقابلة عليه وأنه إذا كان ثابتاً على ما جرت الموافقة عليه فإنه يسيّر الرسولين الواصلين من قِبَل الظاهر إلى ما قبله في أثر مكاتبته ويستحثّه في إنفاذ الرسولين الواردين من الملك فسار جميعهم والتقى الفريقان في الموضع الذي تقدّم ذِكره. وسار كلّ واحدٍ منهما إلى مقصده.

<sup>(</sup>١) سبق أن ذكر المؤلّف هذا الخبر قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) في طبعة المشرق ٢٦٩ (تسير).

وتقدّم قبل ورود رسولي الظاهر إلى الملك تسيير(۱) نصر ابن(۲) صالح بن مرداش(۳) إلى الملك أيضاً بمال الهدنة عن السنة الخارجة، وهدنة مجدّدة، وأنفذ فيها شُعْر القدّيس مار يوحنّا المعمدان. وكان هذا الشَّعْر في سالف الزمان في كنيسة حمص، ونُقِل منها إلى كنيسة القلعة بحلب إشفاقاً عليه من أخّذ الروم له عند تردّدهم إلى حمص. وبقي هناك إلى أن خرج منصور بن لؤلؤ من حلب إلى بلد الروم، وحصل في مدَّة تغلُّب فتْح على القلعة عند بعض النصارى الحلبيين، فاستعاده نصر بن صالح منه في هذا الوقت، وتقرّب به إلى الملك، فحسن موقعه منه، وأضافه إلى الآثارات المقدَّسة التي في بلاط الملك.

ولمًّا وصل إلى أنطاكية الرسولان الواردان من الظّاهر إلى الملك توجّهت العساكر المجتمعة بها إلى ناحية سميساط مع ميخائيل الأبروطوسبتيار أرخن البنتا المُرَأس عليها، وانضافت إلى عساكر تقدّم نفوذها إلى تلك الجهة مع سيمون الأبروطوسبتيار. وعوّل سيمون على قصد الجزيرة وإصلاح أمور الرُّها، وحرب العرب النُمَيريّين وغيرهم من المنازعين فيها، فرغب إليه شبيب ابن وثّاب أمير العرب النُمَيْريّين ومن سواه من أمرائهم في المسالمة، وأذعنوا إلى الدخول فيما يلتمس منهم، وبذلوا الطّاعة والعبوديّة للملك، وقطعوا الحدود والأعمال التي برسم الرُّها، وانحازت إليها وفصلوها ممّا سواها من ضياعهم، وشرطوا حِفْظها والحرب لمن يقصد الفساد والعيث فيها. وأنفذوا وفودهم إلى الملك، وأنفذ ابن مروان صاحب ديار بكر أيضاً رسولاً من قبَله يتنصَّل ممّا كان منه في إنفاذه عسكره وأصحابه مع النفر النّازل على الرُّها، وأنه لخوفه من المسلمين.

وسار في الأثر حسّان بن الجرّاح إلى حضرة الملك، واجتمع

<sup>(</sup>١) في طبعة المشرق «تسير»

 <sup>(</sup>۲) كذا، والصواب «بن».

<sup>(</sup>۳) کذا.

بالقسطنطينية سائر من ذكرناه من الرُسل والوفود، وحضر أيضاً جماعة معهم من رُسُل أمير المؤمنين المستولي على الأعمال العربية، والبلاد المجاورة لأطراف بلد الروم من المغرب والمشرق، ولحق بهم في الآخر رافع ابن أبي الليل، وتوسَّل نصر بن صالح إلى الملك في مراسلته الصادرة مع رسوله أن يشرّفه بمرتبة ملكيّة ليشتهر عند أضداده من العرب والمغاربة انضواؤه إلى مملكة الروم، ويتحقَّقوا أنه من جملة عبيدها والمُنتَمين إليها. ورغب إلى الملك أيضاً أن لا يتخلَّى عنه متى احتاج إلى نُصْرته ونجدته على من ينازعه في التماس حلب أو شيءٍ ممّا يليها، فأجابه الملك إلى طلبته، وأعلم رسوله في مجلس عام بحضرة رسولي الظّاهر وغيرهما من الرُسُل والوفود الحاضرين في مجلس عام بحضرة رسولي الظّاهر وغيرهما من الرُسُل والوفود الحاضرين واحداً من عبيد مُلكه، ومعدوداً في جملة خواصّه، وأنه منذ الآن قد صار واحداً من عبيد مُلكه، ومعدوداً في جملة خواصّه، وأنه ناصرٌ له ودافعٌ عنه من يتعمّده بسوء.

وكان الملك قد اشترط على الظاهر في عقد الهدنة بينهما ثلاث(١) شرائط:

إحداهما(٢) أن يعمّر الملك كنيسة القيامة ببيت المقدس، ويجدّدها من ماله، ويصيّر بطريركاً على بيت المقدس.

وأن تعمِّر النَّصاري جميع الكنائس الخراب التي في بلاد الظاهر.

والشريطة الثانية: أن لا يتعرَّض الظاهر لحلب، ولا يروم هو ولا أحد من ذوي طاعته لقتالها، ولا التعرَّض لها بمكروه، إذ هي بلد قد تقرَّر عليه إتاوة، ويحمل إليه في كلّ سنة مال الهدنة.

والشريطة الثالثة: أن لا يساعد صاحب صقلية على محاربته للروم، ولا

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «ثلاثة».

<sup>(</sup>۲) كذا، والصواب: «إحداها».

لغيره من جميع من يروم الفساد في شيءٍ من أعمالهم، ولا يُنْجده ولا يقوّيه، وهو أيضاً يلزم له مثل ذلك الشرط، لتكون المسالمة بينهم في المستأنف مستمرّة، ولا يعرض لها ما يفسدها.

وبذل له رومانوس الملك إطلاق الأسرى المأخوذين بحكم الحرب في أيامه من بلاد الإسلام، عوض بناء كنيسة القيامة. وذكر له أيضاً قصد حسّان بن الجرّاح لمُلْكه وتطارحه عليه وسؤاله إيّاه نجدته، والتمس من الظّاهر أن يعيده إلى بلده وإقطاعاته القديمة التي كانت له في أيام الحاكم دون ما سواها ممّا استزاده واغتصبه في أيامه إن رأى ذلك، ويشرُط عليه حُسْن الطاعة لزوم الطرائق الحميدة، ومتى عاد إلى ما عُهِد منه من الفساد في بلاده، أو التخطّي إلى ما يكره كانا جميعاً حرباً له.

وعرض الملك أيضاً على الظاهر أن يدفع إليه حصن شَيْرَر، إذ هو بين عمل المسلمين، ويعطيه الظاهر حصن أفامية عوضاً عنه، إذ هو قريب من بلاد الروم ومجاور لحصونهم، إنْ رغِب في ذلك. فقبِل الظاهر ما شرطه الملك من بناء كنيسة القيامة، ومن إصلاح بطريرك، ومن تجديد النصارى بقيّة الكنائس، سوى ما كان منها قد عمل مسجداً، ويكون إطلاق الأسارى المأخوذين في أيام رومانوس الملك، عوضاً عن ذلك. وقبِل أيضاً ما اشترطه من ترْك النّجدة والمعونة لصاحب صقلية، ولغيره ممّن يحارب مملكة الروم ويعيث ببلادهم، إذ كان قد بذل له أن يفعل معه مثله. ولم يُجب إلى الشرط المشتمل على ذِكْر حلب، واحتج عليه بأنها ثغر جليل من ثغور المسلمين، لا ينبغي أن يكون في حَوْز الروم، والتمس أن يُهمَل ذِكْرها بالجملة فيما تُعقد عليه الهدنة (۱).

ولم يَرَ قبول حسّان بن الجرَّاح، ولا رغِب في أخْذ شَيْزَر والتعويض عنها بأفامية، ولم يُذْعن رومانوس الملك إلى الرجوع عمَّا اشترطه في معنى

<sup>(</sup>١) الدولة البيزنطية ٦٨٧، ٦٨٨.

حلب، وجزم أنه لا يعقد الهدنة إلا عليه، وتردّدت المكاتبة بين الجهتين في هذا المعنى في أيامه. وفي أيام ميخائيل<sup>(١)</sup> الملك بعده مدَّة ثلاث سنين ونصف<sup>(٢)</sup>، إلى أن استقرّ الأمر فيها على ما يأتى فيما بعد ذِكْره<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

#### [سنة ٢٤٤ هـ.]

وحدث في سنة أربع وعشرين وأربعمائة غلاءً شديد في أكثر من بلد الروم، وسائر الثغور الجزّريّة والشامية، وأكل جماعة من صعاليك هذه القرى والبلدان اللَّحم في أيام الأصوام المقدّسة، لتعذّر ما سواه من القُوت عليهم، وانجلى كثير منهم عن مساكنهم، ومات خلق كثير من الضّرّ والجوع، ولم تزل هذه الشدّة والضّيقة إلى أن دخلت الغلّة الجديدة، فاتسع الناس وتماثل (٤) أحوالهم (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو ميخائيل الرابع.

<sup>(</sup>٢) قال المقريزي في حوادث سنة ٤٢٧ هـ: (فيها انعقدت الهدنة بين الظاهر وبين ميخائيل ملك الروم عشر سنين متوالية. (اتعاظ الحنفا ١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلّف فيما بعد معاهدة الصلح بين الخليفة الفاطميّ الظاهر والامبراطور البيزنطي ميخائيل، التي تمّت سنة ٤٢٧ هـ. لأنّه توقّف في كتابه هذا عند أحداث سنة ٤٢٥ هـ. ٢٥ هـ/١٠٣٤ م. كما سنرى بعد قليل.

<sup>(</sup>٤) كذا، والصواب (وتماثلت).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في حوادث ٤٢٣ هـ:

<sup>«</sup>وفيها كان بالبلاد غلاء شديد، واستسقى الناس فلم يُسْقُوا، وتبِعه وباء عظيم، وكان عامًا في جميع البلاد بالعراق، والموصل، والشام، وبلد الجبل، وخراسان، وغزنة، والهند، وغير ذلك، وكثر الموت، فدُفن في أصبهان في عدّة أيام، أربعون ألف ميّت، وكثر الجدريّ في الناس، فأحصى بالموصل أنه مات به أربعة آلاف صبيّ، ولم تَخْل دار من مصيبة لعموم المصائب، وكثرة الموت، (الكامل في التاريخ ٤١٦/٩).

وقال ابن العبري: ووفي تلك السنة جمدت المياه في بغداد، وثار رمل أحمر وهبط كالمطر وأتلف الأشجار ولم تثمر ثمراً. وحدث غلاء فظيع في البرية حتى أكل المعديّون جمالهم وخيلهم وأولادهم. وكان كل رجل يبدّل ولده بولد جاره ويذبحه لئلاً يتأثّر. وما عدا الغلاء فقد ضايق الناس العطشُ بسبب قلّة المطر. فقصدوا الأنهر القريبة من المدن والقرى وأقاموا هناك. وحدث طاعون في الهند وفي العجم كلّها حتى شيّعوا في أصفهان مدّة أسبوع واحدٍ =

وشرع الظاهر في هذه السنة في بناء سور مدينة القدس الشريف، بعد بناء سور الرملة، وخرّب المتولُّون لعَمَله كنائس كثيرة في ظاهر المدينة وأخذت حجارتها، وعوَّلوا على نقْض كنيسة صهيون وكنائس غيرها أيضاً، ليحملوا حجارتها إلى السُّور، فحدث في البلد زلزلة مَهُولة لم تُشاهد ولا سُمع بمثلها، آخر نهار الخميس لعشر خَلُوْن من صفر سنة خمس وعشرين وأربعمائة، وسقط منها نصف أبنية مدينة الرملة وعدّة مواضع من سورها، وهلك من الناس فيها ما يعظم مقداره. وانقلبت مدينة ريحا(۱) على أهلها، وكذلك نابلس، وقرى قريبة منها، وسقطت قطعة من جامع بيت المقدس، وديارة وكنائس في عَملها، وسقط أيضاً أبنية في مدينة عكا، ومات فيها جماعة، وغاب ماء البحر من ميناها ساعة، ثم رجع إلى حاله(۲).

أربعين ألف نعش. ولم يبق بيت في بغداد دون حداد. ومات في الموصل بداء الجَرَب أربعة آلاف صبي «. (تاريخ الزمان ٨٥). وانظر (النجوم الزاهرة ٢٧٧/٤).
 وقال الدواداري في سنة ٤٢٣ هـ أيضاً:

<sup>«</sup>وكانت سنة شديدة على الناس من الغلاء والقحط». (الدرّة المضيّة ٣٣٣).

<sup>(</sup>١) رِيحاء: بكسر أوّله وسكون ثانيه. مدينة قرب بيت المقدس من أعمال الأردن بالغُوّر، بينها وبين بيت المقدس خمسة فراسخ، ويقال لها أريحا أيضاً. (معجم البلدان ١١١/٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزى:

<sup>«</sup>وكان بالرملة زلازل خرج الناس منها بأولادهم وحُرَمهم وعبيدهم إلى ظاهر البلد، فأقاموا ثمانية أيام، وهدمت تلك الزلزلة ثلث البلد تقديراً وقطعت المسجد الجامع تقطيعاً، وأهلكت من الناس قوماً، وتعدّت إلى نابلس، فسقط نصف بنيانها، وتلف ثلاثمائة نفس من سكانها، وقلبت قرية بإزائها فخاست بأهلها وبَقَرها وغنمهم وخسف بقرى أُخَر، وسقط بعض حائط بيت المقدس، ووقع من محراب داود عليه السلام قطعة كبيرة ومن مسجد إبراهيم عليه السلام قطعة إلا أن الحُجْرة سلمت، وسقطت منارة المسجد المجامع بعسقلان، ورأس منارة غزة، (المنتظم ۸/۷۷).

وقال ابن العبري:

<sup>«</sup>وحدثت زلزلة في مصر وفلسطين، وانهزم الناس من بيوتهم وظلّوا تحت الفضاء ثمانية أيام. وهبط نصف بلد بالس، وابتلعت الأرض عدّة قرى في سورية مع أهاليها، وهُدمت أساسات كنيسة أورشليم، ومئذنة العرب في عسقلان ورأس مئذنة غزّة ونصف عكا. وجَزَر البحر نحو ثلاثة فراسخ، ودخل الناس ليلتقطوا السمك والجلّزَوْن، فرجعت المياه وابتلعت بعضهم». (تاريخ الزمان ٨٥).

وفي السنة السادسة من مُلك رومانوس الملك صُير جرجس الأسقرتط بطريركاً على أنطاكية، وصُلّي عليه بالقسطنطينية يوم الأحد الأول من الصيام الكبير المقدّس، وذلك ليلة الثالث من شهر آذار سنة ألف وثلاثمائة وخمس وعشرين وأربعين للإسكندر، ولسبْع خَلُوْن من شهر ربيع الأخر سنة خمس وعشرين وأربعمائة، وسمّي يومئذ تاودورس، أقام في الرئاسة ثماني سنين وستة أشهر وواحداً وعشرين يوماً، وتنيّع.

وتُونِّقي رومانوس(١) الملك يوم الخميس الكبير، وهو حادي عشر نيسان سنة ١٣٤٥ للإسكندر، ولثمان عشرة ليلة خلت من جُمادى الأولى سنة ٢٥٥ بعلَّة السلّ، وكان يوم وفاته قد جلس من أوَّل النهار إلى ستّ ساعات مضت منه برزق أصحاب المراتب الملكيَّة، وقبَّض منهم بيده زُهاء خمسمائة نفْس، ودخل الحمَّام واستحمّ ومات فيه بغتة. وكان حليماً، حسن العفْو، وثيق الدّين، كثير الصدقة، وكان قد أنشأ في مدينة مُلْكه، أعني داخل القسطنطينية، ديراً عظيماً، وعُني بعمارته وإصلاح آلاته أتمّ عناية، وبني (٢) فيه بيمارستاناً (٣) للمرضى، وموضعاً آخر تنزل فيه الغرباء وأوقف عليه نعمة ضخمة تنصرف في مصالحه، وتأوَّل على جماعةٍ في أخْذ نعمتهم، وعوَّل على إضافتها إليه وجدَّد في أيامه رسوماً جائرة في سائر بلاده، فنقُلَت وطائته على جميع من تحويه مملكته. واستبشر بموته الخاصّ والعامّ منهم، ودُفن في على جميع من تحويه مملكته. واستبشر بموته الخاصّ والعامّ منهم، ودُفن في على جميع من تحويه مملكته. وكان مدَّة ملْكه خمس سنين وخمسة أشهر.

وانظر: الكامل في التاريخ ٤٣٨/٩، والدرّة المضيّة ٣٣٧، واتعاظ الحنفا ١٨١/٢، والنجوم الزاهرة ٤/٢٧٩، وشذرات الذهب ٢٢٨/٣، والبداية والنهاية ٣٦/١٣.

 <sup>(</sup>١) تاريخ مختصر الدول ١٨٣، والكامل في التاريخ ٤٣٨/٩، والبداية والنهاية ٣٦/١٢.
 وقال ابن العبري: «وملك بعده رجل صيرفيّ ليس من بيت الملك وإنّما ابنة قسطنطين اختارته وتزوّجته».

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطبعة المشرق ٢٧٢ «بني».

<sup>(</sup>٣) البيمارستان: كلمة فارسيّة مركّبة من «بيمار» بمعنى مريض، و«ستان» بمعنى مكان أو محلّ، وتقابل كلمة مستشفى. وترد مختصرة فيُقال «مارستان» «الألفاظ الفارسيّة المعرّبة ـ ص ٣٣) ويُطلق على المحلّ المُعَدّ لإقامة المجانين أيضاً. (محيط المحيط).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تمً بحمدِه تعالى



# [مُلْحَق]

مخطوطة في التاريخ مجهولة المؤلف محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم AR-288 نسخة البارون كارًا ديڤو ملحقة بتاريخ الأنطاكي تتناول أحداثاً في أيام الخليفة الراضي العباسي وما بعده.

#### [سنة ٤٩هـ.]

وفي سنة تسع وأربعون (١) وثلاثمائة حُوصرت أقريطش (٢)، حاصرها يَقْفُور بن /٢١٢ب/ الفُقاس الدِمستق، أعني الأتابك (٣)، وفتحها بعد حصار عشرة أشهر، وقُتل فيها خلْق كثير عظيم لا يُحصى، وسبا(٤) جميع أهلها، ولم يسلم منهم إلا نفر يسير من الرجال الذي تعلَّقوا في رؤوس الجبال (٥).

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب «أربعين».

<sup>(</sup>٢) أَقْرِيطِش: بفتح الهمزة، وتُكُسر. والقاف ساكنة، والراء مكسورة، وياء ساكنة، وطاء مكسورة، وشين معجّمة، اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من برّ إفريقية: لوبيا. وهي جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى. (معجم البلدان ٢٣٦/١) وهي المعروفة الآن بجزيرة «كريت» جنوبيّ اليونان.

<sup>(</sup>٣) الأتابك: أصله أطابك ومعناه الولد الأمير، وأوّل من لُقّب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي حين فوّض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنة ٤٦٥ ولقّبه بألقاب منها هذا، وقيل: أطابك معناه أمير أب، والمراد أبو الأمراء وهو أكبر الأمراء المقدِّمين بعد النائب الكافل، وليس له وظيفة ترجع إلى حكم وأمر ونهي، وغايته رفعة المحل وعُلو المقام. (صبح الأعشى ١٨/٤) ومن هذه الكلمة يمكن القول إن هذه النسخة كُتبت بعد القرن الخامس الهجري على الأقل.

<sup>(</sup>٤) كذا، والصواب «وسبي».

<sup>(</sup>٥) يؤيّد هذا النصّ ما رواه الأنطاكي في الخبر عن استيلاء البيزنطيين على جزيرة أقريطش (٢٥) وكريت)، وهو يعزّز الرواية اليونانية أيضاً. أنظر:

Schlumberger — Un Empereur Byzantin au dixième siècle. Nicephore Phocas.

P. 41-49 — Paris 1890.

وورد إلى مصر الخبر ليلة الجمعة، قبل عيد الشعانين بيومين، سنة خمسين وثلاثهائة، فوثب الخرافيش<sup>(۱)</sup> والرمادية والفواغ<sup>(۲)</sup> إلى كنيسة ميكائيل التي بقصر الشمع، فهدموا منها، ونهبوا ما كان فيها، ونهبوا أيضاً كنيسة ماري تاودورس، وكنيستي النسطورية، وكنيسة القبط التي تُعرف بكنيسة البطرك، وكان على النصارى حزن عظيم<sup>(۳)</sup>.

وكان عليّ بن حمدان الملقّب بسيف الدولة قد غزا من طرَسُوس في البرّ في عشرين ألف نَفَر، وخمسة وأربعون (٤) ألف رأس من الكراع (٥) ، فأخذ الروم عليهم الدّروب بعد أن سَبَوْا جماعة من الروم، فلم يُفلت منهم سوى ابن حمدان، في مقدار مائة فارس. ولحِقه بعد ذلك تقدير ستمائة إنساناً (٦) أكثرهم جرحي (٧) .

<sup>=</sup> والروم وصلاتهم بالعرب ٣٤/٢، ٣٥ والدولة البيزنطية ٣٨١، ٣٨١، والقوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، لأرشيبالد لويس ـ ترجمة أحمد محمد عيسى، مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال ـ طبعة مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٠ ـ ص ٢٩٦، والحضارة البيزنطية لستيف رنسيمان، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، مراجعة زكي علي ـ طبعة مكتبة النهضة المصرية ١٩٦١ ص ٤٧، والعيون والحدائق ج ٢٢٤/٢٥٤، وعيون الأخبار ـ السبع الخامس ٢٢١، والنجوم الزاهرة ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>۱) كذا، والصواب: «الحرافيش» بالحاء المهملة. مفردها حرفوش، وهو ذميم الخَلْق والخُلُق والخُلُق وهو المقاتل والمصارع واللّص. (أنظر كتاب: حكايات الشُطّار والعيّارين في التراث العربي، للدكتور محمد رجب النجار سلسلة عالم المعرفة، الكويت، رقم (٤٥) سنة ١٩٨١، وكتب معاجم اللغة العربية، وتكملة المعاجم العربية، لدوزي، في مادّة «حرفش»).

<sup>(</sup>۲) كذا، والصواب «الغوغاء».

<sup>(</sup>٣) تقدّم هذا الخبر في تاريخ الأنطاكي. (أنظر صفحة ٩٥ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٤) كذا، والصواب «وأربعين».

 <sup>(</sup>٥) الكراع: ذخيرة الحرب من الأطعمة والمؤونة. (السلوك لمعرفة دول الملوك ج١ ق ٦٢٠/٣).

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب: «إنسانِ».

 <sup>(</sup>٧) أنظر: تكملة تاريخ الطبري ١٧٨، وزبدة الحلب ١٣٠/١، وتاريخ الزمان ٦٠، والعبر
 ٢٧٨/٢، ودول الإسلام ٢١٥/١، والنجوم الـزاهـرة ٣٢١/٣، ٣٢٢، وقـارن بـروايـة الأنطاكي.

وفيها قُتل بن (١) خُصَين. [قا]ضي الجزيرة كلّها وذلك البلد وحلب وغيرها /٢١٣أ/ وقتل أكثر بني نُمَير وبني قُسَير (٢) ، وهم أشدّ العرب (٣) .

وفي سنة خمس<sup>(١)</sup> وثلاثمائة فتحت عين زَرْبة (<sup>٥)</sup> في ذو<sup>(١)</sup> القعدة من سنة خمسين وثلثمائة (<sup>٧)</sup>.

وقُتل ابن الزّيّات صاحب طَرَسُوس (^) .

[سنة ٥١١ هـ]

وفي شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وافا<sup>(٩)</sup> الروم إلى دمولك ورعيان مرعش وفتحوهم (١٠).

(٣) هذا الخبر مبتور ومضطّرب، وترجِّح أنه يعود لسنة ٣٤٨ هـ حيث يقول الهمداني: «وفي هذه السنة، ورد الخبر بأنّ الروم ـ خذلهم الله ـ أسروا محمد بن ناصر الدولة، من نواحي حلب، وأسروا أبا الهيثم ابن القاضي أبي حصين بن عبد الملك بن بدر بن الهيئم وغلمانه من سواد حرَّان». (تكملة تاريخ الطبري ١٧٨).

وانظر: تجارب الأمم ١٧٧/٢، والكامل في التاريخ ٥٢٧/٨، وتاريخ الزمان ٦٠. ومن مراجعة المصادر المذكورة يتضّح أنّ هذا النص ناقص بعد أول كلمة منه، حيث لا يصحّ القول «وفيها قتل بن حصين» إذ تبيّن أن ابن أبي الحصين وقع في الأسر ولم يُقتل.

(٤) كذا في الأصل، وهذا وهم، والصحيح «سنة خمسين» كما سيأتي.

·ه) كذا، وهي: «زَرْبَي» بالألِف المقصورة. (معجم البلدان ١٧٧/٣)

(٦) كذا، والصواب «ذي».

(٧) راجع الخبر ومصادره عند الأنطاكي.

٨) قال ابن الأثير في حوادث سنة ٣٥١هـ:
«كان ابن الزيّات صاحب طَرَسُوس، قد خرج في أربعة آلاف رجل من الطرسوسيّين، فأوقع بهم الدُّمُسْتُق فقتل أكثرهم، وقتل أخاً لابن الزيّات، فعاد إلى طرسوس، وكان قد قَطع الخطبة لسيف المدولة بن حمدان، فلما أصابهم هذا الوهن أعاد أهل البلد الخطبة لسيف المدولة وراسلوه بذلك، فلما علم ابن الزيّات حقيقة الأمر صعد إلى رَوْشَنٍ في داره فألقى نفسه منه إلى نهر تحته فغرق». (الكامل في التاريخ ٣٩/٨٥).

(٩) كذا، والصواب «وافى».

(١٠) كذا، والصواب: «إلى ذُلُوك، ورَعْبان ومرعش وفتحوها». وهــذا الخبر ذكــره الأنطاكي، وهــو في: زبدة الحلب ١٣٢/١، والكــامــل في التــاريــخ ٨/٤٤٥.

<sup>(</sup>۱) کذا.

 <sup>(</sup>٢) كذا، والصواب «قُشير».

وفي آخر هذه السنة، مُستهل ذي الحجة فتح الروم حلب وسَبوا أهلها ونهبوا أموالها، وحُمل سُقوف دار ابن حمدان إلى الملك، حمله نِيقيفور، وهو الذي فتح الفتوح(١١).

وبعد رجوعه مات الملك<sup>(۲)</sup> وخلّف ولدين صغار وهم<sup>(۳)</sup> بسيل وأخوه قسطنطين، وعقدا<sup>(٤)</sup> لهم<sup>(٥)</sup> المُلك، وصيّروهم<sup>(٦)</sup> في حِجْر براميش<sup>(٧)</sup> المخادم، وكان [باسيل]<sup>(٨)</sup> براكيمونس.

وخرج نيقيفور بجيوش الروم يريد بلاد الإسلام، فكان ابراكيمونس<sup>(٩)</sup> باتّفاق منه، والملكة أمّ الصبّيان<sup>(١١)</sup> والبطارقة الذي<sup>(١١)</sup>... نيقيفور والبطارقة الذي<sup>(١٢)</sup> مع لاون وهو في وجه الـ<sup>(١٣)</sup>... في جيش عظيم أيضاً أن يقتلوا

<sup>(</sup>١) قال الهمداني: «وظفر الدمستق بداره وهي خارج مدينة حلب، فوجد لسيف الدولة فيها ثلاثمائة وتسعين بدرة دراهم، وألف وأربعمائة بغل، فأخذ الجميع، وأخذ له من السلاح ما يجاوز الحدّ. وأحرق الدار». (تكملة تاريخ الطبري ١٨١). وكانت الدار تسمّى «الدارين».

<sup>(</sup>الكامل في التاريخ ٨/٥٤٠) وراجع تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>۲) هو: رومانوس.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب: «صغيرين وهما».

<sup>(</sup>٤) كذا، والصواب: «وعقدوا».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب: «لهما».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب: «وصيروهما».

نا، والصحيح «يانيس».
 وهو المعروف بابن الشمشقيق.

<sup>(</sup>٨) زيادة من عندنا على النّص، نقلاً عن تاريخ الأنطاكي للتوضيح (راجع الأنطاكي).

<sup>(</sup>٩) وردت هذه التسمية بصِيغ مختلفة. راجع الأنطاكي.

<sup>(</sup>١٠) كذا، والصواب: «الصبيَّين».

<sup>(</sup>١١) هنا نقْص في الأصل، ونرجّح أنّ الموضوع هنا يتعلّق بزواج نِقفور بالملكة تاوفانوا أرملة الملك رومانوس. (راجع الأنطاكي).

<sup>(</sup>۱۲) كذا، والصواب: «الذين».

<sup>(</sup>١٣) النصّ ناقص وغير واضح.

أما ولاون، فهو أخو نيقفور وقد أبقاه مع أبيه ليحفظا عاصمة الإمبراطورية من الأخطار. على أن يتوفّر نيقفور للغزو. (راجع الأنطاكي).

لاون ويقتلوا نِقيفور، فوقعت الكتب عليهم (١) ، وكان قد انتصر على الأتراك [وقت]ل. . . /٢١٣ب/ منهم زُهاء خمسين ألف (٢) ، فرجع لاون ونيقيفور إلى القسطنطينية ، فاطرب (٣) البلد، وقُلّد نيقيفور المُلْك، وهرب أمراء الروم (١) . ثم قلّد بن الشمشلي دمشق (٥) .

وخرج [الملك نيقفور](١) إلى المصيصة، وإلى آدنة، وإلى طَرَسُوس(٧) .

ولم يقتله، وصُيّر الصبيّان في حِجْر ابن نيقفور الدمستق(^).

فلقيوه المسلمين (١) عند أدَنَة، ووقع فيما بينهم الحرب، فقُتِل من الفريقين خلّق عظيم، ثم انهزموا (١١) المسلمون، وقُتل منهم على باب أدنة

<sup>(</sup>١) تشير هذه العبارة بوضوح إلى مؤامرة استهدفت التخلّص من نيقفور وأخيه لاون، وذلك بعد زواجه من تاوفانوا ووصوله إلى العرش.

وهذا الخبر لم يذكره الأنطاكي في تاريخه، وذكرته المصادر البونانية، ومَفاده أن الوزير برنجاس حقد على نيقفور وسعى للتخلص منه فكاتب قائدين في جيش نيقفور هما كوركواس وزمسكيس بالخيانة، ولكن القائدين كشفا المؤآمرة لنيقفور. أنظ:

Cambridge Medieval History. Vol. IV. P. 71 ، والدولة البيزنطية ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: «خمسين ألفاً».

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب: «فاضطرب».

<sup>(</sup>٤) نتيجة افتضاح المؤآمرة. أنظر:

Diehl et Marçais — Le monde oriental de 395 à 1081. Paris 1936 — P. 476,
Schlumberger 280-281, Cambridge — V. IV, PP. 71-72.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل وكما قرأها كارادي فو، والصواب: «ابن الشمشقيق دُمُسْتقاً». (راجع الأنطاكي) وابن الأثير ٢٤٩/٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين إضافة على الأصل للتوضيح.

<sup>(</sup>٧) راجع تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٨) العبارة هنا مُقحمة ومبتورة.

<sup>(</sup>٩) كذا، والصواب: «فلقِيَه المسلمون».

<sup>(</sup>۱۰) كذا، والصواب: «انهزم».

خلق، وطرح أكثرهم أنفسهم في نهر شيحان(١) فغرقوا، وانفرد من عساكر المسلمين قطعة مقدار أربعة آلاف، فصعدوا على تلِّ بالقرب من آذنة، فأحاط بهم الروم، فأقاموا يقاتلوا(٢) عن أنفسهم يومين وليلتين، فقتل من الفريقين خلق عظيم، ثم زاد الأمر على المسلمين فقتلوا عن آخرهم، وصاروا(٣) الروم إلى المصيصة فحاصروها ونقبوا بها عشرين نقب(١). ونظر ابن الشمشلي(٥) رئيس العسكر، فإذا ليس... زاد أن أقاموا، فانصرف عنهم بعد أن أخرب وأحرق، فجاز بالموم(٢) فخرّبه وأحرقه وسبى من فيه وقتلهم(٧).

وبنوا المسلمين (^) على التلّ الذي قُتل المسلمون عليه مسجداً، وسمّوه [مسجد] (٩) الشهداء (١٠).

# [سنة ٣٥٣ هـ]

وفي النصف من شهر ربيع الآخر من سنة /٢١٤ أرثلاثة (١١) وخمسين وثلاثمائة كان مجيء أبو نور اسمه مهدي صاحب الجناني إلى طبريَّة لطلب تاره بن بلهم (١٢) بن دينار، فحاربه وهزم مُلْهَم، وقتل ولده وخلقاً من رجاله

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «سَيْحان»: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم حاء مهملة وآخره نون. وهو نهر كبير بالثغر من نواحي المصّيصة، وهو نهر أَذَنَة بين أنطاكية والروم يمرّ بأذنة ثم ينفصل عنها نحو ستة أميال فيصب في بحر الروم. (معجم البلدان ٢٩٣/٣).

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: «يقاتلون».

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب: دصاره.

<sup>(</sup>٤) كذا، والصواب: «عشريس نقباً».

<sup>(</sup>o) كذا، والصواب: «ابن الشمشقيق».

<sup>(</sup>٦) كذا، وقد مر في تاريخ الأنطاكي «الملون».

<sup>(</sup>٧) راجع تفاصيل هذه الأخبار ومصادرها في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>A) كذا، والصواب: «وبنى المسلمون».

<sup>(</sup>٩) زيادة من عندنا على الأصل يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٠) هذه المعلومة لم يذكرها الأنطاكي في تاريخه، ولا غيره من المؤرخين.

<sup>(</sup>١١) أشكّ في هذا الْتاريخ كما هو هنّا.

<sup>(</sup>١٢) كذا، ونرجّح أنها: وابن مُلْهَم، كما يذكر النصّ ذلك مرتين بعد ذلك.

وغنِمهم، وانصرف، ولم يؤدي أحد(١) إلى من كان في عمل مُلْهم(١).

وفي هذا الشهر من هذه السنة (٣) هاج بربر الإسكندريَّة فأعانهم بنو قُرَّة، وأخرج إليهم الأستاذ كافور الإخشيديّ يُمْن الطّويل المعروف بالمُفْلحي. وجاء أبو منجل (٤) سلامة الكافوريّ في عسكر، فلما صاروا إلى محلَّة حفص (٥) كبسوهم (١) المغاربة في الليل، وقتلوا من الجُنْد ومن غلمان القوَّاد جماعة، وهزموا الجميع وأخذوا سبيلهم ولجوا (ونجوا) (٧).

(۱) کذا.

 <sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه الفقرة مشوشة ومحرّفة، وأغلب الظنّ أنها تتعلّق بأحداث جرت في سنة
 ٣٥٨ هـ وليس ٣٥٣ هـ كما في النص.

قال ابن الأثير في حوادث ٣٥٨ هـ: ولما استقرّ جوهر بمصر وثبّت قدمه، سير جعفر بن فلاح الكتاميّ إلى الشام في جمّع كبير، فبلغ الرملة، وبها أبو محمد الحسن بن عبدالله بن طغج، فقاتله في ذي الحجة من السنة، وجرت بينهما حروب كان الظفر فيها لجعفر بن فلاح، وأسر ابن طغج وغيره من القوّاد فسيرهم إلى جوهر، وسيسرهم جوهر إلى المعزّ بإفريقية، ودخل ابن فلاح البلد عَنْوة، قتل كثيراً من أهله، ثم أمّن من بقي، وجبى الخراج، وسار إلى طبريّة، فرأى ابن ملهم قد أقام الدعوة للمعزّ لدين الله، فسار عنها إلى دمشق، فقاتله أهلها، فظفر بهم وملك البلد، ونهب بعضه، وكفّ عن الباقي، (الكامل في التاريخ

<sup>(</sup>٣) أي سنة ٣٥٨ هـ أيضاً.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي (اتعاظ الحنفا ١٢١/١): «أبو منحل».

<sup>(</sup>ه) فيها قدّم جماعة الأشراف المصريين ووجوه البلد الولاء للمعزّ لدين الله حين دخل الاسكندرية في سنة ٣٦٢ هـ. (أنظر: إتعاظ الحنفا ١٣٣/١).

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب: «كبسهم».

<sup>(</sup>٧) قال المقريزي إن الإخشيدية بعد أن اتفقوا على الدخول في صلح مع جوهر القائد، عادوا ونقضوا الأمر، «واستعدّوا للحرب، وساروا لعشر خلون من شعبان، فنزلوا الجزيرة بالرجال والسلاح، ووافى جوهر الجزيرة، فلما شاهد ما فعلوه عاد إلى منية شلقان، وعبر إلى مصر من ذلك الموضع، وأرسل فاستقبل المراكب الواردة من تنيس ودمياط وأسفل الأرض فأخذها، وتولّى العبور إليهم جعفر بن فلاح عرياناً في سراويل مع جمّع من المغاربة، وبلغ الإخشيدية، فأنفذوا نحرير الأرغلي، ويُمن الطويل، ومبشّر الإخشيدي في خلق، فساروا إلى الموضع، وكانوا قد وكلوا به مزاحم بن محمد بن رائق فلقّوه راجعاً، ووقع القتال فقتل خلق من المصريّين.

وانصرف الناس عشيّة الأحد النصف من شعبان، فلما كـان نصف الليل انصـرف من كان بالجزيرة إلى دُورهم، وأصبحوا غادين إلى الشام، وقد قُتل جماعة، منهم: نحرير الأرغلي،

وغرق المراكب إلى أقريطس<sup>(۱)</sup> وعـدَّتهم اثني وثلاثين مركب<sup>(۲)</sup>، ورجعت منهم<sup>(۳)</sup> وقد قُتل وأسر منها زُهاء الأربعمائة رجل، وأخذ منها<sup>(٤)</sup>... مراكب الوزير جعفر بن الفضل<sup>(۵)</sup> بآلته وعُدّته، [وقُت]ل ثلاثهائة وثمانون رجلاً، فما انفلت منهم إلاً ستّة عشر رجلاً<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

وفي ذو<sup>(۷)</sup> القعدة سنة ثلاثة وخمسون<sup>(۸)</sup> وثلاثمائة رجع نيقيفور في ثلاثمائة ألـ[ف]، فنزل على طَرَسوس والمصيصة، وضرب خيمته /٢١٤ب/ ثم أذنه، لأنّ أهلها هربوا عنها، فأقام محاصر<sup>(۹)</sup> المدينتين نيّف<sup>(۱)</sup> وخمسين يوماً، وخييه تضرب إلى نحو أنطاكية وغيرها يمين وشمال<sup>(۱۱)</sup>، ثم رجع ونزل البلد وليس فيه شجرة ولا خُضرة ولا شيئاً<sup>(۱۲)</sup> من الماء، وغلت أشجارها<sup>(۱۲)</sup>

ومبشر الإخشيدي، ويممن الطويل، وخلق كثير». (اتعاظ الحنفا ١٠٩/١ حوادث ٣٥٨ هـ).
 هذا، وقد وصل رأس يمن إلى المعز في المغرب. (اتعاظ الحنفا ١١٧/١).

أمّا «أبو منجل» أو «أبو منحل»، فقد ورد اسمه بين الأسرى الذين أخذهم جوهر القائد في سنة ٣٠٩ هـ (اتعاظ الحنفا ١٢١/١) وانظر: تاريخ الأنطاكي).

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «أقريطش».

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: «اثنان وثلاثون مركباً».

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب «منها».

<sup>(</sup>٤) الخبر مبتور ومشوّش. والمعروف أنّ غزوة الروم إلى أقريطش تمّت سنة ٣٥٠ هـ. (راجع تاريخ الأنطاكي). ففيه خروج اثنين وثلاثين مركباً من مصر إلى قبرص.

<sup>(</sup>٥) هو الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات بن حنزابة. كان وزيراً لكافور الإخشيدي. أنظر عنه في تاريخ الأنطاكي (حوادث ٣٥٦ هـ) والنجوم الزاهـرة ١٠/٤، والدرّة المضيّـة ١٢١، ١٢١.

<sup>(</sup>٦) لم أهتا إلى حقيقة هذا الخبر، ولعلّه يتعلّق بالمركب التي أخرجها كافور من دار الصناعة وغرقت ومات فيها زُهاء خمسمائة رجل. وذلك في سنة ٣٤٩ هـ. (راجع تاريخ الأنطاكي).

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب: «في ذي».

<sup>(</sup>٨) كذا، والصواب: «سنة ثلاث وخمسين».

 <sup>(</sup>٩) كذا، والصواب: «محاصراً».

<sup>(</sup>١٠) كذا، والصواب: «نيَّفأُ».

<sup>(</sup>١١) كذا، والصواب: «يميناً وشمالاً».

<sup>(</sup>۱۲) كذا والصواب: «شيء».

<sup>(</sup>١٣) كذا في الأصل، وهي «أسعارها» على الأرجح.

بين المدينتين، وبلغ الخبز بها أوقيتين بدرهم، ونزل العدوى بترنجة (١) بالقرب من طَرَسُوس في جيوشهم، والمسلمين يرحلوا عن هذين (٢) المدينتين شيئاً بعد شيء (٣).

وفي آخر صفر خرج عبد الباقي (٤) من طَرَسُوس والمصّيصة بأموالها ونعمتهم (٥) وحُرَمهم هاربين عن البلد، فلقِيَهم الأرمن، فقُتل ابن عبد الباقي وجماعة من المسلمين بعد أن قتلوا خلق (٦) من الأرمن، وساقوا جماعة من القافلة إلى بلاد الروم (٧).

وبلغنا أنّ مراكب الروم في البحر وعسكر(^) في البرّ غزوا إلى أبي تميم معدّ صاحب الغرب إلى إفريقية ليطلبوا سقلّية، وزعموا أنه هزمهم

<sup>(</sup>١) لم أتبين المراد هنا.

<sup>(</sup>٢) كذًا، والصواب: «والمسلمون يرحلون عن هاتين».

<sup>(</sup>٣) راجع الخبر في تاريخ الأنطاكي، فهو يتَّفق ببعض ألفاظه هنا وهناك.

<sup>(</sup>٤) لم آتبين من هو «عبد الباقي» المذكور هنا. وفي الكامل في التاريخ (٨/٥٥) ذكر لعبد الباقي بن قانع مولى بني أميّة، وكان مولده سنة ٢٩٥ وتوفي سنة ٣٥١هـ، ولا أدري ما علاقة «عبد الباقي» هذا بالخبر عن طرسوس والمصيصة الذي في سنة ٢٥٤هـ. ولعل المقصود «أبو عُمير عديّ بن أحمد بن عبد الباقي الأذني» الذي التقى به المؤرّخ المسعودي في رحلته بساحل الشام، ووصفه ب: «شيخ الثغور الشامية قديماً وحديثاً، وهو من أهل التحصيل». (مروج الذهب ـ تحقيق شارل بلا ـ ص ٧٣٩ و ٢٨٠ ـ ٨٦٨ و٣٣٣) وقد تحرّف «الأذني» إلى «الأزدي» في طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد، بالقاهرة ٢٠٢١، وهو مذكور في: التنبيه والإشراف، ص ١٦٤ و١٩٥ وفيه يقول المسعودي أيضاً: «شيخ الثغر والمنظور إليه منهم.. وكان ذا رأي وفهم بأخبار ملوك اليونانيين والروم، ومن كان في أعصارهم من الفلاسفة، وقد أشرف على شيء من آرائهم». وهو الذي ذكره مسكويه في: تجارب الأمم ٢/٣٥ و٤٥ و١٣٩ وفيه «أبو عمر» وهأبو عمير». وكان محدّثاً، حدّث بأذنة تجارب الأمم ١/٣٥ و٤٥ و١٣٩ وفيه «أبو عمر» وهأبو عمير». وكان محدّثاً، حدّث بأذنة وطرابلس الشام. أنظر: معجم الشيوخ، لابن جميع الصيداوي، (بتحقيقنا) ص ٢٥٧ رقم و١٣٤، وتاريخ دمشق (المخطوط) ٣٥٠/٣٦، وموسوعة علماء المسلمين (بتأليفنا) ـ مجلد ٣٤١٠ موسوعة علماء المسلمين (بتأليفنا) ـ مجلد ٣٤١٠ وهوسوعة علماء المسلمين (بتأليفنا) ـ مجلد ٣٤١٠ وموسوعة علماء المسلمين (بتأليفنا) ـ موسوعة ويوسوعة علماء المسلمين (بتأليفا) ـ موسوعة علماء الموسوعة علماء المسلمين (بتأليفا) ـ موسوعة علماء المسلمين (بتأليف ويوسوعة ويوسوعة علماء الموسوعة ويوسوعة ويوسو

 <sup>(</sup>٥) كذا، والصواب «نِعْمِهم».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب «قتلوا خلقاً».

<sup>(</sup>٧) راجع عن المصّيصة وطرسوس في تاريخ الأنطاكي، والكامل في التاريخ ١٦١/٨.

<sup>(</sup>٨) كذا، والصواب: «وعسكراً».

[وقت]ل منهم مقتلة عظيمة. وذلك بعد أن كان الروم قد تملّكوا سقلّية، وأخرجهم منها، وهم مقيمين (١) . . . داه في المَجاز (٢) .

[308ه\_]

وفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة في نصف رجب فتحت المصّيصة بالسيف /٢١٥/ غُدوة (٣) .

وفي أول شعبان فُتحت طَرَسُوس بالصَّلح بعد أن مات نصف أهلها المجوع، وسكنوها(٤) الروم(٥).

وفي هذه السنة وهي سنة أربع وخمسون (٢) وثلاثمائة في عشرة أيام من ذي القعدة حج الناس من مصر، واتّفق هم والسام... عند أيْلة (٧) ثلاثة قوافل المصريين والمغاربة والساميين (٨) في خلّق عظيم، فلما صاروا بين عنبوا والحور (٩) أخرج عليهم البادية بنو سُلّيم، فقطعوا عليهم وأخذوا جميع

<sup>(</sup>۱) كذا، والصواب «وهم مقيمون».

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر فصّله ابن الأثير في الكامل في التاريخ (٨/٥٥٦ ـ ٥٥٨) وقال في آخره: 
«ثم إنّ الروم تجمّع من سلم منهم، وأخلوا معهم من صقلية وجزيرة ريّو منهم، وركبوا 
مراكبهم يحفظون نفوسهم، فركب الأمير أحمد في عساكره وأصحابه في المراكب أيضاً، 
وزحف إليهم في الماء وقاتلهم، واشتدّ القتال بينهم، وألقى جماعة من المسلمين نفوسهم 
في الماء، وخرقوا كثيراً من المراكب التي للروم، فغرقت، وكثر القتّل في الروم، فانهزموا 
لا يلوي أحد على أحد، وسارت سرايا المسلمين في مدائن الروم، فغنموا منها، فبذل 
أهلها لهم من الأموال وهادنوهم، وكان ذلك سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. وهذه الوقعة 
الأخيرة هي المعروفة بوقعة المجازي.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب «عَنْوة»، والخبر في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٤) . كذا، والصواب: - «وسكنها».

<sup>(</sup>٥) راجع الخبر والمصادر في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٦) كذاً، والصواب: «أربع وخمسين».

<sup>(</sup>٧) أَيْلَة: بالفتح، مدينة علَّ ساحل بحر القُلزُم (البحر الأحمر) مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول السّام. (معجم البلدان ٢٩٢/١).

 <sup>(</sup>٨) كدا، والصواب: «المصريّون والمغاربة والشاميّون».

<sup>(</sup>٩) كذا، ولم أتبين صحّة هذين الموقعين.

الأموال الذي (١) في القوافل، وانفلت الخلق عُراةً ورجّالة، ويزعموا أنّ (٢) كان في القوافل من الأموال والبزّ والهدايا للسلطان وللجَنّابيّ (٣) ما لا يقدَّر قدره، فإنه يقوم مقام خراج ديار مصر أربع سنين، وأنه لم يَجْر على المسلمين مثل هذه، لا وقعة الهبير(٤) ولا غيرها(٥). وذلك أنّ البغاد(٢) . . . كانوا قد عزموا على النّقلة من مصر، فقدموا أمر . . . وبعض أهاليهم .

## [سنة ٥٥٥ هـ.]

وجاء صاحب أبي تميم مَعَد إلى الواحات وقتل بن (٧) عبدون صاحبها وساق. . . وحُرَمه في صفر سنة خمس وخمسين وثلاثمائة (٨).

# [سنة ٥٧٧هـ]

وكان يوم لبس بـوالمشك (٩) كـافور الإخشيـدي . . . /٢١٥/ التي

کذا، والصواب: «التي».

<sup>(</sup>Y) كذا، والصواب: « وزعموا أنه».

<sup>(</sup>٣) الجنابي: هو القرَّمَطيّ الحسين بن أحمد بن بَهرام.

<sup>(</sup>٤) في طبعة المشرق ٢٩٤ «الهيبر» والتصويب من: معجم البلدان ٣٩٢/٥). والهبير: رمل زَرُود في طريق مكة كانت عنده وقعة ابن أبي سعيد الجنّابي القرمطي بالحاج يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرّم سنة ٣١٢ قتلهم وسباهم وأخمذ أموالهم. (وانظر: الكامل ١٤٧/٨ حوادث ٣١٢هـ).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في حوادث ٣٥٥ هـ:

<sup>«</sup>في هذه السنة خرجت بنو سُليم على الحُجّاج السائرين من مصر والشام، وكانوا عالماً كثيراً، ومعهم من الأموال ما لا حد عليه لأن كثيراً من الناس من أهل الثغور والشام هربوا من خوفهم من الروم، بأموالهم وأهليهم، وقصدوا مكة ليسيروا منها إلى العراق، فأخذوا، ومات من الناس في البريّة ما لا يُحْصَى، ولم يسلم إلاّ القليل، (الكامل في التاريخ ٥٧٤/٨).

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(</sup>٧) كذا، والصواب: «ابن».

 <sup>(</sup>A) لم أتبين حقيقة هذا الخبر وهو ليس في تاريخ الأنطاكي .

<sup>(</sup>٩) كذا، والصواب: «أبو المشك».

جابها(١) من بغداد، وطوافه في البلد، وقد زُيِّن له يوم الأربعاء لسبع خَلَوْن من صفر سنة سبع وخمسون(٢) وثلاثمائة(٣).

ومات يوم الثلاثاء نصف النهار لعشر بقين من جُمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وقد قام الأمر له والنَّهْي، وهو صاحب مصر والشامات (٤) والحَرَمَيْن منذ مات الإخشيد محمد بن طُغْج بن حرف (٥) إلى أن مات هو اثنين وعشرين سنة وخمسة أشهر إلا يومين (٢). وتقلَّد بعده الأمر الأمير أبو الفوارس ابن علي (٧) بن الإخشيد، ودُعي له بمصر (٨) . وتفرَّق الجيش وصار أكثرهم إلى الحسن بن عُبيدالله بن طُغْج إلى الرملة وكان واليها من قِبَل كافور، [و] (٩) من قِبَل أبو القاسم (١٠) أونوجور بن الإخشيد محمد بن طُغْج، ومن قِبَل أبو العاسم (١٠) الإخشيد بعد وفاة أخيه أبو القاسم (١٠).

وقوي أمر الحسن بن عبدالله بن طُغْج، فراسل من. . . فأجابوه، ودُعي

<sup>(</sup>١) كذا، والأرجح: وجاء بها.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: «سبع وخمسين».

<sup>(</sup>٣) الفقرة ناقصة ومبتورة وَمُقْحُمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «السامات».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب «جُفّ».

<sup>(</sup>٦) قال ابن خلَّكان في ترجمة كافور:

<sup>«...</sup> وأظهر خِلَعاً جاءته من العراق وكتاباً بكنيته، وركب بالخِلَع يوم الثلاثاء لعشر خلون من صفر سنة خمس وخمسين وثلاثمائة... ولم يزل مستقلاً بالأمر.. إلى أن تُوفِّي يوم الثلاثاء لعشر بقين من جُمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاثمائة بمصر، وقيل إنه توفِّي يوم الأربعاء وقيل توفي سنة سبع وخمسين وهو قول القضاعي في كتاب الخطط..». (وفيات الأعيان ١٠٠/٤ و١٠٥) وراجع وفاته ومصادر ترجمته في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، والصحيح: «أبو الفوارس أحمد بن علي».

<sup>(</sup>٨) الخبر في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٩) زيادة على الأصل للتوضيح.

<sup>(</sup>١٠) كذا، والصواب: «أبي القاسم».

<sup>(</sup>١١) كذا، والصواب: «أبي الحسين».

<sup>(</sup>١٢) كذا، والصواب: «أبي القاسم».

له على المنابر بالإمارة خلافة أبي الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد، وعقد له على أخيه اب. . . له الإخشيد عمّه مهرأ(١) .

وقصده القَرْمَطيّ . . . الحسن بن أحمد ابن أبي منصور الملقب بالأعثم إلى الرملة ، فانهزم منه إلى مصر ، وأقام بها مدّة يسيرة ، وأخذ أكثر الإخشيديّة الكافوريّة ، ثم عاد إلى الرملة بعد انصراف القرمطيّ عنها(٢) ، فصار إليه من القرامطة المعروفين بسحر وكسرى(٣) ، وحاصر مدّة ، وخرج بعد ذلك إليهما على صُلْح وانصرفا.

<sup>(</sup>١) الفقرة مضطربة ومشوّشة.

<sup>(</sup>٢) راجع الخبر ومصادره في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٣) يذكر ابن القلانسي ثلاثة من رؤساء القرامطة قال إنهم نزلوا على ظاهر دمشق في سنة ٣٦٥ وهم: إسحاق، وكسرى، وجعفر. وأضاف أن الفتكين أكرمهم، ورحلوا متوجّهين إلى الرملة, (ذيل تاريخ دمشق ١٥).

# ﴿خلافة المعزَّ﴾

## [سنة ٥٨هـ.]

وكان دخول جوهر الكاتب صاحب أمير المؤمنين مَعَد أبي تميم المعزّ لدين الله، صلوات الله عليه، مصر في النّصف من شعبان سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة الهلالية (١).

#### [ سنة ٣٥٩ هـ.]

- (١) راجع دخول جوهر إلى القاهرة والمصادر في تاريخ الأنطاكي.
  - (۲) کذاً.
  - (٣) يرد «عبدالله» و«عبيدالله».
  - (٤) كذا، والصواب: «هارب،
  - (٥) الخبر ومصادره في تاريخ الأنطاكي.
    - (٦) كذا، ولعله «نحرير».
  - (٧) كذا، والصواب: «شويزان» كما في (اتعاظ الحنفا).
    - (۸) كذا، وهو «حكل» عند المقريزي.
    - (٩) عند المقريزي: «فرح» بالحاء المهملة.
      - (١٠) لعلَّها «الخادم».
    - (١١) كذا، وهو في (اتعاظ الحنفا) وأبو منحل».
      - (١٢) كذا، وفي (اتعاظ الحنفا) وقيلغ،
- (١٣) ذكر المقريزي أسماء الأسرى في اتعاظ الحنفا ١٢١/١، ١٢٢ فقال:

ثم ورد إلى مصر من المغرب أمير المؤمنين أبو تميم مَعَد يوم الثلاثا لست خَلُون من شهر رمضان سنة اثنين وستين وثلاثمائة، وسير معه من كان أنفذ إليه من الإخشيدية والكافورية وحمل معه سائر ولده وأصحابه وخواصه(١).

وأقام في المكان الذي بناه جوهر المعروف بالبستان، ويُعرف في هذا الوقت بالقاهرة (٢).

ووافى الحسن بن أحمد بن الأعثم القَرْمَطيّ المحاربة، فأخرج إليه الأمير وليّ العهد عبدالله ابن المعزّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وجوهر الكاتب، فانهزم وغُلب، وقُتل ممّن كان معه من الإخشيدية والدَّيْلم خلق كثير، وأسر فوق ألف رجل، منهم مُفْلح المنجحي(٣) وغيره، وطوّف بهم على الجمال مشهورين(٤) في الأسواق بمصر(٥) . . . ير أبو محمد إلى الشام عليّ أبو الحسن بن أحمد القرَّمطيّ(١) . . .

<sup>= «</sup>وكان الأسرى: الحسن بن عبيدالله بن طُغج، وابن غزوان ـ صاحب القرامطة ـ وفاتك الهنكري، والحسن بن جابر الرياحي، كاتب الحسن بن عبيدالله بن طغج، وتحرير شويزان، ومفلح الموهباني، ودرّي الخازن، وفرقيك، وقيلغ التركي الكافوري، وأبو منحل، وحكل الإخشيدي، وفرح الحكمي، ولؤلؤ الطويل، وفنك الطويل الخادم، فحملوا في المراكب إلى الإسكندرية، وساروا منها إلى القيروان في البر».

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) كذا، وهو «مفلح المنجمي» كما في (اتعاظ الحنفا ١/٩٠١).

 <sup>(</sup>٤) كذا، والصواب «مشهرين».

<sup>(</sup>٥) قال المقريزي في حوادث سنة ٣٦٣ هـ: «وفي أول شهر رمضان دخل الأمير عبدالله بعساكره إلى القاهرة - بعد فراغه من قتال

القرامطة ـ بالأسارى والرؤوس وهو بمظلّته، فجلس له أبوه المُعزّ في القبّة . . وورد الخبر بدخول أبي محمود إلى الرملة بغير قتال، وأنه استأمن إليه جماعة من عسكر القرامطة . وطيف بأسارى من القرامطة على الإبل بالبرانس، وعدّتهم ألف وثلاثمائة مقدّمهم مفلح المنجمي ببرنس كبير على جمل بثوب مشهر مكتوب على ظهره اسمه وما عمل، وخلفه جماعة من وجوه القرامطة». (اتعافظ الحنفا ٢٠٨١، ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) العبارة ناقصة ومضطّربة.

مرّت المراكب الحربية في البحر إلى الشام.

\* \* \*

[سنة ٣٦٤هـ.]

وتوفي الأمير. مد عبدالله في يوم الأربعاء سنة أربعة وخمسين (١) [وثلاثمائة] (٢) .

ثم تُوُفّي بعده أبو المعزّ أمير المؤمنين... روحه في يوم الأحد من رمضان سابعة من سنة... وخمسين وثلاثمائة (٣) وصار الأمر إلى ولده أبو /٢١٧أ/ المنصور براد (٤) بن أبي تميم وسُمّي العزيز بالله، وسار في الناس سيرة جميات وأنعم وأحسن إلى كثير، وسُيّر جوهر الكاتب ووجوه كُتّابه وجماعة من الإخشيديّة الكافورية مع جوهر إلى الشام لمحاربة القرامطة وأفتكين التركيّ الوارد من بغداد إلى دمشق، فساعدوا (٥) أهل دمشق التركيّ، وجرت بينهم وبين المغاربة حروب ووقايع كثيرة، وكان نزول جوهر ومن معه بالشمّاسيّة من عمل دمشق، وقتل بينهم خلق عظيم (١).

ثم عاد جوهر الكاتب إلى الرملة، وأقام أفتكين التركيّ على جملته بدمشق أياماً يسيرة، ثم سار إلى الرملة، فجرت بينهم أيضاً حروب قُتل فيها خلق كثير، منهم شَمُول(٧) الإخشيدي(٨) ، وعاد جماعة من الإخشيدية إلى مصر.

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «أربع وستين».

<sup>(</sup>٢) الخبر يتعلّق بوفاة الأمير عبدالله بن المعزّ في جُمادى الأولى لسبع بقين منه سنة ٣٦٤ هـ (أنظر: اتعاظ الحنفا ٢١٧/١).

<sup>(</sup>٣) أنظر عن وفاة المعزّ لدين الله في تاريخ الأنطاكي ، وفيه مصادر ترجمته والسنة هي (٣٦٤هـ.) .

<sup>(</sup>٤) كذا، والصواب: وولده أبي المنصور نزار.

 <sup>(</sup>٥) كذا، والصواب: وفساعده.
 (٦) ذيل تاريخ دمشق ١٥، وانظر الخبر في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٧) أنظر عن «شمول» ومصادره في تاريخ الأنطاكي، واتعاظ الحنفا ١٢٣/١ و١٢٨ و١٢٨، والتحريف في اسمه.

<sup>(</sup>٨) تنفرد هذه الرواية بمقتل اشمول الإخشيدي، في هذه الحروب، سنة ٣٦٥ هـ.

وأسر بن (١) أبي الأبجر السلميّ (٢) أسره البادية في الطريق وقت عودته بالعريش، وحملو... التركيّ بالرملة (٣) . واقتضت الحال اعت... ومَن معه في كُتامة وغيرهم دخول عسقلان وا... (٤) بها.

#### [سنة ٣٦٧هـ.]

ثم وقع بينهم وبين أفتكين التركي صُلح، وخر[ج]... إلى مصر (٥)، بعد أن خرج أمير المؤمنين العزيز بالله سنة (١) /٢١٧ب/ الله عليه إلى عين شمس (في عسقلان) (٧) في شعبان سنة تسع وستين (٨) وثلاثمائة يريد إلى الشام لما أتصل به حال عساكره، وأنها محصَّنة (٩) بعسقلان، فأقام أيام (١٠) بعين شمس، ثم وافا (١١) جوهر الكاتب ومن معه من كُتامة وعبورهم (١٢) في يوم الأحد فُصْح النّصارى إلى عين شمس بحضرة العزيز بالله على صُلح وموافقة حرب بينهم وبين أفتكين التركيّ وجعفر القرْمَطيّ (١٢).

وكان هذا التركيّ قد صالح ملك الروم بناحية دمشق (١٤).

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب دابن.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمة أو ذِكر له في المصادر المتوفّرة.

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب هنا: «وحملوه إلى أفتكين التركي بالرملة».

<sup>(</sup>٤) لعلّ المراد: «وأقاموا بها» والخبر يتعلّق بنزول جوهر ومن معه من الكُتاميّين المغاربة مدينة عسقلان أثناء حربه مع أفتكين والقرمطيّ. (أنظر: ذيل تاريخ دمشق ١٦ و١٧) وتاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٥) الخبر هو عن المصالحة بين أفتكين التركي وجوهر الذي خرج إلى مصر. (أنظر: ذيل تاريخ دمشق ١٨).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والأرجح هي «صلوات»، وهذا يوضّحه ما بعدها.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين مُقْحَم في الأصل كما هو واضح.

<sup>(</sup>۸) كذا، والصحيح «سبع وستين».

<sup>(</sup>٩) لعل الصواب «محصورة».

<sup>(</sup>١٠) كذا، والصواب: «أياماً».

<sup>(</sup>۱۱) كذا، والصواب «وافي».

<sup>(</sup>۱۲)كذا، ولعلَّها: «وغيرهم».

<sup>(</sup>١٣) أنظر: ذيل تاريخ دمشقُ ١٨، واتعاظ الحنفا ٢٤٢/١ وراجع تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>١٤)الخبر ومصادره في تاريخ الأنطاكي.

ثم سار العزيز بالله عن عين شمس إلى منى جعفر(١) في ذو(٢) القعدة سنة سبع وستين وثلاثمائة، ومنها إلى الجفار(٣)، ومنها إلى الشام في يوم السبت لليلة بقيت من شوّال سنة سبع وستين وثلاثمائة.

\* \* \*

نصف النهار انكسفت الشمس(1).

[ف]ستخلف على مصر حسين (٥) بن القاسم وإليه الإشراف... أعمال الخراج بمصر، وهو عبدالله بن حلف (٢) ، وعليّ (بن عمر) (٧) المعروف، بابن العدّاس المصري (٨) .

ولما وصل... [العزيز] (٩) بالله أمير المؤمنين إلى الموضع المعروف بالطّواحين (١٠)... فلسطين في عساكره لقِيه أفتكين التركيّ... ابن جرّاح

<sup>(</sup>١) ، أخبار مصر لابن ميسر ٥٠، وفي (معجم البلدان ٢١٩/٥) «مُنى جعفر» جمع مُنْية. اسم لعدّة ضياع في شمالي الفسطاط.

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب «في ذي».

<sup>(</sup>٣) الجِفار: بالكسر. أرض من مسيرة سبعة أيام بين فلسطين ومصر، أولها رفح من جهة الشام وآخرها الخشيق متصلة برمال تيه بني إسرائيل، وهي كلّها رمال سائلة بيض، في غربيّها منعطف نحو الجنوب بحر القلزم، وسُمّيت منعطف نحو الجنوب بحر القلزم، وسُمّيت الجِفار لكثرة الجفار بأرضها». (معجم البلدان ١٤٥/٢).

<sup>«</sup>فيها ظهر بإفريقية في السماء حُمرة بين المشرق والشمال، مثل لهب النار، فخرج الناس يدعون الله تعالى».

<sup>(</sup>٥) كذا، والصحيح «خير».

<sup>(</sup>٦) كذا، وهو «عبدالله بن خلف».

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في طبعة المشرق ٢٩٧ وقد أثبتناه من اتعاظ الحنفا.

<sup>(</sup>٨) الخبر هنا مُقْحَم ومشوَّش. وقد جاء في (اتعاظ الحنف ١٤٧/١) «أن في أيام العزيز استخرج خير بن القاسم، وعليّ بن عمر العدّاس، وعبدالله بن خلف المرصدي في ثلاثة أيام ماثتي ألف دينار وعشرين ألف دينار عزيزية، منها في أول يوم أربعة وسبعين ألف دينار والباقي في يومين، وذلك في سنة أربع وسبعين وثلاثمائة».

<sup>(</sup>٩) إضافة من عندنا على المطبوع ٢٩٧.

<sup>(</sup>١٠) الطواحين: نهر الطواحين على ثلاثة فراسخ من الرملة. (ذيل تاريخ دمشق ١٦، ١٧).

الطّاي (١) إلى حضرة العزيز عليه السلام، / 11 % فلم أجده (٢) بما سَلف من فعله، وعفا عنه وجدّد الصنيعة عنده (٣) .

# [سنة ٣٦٨ هـ.]

وعاد العزيز بالله أمير المؤمنين بعساكره إلى مصر، ومعه التركيّ على إحسان وصلاح، وكان وصوله الفسطاط في يوم الإثنين لثمانٍ بقين من شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ وستّين وثلاثمائة من سِنِيّ الهجرة (٤).

وسير أبو محمد(٥) إلى دمشق للمُقام(٦) بها.

## [سنة ٣٦٩ هـ.]

وورد المعروف بأبي تَغْلِب بن حسين بن عبدالله بن حمدان من المَوْصل إلى دمشق، ومنها إلى الرملة، وحارب ابن جرّاح الطّاي (٧) والفضل

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «الطائي».

وفي (ذيل تاريخ دمشق ١٩): «وكان الفتكين يميل إلى المفرّج بن دغفل بن الجرّاح ويتمرّده لأنه كان وضيء الوجه صبيحه، وشاع ذلك عنه فيه، واتفق أن انهزم فطلب ساحل البحر ومعه ثلاثة من غلمانه رُفقائه وبه جراح وقد كله العطش فلقيته سريّة من الخيل فيها المفرّج، فلما رآه التمس ماءً فأعطاه إيّاه وقال له: احملني إلى هناك. ففعل حتى إذا وصل إلى قريةٍ تُعرف بلبنا أنزله فيها وأحضره ماءً وفاكهة، ووكّل به جماعة من أصحابه، وبادر إلى العزيز فتونّق منه في المال الذي بلله في الفتكين ثم عرّفه حصوله في يده، وأخذ جوهراً ومضى فسلمه إليه، وورد المبشرون إلى العزيز بحصوله...

<sup>(</sup>٢) كذا، والصواب: «فلم يأخذه»، وهذا يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) راجع هذا الخبر ومصادره في تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٤) خطط المقريزي ٢٦/٤، واتعاظ الحنفا ٢٤٤/١.

 <sup>(</sup>٥) كذا، والصواب: «أبو محمود»، وهو: ابراهيم بن جعفر بن فلاح الكُتاميّ القائد.

<sup>(</sup>٦) قال المقريزي في حوادث سنة ٣٦٩ هـ. وواتفق خراب دمشق كما تقدّم، فرحل أهل القوافل من حمص إلى دمشق، ودمشق قد طمع في عملها العرب حتى كانت مواشيهم تدخل الغوطة، وأبو محمود إبراهيم بن جعفر والياً عليها تحت مذلّة قسّام». (اتعاظ الحنفا ٢٥٤/١).

<sup>(</sup>٧) كذا، وهو «الطائي».

بن طالح (۱) ، فتبِعه العزيز بالله عليه السلام (۲) فظفر به وقُتل وحُمل رأسه إلى مصر (۳) .

وكان وصنول الفضل ابن (٤) صالح في يوم ورود رسول، فأحضروا المقيم ببغداد إلى حضر... العزيز بالله أمير المؤمنين، فأحسن إليه وانصرف من حضرته، وسار إلى صاحبه على حالة جميلة (٥).

#### [سنة ٣٨٠ هـ.]

و... العزيز بالله أمير المؤمنين أبو الفرج ابن يعقوب... يوسف<sup>(۲)</sup> وسمّاه الوزير الأجلّ<sup>(۷)</sup> (عند عودته من المـ[وصل] مع التركي)<sup>(۸)</sup> أقام سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً... للعزيز في يـوم الإثنين لستّ خَلَوْن من ذي الحجّـ[ـة سنة] /۲۱۸ب/ ثمانين وثلاثهائة<sup>(۹)</sup>.

## [سنة ٨٦٦هـ.]

وتُوُفّي أبو المنصور العزيز بالله وهو في الخِيم ببِلبيس(١٠) في الحمّام

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «صالح».

 <sup>(</sup>٢) هذه المعلومة لا تؤكّدها المصادر.

<sup>(</sup>٣) قال المقريزي في حوادث سنة ٣٦٩:

<sup>«</sup>وفيها سار ناصر الدولة أبو تغلب من طبرية إلى الرملة - في المحرّم - وبها الفضل بن صالح، وقد انضمّ إليه دُغْفُل بن مفرّج بن الجراح، فقاتلا أبا تغلب قتالاً كثيراً حتى لم يبق معه إلاّ نحو سبعمائة من غلمانه وغلمان أبيه، فولّى منهزماً، وأتبعوه، فأخِذ وقُتِل، وبعث الفضل بن صالح برأس أبي تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان، وعدّة أسارى». (اتعاظ الحنفا ١٩٤١).

<sup>(</sup>٤) كذا، والصحيح (بن).

 <sup>(</sup>٥) . كذا والخبر مشوّش وقد وصل الفضل بن صالح إلى مصر وهو يحمل رأس أبي تغلب الحمداني. (اتعاظ الحنفا ٢٥٢/١ و٢٥٤)

<sup>(</sup>٦) كذا، وهو: أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كِلُّس.

<sup>(</sup>٧) توفي الوزير أبو الفرج يعقوب في سنة ٣٨٠ هـ. أنظر مصادر ترجمته في: تاريخ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين مُقْحَم في الأصل.

<sup>(</sup>٩) هذه العبارة تتعلَّق بوفاة الوزير أبي الفرج يعقوب، وقد وزر اثنتي عشرة سنة وشهرين وتسعة عشر يوماً. (اتعاظ الحنفا ٢٩٢/١).

<sup>(</sup>١٠) في طبعة المشرق ٢٩٧ دفيلبس»، والتصحيح من تاريخ الأنطاكي.

من علّة الحصا يوم الثلاثا لثلاث بقين من رمضان (١)، وجلس ابنه المنصور أبو عليّ الحاكم بأمر الله، وأعانه برجوان الخادم الأسود (٢) الذي كان نُصب لخدمته في يوم الأربعا لليلتين بقيتا من رمضان، ودخل القاهرة والتابوت الذي أبوه فيه قُدّامه يوم الأربعا لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ستة (٣) وثمانين وثلاثمائة (٤).

## [سنة ٤٠٠ هـ.]

وهُدمت القيامة ببيت المقدس سنة أربع مائة، وتولّى ذلك الحسين بن طاهر الوزّان.

# [سنة ۲۷۰هـ]

وكان حصول الكنيسة المعروفة بكنيسة البطريرك داخل قصر الشمع لأرسانيوس الراهب الرومي أخو<sup>(٥)</sup> زوجة أمير المؤمنين بو منصور<sup>(٢)</sup> نزار العزيز بالله [و]<sup>(٧)</sup> هى كنيسة مرتمريم<sup>(٨)</sup> يوم الجمعة مُشتهل جُمادى

 <sup>(</sup>١) في تاريخ الأنطاكي: «لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة». أنظر تاريخه وفيه مصادر ترجمة العزيز بالله.

 <sup>(</sup>٢) قال المقريزي إنه حين مات العزيز بالله وبادر بَرْجُوان إلى أبي على منصور بن العزيز فإذا هو على شجرة جُميّز يلعب في دارٍ ببلبيس، فقال له: وبسك تلعب؟ إنزل».

فقال له: «ما أنزل والله الساعة».

فقال له: «إنزِل، ويُحك! الله فينا وفيك»، وأنزله، ووضع على رأسه العمامة بالجوهر وقبّل لة الأرض، وقال:

<sup>«</sup>السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته». وأخرج به إلى الناس، فقبّل جميعهم له الأرض، وسلّموا عليه بالخلافة». (اتعاظ الحنفا ٢٩١/١) وانظر: أخبار مصر لابن ميسّر ٥٠.

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب «ستٍّ».

<sup>(</sup>٤) أنظر: اتعاظ الحنفا ٢/٣.

<sup>(</sup>٥) كذا، والصواب: «أخي».

<sup>(</sup>٦) كذا، والصواب «أبي».

<sup>(</sup>٧) إضافة على الأصل يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) أنظر عنها في تاريخ الأنطاكي. وهي بلمياط وتعرف بكنيسة العجوز.

الأول سنة سبعين وثلثمائة، وقدّست النصارى الملكيّة، فاغتسل مـذبحها ومُسحت بالميرن يوم الجمعة لثمان خَلَوْن منه.

وفي يوم الأحد بعد ذلك العاشر من جُمادى صُيّر أرسانيوس مطران(١) على القاهرة في [ال] كنيسة، وزالت عن اليعاقبة، وعادت إلى أصحابها(٢).

فاختصرناه وبالله الإعانة في جميع الأمور. تم التاريخ بسلام

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب (مطراناً».

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ الأنطاكي.

(بعون الله وتوفيقه انتهى تحقيق هذا الكتاب على يد طالب العلم الأستاذ الدكتور عمر عبد السلام تدمري بمنزله بساحة النجمة بطرابلس الشام المحروسة، وذلك يوم الأحد ٢٥ رجب الفرد ١٤٠٨هـ. الموافق ١٣ آذار (مارس) ١٩٨٨ والحمدلله وحده).

#### الفهارس

| ۷۲3  | ١ ـ فهرس الأعلام الأعلام                  |
|------|-------------------------------------------|
| ٤٨١  | ٢ ـ فهرس الأماكن والبلدان                 |
| ۲۹۶  | ٣ ـ فهرس المصطلحات وأصحاب المناصب الوظائف |
| ۲۹۶  | ٤ _ فهرس الأمم والطوائف والشعوب والقبائل  |
| ٤٩٩  | ٥ _ فهرس أصحاب الألقاب                    |
| ۰۰۳  | ٦ ـ المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق  |
| ۰ ۱۹ | ٧ ـ محتويات الكتاب ١٠                     |
| ٥٧٧  | ٨ ـ الكتب الصادرة للمحقِّق                |

## فهرس الأعلام

ابن بقيّة: ١٥٠. Ĩ ابن بلبيطس: ١١٤. آدم: ۳۲۵، ۲۶۶. ابن بليحا: ٢٤. آن أخت الملك: ٢١٠. ابن تالشليل الكردي: ٣٤٩. ابن ثعلب بن ناصر الدولة بن حمدان: ١٥٦. ابن جُمَيع الصيداوي: ٢٩٤. إبراهيم (عليه السلام) ٣٣٥. ابن حُصَين قاضي الجزيرة: ٤٤٥. إبراهيم أبو هاشم: ٣٣٣، ٣٣٤. ابن الخرقاني: ٣٥٠. إبراهيم إبن أخ جوهر الصقلي: ١٤٧. ابن داود المغربي: ٣٦٨. إبراهيم بن أحمد: ١٤٥. ابن دِعامة: ١١٨، ١١٦. إبراهيم بن أحمد الرسى أبو إسهاعيل: ١٣١. ابن دواس القائد: ٣٦٢. إبسراهيم بن بختيــار: ١٥٣، ١٥٤، ١٨٢، ابن الديراني: ٣٨٢. ابن الرياحي الوزير: ١٢٩. . 117 ابن الزيات صاحب طرسوس: ٤٤٥. إبراهيم بن جعفر بن فلاح: ٤٦١. إسراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسين: ابن سهرا: ۱۸۹. ابن شاكر الطرسوسي: ١٢٤، ١٩٥. إبريس: ٩٣. ابن شبل: ٤٢٨. إبن أبان: ١٤٤. ابن شیخ: ۲٤۲، ۲٤٥، ۲٥٦. ابن أبي الأعزّ: ١٣١. ابن طالوت: ٧١. ابن طيبون: ۲۲۰. ابن أبي حازم: ٢١٧. ابن أبي العلاء ٢٤٨. ابن عبدون صاحب الواحات: ٤٥٣. ابن أبي عمر: ١١٨. ابن عبدون القدّيس: ٤١٠. أبن أبي العوام: ٣١٢، ٣٤٣. ابن عطير: ٤٢٨. ابن عكار: ٤٠٢، ٢١٤. ابن الأحمر: ٤٢٣، ٤٣٣.

أبو الجيش بن لؤلؤ: ٣٢٤. أبو الحسن بن الفضل: ٥٩. أبو الحسين أحمد أخو فناخسرو: ١٩٨. أبو الحسين صاحب على بن الأحول: ٢٥. أبو الداود المغربي: ٣٦٩. أبو ركبوة الوليد بن هشام: ٢٥٩، ٢٦٠، 177, 777, 777, 377, 077, **. ۲۲7** , **۷۲7** , **۸۲7** . أبو الريان أحمد بن حمد: ١٩٧. أبو زكريا بن أبي غالب: ٣٧٥. أبو سالم بن لؤلؤ: ٣٢٤. أبو سعادة القائد ٣١٧. أبو صالح بن نابا الوزير: ١٨٧. أبو طاهر أخو بختيــار: ١٥٠، ١٥٣، ١٥٤، ۰۲۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۸۹۱. أبو الطاهر الذهلي محمد بن أحمد: ١٣٠. أبو العباس أحمد أخو أن عبدالله الداعي: ٦٢، 77, 37, 07, 77. أبو عروس صاحب الشرطة: ٣٦١. أبو العشائر الحسين بن على: ٨٦، ١١٤. أبو العلاء المعرّي: ٢٨٩، ٣٢٦. أبو على إبن مقلة: ٧٩. أبو على أخو باذة: ٢٠٨. أبو الغّنائم بن منصور: ٣٢٤. أبو الغول: ۲۹۲، ۳۸۹، ۳۹۲. أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني: ٢٩٠. أبو فراس: ۸۳، ۹۷، ۱۱۳. أبو الفضائل: ٢٢٣، ٢٢٨، ٢٤٢. أبو الفضل بن أبي أسامة: ٤٠٠ . أبو الفضل ابن خنزابة: ١٣٩، ١٣٢. أبو الفوارس أحمد بن على الإخشيد: ١٢١.

أبو الفوارس شرف الدولة: ١٩٧، ١٩٨.

ابن عمر: ۱۱۹. ابن غزوان القرمطي: ١٣٣، ٤٥٧. ابن غياث: ۲۹۸. ابن الفهمي: ٢٨. ابن القارح: ۲۸۸. ابن الكاشح: ٤٢١، ٤٢٣. ابن كراديس: ٢٤٤. ابن كيغلغ: ٢٢٩. ابن الفرات الوزير: ١٣٠. ابن مالك: ١١٨، ١١٩، ١٣٥، ١٣٦. ابن محمد (محمود): ۱۱۸، ۱۳۲. ابن مروان: ٤٣٥. ابن الملاييني: ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨. ابن ملهم: ٤٤٨، ٤٤٩. ابن مهلون: ۲۲۸. ابن نزّال: ۲۸۸. ابن هانيء الأندلسي: ٣٣٣. ابن هلال الداعي: ٣٩٩. ابن وثَّابِ النميري: ٤٢٨. أبو أسامة قاضي حلب: ٣٩٩، ٤٠٠. أبو إسحاق أخو بختيار: ١٥٠. أبو إسحاق أسقف القلزم: ٣٧٠. أبو إسهاعيل الزاهي: ١٣٠. أبو البركات بن منصور ٣٢٤. أبو بكر الصَّدّيق: ٢٦٨، ٣٠٣، ٣٣٦. أبو بكر الهمداني: ٨٣. أبو تغلب بن ناصر الدولة بن الحسن: ١٤٨، P31, OA1, FA1, VA1, AA1, . 197 . 191 أبو تغلب الكردي: ٧٧. أبو جعفر بن الحسين بن جوهر: ٢٨٨.

أبو جمعة المصمودي: ٣٩٩، ٤٠٠.

أحمد بن محمد القراريطي: ٣٨. أحمد بن مروان أبو منصور: ٣١٥. أحمد بن ميمون: ٣٤. أحمد بن نحرير الأرغلي أبو الحسن: ١٢٦. أخرسطو ذولا: ١٢٩. أخريصطوفور: ٥١. أرسانيوس بطريرك الإسكندرية: ٩٥، ١١٣، . ۲۷۲ , ۲۷۲. أرسانيوس القديس: ٢٨٢. أرسانيوس المطران: ٢٠٣، ٤٦٤. أرستس: ۱۱۳، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۲. أريستس بطريرك بيت المقدس: ٢٠٣. استراتيغوس بن البلنطس: ٨٧. إسحاق بن إبراهيم بن أنسطاس: ٢٦٩، . 777 , 777. أبو الهيجاء بن سعد الدولة: ٣١٥، ٣١٦، إسحاق بن بهـرام: ١٣٤، ١٣٦، ١٣٩، .17 إسحاق بن المنشاد: ٢٢٨. إسحاق القرمطي: ٤٥٥. إسحاق المصّيصي الراهب: ٤١. أسطات البطريرك: ٣٥٣. إسطفان: ٤٣، ٥٠، ٥١. الإسكندر: ۹۱، ۹۰، ۱۳۰، ۱۳۵، ۱۳۹، 731, 071, 171, 177. إسهاعيل أَبو الطاهر المنصور: ٥٧، ٥٨، ٦٧. الأصفر (أحمد بن الحسين): ٢٥٤، ٢٥٥، . 707 إسهاعيل بن صالح: ٢٨٨.

أبو الفوارس الضيف: ٢٨٠. أبو القاسم بن الرَّقِّي المنجّم: ٧٩. أبو قير: ٩٢. أبو المرجا بن مستقاد الحمداني: ٣٩٣، ٣٩٤. أبو المرجّا بن ناصر الدولة: ٨٩، ٩٠. أبـو المعالى بن سيف الـدولـة: ١٢٠، ١٢٥، VY1, TY1, 071, TAI, VAI, TP1, ..., 1.1, Y.1, 0.7, A17, .77, 177, 777, 077. أبــو منجل الكـافوريَ: ١٣٣، ٤٤٩، ٤٥٠، . 204 , 207 أبو هلال الداعي: ٤٠١. أبو الهيثم بن أبي حُصَين بن عبدالملك: ١١٣، أبو منصور الزيّات الكاتب: ٢٥٢، ٣٩٨. أبو المهدى: ٥٩، ٦٠. . 414 أبو الورد صاحب خلاط: ١٠٣. أبو الوفاء كاتب فناخسرو: ۱۸۷، ۱۸۸. أحمد بن بكر أمير فاس: ٨٢. أحمد بن بُوَيه الديلمي الأقطع: ٥٢، ٥٣. أحمد بن عبدالله الأصفهاني: ٣٩. أحمد بن على أبو الفوارس: ٤٥٤، ٤٥٥. أُحمد بن علَي الكوفي: ٢٢، ٣٠، ٣١، ٣٤، أحمد بن قرهب: ٦٩. أحمد بن القصوري (القشوري): ٢٨٦. أحمد بن محمد البريدي: ٣٠، ٣٠، ٣٤، ٣٥، ۷۳، ۸۳، ۲۳. أحمد بن محمد بن عبدالله قاضي القضاة: ٣١٢، . 454 , 444.

أعور جرم: ٨٥، ١١٤.

أعور حرم: ٨٥، ١١٤.

أعوز حرم: ٨٥.

131, 071, 771, 271, 971, · (1) (1) (A() AA() PA() . 91, 391, 991, 3.7, 0.7, A.Y. P.Y. . 175 '117, Y1Y. 717, 317, 017, 077, 777, ·77, 177, 777, X77, 137, 737, Y37, A37, '07, 007, AAY, V/7, A7T, T7T, Y7T, 177, 707, AFT, 187, 18T, 7 AT, 7AT, 0AT, PAT, PT, rpy, vpy, v.3, 0.3, v.3, . 287 . 213 . 233. بايقطس: ١٠١. بجکم: ۲۲، ۲۳، ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۳. بختنصر: ۳۳۰. بختيار (عزّ الدولة): ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، 701, 301, 701, VOI, A01, ۱۵۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۸۱، ۳۸۱، بدر الخادم الـتركي أبو النجم: ٣٧٧، ٣٧٨، برجوان الخادم: ۲٤٠، ۲٤٨، ۲٤٩، ٣٢٤. بردس بن لاون القِرَبلاط: ١٤١. بسردس السقىلاروس: ١٤١، ١٦٦، ١٦٧، ۸۲۱، ۱۲۹، ۱۷۱، ۱۸۱، ۸۸۱، PA() 191, 191, 391, A17, P.7, 717, 017, 777. بردس الفوكاس: ٥٠، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ۸۸، ۱۰۱، ۱۲۸، ۱۸۸، ۱۹۱ 

۸·۲، ۶·۲، ۱۲، ۱۲، ۳۱۲،

317, 017.

أغابيوس أسقف حلب: ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، أغابيوس بطريرك أنطاكية: ٧٩، ٢١١، ٢١٣، أغاتون بطريرك بيت المقدس: ٨٠. الأغثم القرمطي: ١٤٦، ١٤٧، ١٥٢، ١٧١. أُفتكين التركي : ١١٢، ١١٣، ٤٥٩، ٤٦٠. أفتيشيوس بطريرك الإسكندرية: ٢١، ٢٣، 37, 77, 13. أفسطاتيوس بطريرك أنطاكية: ١٧٥. ألكسيوس بطريرك القسطنطينية: ٤٠٧، ٤٠٣، A+3, P+3, +13, YY3. أَلَّيْسَع بن مدرار: ٦٣، ٦٤. أم أبي المعالى: ١٠٣. أنطونيوس بطريرك القسطنطينية: ١٤٢. أنوجور بن الإخشيد: ٧٦، ٩٤. أنو شتكين: ٣٣٨، ٣٤٤، ٣٩١. چ أودوكسيوس: ١٧٥. أوسابيوس: ١٧٥. إيريني: ۲۰۷، ۲۰۸. إيسيدرس: ٩٦. إيليا بطريرك الإسكندرية: ٩٦، ١٧١، ١٧٢، بدر العطار القائد: ٣٦٨. . 789 . 179 . إيليا بطريرك أنطاكية: ٤٣٠. أيوب بطريرك الإسكندرية: ٩٣.

ب

باذة الكردي: ۲۰۸. باروخ: ۲۷۹، ۲۹۰، ۲۹۱. باسيل الأرجير وبولاوس: ۴۰۹. باسيل البطريرك: ۱٤۲. بـاسيـل الملك: ۱۲۰، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۹،

توذس الأعور: ٨٥. بسيل البراكيمومنس: ٨٨، ١٦٦. بطرس الاصطرطوابدرج: ١٨، ١٢٤، ١٢٨، توزون ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٢. توما بطريرك بيت المقدس: ١٢٦، ١٣٩. 371, 071, 171. بطرس السليح: ١١٩، ١٧٥. تيزون الهندى: ٣٧٧.

بقراط ابن البطريق: ٢١٠، ٢١١، ٢١٤. بقراط بن جرجس: ٤٠٥.

بکنجور: ۱۸۱، ۱۸۷، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۱،

A175 177. بكسل التركي: ٣٥.

بلتكين العزيزي: ٢٠٠، ٢٩٧.

بنادیکطس: ۱۹.

بنجـوتـکــين: ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۰ . 477

> بهاء الدولة فيروز: ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٣. بورون المتركى: ٣٩، ٤٠. بولينكطس البطريرك: ١٤٠. بيرس البندقداري: ٤٠٢. بيغاس غلام السقلاروس: ٢٥٤.

تادرس: ۹۵ تاذرس: ١٢٩. تاوخاريسطوس بطريرك أنطاكية ٤٤. تاودورس: ۱۲۸، ۱۲۹. تاودوسيوس بطريرك أنطاكية: ٢١، ٤٤. تبر الإخشيدي: ١٣١، ١٤٤. تزبر بن أونيم الديلمي: ١١٤. تشورد فاتل: ۲۱٤. تقيّ الدين غلام سيف الدولة: ١١٤، ١١٧. جعفر بن الفضل بن الفرات: ١٢١، ٤٥٠. تكين الشيرازى: ٧٤.

جرمراكل: ١٩٤. جعفر بن الحسين بن جوهر: ۲۸۷، ۲۸۸. جعفر بن القرات: ۲۲۷، ۲۲۸.

جرجس بطريرك أنطاكية: ٤٤٠.

جرجس المانيانس: ٤٢٧.

جرجس ملك الخزر: ٣٨٩.

الجاكروس: ٢١٤.

. 141

جعفر بن فلاح الكتامي: ١٤٣، ١٤٥، ١٤٦، 777 P33, 103.

تيم الله بن ثعلبة: ٣٤٠.

ثا أفيلكطس بطريرك القسطنطينية: ١٠٠، 3 AT , OAT. ثابت بن الجراح: ٣٩٦. ڻاوذورة: ١٤٠.

ثاودورس بطريرك أنطاكية: ١٤١، ٣٥٧. ثاوفيلس ابن الشقيّ: ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، 707 , TOT.

ثعبان بن محمد بن ثعبان: ۳۹۲، ۳۹۳، 3 97, 0 97, 9 97, 1 . 3 , 1 . 3 . ثمال الخفاجي: ١٠٢.

ح

جبر بن القاسم صاحب الشرطة: ١٨٠،

جتكين داعى الدعاة: ٣٣٩، ٣٤٣.

جعفر القرمطي: ٤٥٥، ٤٥٩. جكل الإخشيدي: ٤٥٧، ٤٥٦. جورجيوس: ٣٧١، ٣٧٢.

جوهر بن الحسين بن جوهر: ۲۸۸.

جـوهر الصقـلّى: ٨١، ١٢٦، ١٣٠، ١٣١، 771, 331, 031, 731, 731, ۱۸۰،۱۷۹، ۱۸۲، ۱۹۹، ۲۸۲، الحسن بن فیروز: ۳۹۲.

جيش بن الصمصام: ١٦١، ٢٤١، ٢٤٣، الحسين بن أبي سيد: ٣١٣. . 780

. \$0 \$ . \$0 \$ . \$0 \$ . \$2 \$ . \$2 \$

ح

الحاكم بأمر الله (أنظر فهرس الألقاب) حامد بن ملهم: ۲۲۹.

حبيب البطريرك: ١١٢.

حسَّان بن مفـرَّج بن دغفـل: ۲۸۵، ۲۸۸، 797, 397, 077, 077, 987, ٠٤٦، ٢٩٣، ٢٩٣، ١١٤، ١١٤، 113, 173, 773.

الحــسـن الأهــوازي: ١٠٨، ١٠٩، ١١٤،

الحسن بن أحمد بن الأعثم القرمطي: ٤٥٧. حسّان بن جرّاح: ۳۸۹، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۰، rpm, 1.3, 113, m13, 373,

. 271 , 277 , 270 , 273 ,

الحسن بن أحمد الأغمشي أبو طاهر: ١٤٦. الحسن بن جابر الرياحي: ١٣٣.

الحسن بن جعفر الحسني أبو الفتـوح: ۲۹۱،

حسن بن حيدرة الفرغالي: ٣٤١. حسن بن سَرور الأنصاري: ٣٨٩.

الحسن بن طغج أبو النصر: ٢٩.

الحسن بن عبيدالله بن طغج: ١١١، ١١١، 171, 271, 271, 771, 731, . 204 , 203 , 204 , 259

الحسن بن عبّار: ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۲۰. الحسن بن الفـرج بن حوشب الكـوفي: ٥٩، .7.

الحسن بن محمد المهلبي: ٨٦، ٨٧، ١٠٣.

الحسين بن أحمد بن بهرام القرمطي: ٤٥٣،

الحسين بن أحمد بن زكريا أبو عبدالله: ٦٠، 15, 75, 75, 35, 05, 75, 85,

الحسمين بن جموهمر: ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٧٧، 

الحسين بن طاهر الوزان: ٢٨٩، ٢٩٤، rpy, 1.7, .17, 717, 753.

الحسين بن عبدالله بن حمدان: ٣٦، ٣٨، ٧٣، .9. 14. 14. 19.

الحسين بن على: ٣٣٥.

حسمین بن عملی بن دواس: ۳۲۱، ۳۲۳، . 474

> حسين بن القاسم: ٤٦٠، حكل الإخشيدي: ١٣٣.

حمزة بن الحسن بن العباس: ٤٠١.

حمزة بن على بن أحمد: ٣٤٧، ٣٤٣.

حملان = ابن كراديس.

حموة بن مروان: ۳۱۵، ۳۱۷. حنا بورتيز: ۲۱٤.

ختكين الضيف: ٣١٤.

الرست بن البلنطس: ۸۷. ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۳۳، رشیق النسیمی: ۹۲، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۹، رقطاس: ١٦٢. ركن الدولة (أنظر فهرس الألقاب). روزبة اليهودي: ٢١٦. رومانس الشيخ: ٩١، ٩٦، ١٠١، ١٠١، . ۲.7 . 1.7 رومانوس أخيروس: ٤٠٥. رومانوس البسطريق: ٤٠٦، ٧٠٤، ٤٠٨، P.3, .13, 713, .73, YY3, · 43 , 143 , 743 , · 33 .

ز

رومانيوس: ٤٣، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢.

زُرعة بن عيسي بن نسطورس: ٢٨٦، ٢٩٤. زهير غلام سيف الدولة: ١١٣. زوي: ۹۱. زيادة الله بن عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب: 77, 77, 37, 07, 77.

سالم بن مستفاد: ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۲، ۳۹۷، . 2 \*\* . 49 A ۱ سبکتکین الحاجب: ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۰۵، .107 ,107 ستراتيغوس بن الباغنطس: ٨٧.

الخراساني: ١٠٥. خريسطوفورس بطريرك أنطاكية: ٩٢، ١٠٩، رشيق العزيزي: ١٩٩، ٢٣٤. .187 خريصطودلس بن مهران بطريرك بيت المقدس: الرغيل: ١٣٤. ٤١، ٨٠، ١١٢، ١٩٦، ٣٧٠، رفق الخادم: ٣٨٨، ٣٩٨. .441 خولة بنت سعد الدولة الحمدان: ٢٨٩. خيثمة بن سليان الأطرابلسي: ٢٢٩. خير بن القاسم: ٤٦٠.

دافیث أیبری: ۱۹۶.

دانيال النبي: ٣٣٠. داود القربلاط: ٣٨٢. داود مـلك الجــرزان: ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۳۴، رومانوس بن قسطنطين الملك: ۱۸۸، ۱۸۹. .YEÝ الدبيكي: ٣٨٩. درّی الخازن: ۱۳۳. دِزبَر الديلمي: ١٠٩، ١١٥، ١١٥، ٣٩. ر دغفل بن مفرّج بن الجراح: ٤٦٥. دفّاع بن نبهان الكلابي: ٤١٦. الدُّمَيقين: ۲٤١، ۲٤١. ذ

> ذاميانوس بطريق أنطاكية: ٢٣٠، ٢٤٢. ذو القرنين بن حمدان: ٤٠١.

راشدة بن أدب بن جديلة؛ ٢٥٣. الراضي (راجع فهرس الألقاب). رافع بن أبي الليل: ٤١٠، ٤١١، ٤١٠، ستراتيغس بن البلنطس: ٨٧. 373, 773, 773.

الشريف العجمى: ٣٩٦. شقىر الطبيب اليهودى: ٢٧٠. شكر غلام فنّــاخسرو: ١٩٧. شمول: ١٢١.

صاعد بن عیسی بن نسطورس: ۳۵۱، ۳۵۱. صالح بن علي الدويداري: ٢٧٧، ٢٨٠، . ۲۸1

صالح بن علي الروذراوري: ٢٢٧.

صالح بن مرداس: ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، 777, 777, 377, 077, 777, 177, PT, 1PT, 1PT, TPT, 397, 097, 197, 1.3, 1.3, 7.3, .13, 113, 713, 713, 313, 773, 273.

صدقة بن بشر: ١١٣.

صقر الطبيب اليهودي: ٢٧٠.

سنان بن عليّان: ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٦، ٣٩٦، صمصام الدولة (راجع فهرس الألقاب).

صموئيل: ٣٢٧.

صموئيل ملك المغرب: ٢٠٥.

صندل الخادم: ۲۲۰، ۲۲۲.

الصنهاجي: ١٩٥.

#### ط

الطائع لله (أنظر فهرس الأُلقاب). الطاروني: ۲۱۰، ۲۱۱. طرود أم عطية: ٣١٩. طريف الفزاري: ٤١١.

سحر القرمطي: ٤٥٥. سرجس المانويلس: ٢٥٠. سطراتيغوس بن البلقطس: ٨٧. سعادة الخادم القلانسي: ٣٧٨. سعید بن بطریق: ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۳ ، شویزان: ۴۵۲ ، ۴۵۷ .

. 178 477

سعید بن منصور: ۲٤٧.

سلمون بن إبراهيم: ٢٩٩، ٣٥٣، ٢٥٤، ۷۵۳، ۵۵۳.

سلیمان بن جعفر بن فسلاح: ۲۳۷، ۲۳۹، . 37 , 777.

سليهان بن الحسن بن مخلد: ٣٠، ٣٣، ٣٤. سليمان بن الحسن الجنابي: ٧٩.

سلیمان بن طوق: ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۷، ۳۹۸ . 2 . 7 . 2 . .

سليهان بن الكرجي: ٤٢٧.

سليم بن عيسي بن نسطورس: ٢٩٤.

سمعان الحلبي: ۲۰۶، ۲۰۶.

سموئيل: ۱۷۱.

سنان بن سليهان: ٣٢٥.

. \$1 . 6 . 5 . 1

سنحاريب ملك أسفرجسان: ٣٨٢، ٤٠٥، صموثيل ملك البلغر: ١٤٢، ١٤٢. . 2 . 7

سنيس بطريرك القسطنطينية: ٢٣٠.

سهل بن مقشر: ۲۵۲.

سوسن غلام سيف الدولة: ٢٢٥.

سيّدة الملك: ٣١٢، ٣٦٧، ٣٨٧، ٣٩١.

سيمن الكاتب: ١٩١.

سيمون الأبروطوبستبار: ٤١٧، ٤٣٥.

شرف الدولة (أنظر فهرس الألقاب).

ظ

الظاهر (راجع فهرس الألقاب).

ع

عائشة: ٢٥٧.

العباس بن أحمد الهاشمي أبو الطيب: ١٣١. 731, 331, 701.

عبد الرحمن بن عيسى: ٣٥.

عبد الرحيم بن أبي سيد: ٣١٣.

عبد الرحيم بن الياس بن أحمد بن المهدي: 7.73 7173 3773 P373 AFT3

عبد العزيز بن أحمد بن الياس ٣٦٨.

عبد العزيز بن محمد بن النعان: ٢٨٤، ٢٨٧. عبد الكريم أبو بكر بن المطيع (أنظر: الطائع).

عبدالله أبو محمد: ٥٩.

عبدالله بن إبراهيم بن أحمد الأغلب: ٦١. عبدالله بن خلف المرصدي: ٤٦٠.

عبدالله بن صالح: ٣٣٩.

عبدالله بن المعزّ لدين الله: ١٥٢، ٤٥٧، علي بن محمد بن العميد: ١٥٦، ١٥٩،

عبدالله الماوطاني: ٦٧، ٦٨.

عبد الملك أبو جعفر = القائم بأمر الله.

عبيدالله البطريق المتنصر: ١٦٧، ١٦٩،

. ۱۷۱ ، ۱۷۰

عثمان بن عفان: ۲۵٦، ۲۵۹، ۳۳۳. عديّ بن أحمد بن عبد الباقي الأذّن:٤٥١.

العزيز بالله (أنظر فهرس الأَلقاب) عضَد الدولة عيّار بن محمد ٣٧٤.

(أنظر فهرس الألقاب).

عطية صاحب الرها: ٤٢٨.

عطيّة بن صالح: ٣١٩.

العكبري المنجّم: ٢٤٢. العلاء بن الحسن الناظر: ٢١٦. علاّقة: ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢. علوش الكردى: ١١٧، ١٣٤. على بن أبي طالب: ٣٤٢، ٣٤٠، ٣٤٤،

علي بن أحمد الجرجرائي: ٣١٠، ٣٧٩، ٣٩٦. العباس بن الحسن الشيرازي: ١٠٣، ١٢٠، على بن أحمد الضيف: ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، 577, YYY, AYY, • PY, 1 PY.

على بن الأحول: ٢٥.

على بن الإخشيد أبو الحسن: ٩٤، ١٠٩.

على بن جعفر بن فلاح: ٢٢٩، ٢٣٧، ٢٦٥، . ٣٣٣ . ٣٠٥ . ٢٦٦

> على بن حمدان = سيف الدولة. على بن داود: ٣٦٧، ٣٦٩.

على بن ركن الدولة: ١٦١، ١٩٦.

على بن سدار: ١١٢.

على بن عبد الواحد بن حيدرة: ٢٢٩، ٢٤٢،

177, VIT, 70T.

على بن عمر العداس: ٤٦٠.

على بن عيسى: ٤٢.

.171 .17.

على بن محمد بن مُقْلَة: ٤٠ ، ٤٢ .

على بن محمد التهامي: ٢٢٩.

على بن مفرّج بن دغفل: ٢٦٥.

على بن منصور الحلبي: ۲۸۸، ۲۸۹.

على بن نصر السرّاج: ١٤٥.

عیاد بن هرون: ۳۶۳.

عمران بن شاهين معين الدولة: ١٦١. عمر بن الخطاب: ٢٥٦، ٣٠٣، ٣٣٦.

عمرو بن الحارث المالكي أبو محمد: ١٣١.

7.7, 7.7, 057, 557, 757, 117 671 فنك الطويل الخادم: ١٣٣. فهد بن إبراهيم النصراني: ٢٤٩، ٢٤٩، فيلوثاوس البطريرك: ٣٠٦.

ق القائم بأمر الله (أنظر فهرس الأُلقاب). قابل الخادم: ٢٦٤. القادر بالله (أنظر فهرس الألقاب). القاهر: (أنظر فهرس الألقاب). قرغویه الحاجب: ۱۰۸، ۱۲۹، ۱۲۰، ۱۲۰ **1713 7713 713 317.** قزما: ۲۷۹. قسّام الحارثي: ۱۹۱، ۲۰۰. قسطنطين الإمبراطور: ١٨، ١٦٣، ١٨٨. قسطنطين بن بردس الفوكاس: ۸۲، ۸۲. قسطنطین بن رومانس: ۲۳، ۵۲، ۲۰۰، 1.13 4713 4713 1313 0513 · VI > V'Y > X'Y > IIY > YIY > . 110 قسطنطين بن لاون: ٤٣، ٥٩، ٥٠، ٥١، 19, 5.3, 4.3, 4.3, 413, . { { } قسطنطين الدلاسينوس: ٣٨٧، ٣٩٦، ٣٠٣، . 2 . ٧ . ٤ . ٢ . ٤ . ٤ قطاس غلام سيف الدولة: ١١٣. القمطوفلس: ٢٠٦، ٢١٥، ٢٣٢، ٢٤٩. قيلغ التركى الكافوري: ١٣٣، ٤٥٧، ٤٥٧.

عمرو بن العاص: ۲۸۶، ۳۰۰. عيسى (عليه السلام) ٣٣٥. (أنظر: المسيح). عيسي بن نسطورس: ١٩٥، ٢٢٧، ٢٢٨، فناخسرو = عضد الدولة. عيشلش السرياني: ١٢٨. عَينِ الخادم: ٣٠٩، ٣١٠. غ غابيوس البطريرك: ١٨. غادي الصقلبي: ٣١٧، ٣٤٧. غريغوريوس: ١٧٥. غليون والى الريف: ٧٥، ٧٦. غياث بن سباع الطبيب: ٣١٠. غيث بن على الأرمنازي: ٢٩٤. فاتك بن عبدالله الرومي: ٣٢٦. فاتك عزيز الدولة: ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٩٤. فاتك الهنكري: ١٣٣، ٤٥٧. فايق الخادم البراز: ٢٤١. فتاح بن بویه: ۳۹۲. فتح غلام قرعویه: ۱۰۸، ۳۲۲، ۳۲۳، .470 الفتكين الشرابي: ١٥٧، ١٥٨، ١٦١، ١٦٢، ۹۷۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، . 197 فتوح غلام ابن جعفر: ١٤٥، ١٤٦.

ك

كادو بن معارك الماوطاني: ٦٧.
الكاسكي: ٩٨، ١٠٦، ١٠٧.
كافور الخادم الإخشيدي: ٧١، ٩٣، ٩٤،
١٣٠، ١٠١، ١١٠، ١٢١، ١٣٠،
٢٩٤، ٢١٩، ٢١٩، ٣٤٢، ٤٥٩،
٢٥٩.

کریکوریکوس: ۲۱۰، ۲۱۰.

كسرى القرمطى: ٤٥٥.

گُلَیب النصرانی: ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۱۸، ۲۰۷.

كورتكين الديلمي: ٣٥، ٣٦، ٣٧.

J

لاون بن بردس: ۷۷، ۸۷، ۲۸، ۹۱، ۹۲، ۹۶، ۱۰۱، ۱۱۲، ۲۱۲، ۳۱۲، ۲۶۶، ۷۶۶.

لاون بن الملالى: ٨٤.

لاون النقسر البسلاط: ۱۰۱، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱٤٠.

لاون المساجسطرس: ۲۰۶، ۲۰۰، ۲۲۲، ۲۲۷.

لؤلؤ الجراحي: ۱۲۶، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۱۵.

لؤلؤ الطويل: ١٣٣، ٤٥٦، ٤٥٧.

٢

ماري قسطنطين: ۱۱۲، ۱۱۳.

مالك بن سعيد الفارقي: ٢٨٤، ٢٨٧، ٣١٠، ٣٤٧، ٣١١.

مانك: ۲۳۳.

مبشّر الإخشيدي: ٤٤٩، ٤٥٠. المتقي لله (أنظر فهرس الألعاب). متى الرهاوي: ١٩٤. المتنبّي: ٣٨، ٢٢٩. المتنبّي: ٣٨، ٢٢٩. عسن بن بدراس: ٣٦، ٣٦٠. عصن بن بدراس: ٣٦، ٣٦٠. عمد ﷺ: ٣٣٠، ٣٣٤. عمد بن أبي طالب الجزار: ٣٥١، ٣٥٢.

محمد بن أحمد الصميدي: ٥٥. محمد بن أحمد القراريطي: ٣٥، ٤٠.

محمد بن إسرائيل: ٤٠٢.

محمد بن إسهاعيل بن جعفر بن محمد بن علي: ٩٥.

محمد بن إسماعيل الدرزي: ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٤٩، ٣٣٩، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٤٢، ٣٤٢،

محمد بن إسماعيل الصناجي: ١١١، ١١١. محمد بن أليشع بن مدرار: ٦٣، ٦٤.

حمد بن بقیّة: ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۲۱، ۱۸۳، ۱۸۶.

محمد بن خُليد النهراني: ٣٥٢.

محمد بن رایق: ۲۲، ۲۹، ۳۳، ۳۷، ۳۸.

محمد بن طغج الإخشيد: ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٤٦، ٧٤، ٧٤، ١٢٦، ٤٥٤.

محمد بن العباس فسانحس: ١٠٣، ١٤٤.

محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب: ٦١.

محمد بن علي بن جعفر بن فلاح: ٣٧٨.

محمد بن علي بن حامد: ٣٨٨.

محمد بن علي بن عبدالرحمن العلوي: ٣٧٨.

محمد بن علي السامري: ٤٩. محمد بن على الكوفى: ٣٨.

المعزّ لدين الله (أنظر فهرس الألقاب). معضاد الخادم: ۳۷۰، ۳۹۲. مفرّج بن دغفل بن الجرّاح: ۱۹۱، ۱۹۲، PP1, \*\*Y, OFY, AAY, \*PY, .4.7 .4.0 .441 المفضّل بن سعيد: ٣٧٧. مفلح المنجمى: ٤٥٧. مفلح الوهباني: ١٣٣، ١٩٩، ٤٥٧، ٤٥٧. المقتدر (أنظر فهرس الألقاب). مقلّدبن كسامل بن مسرداش: ٤١٦، ٤١٦ . 274 . 277 ملاتيوس القديس: ١٧٥. الملايطي: ٢٤٣. ملكشاه بن ألب أرسلان: ٤٤٣. منجًا بن سليم بن عيسى: ٢٩٤. منصور بن سهلان بن مقشّر: ۲۲۸، ۲۲۹. منصسور بن عبدون النصراني: ۲۷۷، ۲۸۰ . ۲۸٦ الحرزبان بن بختيــار: ۱۵۳، ۱۵۸، ۱۲۱، منصور بن لؤلؤ: ۳۱۵، ۳۱۵، ۳۱۲، ۳۱۷، V/7, A/7, P/7, 'YY, /YY, 777, 777. منير الخادم الصقلبي: ٢١٨، ٢٢١، ٢٢٩. المهدى (أنظر فهرس الألقاب). موسى (عليه السلام): ٣٣٠، ٣٣٥. موسى بن سليهان: ٤٥. مـوصـوف الصقلبي: ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٨، ميخائيل الاسمنديلس: ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٦،

. 27%

. YAA

131, 111, VII, WIY, WYY,

377, 077, FY7, VYY, +TY,

محمد بن عيسي، أبو بكر: ١١٧، ١٢٤. محمد بن غازی: ۳۰۰. محمد بن الفتح: ۸۲. محمد بن قاسم الكرخي: ٣٥، ٤٠. محمد بن محمد أبو يعلى الذهلي: ١٣١ . محمد بن مهلّب: ١٣١. محمد بن ناصر الدولة: ۷۷، ۷۸، ۹۲، محمد بن نزّال: ۲۲۹: محمد بن واسول: ۸۲. محمد بن یحیی بن شیرزاد: ۲۲، ۲۳، ۳۰، .00 .07 .07 .2. محمد الفرّاش: ٢١٦. محمود بن مفرّج بن دغفل: ٢٦٥. مختار الدولة بن نزّال: ٢٨٨. مخلد بن كيداد البريـري الزنـاتي: ٥٦، ٥٧، .01 مرتاح الشراي: ٧٦. 111 111. مریم: ۹۰، ۲۵۳، ۲۷۹. مزاحم أبو الفتح بن محمد بن رائق: ٣٠. المستكفي بالله (أنظر فهرس الألقاب). المسعود بن طاهر الوزان: ۳۲۶، ۳۷۴. مسلم بن عبدالله الحسيني: ١٤٥، ١٢٥. مسلمة بن عبد الملك: ٢٢٠. المسيح (عليه السلام): ٤٢، ١١١، ١٧٩، 707, 707, 777, P77, 773. المطيع (أنظر فهرس الألقاب). المظهر بن عبدالله الوزير: ١٨٣، ١٩٧. المظهر بن نزال: ۲۲۹. معاوية بن أبي سفيان: ٢٥٦، ٢٥٧، ٣٣٦.

ميخائيل بن خريصطوفور: ٥١. ميخائيل القطبان: ٤١٩. ميخائيل الملاك: ٩٦، ٩٢، ٩٥، ٩٦.

ن

نادا الكردي: ٣١٥.
النامي الشاعر: ٨٧.
نجا غلام سيف الدولة: ٨٨.
نجيب غلام زبير: ١٤٥.
نحرير الأرغلي: ٢١٦، ٤٤٩.
نحرير شويزان: ٢١٦، ١٣٢، ١٣٣.
نزّال: ١٩٥، ٢٢١.
نظور بطريرك القسطنطينية: ٣٥٣.
نصر بن صالح: ٣١١، ٣٩١، ٣٩٥.
نصر بن صالح: ٤١١، ٢١١، ٤١٢، ٤١٤، ٤١٤،

نصر بن مشرف الـرادوني: ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢٩، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣.

نصر بن هارون النصراني: ۱۹۷، ۱۹۸. نصر الخادم: ۱۹۲. نـقفــور: ۹۱، ۹۰، ۹۲، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۲،

نقفور الكاتب: ۱۸۹، ۱۹۰. یزید بن معاویة بن أبي سفیان: ۱۸. نقفور الماجسطرس: ۲۳۲، ۲۶۲، ۲۶۷، یعلی بن أحمد بن الفتح (الشاكر لله): ۸۲. یعلی بن محمد الزناتی: ۸۲. ۲۵۰، ۲۵۶.

نقفور المعوج: ۲۱۰، ۲۱۲.

نوح (عليه السلام) ۳۳۵، ۳۶۵.

نيقولا البراكيمونس: ۲۰۵، ۴۰۵، ۴۰۹،

نيقولاس بطريرك القسطنطينية: ۱۹۰.

نيقيطا الخادم: ۲۱۸، ۲۱۱، ۲۲۲، ۲۲۳،

نيقيطور بطريرك بيت المقدس: ۳۸۷.

هـ

هارون ۳۲۷. هبة الله بن ناصر الدولة: ۸۹. هرقل: ۲۷۳. هشام بن عبد الملك: ۸۳. هفتكين: ۱۵۸. هنديل أمير العرب: ۲۲۷.

ونَّاب بن جعفر: ٢٥٥. وفاء خادم سيف الدولة: ٢٢٥.

ي

يانس بن الشمشقيق: ٨٥، ٨٦، ٨٨، ٩٩،

9

يوحنا بن سعيد الأنطاكي: ١٧، ٤٤٣، ٤٤٣. يوحنا بن الشمشقيق: ١٤١. يوحنا المعمدان: ١٢٥. يوحنا الملك: ٣٣٢. يوسف بطريرك القدس: ١٩٦. يوسف بن باروخ: ۲۷۹. يوسف دارستس: ١١٣. يوسف الشيزري: ٢٣٣. یونس بن شاکر: ۱۹۵.

يعلى بن محمد اليفرني: ٨٢. يعقوب البراذعي الراهب: ٢٥٢. يعقوب بن يوسف بن كلس: ١٨١، ١٨٢، يوحنا الراهب: ١٧١، ١٧٣. ١٩٩، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢١٨، ٢١٩، يوحنا القسطنطيني البطريرك: ٢٣١. . ۲7' , ۲۲۱ يعقوب غلام إيليا البطريرك: ٢٤٩. يُمن الطويل: ٤٤٩، ٤٥٠. ينال الطويل: ٢٦١، ٢٦٢. يوحنا الإنجيلي: ٤٠٣. يوحنا البطريرك: ١٩، ٤٠٩، ٤١٠. يوحنا بن جميع: ١٠٤، ١١٠.

#### فهرس الأماكن والبلدان

أسفرجان: ۳۸۲، ۳۸۳. اسكندرونة: ۱۲۶.

٠ ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٧١ ،

الأبروتي: ٥٠، ٥٢. ٢٠٣، ١٨٤، ٢٩٨، ٢٠٣، ٣٣٣،

ابریم: ۸۷. ۱۷۳، ۳۷۲، ۴۶۹، ۲۵۷. آبو قبیس: ۲۷۶. ۲۷۴، ۴۶۹، ۲۵۷. آسوان: ۸۷، ۱۶۶.

أبيدوس: ٢١١. الأشمونين: ٧٥.

Ĩ

الإحساء: ١٧٥. أصبهان: ٤٣٨.

أدرليّة: ٢١٤. أدنـة: ١٠٤، ١٠٥، ١٠٧، ٤٤٧، ٤٤٨، اعـزاز: ٩٧، ٢٠٣، ٢٢٧، ٤١٥، ٤١٧،

. ٤٣٠ . ٤٢٢ . ٢٢٤ . ٢٠١

أرتاح: ۲۱۱، ۱۷۰، ۲۲۶، ۲۰۵. أفامية: ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۲۰ الأردن: ۲۹، ۱۹۱، ۱۱۱، ۳۳۹. ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۲۹، ۲۲۱،

أرسناس: ۸۵. إفريقية: ۵۷، ۲۱، ۲۵، ۲۷، ۸۲، ۱۳۰،

الأرمنياق: ٢١٢.

أرمينيــة: ٤١، ٨٧، ١٠٣، ١٣٤، ١٣٣، ٤٥١.

۱۸۸ ، ۲۵۲ .

الأرواج: ٢٢٦. أفكان: ٨١.

أريحا: ٤٣٩. أفيق: ١٩١.

اسطبل عنتر: ۲۵۳. أقروبلي: ٤١.

أقريطش: ٩٥، ٩٦، ٩٦، ٤٥٠، ٤٤٣. باب الجابية: ٣٥٢. باب الجنان: ٣٩٣. إميانة: ١٣١. باب حلب: ۹۸، ۳۹۳. أمبوبة: ١٣١. باب الذهب: ٤٣. إنّب: ٤٣١، ٤٣٢. باب شرقی بدمشق: ۳۵۲. الأنبار: ٤٦، ٤٧. أنطاكية: ١٨، ١٩، ٢١، ٤٤، ٧٩، ٨٠، باب الشَّاسة: ٤٥. ۹۲، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰۵، باب القاهرة: ۳۲۱. ١١٦، ١١٧، ١٢٠، ١٢٣، ١٢٤، باب قنسرين: ٣٩٤. ١٢٥، ١٢٧، ١٢٨، ١٣٣، ١٣٤، باب النصر: ٣٤٢. ١٣٥، ١٣٦، ١٣٩، ١٤١، ١٤٦، باب اليهود بحلب: ٩٨، ١٩٦، ٢٠٠. ۳۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲. ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۸۹، ۱۹۵، باشزّی: ۸۹. ۱۹۹، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۰، ۲۱۱، بالس: ۹۸، ۱۱۰، ۱۲۰، ۲۲۰، ۲۰۲، ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱، بانیاس: ۱۹۲ (وانظر: بلنیاس). ۲۳۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۷۲۷، ۵۰۲، بحایة: ۸۲. ٥٥٠، ٢٧٤، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٢، البحر الأسود: ٣٨١. ٥٠٥، ٣٢٣، ٣٢٧، ٧٨٧، ٤٠٩، يحر الخزر: ٤١. ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٨، ٤٢١، بحر الروم: ١٩٥. ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٩، بحر الشام: ١٦٢، ٤٦٠. ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٤، ٤٤٠، ٤٥٠. بحر القُلزم: ٣٦١، ٢٥٤، ٤٦٠. أنطرطوس: ١٢٧، ٢٢٩، ٢٣٤، ٤٣١. البحرين: ١٤٦. البحيرة: ٢٦٥. أنفة: ١٩٥. الأهواز: ٥٢، ١٥٣، ١٨٣، ١٩٨. برزوية: ۷۷، ۱۹۲، ۲۰۷، ۲۰۱. أوانا: ٥٥١. برقعید: ۸۹. باریا: ۲۱٦. برقة: ٦٨، ٢٩، ٩٥٩، ٢٦٠، ٢٢١، ٢٢٢، بركة الحبش: ٢٥٣. باب أقروبلي: ٤١ . السبصرة: ٣٩، ٥٥، ١٥٣، ١٥٨، ١٨٤، باب البحر بـأنطاكيـة: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، . ۲۲۳ . ۲۱۸ . ۲۲٤ بُصْرَى: ٤٢٤. باب البصرة: ١٥١. البطيحة: ٢٩٧، ٢٢٣.

بعلبك: ١٦١، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٤٥، ٩٣ خل، بيروت: ١٦١، ١٧٥، ٢٤٥، ٣٢٦. . 211 . 2 . 7 بيزنطيا: ٢٤٧. بغداد: ۲۲، ۳۳، ۳۶، ۳۱، ۳۷، ۳۸، البيمارستان بمصر: ۲۳٤. PT: \*3; Y3; 03; F3; V3; Y0; 70, 00, TV, P, 011, TY1, ت 731, 931, 101, 101, 701, ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۸۳، تاهرت: ۷۰. ١٨٧، ١٨٩، ١٩٩، ١٩٦، ١٩٧، التايخ: ٢١٠. ۱۹۸، ۲۱۲، ۱۲۸، ۲۳۲، ۷۶۲، تَبُل: ۱۵، ۲۱۶. تدمر: ۲۲۸، ۲۲۶. PAY, Y.T. T.T. 073, PT3, تروجة: ٢٦٥. . 202 تکریت: ۵۱، ۱۵۹. بغراس: ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۴. تل بطریق: ۸۵، ۸۲\_\_\_ بلاد الجزيرة: ٤١. بلاد الروم: ٥٨، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٧، ٩٣، تل حاصد: ٣٢٠. ۹۶، ۱۰۶، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۵۰، تلمسان: ۷۰. ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۸۹، ۲۰۲، ۲۰۸، تنیس: ۲۳، ۲۶، ۲۰، ۲۷، ۲۸، ۱۶۴، 031, 777, 197, 177, 177, P.Y. . 17. 017. 077. T3Y. . 2 29' .410 ,400 ,497 تيزين: ١١٦. بلاد الشام: ۱۸۸، ۲۰۱. بلاد الناطليق: ١٦٧. ٹ بلاد النوبة: ١٤٤. الثغور الجزرية: ١٣٧، ٤٣٨. بلاطنس: ٤٢٠، ٤٣٣. الثغور الشامية: ١٣٧، ١٦٦، ٤٣٨، ٤٥١. بلبيس: ۲۳۵، ۲۲۲. بلنياس: ۲۰۵، ۲۰۵. ح بنغاليا: ١٦٨. جامع بيت المقدس: ٤٣٩. بوقا: ۷۸. جامع راشدة: ۲۵۲، ۲۵۳. بولاق: ٢٧٧. بیت المقدس: ۱۸، ۲۱، ۲۱، ۴۱، ۱۰۴، ۲۱۰، جامع ریدان: ۳٤۲. ١١١، ١٢٩، ١٧٥، ١٩٦، ٣٠٣، الجامع العتيق: ٩٢، ٢٢٠، ٢٨٦. ۲٤٨، ٢٤٩، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٥، جامع عمرو بن العاص: ٢٨٤. ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨٣ ٢٩١، ٣٠٦، جامع مصر السنلاني: ٣٤٣. ٣٢٦، ٣٥٣، ٣٨٧، ٤٠٩، ٤٣٦، جبّ عميرة: ١٥٢. جبل بهراء: ٣٥٢.

. 277 . 279

جبل جَوْشن: ٣١٩. حصن عِم: ٢٢٤. حصن اليهاني: ٨٨. جيل الرصد: ٢٥٣. جبل الرواديف: ٤١٨، ٤١٩. حلب: ۷۰، ۸۲، ۸۶، ۲۸، ۸۸، ۹۰، جبل السيّاق: ٤٢٩، ٤٣٠. 19, 3P, VP, AP, PP, 011, 110 (11) P.1) 311, 011) جيل صبر: ٥٩. جبل طارق: ۲٤٧. 111, 111, 111, 111, 071, ۸۲۱، ۳۳۱، ۱۳۵، ۱۲۱، ۱۷۰، جبل لبنان: ۲۰۲. جيلة: ١٦٧، ١٦٢، ٤٣٢، ٤٣٣. 141, 041, 141, 481, 481, جبيل: ۲٤٥. TP1, 177, 717, 317, 777, جرجان: ۳۸۰. 377, 077, 577, 777, 777, جُرَيرين: ٤٢٦. 377, 737, 337, 307, 007, جزيرة ريّو: ٤٥٢. 317, דוש, עוש, גוש, ידש, الجزيرة الفراتية: ۲۰۷، ۲۰۵، ۳۱۵، ٤٢٨، 177, 777, 377, 077, 777, . 220 , 240 YYY, FYY, AYY, 'PY, YPY, جسر الجديد: ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۵۶. 3 PT , 0 PT , T PT , A PT , P PT , الجفار: ٤٦٠. \*\*3, \*13, 713, 713, 313, جورجيا السوفياتية: ٣٨١. ٥١٤، ٢١٤، ١١٤، ١٢١، جیحان: ۱۰۷، ۱۲۱، ۲۰۹. 773, 773, 373, 573, 673, الجيزة: ٦٩، ١٣١، ٢٦٥، ٢٧٧. . \$ 23 , 173 , 773 , 573 , 533 . الحلبة: ٩٩. ح حماة: ١٢٥، ١٤٤. حارة الروم: ٢٧٥. الحمراء: ٢٥٣. حارة الكُتاميّين: ٢٧٥. حمص: ۲۹، ۱۲۵، ۱۳۵، ۱۲۲، ۱۸۸، الحجاز: ۲۱۷، ۲۹۲، ۲۵۲. ۷۸۱، ۱۹۹، ۲۰۰، ۱۰۲، ۳۲۲، الحَدَث: ۷۷، ۷۷، ۲۸، ۸۶، ۸۵، ۸۷، 377, 337, 707, 7.3, 713. ۸۸, الحميمة: ١٠٢،٤١. حرّان: ۱۰۳، ۲۰۶، ۲۸۸، ۲۹۹، ۵۶۹. حوران: ۲۵۱، ۲۲۵. حصن إبن عكار: ٤٠٢، ٤١٢. حصن أبي قبيس:٤٣٢. حصن بنكسرائيل: ٤٢٠، ٤٢٦، ٤٣١، الخالديات: ١٦٦، ٢١٠، ٢١٤. . 242 الخالص: ٢٢. حصن بني أبي غناج: ٤٢٣. خراسان: ۲۲، ۱۰۵، ۲۳۸.

خوتبرت: ۸۷، ۱۸۸.

حصن زیاد: ۸۷، ۱۸۸.

خرشنة: ٧٨. 1.3, 173, 773, 073, 733, خریصوبولی: ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱. P33, A03, P03, 173. خريوط: ٨٤. دمسياط: ۲۳، ۶۵، ۲۹۰، ۲۷۱، ۶۶۹، خلاط: ٤١، ٣٠٢، ١٠٤. . 277 خلقيدونية: ٢٥٣. دیسار بکر: ٤١، ٤٤، ٩٢، ١٣٧، ١٨٨، الخوابي: ٣٥٢، ٣٨٨. VPI , X.Y, V3Y, 017, 113, الخوانق: ٩٤. . 240 دیار رہیعة: ۱۲۷، ۱٤۸. الديار المصرية: ٢١٨. د دیار مُضر: ۱۳۷، ۲۵۶. دارا: ٤٤، ۲۰۱. دیالی: ۲۲، ۳۸، ۱۵۷. دار الشرطة بمصر: ٢٣٤. دير أرسانا: ١٢٠. دار الضرب عصر: ٢٣٤. دير رابة: ۲۹۸. دار العلم بالقاهرة: ٢٥٨. دير سمعان الحلبي: ١٠٩، ٢٠٤، ٣٢٧. دجلة: ١١٤، ١٥٥، ١٨٤، ٢١٨. ديس طورسينا: ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۵۳، ۳۵۶، دُجيل: ٧٣، ١٥٩. . 477 درب الخياطين: ٨٦. دير العاقول: ١٥٥، ١٥٧. درب مغارة الكجك: ٩٤. دير القصير: ٢٨٢، ٣٥٤، ٣٦٠، ٣٦١. درب موزار: ۸۳. الدينور: ٢٦٣. الدردنيل: ٢١١ . ديوطمة: ٢١٥. درولية: ٢٠٩. الدكة: ٢٠٠. دلوك: ٨٦، ٩٧، ٥٤٤. دمشق: ۲۹، ۲۱، ۲۲، ۷۷، ۷۵، ۷۷، رأس عين: ٤٤. راشدة: ۲۵۲. ۳۸، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۲۰ ۸۲۱، ١٤٣، ١٤٥، ١٤٦، ١٦١، ٢٦١، الرحبة: ١٨٨، ٢٠٤، ٢١٤، ٤١٨. ۱۷۹، ۱۸۸، ۱۹۱، ۲۰۰، ۲۰۱، رعبان: ۸۸، ۹۷، ۱۹۳، ۲۱۲، ۵٤٥. ٢١٥، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٤، الرفائين بمصر: ٣٣٣. ٥٢٢، ٨٢٢، ٢٢٩، ٧٣٧، ٨٣٢، رفنية: ٨٣، ٨٢٢، ٢٣٠، ١٤٤، ٢٠٤، 713, 173, 773, 373. PTY: \*3Y: 13Y: T3Y: 03Y: ۷۶۲، ۵۰۷، ۵۷۷، ۸۸۲، ۵۰۳، رقادة: ۱۲، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۵۲.

۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۳۷۰، ۴۹۰، رمطة: ۲۳۷.

٧٢٧، ٩٤٩، ٥٥٠، ١٥٣، ٢٥٣، الرقّة: ٥٤، ٤٦، ١٢٨، ٢٢٠، ٢٢١.

111, 271, 231, 231, 671, ش ٠٨١، ١٨١، ١٩١، ١٩١، ٩٩١، 197, 5.7, 787, 787, 873, الـشـام: ١٩، ٢٤، ٣٦، ٣٧، ٤١، ١٨، 303, 003, 703, 403, 803, ٧٨، ٢٢، ٢٠١١ ١٠١٠ ١٠١٨ 111, 111, 011, 111, 011, 153, 753. الرها: ٤١، ٤٣، ٤٢٧، ٢٨٨، ٣٥٠. NY1, PY1, 371, 731, 031, الروج: ٢٢٦، ٤٣٠، ٤٣٣. 731, V31, A31, Y01, A01, 151, 171, 181, 181, 381, رومية: ١٨، ١٧٥، ٢٥٣. 191, 791, 991, "", 271 ز 777, 777, 777, 037, 007, 057, 777, 377, 777, 777, الزاب: ٧٤. ٠٩٢، ١٩٢، ٢٩٢، ٥٠٣، ٣١٣، زيطرة: ٨٣. 377, 077, 777, 737, 337, ۸۷۳، ۰۸۳، **۶۸۳، ۰**۴۳، ۱۶۳، س P.33 .13, 713, A13, 773, ساحل الشام: ۲٤١، ۳٤٢، ٤٥١. · 73, 373, A73, P33, Y03, سبعین: ۹۸. . 201 , 204 سجلیاسة: ۲۳، ۲۶، ۲۵، ۸۲، ۸۲. الشامات: ٤٥٤. شُرٌ من رأى: ١٨٥. الشراة: ٤١، ١٠٢. سروج: ۲۵٤، ۲۵۵، ۲۲۸. الشماسية: ٣٧. سلمية: ٥٩، ٦٢. شیراز: ۱۲۰، ۱۹۸، ۲۱۲. الساوة: ٤٢٤. شیزر: ۱۱۰، ۲۲۰، ۲۵۲، ۲۲۷، ۲۵۲، سمندو: ۸۷. . 277 , 700 سميساط: ۷۷، ۸۳، ۸۸، ۸۸، ۱۱۳، **TPT, V73, A73, 073.** سنّ ابن عطير: ٤٢٨. صافيتا: ٣٥٢، ٤٢٥، ٤٣٣. سنجار: ۸۹. صالونیکی: ۲۱۵. السندية: ٤٧، ٤٩. السودان: ٢٦٧. صريفين: ٧٣، ١٥٩. الصعيد: ٦٩، ٧٥، ٢٦٧، ٢٧٤. سوريا: ۲٤٧، ٤٣٩. سوق الحيام: ٢٣٤. صقلِّية: ٥٨، ٦٩، ٢٣٧، ٣٦٦، ٤٣٧،

الرملة: ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۲۲، ۷۰، ۲۰۱، سیلیسترا: ۱٤۲.

سیراف: ۲۱٦.

103, 703.

الصنّيرة: ١٩١. ع صهرجت: ١٤٥، ١٤٥. عانة: ٣٩٣. صهيون: ١٦٢، ٢٧٢. عدن لاعة: ٦٠. صور: ۱۱۶، ۲۲، ۲۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۲۲، العراق: ۲۹، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۸۲، . 484 ሻለ**ነ** እንደ ነ አለነ ነ ችነም አማያ . صيدا: ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۲۳، ۲۶۹، ۲۰۲، عرقا: ۸۳. . 217 عِرْقة: ٨٣، ١٢٥، ٢٣٠، ٢٤٥، ٢١١. عرمواس: ۸٦. عرندس: ٨٦. ط العريش: ٢٩، ١٤٤، ٣٩٠، ٣٩٦، ٤٥٩. الطاحونة: ٦٢ . عسقلان: ۲۸، ۱۸۰، ۱۹۵، ۲۳۹، ۲۸۹، طرمين: ۲۳۷. 1 PT , PT 3 , PO 3 . طسیریة: ۲۹، ۱۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۴۱۱، ۴۶۸، عکاء: ۳۳۲، ۳۳۲، ۴۳۹. عكرا: ٣٦، ٣٧، ٣٧، ١٥٩. . 277 . 229. العليقة: ٣٨٨. طرا: ۷۰، ۲۰۶. طرابزنده: ۲۱۰، ۳۸۱، ۳۸۲. عوج: ۲۳۰. عين زربة: ٩٦، ٥٤٥. طرابزون: ۳۸۱. طرابلس الشام: ۸۳، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، عين شمس: ۱٤٦، ۳۵۰. ١٦٦، ١٩٥، ٢٢١، ٢٢٨، ٢٢٩، عيون النظر: ٢٦١. · 77, 777, 777, 137, 737, غ 037, 537, 737, 947, . P7, ٢١٦، ٢١٧، ٣٣٣، ٢٥٣، ١٧٧، غزنة: ٣٨٤. غزّة: ۱۸۰، ۲۳۹. YAT, 7.3, 173, 103. الغور: ٤٣٩. طرابلس المغرب: ٦٢، ٦٨، ٧١، ٢٦٢. طسرستوس: ۹۰، ۹۲، ۹۷، ۱۰۲، ۱۰۷، الغوطة: ٢٠١، ٢٦١. ۸۰۱، ۷۲۱، ۲۳۱، ۲۲۱، ۸۲۱، ف V\$Y, \$\$T, 0\$\$, V\$\$, \*0\$, فارس: ۱۹۰، ۱۸۳، ۱۹۷. . 201 فاس: ۸۲. طليرا: ۱۲۳، ۱۶۲. السفسرات: ٤٦، ٨٤، ١١٣، ١١٣، ١٩٣: الطواحين: ٤٥٦، ٤٦٠. طور أيوب: ٤١.

طورسينا: ٤١، ٣٧١.

الفَرَما: ٢٣، ٢٤، ١٤٤، ١٤٥، ٢٩١.

الفسطاط: ۲۳، ۷۰، ۲۷، ۱۳۱، ۱۶۶، قلعة سنده: ۱۹۳. القلميل: ٣٨٠. 707, 307, 153, 173. قلنسوة: ۱۸۱. فسطون: ۲۲۳. فلسطين: ۲۹، ۱۸۱، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، قلورية: ۵۸. قليوب: ١٣١. 797, 097, 597, .... القناطر الخيريّة: ١٣١. . 27. قنسرين: ۱۱۲، ۳۲۰. فم الدرب: ١٢٧. قورس: ۹۰، ٤١٧. قم الصلح: ۲۱۸. قيبار: ٤١٢، ٤١٥. الفيُّوم: ٢٦٥، ٢٦٦. القبروان: ٥٧، ٢١، ٢٢، ٢٧، ١٤٨. ق قیساریة: ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۸۱، القاهرة: ٧٦، ٩٥، ١٣٢، ١٣٣، ١٤٤، ك 031, 731, 7.7, 7.7, 077, ٢٥١، ٣٥٣، ٢٥٨، ٣٢٣، ٢٧٥، الكرخ: ١٥٤. ۲۷۹، ۱۸۲، ۲۹۲، ۲۶۳، ۲۶۳، کرمان: ۱۹۸. کفریّیًا: ۱۲۷، ۱۲۲. P37, V07, V03, 373. كفرتوثا: ١٧٤. قىرس: ١٠٦، ٤٥٠. القسط طينية: ١٨، ٢١، ٤١، ٤٣، ٥٢، كفرسابا: ١٨١. ۸۹، ۹۷، ۹۹، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۱۱، کفرطاب: ۲۰۲، ۴۰۰. ۱۲۷، ۱۳۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، کفر عزّوز: ۲۵۶، ۲۵۰. ۱۶۳، ۱۲۸، ۱۷۰، ۱۹۰، ۲۰۳، کلز: ۲۰۳. ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۳، کنیسة آجیا صوفیا: ۴۳. ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۶۸، ۲۰۰، کنیسة إبریس: ۹۳. ٢٥٣، ٢٧٣، ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٨، كنيسة أبو مينا في نيس: ٢٧. ٣٥٣، ٣٨٠، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، كنيسة أبي جلبة بتنيس: ٢٤، ٢٥. ٤٠٣، ٤٠٥، ٤٠٧، ٤١٠، ٤١٣، كنيسة أن قبر: ٩٢. ٤١٧، ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٣٦، ٤٤٠، كنيسة أرشايا: ١٤٢. كنيسة حمص: ٤٣٥. . £ £ ¥ كنيسة الرها: ٤١، ٢٤. قسطون: ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٣. كنيسة السيدرس: ٩٦. قطية: ١٤٤. القلزم: ۲۹۸، ۲۹۹. كنيسة السيدة الكاثوليكية: ٢٧٨، ٢٨١. قلعة بني حمّاد: ٧٠. كنيسة السيدة مرت مريم: ٩٥، ٢٨٣، ٤٦٣.

كنيسة العازرية: ٢٧٦.

قلعة حلب: ٣١٦.

كنيسة العجوز: ٢٨٣، ٤٦٣. المدائن: ١٥٥. كنيسة القسيان: ١١٩، ١٤٢. المدينة المنورة: ٤١، ١٠٢. كنيسة القلعة بحلب: ٣٥ . مرج دابق: ۲۲۸. كنيسة القامة: ٤٠٩. مرج الديباج: ٣٢٧. كنيسة القيامة: ١١٢، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨٣، مرعش: ٧٧، ٨٤، ٩١، ٩٧، ١٧٥، ٤٤٥. 197, 573, 773, 773. المرقب: ۲۱۲، ۲۶۶، ۳۵۲. کنیسة مار تادرس: ۹۳، ۹۵، ۱۲۹. مرقیة: ۱۲۷، ۲۵۳، ۸۸۳، ۲۱۱. كنيسة مار قزما: ٢٧٩. مسجد تبر: ۲۲۷، ۳٤۲. كنيسة ماري قسطنطين: ۲۶۱، ۲۸۰. مسجد التبر: ٣٤٢. مسجد القبّة: ٩٦. كنيسة مرقص: ۲۵۳. المسيلة: ٧٠. كنيسة مريم القنطرة: ٢٧٩. كنيسة ميخائيل الملاك: ٩٢، ٩٣، ٩٥، ٩٦، مصر: ١٩، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩، 77, 13, 53, 15, 75, 35, 95, . ۲۳۳ 34, 64, FY, PY, A, YA, YP, كنيسة ميكائيل: ٢٨١، ٤٤٤. 79, 39, 09, 7.1, 7.1, 7.1, كنيسة النسطورية ٢٣٣. P.1, .11, 171, 771, 371, الكوفة: ١٤٩، ٣٠٢، ٢٢٤. 771, A71, P71, "71, T71, الكوم الأحمر: ١٥٢. 771, 731, 331, 031, 731, الكيكرون: ٧٨. V31, A31, Y01, PVI, \*A1, كىلىكىة: ٧٨. 111, 191, 491, 091, 191, ل PP1, ..., 1.7, 7.7, T.T. VIY, XIY, PIY, \*77, 177, اللاذقية: ١٢٧، ١٩٤، ١٩٥، ٢٤٠، ٢٤٦، 777, 777, X77, ·37, /37, 197, 0.7, .73. 737, 737, 037, 137, 137, لاعة: ٥٩. .07, 107, 707, 707, 107, لبنان: ٤٠٢. ודץ, דדץ, ארץ, סרץ, דרץ, اللجون: ٢٩. YEY, AFY, PYY, 1AY, YAY, اللكام: ٩١. 3AY, FAY, YAY, AAY, 0PY, اللكمة: ٢٣٠. APY, PPY, 1.71, 0.77, V.T. لوبيا: ٤٤٣. 314, 414, 314, 144, 177, 377, .37, 137, 537, 737, 1 104, 404, 414, 614, .44, 177, 777, 777, 777, 177,

المحلّة: ٢٧٧.

٩٠٤، ٢٢١، ٢٢٦، ٤٣٠، ٤٣٤، المهدية: ٥٧، ٦٩. ٤٤٤، ٢٥٤، ٣٥٤، ٤٥٤، ٥٥٥، مهرون: ١٩٦. ٥٦٤) ٥٧٧، ٥٨١، ٥٩٩، ٢٦٠، مهرونة: ٢٥٤. الموصل: ٣٦، ٣٨، ٤١، ٤٥، ٧٣، ٤٧، 153, 753. ٥٨، ٩٠، ٣٠١، ١٤١، ٢٥١، مصياف: ٢٤٤. TAI, VAI, VPI, M.W. ATS, المصيصة: ٤١، ٤٣، ٤٤، ٩٦، ٩٦، ١٠٥، . 271 . 279. V.1, A.1, 371, FF1, Y37, ميًا فارقـين: ۷۷، ۸۸، ۹۰، ۱۰۳، ۱۰۶، 133, A33, \*03, 103. 7.13 A.13 MILS 0113 VILS معرّة مصرين: ١٢٥، ٣٩٢، ٣٠٣. · 11, 371, A71, TT1, A31, معرّة النّعان: ١٢٥، ١٨٧، ٢٠٤، ٢٢٦، AAL, PAL, Y3Y, Y17. . 244 المفسرت: ٥٦، ٦٠، ٦٢، ٦٩، ٧٠، ٨١، ميت النصاري: ١٣١. ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۸، ۲۵۲، ۲۲۲، میلة: ۸۲. 377, .03, 203, ADS. ن مقطع الأنفار: ٧٨. المقطّم: ٢٢١، ٢٨٢، ٥٨٢. نابلس: ۱۸۱. مكة: ۲۰، ۷۷، ۸۰، ۷۱۲، ۲۹۲، 33۳، الناطليق: ٣٨٣. . 474 نصيين: ٤١، ٥٤، ٨٩، ٩٠، ١١٥، ١٤٨، ملطية: ۷۷، ۷۸، ۸۳، ۸۷، ۱۱۲۸ ملطية . 189 ۷۲۱، ۸۲۱، ۸۸۱، ۷۰۲، ۲۱۳. النعمانية: ١٥٥. الملون: ١٠٥. نهر الأردن: ٤١١. منارة الإسكندرية: ٨٠. نهر أرسناس: ۸۵. منازکرد: ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۳۲. نهر تامّرا: ۲۲. منبج: ۷۷، ۱۱۵، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۱۸. نهر سبحان: ۸٤۸. المنصورية: ٥٨. نهر الطواحين: ١٨١. مني: ٦٠. نهر الطواحين: ١٨١. مني جعفر: ٧٥، ٢٣٢. نهر العاصي: ٢٢٦، ٤٢٩. المنيقة: ٢٠٠، ٣٢٤، ٢٥٥، ٢٢٦، ٣٣١. نهر عيسي: ٤٧ . منية جعفر: 27٠. النوبة: ٧٩، ٨٧، ١٤٤، ٢٦٧. منية شلقان: ١٣١، ٤٤٩. النيّ: ۲۱۰، ۲۱۶. نيقوميدية: ١٧٥، ٢١٣. منية الصيّادين: ١٣٠، ١٣١.

منية غمر: ١٤٤.

نيقية: ١٧٥.

nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

السنيسل: ۷۰، ۱۱۶، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۱، وادي يطنان: ۱۱۵. ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۸۱، ۲۸۱، وادي التّيم: ۳٤٩. ۲۹۰، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۵، ۲۹۱، ۳۵۱، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۲۹۳، ۶۰،

هـــ درّاق الحضر: ۱۳۱. ورّاق الحضر: ۱۳۱. الهارونية: ۹۱.

الهبير: ١٥٣. هنزيط: ٨٤، ٨٥، ١٤٨، ١٦٦. الهند: ٣٣٨.

هيت: ۶۲. و يافا: ۱۹۵.

اليمن: ٥٩، ٦٠، ٣٧٩. الواحات: ٧٩، ٤٥٣. اليونان: ٤٤٣.

## فهرس المصطلحات وأصحاب المناصب والوظائف

أمير الأمراء: ٣٥، ٣٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ١٩٠، ٢٩٠. أمير الجيوش: ٢٢١. أمير طرابلس: ١٢٦. أمير العرب: ٢٦٧. أمير مكة: ٢٩١. أمين الأمناء: ٣١٠. أنبا: ٢١، ٤٠، ٢١١، ١٧١، ٢٧١، ٢٤٩، ٢٤٩. أنغنسط: ٢٩١، ٣٥٩.

ب

باسلیق: ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۲۸، ۲۰۷.

باسليقية: ٣٢٩. السبراكيمــومنس: ٥١، ٨٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٦٦، ٢٠٤، ٢٠٤، ٢٤٤. بطريرك الإسكنــدرية: ١٧، ٢١، ٢٣، ٢٧، ٣٩، ٩٦، ١١٣، ١١٧، ١٧٢، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٩، ٢٤٩، ٣٧٢، ٣٨٢، بطريـرك أنـطاكيـة: ٢١، ٤٤، ٢٢، ١٠٩، آمر الأمراء: ۳۷، ۱۲۰. أ

أبرشية الإسكندرية: ٣٧٠. الأبروطسبتار: ٣٨٤. الأبوصطوليين: ٤٠٤. أتابك: ٣٤٣.

> الأحداث: ۲۵۱. الأرطوقي: ۲۵۱. أ. ت. . . . . . . . . . . .

أسـقـف: ۲۶، ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۶۱، أيقونة المنديل: ٤١. ۱۲۹، ۱۷۰، ۲۷۲، ۲۶۹، ۲۰۰، ۲۷۲، ۲۸۲، ۲۹۱، ۲۹۹، ۴۰۹. أسقف تنّيس: ۲۶، ۲۵، ۲۷، ۳۷۰، ۳۷۱. باسليق: ۱٦۳، ۱٦۳

(أ)

أسقف دمياط: ٣٧١. أسقف القلزم: ٣٧١. الأسقنديلس: ٤١٩، ٤١٩. الأقرانيون: ٢٨٠. أقنوم: ٢٥٣.

الأكسفاوس: ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥. الأكسيرخ: ٣٣٣. ا. تالأ. ا. ٣٧ س

١١٦، ١٤١، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، دار الصناعة: ٢٣٣. دار الضرب: ٢٣٤. 7V1, 717, P.3. بطريرك بيت المقسدس: ٢١، ٤١، ١٠٤، دار العلم: ٢٥٨. ١١٠، ١٢٩، ١٩٦، ٣٠٣، ٢٤٨، الدبُّوس: ٣٧٨. ۲٤٩، ۲۷۲، ۳۵۳، ۲۵۳، ۷۸۷. الداعی: ۹۵، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۸۲. بطريرك القسطنطينية: ٢١، ١١٠، ١٤٢، داعي الدعاة: ٣١٤، ٣٣٩، ٣٤٣. الدريكان: ٣٨٤. · P/ , · 07 , VAT, V.3. البسطريق: ٨٥، ٨٥، ١٦٣، ١٦٧، ٢١٢، المدلاسينوس: ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٠، .497 317, "77, 117. الدمستق: ٤٤، ٥٠، ٧٧، ٨٤، ٨٥، ٨٦، البطريق الرقطر: ٤٣١. VA, AA, 1P, 7P, 3P, 0P, FP, البيت الحرام: ٧٩. VP, ..., Y.1, 0.1, AFI, البيهارستان: ٢٣٤. TP1, ..., 3.7, 0.7, A.Y. الدوقس: ۲۲۰، ۲۳۲، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳. التراويح (صلاة): ١٩٣. ذ ث التغريُّون: ٦٩. الذبتيخن: ١٨، ١٩. ذو الرئاستين: ٣٣٣. الثغور الجزرية: ١٣٦. الثغور الشامية: ١٣٦. ح رئيس البلغر: ٢٣٢. رئيس دير الأصطوديون: ٣٨٨، ٤٠٣. الجاتليق: ٤٠٩. رئيس دير طورسينا: ٣٥٣، ٣٥٤. جريدة: ۱۵۷، ۲۲۸. رئيس الرؤساء: ٣١٦، ٣٧٤. الجمالون (جمل): ۲۷. الربض: ١٥٤. ح الحاجب: ١٥٠، ١٥٣.

- 294-

الزوينات: ٣٧.

السقلاطون: ٣٩٧.

الحرافيش: ٤٤٤.

دار الشرطة: ٢٣٤.

د

الحسبة: ٣٠٩.

ز

العرّادات: ٢٦١، ٤١٦. السكباج: ٥٦. سلار العسكر؛ ١٢٤. العشاريّات: ١٣١. العلمانيون: ٢٤. السلف: ۲۷۸. العيَّارون: ١٥١، ١٥٤. السياط: ٢٩٠. السميريات: ٣٧. عيد العنصرة: ١١١. السينودُس المقدّس: ١٧٥. ۰**ش**۰ فرسخ: ۲۷، ۸۳، ۱۲۵. الشامات: ٤٦، ١٣٦. الفصح: ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۲. الشرطة: ٣٠٩. ق الشرطة السفلانية: ٢٨١. الشُّطَّارِ: ١٣٤. قائد القوّاد: ٢٤٩، ٣٠٩. الشعانين: ٩٥، ٢٧١، ٢٧٥. قاضي حلب: ۳۹۹، ٤٠٠. الشيّاس: ٥٠، ٥١. قاضی دمشق: ۳۵۱. قاضی طرابلس: ۳۱۷، ۳۵۲. شلندی: ۱٦۸، ۲٤٥. قاضي القُضاة: ٣٠٨، ٣١٢، ٣٣٩، ٣٤٣، ص . YAV . YAE. صاحب الجزيرة: ٢٥٥. القافلة الشامية: ٣٧. صاحب خمص: ٤٠٢. القبطاريات: ٣٩٧. صاحب الخيل: ٢٦٧. قبطانية: ٣٢٨. صاحب دیار بکر: ۲٤٧. قدًّاس: ۲۱ . صاحب سَرُوج: ٢٥٥. القرانين: ٢٨٩. الصحابة: ٢٧٨. قربلاط: ٢١٤. القرسطقون (القُبّان): ٢٦. صلاة القنوت: ۱۲۳، ۲۷۸، ۲۹۲. صندل: ١٦٩. القسّيس: ١٧٧. الصوائف: ٤١٨. قضاء القضاة: ٣١١. الصوفية: ٢٥٩. قطبان أنطاكية: ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٨٧، ٣٩٦، 133 773, TT3, 073, PT3, ط . 24. الطومار: ٤٢٧. القلافطة: ٢٣٣. القمطورياس: ٣٢٧. القولنج: ٢٣٥. العُدُول: ٥٤، ١٥١. القيان: ٢٥٤.

المذبح: ٢٥. القيقلس: ٢٣٢. مذبح القيامة: ٤١. ك المذهب الأرثوذكسي: ١٨، ٢٥٢. مطران القاهرة: ٩٥، ٢٠٣. الكاثوليك: ٢٥٣، ٢٧٨، ٢٨١. مقدّم الأتراك: ١٥٦. الكاثوليكس: ٣٨٢، ٤٠٩. المكاري: ٢٩٥. كاثوليكوس الجرزان: ٢١٤، ٣٨٢. المكس: ٢٣٨. الكراع: ٩٩. كرسى الإسكندرية: ٤٠. ملك الجرزان: ۲۱۲، ۲۱٤، ۲٤٧. ملك النوبة: ٧٩، ٨٧. الكرسي السليحي: ١٧٢. الملكية: ٢٤، ٤١، ٩١، ٥٩، ٩٦، ٣٥٠ الكهنوت: ٢٣١. 777, 177, 777, 777. ل المنجنيق: ٤١٦. ليلة الغدير: ٢٨٤. ن ٢ ناظر أمور الدولة: ٢٤٨. ماجیسطرس: ۵۰، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۷۱، النوتى: ٢٥٦، ٢٩٠، ٢٩٥. PAI . 3 . 7 . . 17 . 717 . 777 . ٥٢٢، ٢٢٦، ٣٣٠، ٢٣٦، ٢٤٦، V37, 307, 007, 017. المالنخوليا: ٣٣٢. الهيكل: ٢٥، ٢٩٧. المانياكس: ٢٧ ٤. متولى بيت المال: ٣٦٠. متولَّى ديوان الشام: ٢٧٧. والى أرتاح: ٢٥٤. متولَّى السَّيَارة: ٣٧٣. والى أنطاكية: ٢٨٨ . المجامع المقدّسة: ١٧١. والي طرابلس: ١٢٦. المجمع السادس: ١٨. والى عسقلان: ٣٨٩. مدبّر المملكة: ٤٩. مــدين الســلام: ۲۸، ۱۵۷، ۱۸۸، ۱۸۶، وزير الوزراء: ۳۳۳.

APIS TYY.

ولاية الشرق: ٢٣٠.

## فهرس الأمم والطوائف والشعوب والقبائل

آل جرّاح: ٤١٣، ٤١٤، ٣٣١.

الأبخاز: ٣٨٠، ٤٠٦.

الأتراك: ٣٥، ٣٩، ٧٧، ٧٤، ١٥٣، ٢٥٦، بنو قرَّةً: ٢٥٩، ٢٦٦، ٢٨٤.

الأحداث: ٢٤٠.

الإخشيــدية: ٧٥، ٧٦، ٩٦، ١٣٢، ١٣٣،

۱٤٧، ١٤٨، ١٦٣، ٥٥٥، ٤٥٧، بنو تُمَّر: ٢٥٥. . 201

الأرثوذكس: ٤٠٩.

الأرمن: ١٦٦، ١٧٠، ١٧١، ٢٠٨، ٢١٢، التميميّون: ٢٦٧.

P77, 337, 773.

الإسماعيلية: ٢٩ .

الإفرنج: ١٦٩. الأكراد: ٣٤، ١٨٥، ٤٤٣، ٢٢٨.

الأنطاكيون: ٢٢٤، ٢٢٤.

السبرير: ۷۱، ۲۵۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲،

377, 777.

بربر الإسكندرية: ٤٤٩.

البلغر: ۱۲۸، ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۰۵، ۲۰۰، 017, 077, 177, 777, 777, P37, A77, •A7.

> بنو إسرائيل: ٤٦٠. بنو أمية: ٢١.

بنو غنّاج: ٤٢٠، ٤٢١.

۱۵۷، ۱۸۸، ۲۳۸، ۳٤۰، ۲۱۵، بنو کِـلاب: ۱۸۷، ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۱۳، ۸۱۳، ۱۲۳، ۵۲۳، ۲۳۰، ۲۱۰.

113, 173, 773.

البيزنطيُّون: ٢٤٢.

الثغريون: ٧٩.

ح

الجرزان: ۲۱٤.

الحلييّون: ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٤٢، ٢٢٤.

الحمدانية: ٣٠٣، ٢٢٦، ٣٢٤.

خ السريان: ١٣٥. الخُراسانيّون: ۱۲۳، ۱۲۴. السياكي: ١٥١. الحزر: ۲٤٧، ۳۸۰. السُّنَّة: ١٥٠، ١٥٣، ٢٥٩. الخيابرة: ٢٥٦، ٢٩٥. السودان: ۲۵، ۳٤٦. د ش الدرزيّة: ٤٣٩، ٤٣٠. الشاميّون: ٤٥٢. الدمشقيّون: ٣٥٠، ٤٠١. الشطّار: ١٣٤. الديلم: ٣٥، ٤٧، ١٠٩، ١٨٤، ١٥٧. الشعب الإسرائيلي: ٣٣٠. الشيعة: ١٥٤. الرواديف: ٤١٨. الروس: ۱۳۸، ۱۶۲، ۲۰۹، ۲۰۹. الصابئة: ٤٢٩. السروم: ١٨، ٢١، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٤، ط . 4 · . 10 · V · . 10 · O A · £ 9 (9) (9) (9) (9) (9) (9) الطائيُّون: ٣٢٥، ٣٩٠، ٤٣١. ٥٠١، ٢٠١، ٧٠١، ١١٢، ١١٤ الطرسوسيّون: ٩٦، ١٣٤. ۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، 771, 071, 371, 071, 171, ع ۱۵۰ ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۱، ١٨٩، ١٩٣، ١٩٦، ٢٠٦، ٢٠٨، عبيد الشرا: ٢٧٥. ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۲۲، ۲۲۲، العجم: ۲۲۸. ۲۲۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۲۸ ، ۲۶۱ ، العراقيُّون: ۳۰۳ . ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۵۳، ۲۵۲، العرب: ۱۲۹، ۱۹۱، ۲۰۸، ۲۲۱، ۲۰۲، XYY, 30Y, 157, 757, 357, ٥٥٢ ، ١٩٢ ، ٥٠٣ ، ٥١٣ ، ٣٢٣ ، סדץ, דוץ, עדץ, אףץ, דיץ, **۷۲۳, ۸۲۳, ۲0۳, ۲0۳, ۸**۲۳, · 77, 777, 077, 337, 7/3, 177, 4.3, 713, 013, 713, 013, 373, 473, 773, 773. P/3, '73, Y73, Y73, X73, ٢٠٨ ، ٢٣٢ ، ٣٣٦ ، ٥٣٥ ، ٢٣٦ ، العُقَيليُّون: ٢٠٨ . العلويّون: ٥٩، ٣٣٤. 333, 033, 733, 833, 103, العيّارون: ١٥١، ١٥٣. . 209 . EOY

الحواريّون: ۱۸ .

المشارقة: ۲۳۷، ۲۳۸، ۳۲۹، ۲۶۰، ۲۲۰. المصامدة: ٣٩٩. الغوطيّون: ٣٥٠. المصريّبون: ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٥، ٣٤٧، . £0 Y مُضَرِ: ٢٣٢. الفاطميُّون: ٥٩. المغاربة: ١٤٦، ١٤٧، ١٨٠، ١٩٥، ٢٠٤، ٥٠٢، ١١٧، ٣٣٢، ١٣٢٠ ٨٣٢، ق PTY, 737, 307, 007, 077, 717, 377, 077, VPT, APT, القرامطة: ١٢٨، ٥٥٥، ٤٥٨. \*\* 3 373, 773, 703, 403, ك الملكية: ٢٤، ٢١، ٥٥، ٩٦، ٩٤٧، ٣٧٣، الكاثوليك: ٢٥٣. 7 77 3 77 3 78 3 78 . الكافوريّة: ١٣٢، ١٣٣، ١٤٧، ١٤٨، 771, 003, VO3, A03. ن گتامیة: ۲۰، ۲۷، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۵۷، النسطورية: ٩٥، ٢٥٣، ٢٧٣. A07, 077, VFT, P03. النصاري: ۲۱، ۲۸، ۲۱، ۸٤، ۸۲، ۹۲، ۹۲، الكُرْج: ٣٨٠. ·11, 071, P37, 707, 507, ل 107, 177, TY7, 377, OY7, لواتة: ٢٦٠. 197, 797, 097, 797, 797, ٢ סידי עדדי דסדי עסדי אסדי المسلمون: ۲۱، ۲۸، ۲۲، ۸۷، ۸۵، ۹۳، 777, P'3, YY3, YY3, P03, ٥٠، ١٠١، ٢٠١، ١١١، ٣٢١، . 272 ۱۳۵، ۱۳۱، ۱۳۷، ۱۶۱، ۱۹۳، مَيْرِيُون: ۲۰۸. op1, v.1, 111, 011, VT1, ي 737, 707, 307, 507, 907, ٧٢٧، ١٨١، ٩٩٥، ٣٠٦، ٢١٦، اليعقبوبية: ٩٦، ٩٣، ٥٥، ٢٥٢، ٣٥٢، PTT, P3T, TOT, 00T, AOT, 777, 377, 877, 373. ٥٣٦، ٣٧٥، ٨٨٨، ١١٤، ٤٢٠، اليهود: ٢٨، ٩٨، ١١١، ١٩٦، ٢٠٠، 173, 773, 073, 773, 773, 707, 707, A07, 177, 777, P73, 173, 073, V73, V33, 377, PAT, OPT, 0.77, .77,

. 477 , 477

. £ & A

# (٥) فهرس أصحاب الألقاب

107' VOL' 117' 311' סרד, ארד, פרד, יעד, דעד, TYY, AYY, PYY, IAY, YAY, **7AY**, 3AY, 0AY, 7AY, AAY, ·P7, YPY, TPY, 3PY, 0PT, \*\*\*, 1.7, 7.7, 5.7, 7.7, P.T. 117, 717, 317, VIT, 777, 077, 577, 777, P77, P77, 177, 777, 777, 377, 077, PTT, '37, 137, 737; 737, 337, 037, 737, 737, P37, .07, 707, 307, 007, 10T, VOY, AOT, POT, 11T, ידין, ידין, סויץ, ידין, פויץ, · 77, 177, 777, 777, 377, ٥٧٦، ٢٧٦.

خطبر ألملك: ٣٦٦، ٣٧٤.

ذو الكفايتين: (على بن محمد بن العميد) 171, 277.

الإخشيد: ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٤٦، ٧٤، ٥٧، ٣٤، ٤٤، ٢٠١، ١٠١، ١٢١، . 419

أسد الدولة: ٣٢٥، ٤١١، ٤١١. إعزاز الدولة المرزبان بن بختيار: ١٦١. أمين الدولة الحسن بن عبّار: ٢٣٧، ٢٣٨.

بهاء الدولة: ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳.

تاج الدولة: ٣٣٩. تاج المعالي: ٣٥٠. تاج الملَّة: ١٩٦، ٣٧٦.

ث

ثقة الثقات: ٢٧٧. ثقة الدولة صاحب صقلّية: ٣٣٩.

ح

الحاكم بأمر الله: ۱۹۳، ۲۲۹، ۲۳۷، ۲٤۰، 137, 737, 037, 137, P37, · 07 , 107 , 707 , 707 , 007 ,

ر

الشافي: ٢٨٦. شبل الدولة: ٤١٢. شرف المدولة: ١٩٧، ١٩٨، ٢١٦، ٢١٨، ٢٤١. شرف الدولة أمير الأمراء: ٣٣٩. شرف الدولة صاحب إفريقية: ٣٣٩. شرف الملك: ٣٥٠. شمس الملك: ٣٣٣.

ص

الصادق الأمين: ٣١٤. صفيّ الدولة ٣٧٩. صمصام الدولة: ١٩٨، ٢٠٦، ٢١٦، ٢٢٣.

ط

الطائع ش: ۱۰۵، ۱۰۵، ۲۰۱، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۰۸، ۲۸۱، ۱۸۷، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۷، ۲۲۷.

ظ

ع

عدّة الدولة: ٣٨٨، ٣٨٩.

الراشد لدين الله: ٢٩١.

الراضي: ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۳۳، ۳۱، ۳۱، ۳۱، ۳۱، ۳۳، ۳۳، ۴۵۰

ركن الدولة بن بُـوَيَّه: ١٥٦، ١٥٩، ١٦٠،

ز

زين المُلَّة: ١٩٧.

س

ستّ الُلُك: ٣١٤. السديد ابن نابا: ١٨٧. سديد الـدولة: ٣٢٥، ٢٦

سدید الـدولة: ۳۲۵، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۷۷، ۳۷۸.

سدید اُللُك: ۳۹۲، ۳۹۰.

سعد الدولة: ۲۰۱، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۸۲۲، ۲۲۸، ۳۱۵، ۳۱۵.

السيّد الأجلّ: ٢٢٧. سنّدة ألملك: ٣١٢.

سيف الخلافة: ٣٩١.

شر

الشاكر لله: ٨٢.

عزّ الدولة: (أبو منصسور بن بختيار): ١٢٠، ك P312 .012 1012 713. الكافي: ۲۸۰. العزيز بالله (نزار): ٩٥، ١٦٥، ١٨٠، ١٨١، 7A1, 191, 791, 791, 091, ۴ TP1, PP1, \*\*Y, Y.Y, W.Y, ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٧، ٢٣٢، المأمون: ٣١٤. مبارك الدولة: ٣٢٥، ٣٢٦. 777, 077, 777, 707, 777, المتقى بالله: ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، PFT , 1 \* TY , PO 3 , \* F3 , PT, '3, T3, T3, 03, 73, V3, 153, 753, 753. عزيز الدولة (فاتك): ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٧١، . 29 . 21 مجد الدولة: ٣٩٢. .445 .444 عضُد الدولة الدزبري: ٣٩١. مختار الدولة: ٢٨٨. عَضُد الدولة فنَّاخسرو: ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ﴿ مُرتَضَى الدُولَة: ٣١٤، ٣١٥، ٣١٧، ٣١٩. المستكفى بالله: ٤٩، ٥٢، ٥٣، ٥٥. PO13 1713 YA13 TA13 3A13 المطيع لله: ٥٥، ٧٩، ٨٠، ٨٦، ١٩، ٩٢، ٥٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٩٨١، 7.13 3.13 .313 0313 1013 ٠٩١، ١٩١، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٧، 701, 701, 301, 701, 701, 1175 737. علم الدولة باروخ: ۲۹۰. . 271 المظفّر: ٣٨٩، ٣٨٩. عميد المؤمنين: ٣٣٩. المظفّر أمير الجيوش: ٤٣٠. المعزّ بن نصير الدولة: ٣٣٩. معرّ الدولة بن بُويْه: ٥، ٥٣، ٧٣، ٧٤، فخر الدولة ابن ركن الدولة: ١٦١. TA, YA, PA, PP, 711, 171, فخر ألملك: ٣٨٩. 731, 701, 713. المعنزّ لدين الله: ٨١، ١٢١، ١٢٦، ١٣٠، ق 171, 731, 831, 701, 171, שרו, זרו, סרו, פוז, שדר القائم بأمر الله صاحب المغرب: ٥٦، ٥٧،

PO, AF, PF, 'V, IV, 073.

القادر بالله: ٢٢٣، ٤٢٥.

القاهر: ۲۰ ، ٤٨ .

قسيم الخلافة: ٣٥٠.

قطب الدولة: ٣٣٣.

. 204 . 207 . 229

. 2 40

المكتفى بالله: ٤٩.

معين الدولة (عمران بن شاهين): ١٦١.

المقتدر بالله: ۲۱، ۳۳، ۵۰، ۲۸، ۲۹،

وفيّ الدولة: ٣٧٧.

يُمن الدولة: ٣٧٨.

عَهِّد الدولة: ٧٤٧، ٣١٥، ٣١٧. ناصر الدولة (سبكتكين) ١٥٦. منتخب الدولة: ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٥. الناصر لدين الله: ٢٦٢. المنصور: ٥٧، ٥٨، ٦٧، ٨١، ٣٥٤. نجيب الدولة: ٣٧٩، ٣٩٦. ١٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٣٠٦، نظام الدولة: ٤٤٣. ٠١٠، ٤٣٢، ٥٣٣. الموفّق في الدين: ٣٣٩.

> الناصح بن بقيّة: ١٥٢، ١٥٣، ١٦١. ناصر الدولة ابن حمدان: ۳۸، ۳۹، ۵۵، TY, 3Y, VY, AV, PA, P, YP, 711, 501, 137, 033.

ن

# المصادر والمراجع المعتَمَدَة في التحقيق

# أولاً \_ المخطوطات

- ١ ـ تاريخ الإسلام ووَفَيَات المشاهير والأعلام ـ للحافظ الذهبي شمس الدين
   عمد بن أحمد (توفي ٧٤٨هـ. / ١٣٤٨م.) ـ نسخة المكتبة الوطنية
   بباريس (١٥٨١ مخ).
  - ٢ \_ تاريخ الإسلام . . ـ نسخة دار الكتب المصرية (٣٩٦ تاريخ).
  - ٣ \_ تاريخ الإسلام . . \_ نسخة المتحف البريطاني (الجزءان ١٥ و٢١).
- ٤ ـ تاريخ الإسلام. . ـ نسخة آياصوفيا باسطنبول (سنوات ٢٠١ ٤٠
   ٥٠٤هـ).
- ٥ \_ تاريخ مدينة دمشق ـ للحافظ ابن عساكر الدمشقي، أبي الحسن علي بن حسن (توفي ٥٧١هـ. / ١٠٤٥م.) ـ نسخة المكتبة التيمورية (١٠٤١ تاريخ).
- ٦ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ـ لبدر الدين العيني (توفي ٥٥٥هـ. /
   ١٤٥١م.) ـ نسخة دار الكتب المصرية (١٥٨٤ تاريخ).
- كنوز الذهب في تاريخ حلب ـ لابن العجمي، أبي ذر أحمد بن إبراهيم سبط ابن العجمي الحلبي (توفي ١٨٨هـ. / ١٤٧٩م.) نسخة المكتبة المتبمورية بدار الكتب المصرية.
- ٨ ـ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، لأبي المظفّر بن قيزوغلي سبط ابن الجوذي
   (تـوفي ١٥٥٤هـ. / ١٢٥٦م.) ـ نسخـة دار الكتب المصريـة (٥٥١ تاريخ).

٩ - نهاية الأرب في فنون الأدب ـ للشهاب النويري أحمد بن عبد الوهاب
 (توفي ٧٣٣هـ. / ١٣٣٣م.) نسخة دار الكتب المصرية (٤٩٥ معارف عامة).

# ثانياً \_ المصادر القديمة (أ)

- ١٠ \_ إتّعاظ الحُنفا بأخبار الأثمّة الفاطميّين الحُلَفا \_ تقيّ الدين أحمد بن علي المقريزي (تـوفي ١٩٤٥هـ. / ١٩٤١م.) \_ تحقيق الدكتور جمال الـدين الشيّال \_ طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة ١٩٤٨.
- ۱۱ \_ أخبار الدول المنقطعة \_ جمال الدين على بن ظافر \_ نشره أندريه فريه \_
   طبعة المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۷۲ .
- ۱۲ ـ أخبار الدول وآثار الأول ـ أحمد بن يـوسف بن سنان القـرماني (تـوفي ١٢ ـ ١٠١٩هـ. / ١٦١٠م.) ـ طبعة حجر.
- ۱۳ أخبار الراضي بالله والمتّقي لله (أو أخبار الدولة العباسية من سنة ٣٢٢ إلى سنة ٣٣٣هـ.) من كتاب الأوراق لأبي بكر الصولي ـ نشر هيورث دن ـ مطبعة الساوى ، القاهرة ١٩٣٥ ـ ١٩٣٦ .
- 12 أخبار مصر ـ الأمير المختار عزّ الملك محمد بن عبيد الله المسبّحي ـ تحقيق وليم ج. ميلود ـ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠.
- ١٥ ـ أخبار مصر ـ محمد بن علي بن يوسف بن جلب بن ميسر ـ نشره هنري
   ماسيه ـ طبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة ١٩١٩.
- 17 الإشارة إلى من نال الوزارة أمين الدين تاج الرياسة أبو القاسم علي بن منجب الصيرفي تحقيق عبد الله مخلص طبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة ١٩٢٤.
- ١٧ ـ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ـ عزّ الدين أبو عبد الله
   عمد بن علي بن شدّاد (توفي ١٨٤هـ. / ١٢٨٥م.) ـ نشره الـدكتور

- سامي الدهّان ـ طبعة المعهد العلمي الفرنسي بـدمشق ١٩٦٢ (الجزء الأول).
- الأغاني أبو الفرج الأصبهاني طبعة مؤسّسة جمّال ببيروت المصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية.
- أمراء دمشق في الإسلام ـ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (توفي ٧٦٤هـ. / ١٣٦٢م.) ـ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ـ طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٥٥.
- \_ الإنباء في تاريخ الخلفاء \_ جمع محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني (توفي في حدود ٥٨٠هـ.) \_ تحقيق الدكتور قاسم السامرّائي \_ نشره المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية بالقاهرة \_ طبعة للدن ١٩٧٣.
- \_ الأوراق ـ لأبي بكر الصولي ـ نشره ج. هيورث دن ـ طبعة مصر ١٩٣٥.

#### (<u>u</u>)

- ي بدائع الزهور في وقائع الدهور .. محمد بن أحمد بن اياس .. تحقيق محمد مصطفى .. (النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية بفيسبادن) .. القاهرة ١٩٦١ .
- ـ البداية والنهاية في التاريخ ـ لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (توفي ٧٧٤هـ. / ١٣٧٢م.) ـ طبعة بيروت، الرياض ١٩٦٦.
- بُغْية الوُعاة في طبقات النحويّين والنُّحاة ـ جلال الدين عبد الرحمن بن الكهال السيوطي (توفي ١١٩٨هـ.) ـ طبعة مصر ١٣٢٦هـ.
- البيان المُغْرِب في أخبار الأندلس والمغرب ـ لابن عذاري المرّاكشي ـ تحقيق ج.س. كيولان، وإ. ليفي بروفنسال ـ طبعة دار الثقافة، بيروت بروت. ١٩٦٧.

- ٢٦ ـ تاريخ ابن خلدون (العِبَر في ديوان المبتدا والخبر) ـ وليّ الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (توفي ٨٠٨هـ. / ١٤٠٥م.) ـ طبعة بيروت ١٩٥٨.
- ۲۷ ـ تاریخ ابن الفرات (یُعرف بتاریخ الدُوَل والملوك) ـ ناصر الدین محمد بن
   عبد الرحیم بن الفرات (توفی ۸۰۱هـ. / ۱٤٠٤م.) ـ تحقیق الدكتور
   قسطنطین زریق ـ بیروت ۱۹۳۹.
- ۲۸ ـ تاریخ ابن الوردي (یُعرف بتتمّة المختصر في أخبار البشر) ـ الشیخ عمر
   ۲۸ بن الوردي (توفي ۷٤۹هـ. / ۱۳٤۸م.) ـ طبعة مصر ۱۲۸۵هـ.
- ٢٩ ـ تـــاريخ أخبــار القرامطة ـ ثابت بن سنــان الحــرّاني (تـــوفي ٣٦٥هـ. / ٩٧٦ ـ تحقيق الدكتور سهيل زكّار ـ بيروت ١٩٧١ .
- ٣٠ ـ تاريخ الأزمنة ـ للبطريرك إسطفان الدويهي ـ طبعة دار لحد خاطر، بروت.
- ٣١ ـ تاريخ الإسلام ووَفَيَات المشاهير والأعلام ـ الحافظ الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد (توفي ٧٤٨هـ. / ١٣٤٦م.) ـ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري ـ (حوادث ٣٥١ ـ ٣٨٠هـ.) ـ طبعة دار الكتاب العربي، بروت ١٩٨٨ و١٩٨٨.
- ٣٣ ـ تاريخ بَيْهق ـ لأبي الفضل محمد بن حسين البيهقي (توفي ٤٧٠هـ.) ـ ترجمة الدكتور يحيى الخشاب، وصادق نشأت ـ طبعة دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨٢.
- ٣٤ ـ تـاريخ الخلفاء القـائمين بـأمر الله ـ لجـلال الـدين السيـوطي (تـوفي ١٣٠٥ ـ.) ـ طبعة مصر ١٣٠٥هـ.
- ٣٥ ـ تاريخ الدولتين الموحّدية والحفْصيّة ـ لأبي عبـد الله محمد بن إبـراهيم اللؤلؤي المعروف بالزركشي ـ مطبعة الدولة التونسية ١٢٨٩هـ.
- ٣٦ \_ تاريخ الزمان \_ لأبي الفرج حمال الدين ابن العبري (تـوفي ١٨٥هـ. /

- ١٢٨٦م.) نقله إلى العربية إسحاق أرملة ـ قدّم لـ الدكتـور جان موريس فييه ـ طبعة دار المشرق، بيروت ١٩٨١.
- ٣٧ ـ تاريخ سِنِيّ ملوك الأرض والأنبياء ـ لحمزة بن الحسن الأصبهاني ـ طبعة دار مكتبة الحياة، ببروت.
- ٣٨ ـ تاريخ الفارقي ـ لأحمد يوسف بن علي بن الأزرق الفارقي (توفي بعد 8٨٢ هـ.) ـ تحقيق الـدكتور بـدوي عبد اللطيف ـ طبعة دار الكتـاب اللبناني ١٩٧٤.
- ٣٩ ـ تاريخ مختصر الدول ـ لأبي الفرج جمال الدين ابن العبري (توفي ١٩٥٨ ـ ١٩٥٨ م.) ـ المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٥٨ .
- ٤٠ ـ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ـ سعيد بن البطريق ـ نشره لويس شيخو ـ بيروت ١٩٠٩.
- ٤١ ـ تاريخ المسلمين ـ للمكين جرجس بن العميد ـ نشره أرنييوس، طبعة لندن ١٦٢٥.
- ٤٢ ـ تاريخ اليعقوبي ـ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي (ت ٢٨٤هـ.) ـ طبعة دار صادر، بيروت ١٩٦٠.
- 23 \_ التذكرة الحمدونية \_ لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون (توفي ٥٦٢هـ. / ١١٦٧م.) تحقيق المدكتور إحسان عبّاس ـ طبعة معهد الإنماء العربي، بيروت ١٩٨٣.
- وع \_ تكملة تاريخ الطبري \_ محمد بن عبد الملك الهمداني \_ تحقيق ألبِرْت وسف كنعان، بيروت ١٩٦١.
- ٤٦ ـ التنبيه والإشراف ـ لأبي الحسن علي المسعودي (توفي ٣٤٦هـ.) ـ بيروت ١٩٦٨ .

- ٤٧ حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (توفي ٩١١هـ.) مصر ١٣٢٧هـ.
- ٤٨ ـ الحلّة السَّيراء في تراجم الأمراء والشعراء ـ محمد بن عبد الله بن الأبّار القُضاعي (توفي ١٥٥٨هـ. / ١٢٦٠م.) ـ تحقيق الدكتور حسين مؤنس ـ القاهرة ١٩٦٣.
- 89 \_ حياة الحيوان \_ كهال الدين محمد بن موسى الدميري (٧٤٢ ـ ٨٠٨هـ. / ١٩٦١ ـ ١٩٦٦ . مصر ١٩٦٦ .

#### (خ)

- ٥٠ \_ خزانة السلاح \_ مؤلّف مجهول \_ تحقيق د. نبيل محمد عبد العزيز \_ القاهرة
- 01 \_ خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سِير الملوك \_ عبد الرحمن بن سنبط قنيتو الإربلي (توفي ٧١٧هـ. / ١٣١٧م.) \_ نشره مكي السيد جاسم \_ بغداد.

#### (د)

- ٥٢ ـ الدُّرَّ المنتَخَب في تاريخ مملكة حلب ـ محمد بن الشحنة الحلبي ـ نشره يوسف سركيس، بيروت ١٩٠٩.
- ٥٣ \_ الدُّرَّة المُضِيَّة في أخبار الدولة الفاطمية (من كنز الـدرر) \_ لابن أيبك الدواداري \_ الجزء السادس \_ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجّد \_ طبعة القاهرة ١٩٦١ .
- ٥٤ ـ دُول الإسلام ـ الحافظ الـذهبي شمس الدين محمـد بن أحمد، (تـوفي ٧٤٨هـ. / ١٢٤٦م.) طبعة مصر.
  - ٥٥ \_ ديوان أبي فِراس الحمداني \_ نشره الدكتور سامي الدَّهّان.

- ٥٦ \_ ديـوان التِهامي ـ لأبي الحسن عـلي بن محمد بن فهـد التهـامي (تـوفي ٥٦ \_ .) ـ تحقيق محمـد زهير الشـاويش ـ نشره المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية.
- ٥٧ \_ ديوان الصَّوري \_ عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري (٣٣٩ \_ ١٩٨هـ.) \_ تحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شُكر \_ نشرته وزارة الثقافة والإعلام، بغداد ١٩٨٠.
  - ٥٨ \_ ديوان لُغات التُرُك للكشغري ـ طبعة ١٣٣٣هـ.
- ٥٩ \_ ديـوان المتنبّي \_ أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي (توفي ٥٩ هـ.) \_ شرح البرقوقي .
  - ٦٠ \_ ديوان المتنبّي \_ تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزّام \_ القاهرة ١٩٤٤.

#### (ذ)

- ٦١ \_ ذيل تاريخ دمشق ـ أبو يعلَى حمزة بن القلانسي (توفي ٥٥٥هـ.) ـ نشره آمدروز ـ المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٠٨.
- ٦٢ ـ ذيل تجارب الأمم ـ أبو شجاع الروذراوري ـ تحقيق آمـدروز ـ مصر ١٩١٦ .

#### **(८)**

- ٦٣ \_ رسالة الغفران \_ أبو العلاء المَعَرَّي (تـوفي ٤٤٩هـ.) تحقيق فوذي عطوي \_ بيروت ١٩٦٨ .
- ٦٤ ــ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ـ محيي الدين بن عبد الظاهر (توفي ٢٩٢ ــ ١٢٩٣ م.) ـ تحقيق الدكتور عبد العزيز الخُوَيطر ـ الرياض ١٩٧٦.

70 \_ زُبدة الحلْب في تاريخ حلب \_ كهال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن العديم الحلبي (توفي ٦٦٠هـ. / ١٢٥٨م.) \_ تحقيق الـدكتور سامي الدّهان \_ طبعة المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٤٥.

#### (w)

- ٦٦ ـ السلوك لمعرفة دُوَل الملوك ـ تقيّ الدين أحمد بن علي المقريزي (توفي همده ١٤٤٥هـ. / ١٤٤١م.) ـ تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة ـ الجزء الأول ـ القسم الثالث ـ طبعة دار الكتب المصرية ١٩٣٨.
- ٦٧ سِير أعلام النبلاء الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (توفي ١٧٨هـ. / ١٣٤٦م.) الجزء ١٥ تحقيق إبراهيم الزيبق طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٣.

الجزء ١٦ ـ تحقيق أكرم البوشي بيروت ١٩٨٣ .

الجزء ١٧ \_ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، بيروت ١٩٨٣.

الجزء ١٨ - تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي - بيروت ١٩٨٤ .

# (ش)

- ٦٨ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ابن العهاد الحنبلي ـ طبعة مصر
   ١٣٥١هـ.
- ٦٩ ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ـ للقاضي تقي الدين أبي الطيّب محمد بن أحمد بن على الفاسي المكّي المالكي (٧٧٥ ـ ٣٨٨هـ.) ـ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري ـ طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت ١٩٨٥.

- ٧٠ صُبْح الأعشى في صناعة الإنشا أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي
   (توفي ٨٢١هـ. / ١٤١٨م.) طبعة دار الكتب المصرية ١٩٦٣.
- ۷۱ ـ صلة تاريخ أوتيخا (تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي) ليحيى بن سعيد الأنطاكي (توفي ٤٥٨هـ. / ١٠٦٦م.) ـ نشره لويس شيخو ـ بيروت ١٩٠٩.
  - \_ ونسخة نشرها كارتشوفسكي وفاسيليف ـ باريس ١٩٢٤.
- ٧٢ \_ صورة الأرض \_ ابن حَوْقل (كتبه حوالي ٣٦٧هـ. / ٩٧٧م.) \_ طبعة لايدن.

#### (d)

٧٣ ـ طبقات الشافعية ـ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (توفّي ٧٧١هـ. / ١٣٦٩ م.) ـ تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري ـ بغداد ١٩٧٠.

#### (8)

- ٧٤ \_ العِبَر في خبر من غبر للحافظ الذهبي (توفّي ٧٤٨هـ.) تحقيق فؤاد
   سيّد (الجزء ٣) \_ طبعة الكويت ١٩٦١.
- العِقْد الفريد ـ ابن عبدر ربّه الأندلسي أبو عمر أحمد بن محمد ـ تحقيق أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري ـ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ مصر ١٩٥٢.
- ٧٦ \_ عيون الأخبار وفنون الآثار في فضائل الأئمة الأطهار ـ الـداعي المطلق إدريس عهاد الدين القُرشي (توفي ١٩٧٨هـ.) ـ تحقيق الدكتور مصطفى غالب ـ طبعة دار الأندلس ـ السبع الخامس (١٩٧٥) والسبع السادس (١٩٨٤) بيروت.
- ٧٧ \_ عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء \_ ابن أبي أصيبعة \_ القاهرة ١٢٩٩ هـ.

٧٨ ـ العيون والحدائق في أخبار الحقائق ـ مؤلف مجهول ـ تحقيق نبيلة عبد
 المنعم داود ـ طبعة النجف ١٩٧٢ .

#### (ف)

- ٧٩ منتوح البلدان ـ أحمد بن يجيى بن جابر البلاذري (توفي ٢٧٩هـ.) تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجّد ـ القاهرة ١٩٥٦ .
- ٨٠ ـ الفخري في الآداب السلطانية ـ محمد على المعروف بابن الطقطقا ـ طبعة
   دار صادر، بروت.
- ۸۱ ـ الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين ـ انتخبها الحافظ أبو علي محمد بن علي الصوري (٣٧٦ ـ ٤٤١هـ.) على أبي عبد الله محمد بن علي العلوي (٣٦٧ ـ ٤٤٥هـ.) ـ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري ـ طبعة دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٧٧.
- ٨٢ \_ فوات الوَفَيَات \_ ابن شاكر الكُتُبي (توفي ٧٦٤هـ. / ١٣٦٢م.) \_ تحقيق الدكتور إحسان عباس \_ ببروت .

#### (£)

۸۳ ـ الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير الجزري علي بن أبي الكرم محمـ (توفي ١٩٦٥ ـ) ـ طبعة دار صادر، بيروت ١٩٦٥ .

#### (7)

- ٨٤ ـ مآثر الإنافة في معالم الخلافة ـ أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (توفي ٨٤ ـ مآثر الإنافة في معالم ١٤١٨م.) ـ تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج ـ الجزء الأول ـ الكويت ١٩٦٤.
- ٨٥ ـ المختصر في أخبار البشر ـ أبو الفداء اسهاعيل ـ طبعة الحسينية بالقاهرة ١٣٢٥هـ.

- ٨٦ ـ مرآة الجِنان وعبرة اليقظان في حوادث الزمان ـ أبو محمد عبد الله اليافعي (توفي ٧٦٨هـ. / ١٣٣٥م.) ـ طبعة حيدر أباد ١٣٣٨هـ.
- ٨٧ ـ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ـ أبو المظفّر بن قيزوغلي سبط ابن الجوزي (توفي ١٩٥٢هـ. / ١٩٥٦م.) ـ طبعة حيدر أباد ١٩٥٢.
- ٨٨ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهـر ـ أبـو الحسن عـلي المسعـودي (تـوفي ٨٨ ـ مـروج الذهب ومعـادن الجوهـر ـ أبـو الحميد ـ القاهرة ١٩٦٤ .
  - ٨٩ مُعجم الأدباء ياقوت الحموي نشره د. مرجليوث طبعة القاهرة.
    - ٩٠ مُعجم البلدان ياقوت الحموى طبعة صادر، بروت.
- ٩١ معجم الشعراء محمد بن عمران المرزباني تحقيق عبد الستار فرّاج طبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٦٠.
- ۹۲ ـ معجم الشيوخ، لابن جميع الصيداوي (توفي ٤٠٢هـ.) ـ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري ـ بيروت ١٩٨٥.
- ٩٣ المغرب في حلى المغرب (القسم الخاص بالقاهرة المعروف بالنجوم الزاهرة في حُلَى حضرة القاهرة) لمؤلّفين أندلسيّين تحقيق الدكتور حسين نصّار طبعة دار الكتب المصرية ١٩٧٠.
- ۹۶ ـ المقفّى ـ تقيّ الدين أحمد بن علي المقريزي (ت ۸٤٥هـ. / ۱٤٤١م.) ـ تحقيق محمد البعلاوي ـ طبعة دار الغرب ـ بيروت ۱۹۸۷.
- ٩٥ \_ المنتظم في تاريخ الأمم \_ ابن الجوزي \_ طبعة حيدر أباد ١٣٥٩هـ.
- 97 ـ من حديث خيثمة بن سليهان القُرَشي الأطرابلسي (٢٥٠ ـ ٣٤٣هـ.) ـ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري ـ طبعة دار الكتـاب العربي، بروت ١٩٨٠.
- ٩٧ ـ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ـ تقيّ الدين أحمد بن علي المقريزي
   (توفي ٨٤٥هـ. / ١٤٤١م.) طبعة مصر ١٣٢٥هـ.
- ٩٨ \_ موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي \_ للدكتور عمر عبد السلام تدمري \_ بيروت ١٩٨٤ .
  - ٩٩ ـ المونس في أخبار إفريقية وتونس ـ ابن أبي دينار القيرواني .

- ١٠٠ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـ جمال الدين أبو المحاسن يوسف
   بن تغري بردي (توفي ٨٧٤هـ.) ـ طبعة دار الكتب المصرية ١٩٦٣.
- ١٠٠ ـ نخبة الدهر في عجائب البرّ والبحر ـ محمد بن أبي طالب شيخ الربوة الدمشقي (توفي ٧٢٧هـ. / ١٣٢٧م.) ـ نشره مهرن ـ طبعة لايبزغ
- ١٠٢ ـ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ـ القاضي أبو علي المحسّن بن علي التنوخي (توفي ٣٨٤هـ.) ـ تحقيق عبّود الشالجي ـ طبعة دار صادر، بروت ١٩٧١.
- ١٠٣ \_ نَكْت الهميان في نُكَت العميان \_ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (توفي ٧٦٤هـ.) \_ نشره أحمد زكي \_ القاهرة ١٩١١.
- 10.5 نهاية الأرب في فنون الأدب ـ الشهاب أحمد بن عبد الوهاب النويـري (توفي ٧٣٣هـ. / ١٣٣٣م.) ـ طبعة دار الكتب المصرية ـ الجزء ٢٣ ـ تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني، مراجعة إبراهيم مصطفى، القاهرة ١٩٨٤.
- والجزء ٢٦ ـ تحقيق محمد فوزي العنتيل ـ مـراجعة الـدكتور محمـد طه الحاجري ـ القاهرة ١٩٨٥ .
- ١٠٥ ـ نهر الذهب في تاريخ حلب ـ كامـل بن حسين بن محمـد البابي الحلبي الغزّى ـ المطبعة المارونية، حلب.

#### (و)

- ١٠٦ ـ الـوافي بالـوفيات ـ صـلاح الـدين خليـل بن أيبـك الصفـدي (تـوفي ٧٦٤ ـ ٧٦٨ ـ بيروت ١٩٨١ . والجزء ١٥ باعتناء بيرند راتكه، بيروت ١٩٧٩ .
  - والجزء ١٦ باعتناء الدكتوره وداد القاضي، بيروت ١٩٨٢. والجزء ١٧ باعتناء دوروتيا كرافوسكى، بيروت ١٩٨٢.

- ۱۰۷ ـ الموزراء (أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء) ـ أبو الحسن الهلال بن المحسّن الصابي (۳۰۹ ـ ٤٤٨ هـ.) ـ تحقيق عبد الستار فرّاج ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٥٨.
- ۱۰۸ ـ وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلّكان (توفي ۱۸۸هـ. / ۱۲۸۲م.) ـ تحقيق الدكتور إحسان عبّاس ـ طبعة دار الثقافة، ببروت.
- ۱۰۹ ـ وُلاة مصر ـ أبو عمر محمد بن يوسف الكِنْدي المصري (توفي ٣٥٠هـ.) ـ تحقيق الدكتور حسين نصّار ـ بيروت ١٩٥٩.
  - ١١٠ ـ الوُلاة والقُضاة ـ الكِندي ـ نشره رفن جست ـ بيروت ١٩٠٨.

#### (ي)

١١١ ـ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ـ أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (توفي ٤٢٩هـ. / ١٠٣٨م) ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ مصر ١٩٥٦.

# ثالثاً: المراجع الحديثة

#### **(ب)**

١١٢ .. البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية .. الدكتورة سعاد ماهر .. القاهرة

#### **(ご)**

11٣ ـ تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور (عصر الصراع العربي - البيزنطي والحروب الصليبية) ـ الجزء الأول ـ الطبعة الثانية، للدكتور

- عمر عبد السلام تدمري ـ طبعة مؤسّسة الرسالة ببيروت، ودار الإيمان بطرابلس ١٩٨٤.
- ١١٤ ـ تاريخ طرابلس السياسي والحضاري (عصر دولة الماليك) ـ الجزء الثاني ـ طبعة المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨١.
- ۱۱۵ ـ تاریخ کنیسة أنطاکیة ـ خریسوستمس بابادوبولس ـ تعریب الأسقف استفانس حدّاد ـ منشورات النور ـ بیروت ۱۹۸۶ .
  - ١١٦ \_ تعريف القدماء بأخبار أبي العلاء \_ جماعة من الأدباء \_ مصر.
- ۱۱۷ ـ تَكَمَلة المعاجم العربية ـ رينهارت دوزي ـ ترجمة الدكتور محمد سليم النعيمي ـ نشرته وزارة الثقافة ببغداد ۱۹۸۰

#### (ح)

- ۱۱۸ ـ الحاكم بأمر الله الخليفة المفتّرَى عليه ـ للدكتور عبد المنعم ماجد ـ القاهرة ١٩٥٨ .
- ١١٩ ـ الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ـ محمد عبد الله عنان ـ القاهرة . ١٩٥٩ .
- ۱۲۰ ـ الحضارة البيزنطية ـ ستيفن رنسيهان ـ ترجمة عبد العزيز جاويد ـ القاهرة . ١٩٦١ .
- ۱۲۱ ـ حكايات الشطّار والعيّارين ـ للدكتور محمد رجب النجار ـ سلسلة عالم المعرفة، الكويت رقم (٤٥).
- ۱۲۲ ـ الحياة الثقافية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطى ـ عمر عبـ د السلام تدمري ـ طبعة دار فلسطين للتأليف والترجمة، بيروت ١٩٧٢.

#### (خ)

١٢٣ ـ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ـ أحمد زيني دحلان ـ المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٥هـ.

171 \_ دائرة المعارف الإسلامية \_ ترجمة جماعة أساتذة \_ الجزء ١٥ \_ طبعة القاهرة.

١٢٥ ـ الدولة البيزنطية ـ الدكتور السيد الباز العريني ـ القاهرة ١٩٦٠ .

177 \_ ديوان الصوري \_ دراسة نقدية للدكتور عمر عبد السلام تدمري \_ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني \_ العدد المزدوج ٢٣ \_ ٢٤ \_ السنة السابعة، عيّان ١٩٨٤.

**(U)** 

١٢٧ ـ رصيد التاريخ ـ رينيه غروسه ـ ترجمة محمد خليل باشا ـ الجزء الثاني ـ القاهرة.

١٢٨ ـ الروم وصِلاتهم بالعرب ـ الدكتور أسد رستم ـ بيروت.

(d)

١٢٩ \_ طائفة الدروز ـ محمد كامل حسين ـ القاهرة ١٩٥٥ .

(ق)

۱۳۰ \_ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسّط \_ أرشيبالد لـويس ـ ١٣٠ ـ ترجمة أحمد محمد عيسى ـ القاهرة ١٩٦٠ .

(9)

١٣١ \_ محيط المحيط.

۱۳۲ ـ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ـ الـدكتور سهيـل زكّار ـ بـيروت ١٩٧٣ .

١٣٣ \_ مدينة الرملة \_ الدكتور صادق أحمد داود جودة \_ ١٩٨٦ .

- ١٣٤ ـ مذاهب الإسلاميّين ـ الدكتور عبد الرحمن بدوى ـ ببروت ١٩٧٣ .
- ۱۳٥ ـ المكتبة العربية الصّقلّية ـ (نصوص حول جزيرة صقلّية) ـ نشرها ميخائيل أماري ـ لا يبزغ ١٨٥٧ .
- ١٣٦ ـ مكّة وعلاقاتها الخارجية ـ أحمد الزيلعي ـ نشرته عمادة شؤون الـطلاب بجامعة الملك سعود ـ الرياض ١٩٨١ .
  - ۱۳۷ ـ منتخبات عربیة ـ دی ساسی ـ باریس ۱۸۰٦ .

(Ú)

- ١٣٨ ـ نُخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار الأمير سيف الدولة الحمداني ـ ماريوس كانار ـ الجزائر ١٩٣٤ .
- ۱۳۹ ـ النفوذ الفاطمي على بلاد الشام والعراق ـ الدكتور جمال الدين سرور ـ القاهرة ١٩٥٥ .

# رابعاً: المصادر والمراجع الأجنبية

- 140 Cambridge Mediieval History. Vol-IV.
- 141 Diehl et Marçais-Le monde oriental de 395 à 1081. Paris 1936.
- 142 Dozy Supplément aux Dictionnaires arabes. V.I Leyden 1881.
- 143 Ostrogorowski G. History of the Byzantine State Trans Joan Hussey Oxford 1956.
- 144 Schlumberger G. L'Epopée bizantine à la Fin du dixièmes siècle Paris 1896 1905.
- 145 Schlumberger Un Empereur Byzantine au dixième siècle Nicephore Phocas Paris 1890.

# (۷) محتويات الكتاب

| الموضوع                                                      | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| مقدّمة التحقيق                                               | ٥         |
| مقدّمة المؤلّف                                               | ١٧        |
| (حوادث سنة ٣٢٦هـ.)                                           |           |
| رسالة بطريرك القسطنطينية إلى بطاركة الإسكندرية وأنطاكية وبيت | <b>Y1</b> |
| المقدس                                                       |           |
| الخليفة الراضيي يقلّد ابن راشد إمرة الأمراء                  | 77        |
| ابن رائق يستولي على أمور الدولة العباسية                     | 77        |
| ابن رائق يوتي بجكم التركي على الأهواز                        | 44        |
| دخول بجكم بغداد ووزارته للراضي                               | **        |
| (حوادث سنة ٣٢٧هـ. )                                          |           |
| وفاة الفضل بن جعفر وزير الراضي                               | 77        |
| وزارة أحمد بن محمد البريدي                                   | 74        |
| (حوادث سنة ٣٢٨هـ.)                                           |           |
| وفاة سعيد بن بطريق بطريرك الإسكندرية                         | 74        |
| شقاق أسقف تنّيس وأسقف الفرما على ابن البطريق                 | 7 £       |
|                                                              |           |

٢٥ ابن الأحول يمنع الصلاة في كنيسة تنيس ويقبض على أسقفها

٢٨ المسلمون واليهود يهدمون كنيسة بعسقلان

٢٩ ابن رائق يستولي على حمص ودمشق والرملة ويهزم الإخشيد

٢٥ الإخشيد يهزم ابن رائق إلى دمشق

ابن رائق يقتل أخا الإخشيد عند اللَّجُون

. ٣٠ الإخشيد يوسط أبا الفتح ابن رائق في الصلح مع أبيه

, ٣ صرّف أحمد بن محمد البريدي عن الوزارة

. سليمان بن الحسن بن مخلد يتولَّى الوزارة

. بحكم يقبض على ابن شيرزاد ويستكتب أحمد بن علي الكوفي

#### (حوادث سنة ٣٢٩هـ.)

٣١ وفاة الخليفة الراضي

# ـ خلافة المتّقى لله ـ

٣٣ مبايعة المتّقى لله بالخلافة

سه إقرار سليهان بن الحسن بن مخلد في الوزارة

٣٣ الغلاء العظيم بمصر

٣٤ مقتل بجكم التركى

٣٤ صرف سليان بن الحسن واستيزار أحمد بن ميمون

٣٤ حركة أحمد بن محمد البريدي لبلوغ الوزارة

٣٥ كورتكين الديلمي يهزم البريدي ويتولّى إمرة الأمراء

٣٥ محمد بن أحمد القراريطي يتقلّد الوزارة

٣٦ كورتكين يقبض على القراريطي ويقلّد الوزارة محمد بن قاسم الكرخي

٣٦ المتّقي يرسل إلى بجكم بالعودة إلى بغداد

٣٦ الحسن بن عبدالله بن حمدان يؤدّي مالاً لبجكم

٣٦ الحرب بين بجكم وكورتكين وهزيمة كورتكين

٣٧ ابن رائق يتقلّد إمرة الأمراء من جديد

#### (حوادث سنة ٣٣٠هـ.)

٣٧ الأتراك يشغبون ببغداد على ابن رائق وينحازون إلى ابن البريدي

٣٨ إزالة البريدي عن الوزارة وإعادتها إلى القراريطي

٣٨ البريدي يستولي على دار الخلافة ببغداد

٣٨ المتّقي وابن رائق يستنجدان بابن حمدان

٣٨ استكتاب محمد بن على الكوفي

٣٨ المتّقى وناصر الدولة بن حمدان يدخلان بغداد ويهزمان البريدي

٣٩ البريدي يسير إلى البصرة

٣٩ المتّقي يلقّب على بن حمدان بسيف الدولة

pq القبض على القراريطي ومصادرته

#### (حوادث سنة ٣٣١هـ.)

٣٩ أحمد بن عبد الله الأصفهاني يتقلد الوزارة

٣٩ الأتراك يشغبون على سيف الدولة وخروجه من بغداد

والقراريطي يدبّر الأمر بعد استتار الكوفي

٠٤ المُتَّقِي يستوزر علي بن محمد بن مُقْلَة

عودة توزون إلى واسط واستكتابه ابن شيرزاد

٤٠ تعيين أسقف الإسكندرية

٤١ غزوة الروس إلى القسطنطينية

٤١ الروم يغزون ديار بكر

| الموضوع                                                                 | الصفحة              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| المتَّقي يستفتي الفقهاء في طلب الروم لمنديل المسيح عليه السلام          | 23                  |
| شروط الهدنة بين المسلمين والروم                                         | ٤٣                  |
| الرُّوم يستولون على مدينة دارا                                          | <b>{</b> { <b>{</b> |
| (حوادث سنة ٣٣٢هـ.)                                                      |                     |
| الروم يدخلون رأس عين                                                    | ٤٤                  |
| وفاة تاودوسيوس بطريرك أنطاكية                                           | ٤٤                  |
| المتّقي يستوحش من توزون ويخرج إلى بني حمدان بالموصل                     | ٥٤                  |
| الحرب بين توزون وسيف الدولة                                             | ٤٥                  |
| الصلح بين الخليفة المتقي وتوزون                                         |                     |
| الإخشيد يمثُل أمام المتَّقيُّ في الرُّقَّة فيجدّد ولايته على مصر والشام | ۲3                  |
| توزون يخلع المتّقي من الخلافة ويحبسه حتى مات                            | ٢3                  |
| _ خلافة المستكفي ـ                                                      |                     |
| مبايعة المستكفي بالخلافة وتوزير محمد بن علي                             | ٤٩                  |
| (حوادث سنة ٣٣٣هـ.)                                                      |                     |
| خلع الملك رومانوس عن العرش                                              | ٤٩                  |
| _<br>قسطنطين بن لاون يستولي على العرش البيزنطي                          | ٥٠                  |
| نفي رومانوس وولديه إلى الجزائر اليونانية                                | ٥٠                  |
| فشل مؤامرة تستهدف الإطاحة بقسطنطين                                      | ٥١                  |
| مقتل قسطنطین بن رومانس                                                  | ٥٢                  |

(حوادث سنة ٣٣٧هـ.)

٥٢ موت رومانوس الملك المخلوع

(حوادث سنة ٣٣٤هـ.)

۲٥ موت توزون التركي

٥٢ ابن شيرزاد يتولّى رآسة الأتراك

٥٢ المستكفى يضرب لقبه على السُّكّة

٥٢ أحمد بن بُوَيْه الديلمي يستولى على الأهواز ويدخل بغداد

٥٣ المستكفى يجعل ابن بُوَيّه أمير الأمراء ويلقبه

٣٥ معزّ الدولة بن بُوَيْه يستكتب ابن شيرزاد

٥٣ خلع المستكفى من الخلافة وسمّل عينيه

(حوادث سنة ٣٣٨هـ.)

٥٤ وفاة المستكفى في حبْسه

# - الخليفة المطيع لله - تكملة (حوادث سنة ٣٣٤هـ.)

ه، مبايعة الفضل بن المقتدر بالخلافة وتلقُّبه بالمطيع لله

٥٥ الغلاء المفرط في بغداد والبصرة

٥٦ وفاة القائم بأمر الله صاحب المغرب

٥٧ أبو الطاهر إسماعيل الملقّب بالمنصور يتوتّى خلافة المغرب

#### (حوادث سنة ٣٣٦هـ.)

٥٧ المنصور يقتل أبا يزيد بعد محاربته

الصفحة

#### (حوادث سنة ٣٣٧هـ.)

٥٧ المنصور يعمّر المنصورية ويغزو بلاد الروم

# ـ تاريخ الخلفاء الفاطميين ـ

٥٩ المؤلّف يعرض لداية ظهور الفاطميين وقيام دعوتهم

٥٩ مسر المهدى إلى اليمن لينشر الدعوة الفاطمية

٠٠ ظهور الدعوة سنة ٢٧٠ باليمن

٠٠ أبو عبد الله الشيعي يلتقي الكُتاميّين في الحجّ سنة ٢٧٨هـ.

. ٦ مسير أبي عبد الله الشيعى مع كُتامة إلى مصر والمغرب

٦٠ إظهار الدعوة للمهديّ في بلاد كُتامة

٦١ الحرب بين عبد الله بن الأغلب وأبي عبد الله الشيعي سنة ٢٨٧هـ.

٦١ مقتل عبد الله بن الأغلب

٦٦ زيادة الله بن الأغلب يقتل أخاه وعمومته ويسكن رقّادة

٦٢ خروج المهديّ من سَلَمِية إلى القيروان

٦٣ وقوع أبي العباس الداعية الشيعي أسيراً بيد الأغالبة

٦٣ تتابُع الحروب بين أبي عبد الله الشيعى وزيادة الله بن الأغلب

٦٤ هزيمة زيادة الله وفيراره إلى مصر

٦٤ أبو عبد الله الشيعي يدخل رقّادة سنة ٢٩٠هـ.

٦٤ فِرار أبي العباس الداعية من أسر الأغالبة

٦٤ إعلان إمامة وخلافة المهدئ سنة ٢٩٦هـ.

٦٤ مقتل أليشع بن مدرار صاحب سجلهاسة

٦٥ المهديّ يدخل رقّادة ويستميل الناس لدعوته

٦٥ أبو العباس الداعية يعاتب أخاه أبا عبد الله الشيعي

٦٦ أبو عبد الله الشيعي ينصح المهديّ بإطلاق يده في الدعوة

٦٦ مقتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العباس سنة ٢٩٨

٧٧ القتال بين الأغالبة والكُتاميّين في إفريقية

٦٧ المهديّ يقتل وجوه بني الأغلب ويحبس بعضهم

٦٧ النزاع بين أهل القيروان والكُتاميّين

٦٧ ثورة عبد الله الماوطاني وإدّعاؤه النُّبُوَّة

٦٨ القائم بأمر الله ابن المهديّ يقتل الماوطاني

٦٨ القائم بأمر الله يقضي على مخالفة أهل طرابلس الغرب للمهديّ سنة ٣٠٠هـ.

٦٨ خُباسة يفتح برقة للمهديّ ويستولي على الإسكندرية والفيّوم

٦٩ القائم يخرج مدداً لحُباسة ويصل إلى الجيزة سنة ٣٠٢هـ.

٦٩ المهديّ يبني مدينة المهديّة وينتقل إليها سنة ٣٠٨هـ.

٩٦ القضاء على حركة أهل برقة

٩٥ القضاء على حركة أهل جزيرة سقليّة

٧٠ القضاء على حركة أهل تاهَرْت

٧٠ وفاة الخليفة المهديّ سنة ٣٢٢هـ.

# \_ خلافة القائم بأمر الله \_

٧١ مقتل الثائر ابن طالوث بطرابلس الغرب

# \_ عودة إلى أخبار الدولة العباسية -

٧٣ الحرب بين معزّ الدولة بن بُوَيَّه وناصر الدولة بن حمدان

٧٣ الصلح بين معزّ الدولة وناصر الدولة

٧٤ وُثُوب الأتراك على ناصر الدولة وترئيسهم لتكين الشيرازي

٧٤ هزيمة ناصر الدولة من الموصل إلى الزَّاب

الصفحة

٧٤ معز الدولة يُنجد ناصر الدولة وهزيمة تكين وسَمْل عينيه
 ٧٤ وفاة الإخشيد محمد بن طُغْج سنة ٣٣٤هـ.

# - أخبار سيف الدولة الحمداني -(حوادث سنة ٣٣٤هـ.)

٧٥ سيف الدولة الحمداني علك دمشق ويدخل الدولة

٧٥ غلمان الإخشيد بالأردن يهزمون سيف الدولة إلى حلب

٧٥ العامل على صعيد مصر يهزم الإخشيديّة ويدخل الفُسطاط

٧٦ الإخشيديّة يهزمون غلبون العامل على الصعيد

٧٦ مقتل غلبون وأسر أصحابه

٧٦ كافور الإخشيدي ينتقل من دمشق إلى مصر

#### (حوادث سنة ٣٣٦هـ.)

٧٦ ظهور الكوكب المذنّب

٧٧ سيف الدولة يحاصر حصن بَرْزُوْيَه

٧٧ لاون بن بردس ينازل الحَدَث ويفتحه

#### (حوادث سنة ٣٣٧هـ.)

٧٧ سيف الدولة يفتح حصن بَرْزُوْيَه ويسير إلى ميّافارِقين
 ٧ نزول لاون على حصن بُوقا

#### (حوادث سنة ٣٣٨هـ.)

۸۷ لاون يقتل ويأسر جماعة كبيرة من أصحاب محمد بن ناصر الدولة
 ۸۷ استيلاء الروم على مدينة كيليكية

#### (حوادث سنة ٣٣٩هـ.)

٧٨ سيف الدولة يوغل في بلاد الروم إلى ما وراء خَرْ شَنَة
 ٧٨ الروم يوقعون بجيش سيف الدولة ناحية الحَدَث ويهزمونه
 ٧٩ ملك النُّوبة يغير على الواحات من أعمال مصر
 ٧٩ رَدُّ الحجر الأسود إلى مكة المكرّمة بعد أن انتزعه الجنابي سنة ٣١٧هـ.

#### (حوادث سنة ٣٤٠هـ.)

٨٠ الزلزلة بمصر وأعمالها وانشقاق منارة الإسكندرية

#### (حوادث سنة ٢٤١هـ.)

٨١ وفاة المنصور بالله صاحب المغرب

# ـ خلافة المعزّ لدين الله ـ

٨١ جوهر الصّقلّي يفتح أفكان ويقتل أميرها الذي تسمّى بأمير المؤمنين
 ٨٢ جوهر يفتح فاس ويأسر أميرها
 ٨٢ الأساطيل الفاطمية تغزوا وتَغْنَم

# ـ عَوْد إلى أخبار سيف الدولة ـ (حوادث سنة ٣٤٢هـ.)

٨٣ غزوة سيف الدولة إلى زِبَطْرة وعرقا

۸۳ الحرب بين سيف الدولة وقسطنطين بن بردس

٨٤ سيف الدولة يعبر الفرات إلى بطن هَنْزيط ويدخل سُميساط

٨٤ سيف الدولة يأسر قسطنطين بن برد ويأسر لاون البطريق

٨٤ موت قسطنطين بن بردس في حلب

الصفحة

#### (حوادث سنة ٣٤٣هـ.)

٨٤ سيف الدولة يوقع الهزيمة بالروم عند حصن الحَدَث
 ٨٥ سيف الدولة يبنى حصن الحَدَث

#### (حوادث سنة ٢٤٤هـ.)

٨٥ بردس الفوقاس يهاجم حصن الحدث وينقب سوره

#### (حوادث سنة ٣٤٥هـ.)

٨٥ سيف الدولة يفتح تلّ بطريق ويستظهر على ابن الشمشيق

٨٦ لاون البطريق يأسر أبا العشائر بن حمدان ويموت في الأسر

٨٦ وزارة الحسن بن محمد المهلّبي

٨٧ ملك النّوبة يخرّب أسوان فيردّ عليه العسكر في البرّ والبحر

٨٧ سيف الدولة يغزو إلى سَمَنْدُو ويأسر ستراتيغوس

٨٧ سيف الدولة يحاصر حصن زياد

#### (حوادث سنة ٣٤٦هـ.)

٨٧ الدومستيقس يستولي على حصن الحَدَث ويخرّبه

#### (حوادث سنة ٧٤٧هـ.)

٨٨ هزيمة نجا غلام سيف الدولة أمام ابن الشمشقيق

٨٨ الروم يهزمون سيف الدولة ويأسرون الكثير من أصحابه

٨٩ الحرب بين ناصر الدولة بن حمدان ومعزّ الدولة

٩٠ ناصر الدولة يستجر بأخيه سيف الدولة

٩٠ سيف الدولة يتوسّط بين أخيه ومعزّ الدولة

٩٠ غارة الروم على قورُس

#### (حوادث سنة ٣٤٨هـ.)

٩١ موت قسطنطين بن لاون ملك الروم

٩١ لاون يسير إلى نواحي طرسوس ويستولي على الهارونيّة

۲ مخریسطوفورس یتولی بطریرکیّة أنطاکیّة

لاون يغير على ديار بكر ويأسر محمد بن ناصر الدولة

#### (حوادث سنة ٢٤٩هـ.)

٩٢ حركة العوّام والرعاع في مصر وتعرُّضهم للكنائس

٩٣ غرق عدّة مراكب حربية في دار الصناعة بمصر

٩٣ وفاة بطريرك الإسكندرية

ع ۾ وفاة أنوجور بن الإخشيد

٤ عزوة سيف الدولة بلد الروم وهزيمته أمام لاون

٩٥ غزوة نِقْفور إلى جزيرة إقريطش

· ٩٥ العوامّ والرُّعاع يخرّبون الكنائس في مصر

#### (حوادث سنة ٢٥٠هـ.)

٩٦ غزوة نِقْفور إلى عين زربة

# (حوادث سنة ٥١هـ.)

٩٧ استيلاء الروم على دُلُوك ورَعْبان ومَرْعَش

٩٧ غارة الروم على منبج ووقوع أبي فِراس في أسرهم

٩٧ الروم يهزمون نجا غلام سيف الدولة ويهاجمون حلب

pp نِقْفُور يخرّب دار سيف الدولة ويدخل حلب

#### (حوادث سنة ٢٥٧هـ.)

١٠٠ موت رومانس ملك الروم

١٠١ نِقفُور يتولَّى العرش البيزنطي ويتزوَّج أرملة رومانوس

١٠٢ حركة الخارجيّ السلميّ في برّيّة الشّراة

١٠٣ الزلزلة بمصر واحمرار الشمس

١٠٣ وفاة الوزير الحسن المهلّبي

١٠٣ مرض سيف الدولة

٣٠٠ خروج نجا عن طاعة سيّده سيف الدولة ومهاجمته للبلاد

١٠٤ شغب الجندعلي سيف الدولة

١٠٤ يوحنا بن جمع يتولّى بطريركية بيت المقدس

#### (حوادث سنة ٣٥٣هـ.)

١٠٤ الموقعة بين نقفور الملك وأهل طرسوس عند أُدَّنَة

١٠٥ ورود الخراساني إلى حلب لمعاضدة سيف الدولة في حرب الروم

١٠٥ الغلاء الشديد في الثغر وحلب وتفرّق عسكر الخراساني

١٠٦ استيلاء الروم على قبرس

١٠٦ ورود رسول من نِقْفور إلى سيف الدولة

١٠٦ سيف الدولة يصفح عن غلامه نجا

١٠٦ مقتل نجا بيد غلمان سيف الدولة

#### (حوادَّث سنة ٢٥٤هـ.)

١٠٧ نِقْفور يحاصر المصّيصة

١٠٨ الغلاء في المصّيصة وطرسوس

١٠٨ نقفور يستولي على المصّيصة ويتسلّم طرسوس بالأمان

١٠٨ أهل أنطاكية يسلمون مدينتهم لرشيق النسيمي

١٠٩ الدُّيْلم يستأمنون لرشيق

١٠٩ الحرب بين رشيق ودِزْبر الديلمي وقرغُويْه

٩٠٩ خريصطوفورس يبتعد عن أنطاكية وقت الفتنة

#### (حوادث سنة ٥٥٥هـ.)

١٠٩ وفاة عليّ بن الإخشيد وانفراد كافور بالأمر

١١٠ مضايقة الصنّاجي لبطريرك بيت المقدس

١١٢ مقتل بطريرك بيت المقدس

١١٣ بناء قبّة كنيسة القيامة

١١٣ الفداء بين سيف الدولة ويقفور

١١٤ وقوع دِزْبَر وابن الأهوازي في أسر سيف الدولة ومقتلهما

١١٥ خروج الروم إلى آمد

١١٥ نزول نِقفور على منبج وتيزين وحصن أرتاح وأنطاكية

١١٦ سيف الدولة يقرّب بطريرك أنطاكية اليه

#### (حوادث سنة ٣٥٦هـ.)

١١٧ وفاة سيف الدولة

۱۱۷ قدوم محمد بن عيسي من خراسان إلى حلب

ابن مانك يقتل بطريرك أنطاكية ويستولي على مخلّفاته

١٢٠ أبو المعالي بن سيف الدولة يستولي على حلب

، ٧٠ وفاة معزّ الدولة ابن بُوَيْه

١٢١ وفاة كافور الإخشيد

١٢١ الخلاف بين الإخشيديّة

#### (حوادث سنة ٣٥٧هـ.)

١٢٢ الغلاء والوباء في مصر

١٢٣ البلغر يغيرون على أطراف الروم

١٢٣ الروس يستظهرون على البلغر ويدخلون عاصمتهم

١٢٣ الخراسانيّون يغيرون على أعمال الروم ويعودون بالغنائم

١٢٣ الروم يفتكُّون الأسرى من الخراسانية

٧٧٣ أهل أنطاكية يُخرجون الخراسانية منها

١٢٤ انسياح نِقْفُور في ديار مُضَر وبلاد أرّزَن وميّافارقين

١٢٤ غزوة نِقفور إلى أنطاكية ومعرّة مَصْرين ومعرّة النعمان وحماة وحمص

١٢٥ نزول يقفور على طرابلس وحصاره عِرْقة

١٢٧ نِقْفُور يستولي على أنطرطوس ومَرَقية وجَبَلَة

١٢٧ نِقَفُور يصالح أصحاب اللاذقية ويبني حصن بغراس

١٢٧ بطرس الخادم يغير على نواحي أنطاكية

١٢٨ عصيان قرغُوَيه على أبي المعالي بحلب

١٢٨ ورود القرامطة إلى دمشق وحربهم مع ابن طُغج بظاهر الرملة

١٢٨ القرامطة يستولون على الرملة

١٢٩ ابن طُغج يقبض على الوزير ابن حنزابة ثم يُطْلقه

#### (حوادث سنة ٢٥٨هـ.)

١٢٩ وفاة بطريرك بيت المقدس

# ـ خلافة المعرّ لدين الله ـ

١٣٠ مسير جوهر الصّقلّي إلى مصر

١٣١ الحرب بن الإخشيدية وجوهر الصّقلّي

١٣٢ جوهر يدخل مصر وفَرار الإخشيدية والكافورية إلى الشام

١٣٣ زوال الدولة الإخشيدية

١٣٣ بناء القاهرة

١٣٣ أبو المعالي يقاتل قرغُوَيْه بحلب

١٣٤ الرغيلي يغتال علّوش الكردي ويستولي على أنطاكية

١٣٤ استيلاء الروم على أنطاكية

١٣٥ أبو المعالي ينتقل عن حلب إلى حمص

#### (حوادث سنة ٣٥٩هـ.)

١٣٥ حصار الروم لحلب وتقرير الصلح مع أهلها

١٣٦ مقتل ابن مانك وابن محمود وابن دعامة

١٣٦ الروم يستولون على منازكرد

١٣٧ ازدياد هيبة نِقفور لسعة توسّعه في بلاد المسلمين

١٣٨ الخلاف بين الملك نِقفور وزوجته على ولاية العهد

١٤٠ الملكة تدبّر مقتل الملك نقفور

١٤١ يانس بن الشمشقيق يتولَّى عرش الروم

١٤١ القبض على لاون أخى نِقفور بعد نفَّيه

١٤١ عِصيان بردس بن لاون على يانيس بن الشمشقيق ونفيه

١٤١ تعيين ثاودورس بطريركاً على أنطاكية

١٤٢ تعيين بطريرك على القسطنطينية

١٤٢ ابن الشمشقيق يحاصر الروس ويتسلّم منهم مدينة البلغر

١٤٣ جعفر بن فلاح يفتح الرملة ودمشق

#### (حوادث سنة ٣٦٠هـ.)

١٤٣ صرف العباس بن الحسن الشيرازي عن الوزارة وعودته

#### (عَوْد إلى سنة ٣٥٩هـ.)

١٤٤ حركة تبر الإخشيدي والقبض عليه في البحر وقتله

#### (عَوْد إلى سنة ٣٧٠هـ.)

١٤٥ فتّوح غلام ابن فلاح يحاصر أنطاكية

١٤٦ زلزلة أنطاكية

#### (حوادث سنة ٣٦١هـ.)

١٤٦ القرمطيّ يستولي على دمشق ويهزم ابن فلاح

١٤٦ الحرب بين القرامطة والمغاربة خارج القاهرة

١٤٧ انهزام القرامطة إلى الرملة

١٤٧ القبض على بقيّة الإخشيدية والكافورية بمصر

١٤٧ القرامطة يهزمون المغاربة ويقيمون بالرملة

#### (حوادث سنة ٣٦٢هـ.)

١٤٨ دخول المعزّ إلى القاهرة

١٤٨ غزوة ابن الشمشقيق إلى بلاد الشام

١٤٨ وقوع الدومستيقُس في الأُسْر

١٤٩ اضطراب بغداد ومهاجمة دار السلطان

١٥٠ استنفار المسلمين لحرب الروم وإظهار السلاح

١٥٠ الحرب بين السُّنَّة والشيعة

١٥١ السلطان يطرح النار ببغداد للقضاء على الفتنة

١٥١ عزّ الدولة يقع في ضائقة المال ويصادر أهل الذَّمّة

١٥٢ صرّف الشيرازي عن الوزارة وتقليد ابن بقيّة

#### (حوادث سنة ٣٦٣هـ.)

١٥٢ هزيمة القرامطة أمام المصريين

١٥٣ عز الدولة يقبض على إقطاع سبكتكين

١٥٣ سبكتكين يتغلّب على بغداد

١٥٤ الفتنة يين الشيعة والسُّنَّة

١٥٣ الأتراك يجبرون المطيع لله على خلع نفسه من الخلافة

# ـ خلافة الطائع لله ـ

١٥٦ عزّ الدولة بختيار يجمع أصحابه لحرب سبكتكين

١٥٧ خروج سبكتكين إلى دير العاقول ووفاته بها

١٥٧ انهزام الأتراك عن بغداد

#### (حوادث سنة ٣٦٤هـ.)

١٥٨ الحرب بين عضد الدولة والأتراك

١٥٨ دخول عضَّد الدولة فنّاخسرو بغداد

١٥٨ عضُد الدولة يعمّر دار الخلافة

١٥٩ عودة الطائع إلى بغداد

١٥٩ ابن بقيّة يتقلّد واسط وتكريت وعُكْبرا

١٥٩ عضُد الدولة يحارب ابن بقيّة

١٦٠ اضطراب الأحوال على عضُد الدولة فنّاخسرو

١٦١ الاتفاق بين بختيار وفنّاخسرو

١٦١ خروج عضُد الدولة إلى شيراز بسبب الفتنة

١٦١ بختيار يمنح الألقاب لأصحابه

١٦١ الفتكين التركى يتغلّب على دمشق

١٦١ غزوة ابن الشمشقيق إلى الشام

١٦٢ الفتكين يقدّم الطاعة لابن الشمشقيق

١٦٢ ابن الشمشقيق يستولي على بيروت وتمتنع عليه طرابلس

١٦٢ استيلاء ابن الشمشقيق على حصون بانياس وجبلة وبرزُوْيه وصهيون

١٦٢ تعيين كُليب بطريقاً

١٦٣ تحصيل أموال طائلة على أملاك الإخشيدية والكافورية

١٦٣ وفاة المعزّ لدين الله

# \_ أول خلافة العلويين \_ \_ خلافة العزيز بالله \_ (حوادث سنة ٣٦٥هـ.)

١٦٥ نزار بن معد يتولّى الخلافة ويلقّب بالعزيز بالله

١٦٥ وفاة يانيس بن الشمشقيق ملك الروم

١٦٥ باسيل بن رومانوس ينفرد بالملك مع أخيه

١٦٦ غارة ميخائيل البرجي على طرابلس

١٦٧ بَرُدس السقلارس يعصي الملك ويستولي على هنزيط والخالديات

١٦٧ السقلاروس يهزم ميخائيل البرجي وابن الملاييني

١٦٧ البرجي يصبح ماجسطرساً عند السقلاروس

۱٦٧ كليب يسلّم أنطاكية لقائد السقلاروس ١٦٨ هزيمة الأطرابازي وابن الملاييني أمام السقلاروس

#### (حوادث سنة ٣٦٧هـ.)

١٦٨ هزيمة بردس الفوقاس أمام السقلاروس

١٦٨ وفاة تاودورس بطريرك أنطاكية

١٦٩ الأسقف أغابيوس يعد الملك باستلام أنطاكية

١٧٠ نجاح أغابيوس في مهمّته وتعيينه بطريركاً على أنطاكية

١٧٠ بردس السقلاروس يهاجم أنطاكية لاستعادتها

١٧٠ الماجسطرس يهزم ابن البُغَيل

١٧١ الأرمن يثيرون فتنة في أنطاكية

١٧١ مراسلة أغابيوس لبطريرك الإسكندري

١٧١ بطريرك الإسكندرية يعترض على ترقية أغابيوس

١٧٢ نصّ كتاب أغابيوس إلى بطريرك الإسكندرية

#### (عَوْد إلى سنة ٣٦٥هـ.)

١٧٩ هزيمة جوهر أمام الفتكين التركي

# (حوادث سنة ٣٦٦هـ.)

١٧٩ وفاة الأعثم القرمطي بالرملة بعد دخولها

١٨٠ الحرب بين الفتكين وجوهر الصّقلّي

# (حوادث سنة ٣٦٧هـ.)

١٨٠ الصلح بين الفتكين وجوهر

١٨١ خروج العزيز بالله لقتال الفتكين

١٨١ موقعة نهر الطواحين بين العزيز بالله والفتكين

١٨١ وقوع الفتكين في الأسر

١٨١ معاملة العزيز بالله الفتكين بالإكرام

۱۸۲ العزيز بالله يستوزر ابن كِلُّس

١٨٢ عضُد الدولة لا يحظى سوى بالدعاء على منابر العراق

# (عَوْد إلى سنة ٣٦٦هـ.)

١٨٣ موت ركن الدولة الحسن بن بُوَيْه

١٨٣ الحرب بين عضد الدولة وبختيار

١٨٢ هزيمة بختيار إلى واسط

# (حوادث سنة ٣٦٧هـ. أيضاً)

١٨٣ بختيار يقبض على ابن بقية

١٨٤ عضُد الدولة يقتل ابن بقيّة

١٨٤ عودة بختيار إلى طاعة عضد الدولة

١٨٤ عضُد الدولة يملك البصرة

١٨٤ الطائع لله يزيد في ألقاب عضد الدولة

١٨٤ بختيار يعود لجمع الجيش وحرب عضُد الدولة

١٨٥ هزيمة بختيار عند قصر الجصّ ومقتله

١٨٥ اختلاف الروايات حول مقتل بختيار

١٨٦ انهزام أصحاب بختيار إلى الفتكين بدمشق

١٨٦ عودة الطائع لله إلى بغداد

١٨٦ عضُد الدولة فنّاخسرو يملك الموصل

# (عود إلى سنة ٣٦٦هـ.)

١٨٦ أبو المعالي بن سيف الدولة يولي بكجور على حلب

١٨٦ القبض على قرغُويه

١٨٦ أبو المعالي يفتح المعرّة

#### (سنة ٣٦٧ من جديد)

١٨٧ أبو المعالي يأخذ حلب من بكجور ويولّيه حمص

١٨٧ أبو المعالى يهنيء عضد الدولة بعودته إلى بغداد

١٨٧ أبو تغلب بن حمدان يستنجد ببردس السقلاروس

١٨٨ انشغال السقلاروس بمواجهة جيوش باسيل الملك

# (حوادث سنة ٣٦٨هـ.)

١٨٨ هزيمة السقلاروس أمام بردس الفوقاس

١٨٩ عودة أبي تغلب إلى بلاد الشام

١٨٩ جيوش عضُّد الدولة تمتلك جميع قلاع بني حمدان

١٨٩ السقلاروس يستنجد بعضُد الدولة

١٨٩ باسيل الملك يعمل على استرضاء عضُد الدولة

١٨٩ عضُّد الدولة يقبض على السقلاروس

١٨٩ الملك باسيل لا يستجيب لرغبة عضُد الدولة

١٩٠ عضُد الدولة يقبض على رسول باسيل

١٩٠ وفاة عضُد الدولة

١٩٠ تعيين بطريرك الإسكندرية

١٩١ معرفة مصنف أخبار القديسين

١٩١ قسّام يمنع أبا تغلب الحمداني من دخول دمشق

١٩١ أبو تغلب يطلب المساعدة من العزيز بالله

١٩١ فشل الفضل بن صالح في حيلته على قسّام

#### (حوادث سنة ٣٦٩هـ.)

١٩١ ظهور مفرّج بن دغفل بالرملة

١٩٢ أجناد بني عقيل تستنجد بأبي تغلب على ابن دغفل

١٩٢ الحرب بين أبي تغلب وابن دغفل بظاهر الرملة

١٩٢ ابن دغفل يقتل أبا تغلب

#### (حوادث سنة ۳۷۰هـ.)

١٩٣ العزيز بالله يمنع صلاة القنوت (التراويح)

١٩٣ ملك الروم يمتلك حصن رَعبان بحيلة امرأة أرمنيّة

ع ١٩ الملك باسيل يرد إلى كرمروك ولاية اللاذقيّة لغارته على طرابلس

١٩٤ كرمروك يهزم الصّنهاجي في عمل أنطاكية

ه ١٩٠ نزّال وابن شاكر يحاصران اللاذقية

م١٩٥ وقوع كرمروك أسيراً وحمُّله إلى مصر

#### (حوادث سنة ٣٧١هـ.)

١٩٦ الحرب بين بردس الفوقاس وسعد الدولة الحمداني عند حلب

١٩٦ وفاة بطريرك بيت المقدس

١٩٦ عضُد الدولة يحارب أخاه بهمذان ويستولي على مهرون

١٩٦ مخاطبة عضد الدولة بالشاهنشاه

١٩٦ زواج الطائع لله من ابنة عضُد الدولة

١٩٧ عضُد الدولة يحتوي على سائر بلاد فارس والعراق والموصل وديار بكر

١٩٧ الوزير المظهر يفصد نفسه بيده ويموت خوفاً من رهبة عضُد الدولة ١٩٧ عضُد الدولة يفوّض أبا الريّان تدبير الأمهر

#### (حوادث سنة ٣٧٧هـ.)

١٩٧ عضُد الدولة ينفى ابنه إلى كرمان

١٩٨ وفاة عضُد الدولة

١٩٨ شرف الدولة يقبض على وزير أبيه ويملك شراز

١٩٨ الحرب بين شرف الدولة وأخيه صمصام الدولة

# (عَوْد إلى سنة ٧٧١هـ.)

١٩٩ رشيق العزيزيّ يهزم ابن دغفل ويطرده عن الشام

١٩٩ ابن دغفل يقطع طريق الحجّ ويقتل مفلح قائد العزيز بالله

١٩٩ عودة الحجيج إلى مصر

١٩٩ رشيق يهزم ابن دغفل

١٩٩ لجوء ابن دغفل إلى بكجور بحمص واستنجاده بالملك باسيل

٧٠٠ العزيز بالله يؤمّن ابن دغفل

#### (حوادث سنة ٣٧٣هـ.)

٢٠٠ بلتكين يحاصر دمشق ويحمل قسّاماً إلى مصر أسيراً

٧٠٠ العزيز بالله يعفو عن قسّام ويُطلق سراحه

٠٠٠ عصيان بكجور بحمص على سعد الدولة واستنجاده بالعزيز بالله

٠٠٠ بردس الفوقاس يهاجم حلب ويأخذ المال من سعد الدولة

٢٠١ بردس يسبي أهل حمص ويسير إلى تلّ خليفة

٧٠٧ بكجور يستولي على دمشق ويقتل أحداثها

| الموضوع | لصفحة |
|---------|-------|
|         |       |

- ٢٠١ توقّف النيل واضطراب الأسعار وشدّة الغلاء والوباء بمصر
  - ۲۰۲ العزيز بالله يقبض على وزيره يعقوب بن يوسف
  - ٢٠٢ القبض على الفضل بن صالح وأخويه ومصادرة ثروته
- ٢٠٢ العزيز بالله يُفرج عن الوزير وجميع المعتقلين ويردّ إليهم ثرواتهم

## (حوادث سنة ٥٧٥هـ.)

- ٢٠٣ العزيز بالله يعيّن خال ابنته بطريركاً على بيت المقدس
  - · ٢٠٣ أبو المعالي يدفع سعد الدولة عن حمل المال للروم
    - ٣٠٣ بردمس الفوقاس يستولي على كِلَّز ويقاتل أفامية
      - ٢٠٤ قرعُويه يفتح دير سمعان الحلبي
  - ٢٠٤ بردس الفوقاس يوقع بجهاعة العرب والحمدانية
  - ٢٠٤ الملك باسيل يأمر بردس بالإنصراف عن أفامية
    - ۲۰۶ المغاربة يستولون على حسن بلنياس
      - ٢٠٤ لاون الماجسطرس ينازل بلنياس
    - ٢٠٥ المليسنوس يسترجع بلنياس من المغاربة
    - ٢٠٥ الملك يولّي بردس على أنطاكية وسائر المشرق

#### (حوادث سنة ٣٧٦هـ.)

- ٢٠٥ تجديد الهدنة بين بردس وأبي المعالي بحلب
  - ٢٠٥ هرب ولدّي صموئيل ملك البلغر
  - ٢٠٦ البلغر يقتلون ابن صموئيل الأكبر خطأً
- ٢٠٦ البلغريملكون ابن صموئيل الأصغر عليهم
  - ٢٠٦ البلغر يهزمون الملك باسيل عند أبارية
- ٧٠٦ السقلاروس يطلب من صمصام الدولة إطلاقه لمحاربة الملك

| الموضوع | لصفحة |
|---------|-------|
|         |       |

٢٠٦ صمصام الدولة يستوثق من السقلاروس ويُطْلقه

٢٠٧ السقلاروس يأخذ مُلَطية ويقبض على كُلّيب البطريق

٢٠٧ السقلاروس يدعو لنفسه بألملك

٢٠٧ السقلاروس يجمع حوله العُقَيْليِّين والنُّمَيريِّين والأرمن وصاحب ديار بكر

٢٠٨ باسيل الملك يسيّر بردس الفوقاس لفتال السقلاروس

٢٠٨ اتفاق السقلاروس وبردس على قتال الملك باسيل

٢٠٨ ابن السقلاروس يكشف للملك باسيل المؤآمرة

٢٠٩ بردس الفوقاس يقبض على السقلاروس

#### (حوادث سنة ٣٧٧هـ.)

٢٠٩ بردس الفوقاس يدّعي ألملك لنفسه

٢٠٩ اتساع سيطرة بردس إلى ذَرَوْليّة وخريصوبولي

٢٠٩ الملك باسيل يزوّج أخته لملك الروس ليساعده على حرب بردس

٢١٠ الملك باسيل يرسل المطارنة لعمادة ملك الروس الملحد

٢١٠ جيش الروس ينضم إلى جيش الروم لقتال بردس الفوقاس

٢١٠ باسيل يستولي على المراكب البحرية لفوقاس

٠١٠ بردس يستنجد بملك الجرزان ويهزم الطاروني قائد الروم

## (حوادث سنة ٣٦٨هـ.)

٢١١ لاون بن بردس يُخرج اغابيوس البطريرك من أنطاكية

#### (حوادث سنة ٣٧٩هـ.)

٢١١ الملك باسيل يظفر ببردس الفوقاس ويقتله

٢١١ امرأة بردس الفوقاس تُطلق سراح السقلاروس

٢١٢ السقلاروس يوسط قسطنطين عند أحيه الملك باسيل

٢١٢ الملك باسيل يصفح عن السقلاروس وأصحابه

٢١٢ لاون بن الفوقاس يقم بأنطاكية مخالفاً للملك

٢١٢ ميخائيل البرجي يحمل لاون بأنطاكية مخالفاً للملك

٢١٣ ميخائيل البرجي يحمل لاون إلى باسيل الملك

٢١٣ الملك باسيل ينقم على أغابيوس البطريرك صداقته لبردس

٢١٣ الزلازل في القسطنطينية ونيقوميدية

٢١٤ باسيل يحقد على ملك الجرزان وصاحبي الخالديات لإنجادهم الفوقاس

٢١٤ ملك الجرزان يلتمس العفو من باسيل ويدعو له بألملك في بلاده

#### (حوادث سنة ۲۸۰هـ.)

٢١٥ البلغر يغزون بلاد الروم إلى سالونيكا

٢١٥ باسيل يتأهّب لحرب البلغر

٢١٥ موت السقلاروس وأخيه قسطنطين

۲۱۵ باسیل یهزم البلغر ویأسر ملکهم

٢١٥ مقاومة القمطوفليس البلغرى وغزوات باسيل

٢١٦ استيلاء باسيل على عدّة حصون وتخريب مدينة باريا

#### (عود إلى سنة ٧٧٧هـ.)

٢١٦ شرف الدولة يعود لمحاربة أخيه ويستولي على بغداد وشيراز

#### (حوادث سنة ۲۷۸هـ.)

٢١٧ المغاربة يفتحون حصن وادي القرى

٢٦٣ ظهور كوكب عظيم يسطع كالقمر استمرّ أربعة أشهر

٢٦٣ ظهور كوكب عظيم آخر في الغرب

٢٦٣ خسف مدينة الدينور وهلاك كثير من أهلها

٢٦٤ العرب والبربر يرحلون عن برقة لشدّة الغلاء وانعدام القوت

٢٦٤ مقتل قائد للحاكم بذات الحام من أعمال الإسكندرية

٢٦٤ أبو ركوة ينزل على الإسكندرية ويقاتل أهلها

٢٦٥ الحاكم يحشد العرب والمشارقة والمغاربة لقتال أبى ركوة

٦٥٥ أبو ركوة يملك الفيّوم ويباغت ابن فلاح بالجيزة

٢٦٦ اضطراب المعيشة في مصر خوفاً من أبي ركوة

٢٦٦ هزيمة أبي ركوة أمام الفضل بن صالح ومقتل أكثر البربر

٢٦٦ بنو قُرَّة يرفضون تسليم أبي ركوة للفضل بن صالح

#### (حوادث سنة ٣٩٧هـ.)

٢٦٧ أبو ركوة يلجأ إلى دير في النوبة

٢٦٧ القبض على أبي ركوة وقتله

٢٦٨ بيْع الفُقّاع والملوكية والسمك غير المقشّر في مصر

٢٦٨ الحاكم يأمر بكشط الكتابة على الدروب بسبّ أبي بكر والصحابة وغيرهم

٢٦٩ الحاكم يشرب النبيذ بإشارة طبيبه ويعيد الملاهي إلى مجلسه

٢٦٩ الحاكم يتشدّد في منع النبيذ وبيع الزبيب والعسل بعد وفاة طبيبه

٢٧١ الخلف بين النصاري على موعد عيد الفُصْح

٢٧٢ بطريرك الإسكندرية يدبر كرسي بيت المقدس لخلُوِّه

٣٧٧ استمرار الخلاف على عيد الفصح

٢٧٤ المؤلّف يعِد بوضع مقالةٍ يبيّن فيها الشُّبهة حول موعد الفصح

٢٧٥ اضطراب الأسعار بمصر

#### الموضوع

الصفحة

٢٧٥ الأمراض والأوبئة والعِلَل تقتل خلقاً من أهل مصر

#### (حوادث سنة ٣٩٨هـ.)

٢٧٥ المطر والبَرَد والسيل الجارف بمصر

٢٧٥ الحاكم يمنع الزّينة في عيد الشعانين وحمَّل ورق الزيتون

٢٧٦ الحاكم يضع يده على أوقاف الكنائس والأديرة بمصر

٢٧٧ عزّل القائد ابن جوهر وتعيين الدويداري

٢٧٧ الحاكم يعاقب الكُتّاب بالقتل والتعذيب لسعاية بعضهم

٢٧٧ نقْض ماء النيل وانقطاع سير المراكب

#### (حوادث سنة ٣٩٩هـ.)

٢٧٨ - توقّف ماء النيل واضطراب الأسعار وانتشار الوباء بمصر

۲۷۸ الحاكم يأمر بتمييز النصارى واليهود في الحرّامات

۲۷۸ الحاكم يهدم كنيسة السيدة بدمشق

٢٧٨ الحاكم يسمح بصلاة القنوت والضّحى ويمنع سبّ السلف والصحابة

۲۷۹ الحاكم يهدم كنيسة مريم بمصر

٢٧٩ الحاكم يصادر سائر عقارات والدته وأخته وعيّاته ونسائه بمصر

٢٧٩ الحاكم يأمر بهدم كنيسة القيامة وكنيسة ماري قسطنطين

#### (حوادث سنة ٢٠٠هـ.)

۲۸۰ اقتلاع المقبرة المقدّسة وهدّم دير السرى

٢٨٠ صرف صالح بن عليّ عن النظر وردّ ابن عبدون

٢٨١ عادة النصارى في ليلة الحميم بمصر

٢٨١ احتفال النصارى الملكية بليلة الحميم ومنع الحاكم لهم

٢٨٢ هذم دير القصير بالجبل المقطّم وكنيسة دمياط

٢٨٣ مقتل أرسانيوس بطريرك الإسكندرية

٢٨٤ تزايد قتْل الحاكم لرجال دولته

٢٨٥ هرب ابن جوهر القائد وقاضي القضاة خوفاً من بطش الحاكم

٢٨٥ الحاكم يؤمّن الهاربين ويكتبّ لهم أماناً

٢٨٦ الحاكم يدعو إلى صلاة القنوت والضحى ويُسقط (حيّ على خير العمل) من الأذان

#### (حوادث سنة ٢٠١هـ.)

٢٨٦ عزَّل ابن عبدون وقتله وكذلك ابن القصوري

٢٨٦ ابن نسطورس يتولّى النظر في الأمور

٢٨٦ الحاكم يراسل ابن جوهر والقاضي بالأمان ويعلّق الكتاب على الكعبة

٢٨٧ الحاكم يغدر بابن جوهر والقاضي عبد العزيز وغيرهما

٢٨٨ ميخائيل البطريق يرفض إلتجاء أحفاد جوهر إلى أنطاكية

۲۸۸ الحاكم يرشو حسّان بن المفرّج لقتل أحفاد جوهر

٢٨٨ مختار الدولة بن نزّال يقتل أحفاد جوهر بدمشق

٢٨٩ إلزام النصارى واليهود بتغيير الزنانير الملونة

٢٨٩ الحاكم يجدّد التحذير من شرب النبيذ وعمله

. ٢٩ الحاكم يعطّل المطابخ ويقتصر على طعًام والدته

٢٩٠ الحاكم يأمر بتغريق مركب حملت هدية من الفاكهة من طرابلس

. ٢٩ الحاكم يُبْطل ما يُعمل برسمه من الكسوة في تنّيس ودمياط

٢٩١ تولية باروج التركي على الشام وتلقيبه أمير الأمراء

٢٩١ ابن الجرّاح يدخل الرملة ويبيح للعرب نَهَّبَها

٢٩١ ابن الجرّاح يقيم الدعوة لأبي الفتوح أمير مكة ويضرب له السّكة

٢٩١ استحواذ العرب على الشام وحصارهم لحصون السواحل

| الموضوع                                               | الصفحة |
|-------------------------------------------------------|--------|
| المفرّج بن الجرّاح يُلْزم النصارى ببناء كنيسة القيامة | 791    |
| أبو الفتوح أمير مكة يدخل الرملة بدعوة ابن الجرّاح     | 791    |
| العرب تحتجز أموال أبي الفتوح                          | 197    |
| أبو الفتوح يعود إلى مكة ويدعو للحاكم                  | 797    |
| تَغَلَّب بني الجرَّاح على الشام ونزوح النصارى منه     | 797    |
| (حوادث سنة ٢٠٤هـ.)                                    |        |
| الحاكم يستتيب المغنّين ويحذّر من بيع الزبيب والعسل    | 794    |
| (حوادث سنة ٢٠٤هـ.)                                    |        |
| وفاة ابن نسطورس وتعيين ابن طاهر للنظر في الأمور       | 498    |
| إلزام النصاري واليهود بلبس السواد                     | 790    |
| إستبدال الكُتّاب النصارى بالمسلمين                    | 790    |
| الأمر بتعظيم الصلبان في أعناق النصاري                 | 797    |
| النصارى يُظهرون الإسلام واليهود يمتنعون عن ذلك        | 797    |
| الأمر بهدم الكنائس وحيازة ما فيها                     | 797    |
| دير طور سينا يسْلَم من الهدْم                         | 799    |
| منع تقبيل الأرض والخضوع أمام الحاكم                   | ۳.,    |
| الحاكم يركب الحمار ويلبس الصهف وبصطنع الركابية        | ٣      |
| نصب شاهدين في الشرطة بمصر                             | 4.1    |
| إظهار الحاكم للعدل في تنفيذ العقوبات                  | 4.1    |
| المؤلِّف يُثني على الحاكم بنظافة كفَّه                | 4.4    |
| الحاكم يُعيد الممتلكات المصادرة إلى أصحابها           | 4.4    |
| الدعوة للحاكم بالكوفة وبلاد الريّ                     | 4.4    |

٣٠٣ الحاكم يعوض على تاجر عراقي بصناعته الأمر بإزالة سبّ ولعن الصحابة والسّلف ٣٠٣

#### (حوادث سنة ٤٠٤هـ.)

٣٠٤ نفي المنجّمين والعفو عنهم

٣٠٤ الحاكم يُعْتق مماليكه ويُحرّرهم

٣٠٤ الحاكم يتخلّى عن حظاياه وأمّهات أولاده

٣٠٥ الحاكم يسمح للنصارى بالتوجُّه إلى بلاد الروم

٣٠٥ إخراج الجيوش لقتال المفرّج بن دغفل

٣٠٥ موت المفرّج بن دغفل

٣٠٦ قُطْب الدولة على بن فلاح يدخل الرملة

٣٠٦ عودة بطريرك بيت المقدس بعد استتاره

٣٠٦ ولاية العهد لأبي القاسم عبد الرحيم

٣٠٧ إلزام النساء منازلهنّ

٣٠٩ الحاكم يقطع يد خادمه عين ولسانه

٣١٠ الحاكم يقطع يدي كاتبه الجرجرائي

٣١٠ الحاكم يأنس بقاضي القضاة وطبيبه ثم يقتلهم

٣١١ الحاكم يقتل ركابيًا له في السوق

## (حوادث سنة ٥٠٥هـ.)

٣١١ تقليد قضاء القُضاة لأحمد بن محمد

٣١٢ توظيف العُدُول للشهادة

٣١٣ رد النظر إلى ابني أبي سيّد

٣١٣ الحاكم يقتل ابن الفرات بعد انتدابه للنظر

٣١٣ ولاية النظر لوليّ العهد

٣١٤ تلقيب ختكين بداعي الدُعاة

٣١٤ ابنا أبي الفضل يقصدان الحاكم بعد ضياع حلب من أبيهما

٣١٥ أبو الهيجاء يهرب إلى باسيل ملك الروم

#### (عَوْد إلى سنة ٣٩٩هـ.)

٣١٥ وفاة لؤلؤ وتقرير إمارة حلب لولده مرتضى الدولة

٣١٥ الروم يساعدون أبا الهيجاء في استعادة حلب

٣١٦ قاضي طرابلس ابن حيدرة يدخل حلب ويهزم أبا الهيجاء

٣١٦ باسيل الملك يسمح لأبي الهيجاء بالعودة إلى بلاده

# (حوادث سنة ٤٠٢هـ. و٤٠٣هـ.)

٣١٧ ابن لؤلؤ يدفع القاضي ابن حيدرة عن حلب

٣١٨ بنو كلاب يحاصر ون ابن لؤلؤ في حلب

٣١٨ لؤلؤ يغدر بالكلابيين

#### (حوادث سنة ٥٠٤هـ.)

٣١٨ صالح بن مرداس ينجح في التخلّص من معتَقَله بقلعة حلب

٣١٩ الحرب بين ابن مرداس وابن لؤلؤ

٣٢٠ ابن لؤلؤ يقع في أسر ابن مرداس

٣٢١ شروط ابن مرداس لإطلاق سراح ابن لؤلؤ

٣٢١ عودة الحرب بين ابن مرداس وابن لؤلؤ

٣٢١ ابن لؤلؤ يستعين بالملك باسيل

٣٢٢ ابن مرداس يقنع الملك باسيل بالتخلّي عن مساعدة ابن لؤلؤ

#### (حوادث سنة ٢٠٤هـ.)

٣٢٢ فتح يعلن الدعوة للحاكم ولابن مرداس

٣٢٢ ابن لؤلؤ يهرب من حلب ملتجئاً إلى ابن مرداً س

٣٢٣ الملك باسيل يوصي قطبان أنطاكية بحُسْن استقبال ابن لؤلؤ

٣٢٤ الملك باسيل يمنع السفر والمتاجرة إلى الشام ومصر

٣٢٤ باسيل يُقطع العقارات على ابن لؤلؤ وأقاربه

٣٢٤ باسيل يأمر ببناء قلعة أنطاكية

٣٢٤ المغاربة يلحقون بوالي أفامية

٣٢٤ الحمدانية والمغاربة يهددون بالغارة على حلّة ابن مرداس

٣٢٥ البدو يهزمون المغاربة

٣٢٥ الحاكم يمنع الألقاب لفتح وابن الضيف وابن مرداس

٣٢٥ الحاكم يعرض على فتح إقطاعه صور وصيدا وبيروت ليترك له حلب

٣٢٥ ابن مرداس يُقنع فتَّحاً بالبقاء بحلب

٣٢٥ الحلبيّون يطالبون ببقاء المغاربة ويرفضون البدو

٣٢٥ سديد الدولة الضيف يطلب المساعدة على ابن مرداس

٣٢٦ الحاكم يمنح فتح الألقاب ويُعِده بالإحسان

٣٢٦ فتح يقيم بصور

٣٢٦ وفاة فتح فقيراً في صور بعد أخذها مع صيدا وبيروت من يده

# (حوادث سنة ۲۰۶هـ.)

٣٢٦ الحاكم يقلّد فاتك غلام وحيد مدينة حلب

٣٧٧ المغاربة يهاجمون دير سمعان الحلبي

٣٢٧ فاتك يستولي على حلب ويصالح ابن مرداس ويتَّصل بملك الروم

٣٢٧ مقتل ملك البلغر

٣٢٨ الملك البلغريّ الجديد يقدّم ولاءه لملك الروم ٣٢٨ تبادل الزواج بين الروم والبلغر ٣٢٩ الحاكم يواصل الركوب ليلاً ونهاراً ٣٢٩ إسفاف الحاكم وعمل الفسق بحضرته ٣٢٩ الحاكم يقضي لأصحاب الحاجات في مواعيد محدّدة ٣٣٠ الحاكم يفرض الإفراد في الرقاع المرفوعة إليه ٣٣٠ الحاكم يعين جهة اليمين لمن يريد أن يسأله مسألة ٣٣٠ الحاكم يربي شعره ويُطيل أظافره ويلبس الكساوي الملبّدة ٣٣٠ الحاكم يقصد الجبل المقطّم ويدور في الصحراء ٣٣١ المؤلِّف يقارن صفة الحاكم ببختنصّر ملك بابل ٣٣١ المؤلِّف يحكُم على الحاكم بتشوَّش عقله واختلاله ٣٣٢ المؤلِّف يذكر بعض الأمثلة عن مزاج الحاكم المتقلَّب ٣٣٢ عكَّاويّ يدّعي إخوّته للحاكم ٣٣٣ موت «الشبيه» أيام الظاهر ٣٣٣ الحاكم يستوزر ابن فلاح ثم يقتله ٣٣٣ الحاكم يقلُّد ابن عمَّه النظر في الأمور

## (حوادث سنة ۱۰۸هـ.)

٣٣٤ وُرود الأعجميّ الدرزي إلى مصر ٣٣٤ المؤلّف يتحدّث عن عقيدة العلوييّن بالحقّ الإلهي في الحكم ٣٣٥ الحاكم يعمد إلى البطش والجور لنشر العقيدة العلوية ٣٣٥ الحاكم ينوّع قراراته ويُلغيها بعد حين ليفرض هيبته ٣٣٧ المؤلّف يشير إلى انخداع الناس بتصرّفات الحاكم ٣٣٨ الدرزيّ يدعوي الناس إلى مذهبه ٣٣٨ الحاكم يُظهر الإنكار لدعوة الدرزي

٣٣٩ الحاكم يَقْصُر الألقاب على تسعة أنفار في دولته

٣٤٠ مقتل الدرزي على يد غلام تركيّ

٣٤١ الحاكم يعيد ألقاب الأمراء والقادة

٣٤١ زيادة النيل وغرق الضياع

٣٤٢ الحاكم يحظّر الدخول إليه باستثناء أحد عشر رجلاً

٣٤٢ ظهور همزة بن أحمد ودعوته الدرزية

٣٤٢ الداعي الجديد يدعو إلى الإباحية وإسقاط التكاليف الدينية

٣٤٣ الحاكم يعتني بالدرزي ويستشيره

٣٤٣ مقتل سبعة من دُعاة الدرزي في حضرة قاضي القضاة

ع ٣٤٤ الدرزية يلعنون الأنبياء ويضعون كتابهم «الدستور»

٣٤٤ الحاكم يعطّل الخطبة في شهر رمضان والعيدين

٣٤٥ تعطُّل الحجّ إلى مكة وانقطاع حمّل الكسوة إلى الكعبة المشرَّفة

#### (حوادث سنة ١٠٤هـ.)

٣٤٥ ظهور الأبيات والقصائد المنسوبة إلى الحاكم التي تخوّف الناس وتُرهبهم

٣٤٥ تهديد الرعيّة بالإيمان بدعوة الحاكم أو العقوبة

٣٤٦ المسلمون يكفّرون الحاكم ويشتمونه في أشعارهم

٣٤٦ الحاكم يوزّع السلاح على العبيد والسودان لنهب مصر

٣٤٦ الحريق يلتهم شطراً كبيراً من البلد

٣٤٦ الحاكم يقتل غادي الخادم الذي أراد القضاء على الفتنة

٣٤٧ المؤلّف يذكر قول الناس حول سبب حريق مصر

٣٤٨ الحاكم ينشر سجلاً يستنكر فيه الحادثة

٣٤٩ وليّ العهد يُفْسح للدمشقيين بشُرب القهوة وسماع الأغاني

٣٤٩ إذاعة الدعوة الدرزية في وادي التَّيم

٣٤٩ أمير الأكراد يغزو الدرزية في وادي التيم

• ٣٥ وليّ العهد يتقرّب إلى حسّان بن المفرّج خوفاً من الحاكم

• ٣٥ عصيان الجُنْد بدمشق على وليّ العهد ونهْب قصره

• ٣٥ الحاكم يسيّر عيسى بن نسطورس لإعادة سلطته إلى الشام

٣٥١ إعادة وليّ العهد للنظر على دمشق ورجوع ابن نسطورس إلى مصر

٣٥١ ثورة ابن أبي طالب الجزّار ومحاربته لجُنَّد دمشق

٣٥١ ابن أبي طالب يه تل قاضي دمشق ويتسلّط مع الأحداث

٣٥١ الغلاء والجوع والحريق والنهب والقتل بدمشق

٣٥٢ أهل دمشق يقتلون ابن أبي طالب وجماعة الأحداث

٣٥٢ أهل دمشق يتنكّرون لوليّ العهد على مصادرتهم

٣٥٢ فقدان الحاكم

## (حوادث سنة ٢١١هـ.)

٣٥٢ الروم يتسلّمون حصن الخوابي من ابن خُلَيد

٣٥٣ الحاكم لا يتجاوب مع وشاية النصارى

٣٥٣ الحاكم يعيد الأوقاف إلى دير طور سينا

# (عَوْد إلى سنة ١٠٤هـ.)

٣٥٣ تعيين بطريرك القسطنطينية

٣٥٣ وفاة بطريرك بيت المقدس

## (سنة ١١٤هـ.)

٣٥٣ تعيين النّجار الرومي بطريركاً على بيت المقدس

٣٥٤ رئيس دير طور سينا يطالب الحاكم برد أوقاف الكنائس

٣٥٤ نص كتاب الحاكم لرئيس دير طور سينا برد أوقاف الكنائس

الموضوع

الصفحة

٣٥٦ بطريرك بيت المقدس يطلب من الحاكم حماية الكنائس ببيت المقدس

٣٥٦ نصّ كتاب الحاكم لبطريرك بيت المقدس بحماية كنائسها

٣٥٧ قيام مطرانية القاهرة وعمارة كنيسة القنطرة بمصر

٣٥٧ الحاكم يأذن للنصارى في إعادة بناء الكنائس في البلاد

٣٥٧ الحاكم يتسامح مع النصارى للعودة إلى دينهم بعد إعلان إسلامهم

٣٥٨ المؤلِّف يعلِّق على خطوات الحاكم نحو النصاري

٣٥٨ نص كتاب الحاكم بتأمين النصارى

٣٥٩ توتِّق الصداقة بين الحاكم ورئيس دير طور سينا

٣٦٠ قصّة البدويّين السبعة مع الحاكم

٣٦٠ إختفاء الحاكم في جبل القرافة

٣٦١ أخت الحاكم تطلب من الأمراء والقادة البحث عن أخيها

٣٦٣ تاريخ اختفاء الحاكم

\* \* \*

# الجزء الثاني

# - خلافة الظاهر لإعزاز دين الله -

٣٦٥ أخت الحاكم تكتم خبر قتْله عن الناس وتدعو لولده الظاهر

٣٦٦ نصّ السجلّ بولاية العهد

٣٦٧ أخت الحاكم تكتب إلى دمشق بالقبض على وليّ العهد

٣٦٨ قُتْل وليّ العهد ابن الياس بالسُّمّ

٣٦٨ هرب عبد العزيز بن الياس إلى ابن مرداس ومن ثُمَّ إلى الملك باسيل

٣٧٠ الخلاف بين النصارى الملكية حول بطريركية الإسكندرية

٣٧٠ انقسام النصارى بين أسقف القلزم وأسقف دمياط

٣٧١ تعيين بطريرك الإسكندرية

٣٧٢ مقتل الملقب بالهادي الدرزي وتَتبُّع أتباعه

٣٧٣ أخت الحاكم تعطّل قرارات الحاكم التي سبق ونشرها

٣٧٣ اتّهام حسين بن دوّاس الكُتامي بقتل الحاكم

٣٧٤ التظاهر بشرب النبيذ وسماع الأغاني بعد وفاة الحاكم

٣٧٤ مقتل رئيس الرؤساء عبّار بن محمد

٣٧٤ النصاري يتظاهر ن بأعيادهم ويخفّفون أزياءهم

٣٧٥ مقتل اليعقوبي أبي زكريّا المرتدّ بعد إسلامه

٣٧٦ عودة النصارى من بلاد الروم وتقديمهم الجزية كعادتهم

## (حوادث سنة ١٣٤هـ.)

٣٧٦ استفحال أمر عزيز الدولة فاتك بحلب بفقدان الحاكم

٣٧٦ غلام هنديّ يقتل فاتك

٣٧٧ بدر غلام فاتك يستولي على قلعة حلب

٣٧٨ سديد الدولة ابن الضيف ينجح في تسليم حلب للظاهر

٣٧٨ عجميّ يكسر الحجر الأسود في ركن بيت الله الحرام

٣٧٩ الظاهر يرد النظرَ إلى الجراجرائي ويلقّبه بالوزير

۳۸۰ ملك الخزر يغزو حصون الروم

• ٣٨ ملك الأبخاز يعرض على الحاكم التحالف ضد الروم

٣٨١ هزيمة ملك الأبخاز أمام باسيل

٣٨٢ ملك أسفرجان يسلم بأسيل أكثر من أربعين حصناً وقلعة

٣٨٢ ملك الأبخاز يقدّم ولده رهينة لباسيل لقاء الصلح

٣٨٢ رئيس الكهنة والأساقفة الروم يأخذون المواثيق من ملك الأبخاز

٣٨٣ تحالف قائدين روميين للعصيان على الملك باسيل

٣٨٣ الملك باسيل يسعى للقضاء على تحالف الخارجين عليه

٣٨٥ أحد الحليفين يقتل صاحبه

# (حوادث سنة ١٤هـ.)

٣٨٥ ملك الأبخاز ينقض اتفاقية الصلح مع الروم

٣٨٥ الملك باسيل يهزم الأبخازي

٣٨٦ ملك الأبخاز يعرض مجدّداً تسليم الحصون لباسيل مع وضع ابنه رهينة

٣٨٦ باسيل ينتقم من المخالفين له

٣٨٧ عمّة الظاهر توفد بطريرك بيت المقدس إلى القسطنطينية

# (حوادث سنة ٥١٥هـ.)

٣٨٧ وفاة عمَّة الظاهر وعودة البطريرك إلى طرابلس

٣٨٧ قُطْبان أنطاكية يعمّر مَرَقيّة والمسلمون يحمّرون العُلَّيْقة

٣٨٨ باسيل يملك مدينة أرجيس بأرمينية

٣٨٨ تعيين بطريرك أنطاكية

٣٨٩ حسّان بن المفرّج يفتح الرملة ويحرقها

. وم ابن مرداس يملك حلب وقلعتها

٣٩٠ أمراء عرب الشام يتوزّعون البلاد بينهم

٣٩١ مقتل سديد الدولة ابن الضيف

روم تجدید التحالف بین حسّان بن الجرّاح وسنان بن علیّان مع ابن مرداس

٣٩١ هزيمة أنو شتكين الدزبري أمام أمراء عرب الشام

٣٩٢ ابن طوْق يتغلّب على معرّة مصرين ويحارب حلب

٣٩٣ ابن مرداس ينهب بلاد الساحل وينزل على حلب

٢٩٣ أبو المرجّا الحمداني يفتح باب حلب لابن مرداس

٣٩٤ الأمير ابن ثعبان يحتمي بدار فاتك بقلعة حلب

#### (حوادث سنة ٦٦٤هـ.)

٣٩٥ ابن مرداس يدخل قلعة حلب ويهدم سورها

| الموضوع                                                           | صفحة      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| حسّان بن الجرّاح يوقع بالدزبري مرة أخرى                           | 490       |
| ابن مرداس يطلب مساعدة قطبان أنطاكية في قتال قلعة حلب              | ۲۹٦       |
| الملك باسيل يُنكر على قائده مساعدة ابن مرداس                      | 441       |
| ابن مرداس يوتي أبا المرجّا حلب ويسير إلى فلسطين                   | ۳۹٦       |
| المحاصرون في قلعة حلب يُظْهرون الصُلْبان وينادون لباسيل ملك الروم | <b>79</b> |
| أهل حلب ينفرون لتشديد الحصار على القلعة                           | <b>44</b> |
| المصالحة بين المتحاربين على شروط                                  | 291       |
| اتَّقاد كوَّكب عظيم بحلب مع دويّ الرعد                            | ۳۹۸       |
| الفتنة تعود إلى حلُّب والقبض على أعيانها                          | 399       |
| ابن مرداس يقتل موصوفاً الخادم وأبا أسامة القاضي                   | ٤٠٠       |
| ابن مرداس يطلق سراح الأمير ثعبان وأبا هلال الداعي                 | ٤٠١       |
| سنان بن علیّان یحاصر دمشق ویخرب داریّا                            | ٤٠١       |
| ابن مرداس يملك حمص وبعلبك وصيدا وحصن ابن عكار                     | ٤٠٢       |
| الظاهر يزيد في ألقاب ابن مرداس                                    | ٤٠٢       |
| وفاة باسيل ملك الروم                                              | ٤٠٣       |
| تعيين بطريرك الإسكندرية                                           | ٤٠٣       |
| قسطنطين يخلُّف أخاه باسيل على العرش                               | ٤٠٤       |
| قسطنطين يبطش بالمتآمرين لخلْعه                                    | ٤٠٥       |
| (حوادث سنة ١٧٤هـ.)                                                |           |
| زلزال يضرب القسطنطينية                                            | ٤٠٥       |
| قسطنطين يخرّب بلاد الأبخازية                                      | ٤٠٦       |
| بقراط ملك الأبخاز ووالدته يقدّمان الطاعة لملك الروم               | ٤٠٦       |
| اعتلال الملك قسطنطين                                              | ٤٠٦       |
| قسطنطين يزوّج ابنته لرومانوس البطريق                              | ٤٠٦       |

الصفحة

٤٠٧ رومانوس يطلّق امرأته ليتزوّج ابنة قسطنطين

#### (حوادث سنة ١٩٤هـ.)

٤٠٨ قسطنطين يرغم امرأة رومانوس على الترهب

۲۰۸ زواج رومانوس بإيريني

٤٠٨ وفاة الملك قسطنطين

# ـ تملُّك رومانوس الأرجيروپولاوس على الروم ـ

٤٠٩ رومانوس يزوّج ابنة أخيه ملك الأبخاز لتوثيق العلاقات

٤٠٩ رومانوس يدعو مطارنة اليعاقبة لاتباع مذهب الملكية

٤٠٩ عصيان بطرك اليعاقبة على الملك ونفيه وهربه إلى ديار الإسلام

٤١٠ حسّان بن المفرّج يواصل العَيْث في الشام

٤١٠ وفاة سنان بن عليّان

١١٠ الظاهر يصطنع رافع بن أبي الليل لقتال حسّان

# (حوادث سنة ٢٠٤هـ.)

٤١١ موقعة الأقحوانة ومقتل ابن مرداس

٤١١ انهزام حسّان وعودة بعلبك وحمص وصيدا ورفنية وحصن عكار للظاهر

٢١٢ نصر وثهال ابنا صالح يستوليان على حلب وأعهالها والرحبة وبالس ومنبج

٤١٢ قُطبان أنطاكية يهاجم حلب وينهزم

٣١٠ الملك رومانوس يُنكر على قطبان أنطاكية محاربته حلب

## (حوادث سنة ۲۱\$هـ.)

٤١٣ الملك رومانوس يحشد الجيوش لمقاتلة بني مرداس بحلب

٤١٣ حسّابن بن الجرّاح يؤيّد خروج رومانوس لحرب بني مرداس

٤١٣ بنو مرداس يراسلون الملك لثنيه عن حربهم

٤١٤ الملك رومانوس يطلق آل الجرّاح ويحتاط على مقلّد بن مرداس

٤١٠ المرض يستولي على عساكر الملك رومانوس بظاهر أنطاكية

٤١٥ الملك رومانوس يستظهر على بني مرداس وينزل تُبُل

٤١٥ العرب ينزلون الهزيمة بالروم عند أعزاز

٤١٥ الملك رومانوس يعجز عن التقدّم أمام هجهات العرب حول خندقه

٤١٧ الأرمن يثيرون الفتنة في جيش رومانوس

٤١٧ الروم ينهزمون إلى بلد قورس

٤١٧ رومانوس يدخل القسطنطينية ويوصى قائده بالاستعداد لحرب حلب

٤١٧ نصر بن صالح يستولي على حلب ويعوّض أخاه الرهبة وبالس ومنبج

٤١٨ نصر يكتب لرومانوس بإظهار الطاعة ويوسّط قطبان أنطاكية

٤١٨ ابن مشرّف الرادوفي يستولي على جبل الروادف

٤١٨ القبض على الرادوفي وحبسه

٤١٩ استتابة الرادوفي وإطلاقه وحبسه مرّة أخرى

٤١٩ الرادوفي يحسن لقطبان أنطاكية بناء حصن المسقة

٤١٩ الرادوفي يخدع الروم فيساعدوه على بناء الحصن

٤٢٠ الرادوفي يبني حصن المنيقة وحصن بنكسرائيل

٢٠ الروم يوقعون بالرادوفي ويستولون على بنكسرائيل

٢٠ الرادوفي يستعيد بنكسرائيل إثر عودة رومانوس متراجعاً

٢٠ بنو الأحمر يبنون حصن بلاطنس

٢٦٤ بنو غنّاج وغيرهم يبنون الحصون في الجبال المحاذية للروم

٢٦٤ الرادوفي يستنهض والي طرابلس وقاضيها لمنازلة مَرَقيّة

٤٢١ قطبان أنطاكية يُنْجد مَرَقيّة ويهاجم عِرقة

٢١ع الروم يستولون على رَبِّض أعزاز

#### (حوادث سنة ٢٢١هه.)

٤٢٢ تبادل المحبوسين بين ابن مرداس والملك رومانوس

٤٢٣ قطبان أنطاكية يفشل في استهالة العرب للطاعة

٤٢٣ قطبان أنطاكية يتسلّم حصن بلاطنس وغيره من الحصون

٤٢٤ تحالف حسّان بن الجرّاح وابن أبي الليل ضدّ المغاربة

٤٢٤ المغاربة ينتصرون على ابن الجرّاح والعرب في وقعة بُصْرى

٤٢٤ ابن الجرّاح يدخل بلاد الروم بدعوة من الملك رومانوس

٤٢٥ رومانوس يُجْزِل الصِّلات لابن الجرّاح ويعيّن ابنه بطريقاً

٤٢٥ وفاة الخليفة العباسي القادر بالله

٤٢٥ قطبان أنطاكية يستولي على رَفنية

٤٢٥ القَطَيان يَفْتَكَ رئيساً للروم من حصن صافيتا

٢٥ استيلاء القطبان على حصن المنيقة

٢٥ أهل حصن بنكسرائيل يقاومون القطبان

٤٢٦ القطبان يجرق حصن أفامية

٤٢٦ القطبان يسلم جُرَيرين لنصر بن صالح وتضرّر أهل أفامية بذلك

٤٢٧ الملك رومانوس يتسلّم الرُّها من رئيسها

٤٢٧ رسالة الأبجر ملك الرُّها إلى السيّد المسيح عليه السلام يتسلّمها رومانوس

٤٢٧ القتال بين المسلمين والروم في الرُّها

٤٢٨ الروم يهزمون المسلمون ويعمّرون ما خرب من سور الرُّها

٤٢٨ الروم يهزمون العرب والعجم والأكراد ثانية عند الرُّها

٤٢٨ المسلمون يأخذون الأسرى من سميساط

٤٢٨ بنو تُمَير يستولون على حصون الجزيرة

٤٢٩ إسلام أكثر الصابئة على يد بني نُمير ٤٢٩ اجتماع الدرزية في جبل السُّماق واستضامتهم المسلمين

#### (حوادث سنة ٤٢٣هـ.)

٤٢٩ الروم يقبضون على دُعاة الدروز ويقتلون أتباعهم في المغاور

٤٣٠ تعيين بطريرك أنطاكية

٤٣٠ تردُّد الرسائل للمسالمة بين الظاهر ورومانوس

٤٣٠ أنو شتكين يغير على حِلَل آل جرّاح بأطراف بلاد الروم

٤٣٠ ابن أبي الليل يسترد الأسرى والغنائم من أنو شتيكن

٤٣١ أنو شتكين يكاتب قطبان أنطاكية

٤٣١ الاتفاق على اجتماع رسولي الظاهر ورومانوس على حدود الدولتين

٤٣١ ابن مشرّف يصرّ على أن تشمل المهادنة بقاء بنكسرائيل بيده

٤٣٢ قطبان أنطاكية يرفض التنازل عن الحصن ويحاصره

٤٣٢ ابن مشرّف يزيّن لأنو شتكين القدرة على دحر الروم عن الحصن

٤٣٢ فشل المناورات في إبعاد قطبان أنطاكية عن الحصن

٤٣٢ فشل السّرايا التي خرجت للعرب أمام الروم والأرمن

٤٣٢ قطبان أنطاكية يهدم الحصن وينقل الأسرى إلى الملك

٤٣٣ القطبان يخلُّص رئيساً للروم من الأسر ويعمّر حصن بنكسرائيل

٤٣٤ إعلان النفير للجهاد في الشأم ومصر وديار بكر وربيعة

٤٣٤ تبادل الرسائل بين القطبان وأنو شتكين بشأن الهدنة

٤٣٥ نصر بن صالح يدفع مال الهدنة للروم ويقدّم شعر المعمدان للملك

٤٣٥ بنو نُمَيِّر يتعهَّدون بحفظ حدود الجزيرة مع الروم

٤٣٥ وفود بني نُمُير وصاحب ديار بكر إلى الملك رومانوس

٤٣٥ حسّان بن الجرّاح ورُسُل الظاهر وغيرهم يجتمعون عند الملك

٤٣٦ الملك رومانوس يجعل نصر بن صالح بطريقاً

٤٣٦ شروط الهدنة بين الظاهر والملك

٤٣٧ الملك يطلب من الظاهر عدّة أمور

٤٣٧ الظاهر يجيب بالموافقة على بعض طلبات الملك ويمتنع عن بعضها الآخر

#### (حوادث سنة ٢٤٤هـ.)

٤٣٨ الغلاء في بلاد الروم والثغور الجزرية والشالمية

#### (حوادث سنة ٢٥هـ.)

٤٣٩ بناء سور القدس الشريف

٤٣٩ الزلزلة تهدم الرملة وأريحا ونابلس وعكا

٤٤٠ تعيين بطريرك أنطاكية

٤٤٠ وفاة الملك رومانوس

٤٤٠ ترجمة الملك رومانوس

# ـ اُلمُلْحَق ـ (سنة ٣٤٩هـ.)

٤٤٣ حصار نِقْفور لجزيرة أقريطش

### (سنة ٥٠٠هـ.)

٤٤٤ الرُّعاع يهدمون وينهبون الكنائس بمصر

٤٤٤ هزيمة سيف الدولة أمام الروم بغزوة طرسوس

٤٤٥ مقتل ابن حصين وغيره من بني نُمير وبني قُسَيْر .

٤٤٥ عين زُرْبَى تسقط بيد الروم

٥٤٥ مقتل ابن الزيّات صاحب طرسوس

| الموضوع                                                | الصفحة         |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| (سنة ١٥٣هـ.)                                           |                |
| الروم يصلون إلى دُلُوك ورَعْبان ومرعش ويفتحونها        | <b>{ { 6 o</b> |
| استيلاء نِقْفُور على حلب                               | 5 5 7          |
| وفاة الملك رومانوس                                     | 557            |
| نِقفور يحشد لغزو بلاد الإسلام                          | 257            |
| نقفور يكشف مؤامرة بقتله ويتقلّد ألملْك                 | <b>£ £ V</b>   |
| خروج نِقفور إلى المصّيصة وأدنة وطرسوس                  | <b>£ £ V</b>   |
| هزيمة المسلمين عند أدنة                                | <b>\$ \$ V</b> |
| هزيمة المسلمين عند تلّ بالقرب من أدنة                  | <b>£ £</b> V   |
| الروم يحاصرون المصّيصة ويخرّبون حسن الملون             | <b>£ £</b> A   |
| المسلمون يبنون مسجد الشهداء                            | £ £ A          |
| (سنة ٣٥٣هـ.)                                           |                |
| صاحب الجنابي يهزم ابن ملهم بطبريّة                     | <b>£ £</b> A   |
| هياج بربر الإسكندرية بمساعدة بني قُرَّة                | ११५            |
| المغاربة يهزمون الإخشيديين                             | 2 2 9          |
| غرق المراكب في طريقها إلى أقريطش                       | ٤٥٠            |
| نِقفور ينازل طرسوس والمصّيصة مجدَّداً                  | ٤٥٠            |
| مقتل ابن عبد الباقي بعد خروجه بأهل طرسوس والمصيصة      | 801            |
| الخليفة الفاطمي يهزّم الروم في البرّ والبحر عند صقلّية | 103            |
| (سنة ١٥٥٤هـ.)                                          |                |
| استيلاء الروم على المصيصة                              | 807            |
| الروم يأخذون طرسوس صُلْحاً                             | 807            |
| _ 077 _                                                |                |

٤٥٢ بنو سُلَيم يتعرّضون لقوافل الحجّاج

(سنة ٥٥٥هـ.)

٤٥٣ مقتل ابن عبدون صاحب الواحات

(سنة ٧٥٧هـ.)

٤٥٤ طواف كافور بلباس أتاه من بغداد

٤٥٤ وفاة كافور الإخشيدي

٤٥٤ تفرُّق الإخشيدية بعد وفاة كافور

٤٥٤ الدعاء بالمنابر للحسن بن طُغْج

٥٥٥ القرامطة يهزمون الإخشيدية

٥٥٥ الصلح بين القرامطة وابن طغج بالرملة

ـ خلافة المعزّ ـ (سنة ٣٥٨هـ.)

٤٥٦ دخول جوهر إلى مصر

(سنة ٥٩هـ.)

٤٥٦ موقعة الطواحين بين جعفر بن فلاح والحسن بن طُغْج دور الحسن بن طُغْج وقادة الإخشيدية أَسْرَى إلى المغرب

(سنة ٢٦٢هـ.)

٤٥٧ قدوم أُلْعِزَّ إلى مصر وإقامته بالقاهرة

٤٥٧ هزيمة القرامطة والطواف بالأسْرَى في مصر

٤٥٨ مرور المراكب الحربية إلى الشام

#### (سنة ٢٦٤هـ.)

٤٥٨ وفاة الأمير عبد الله وليّ العهد

٨٥٨ وفاة ألمعِزّ لدين الله

٤٥٨ مسير جوهر إلى الشام لمحاربة القرامطة وأفتكين التركي

٤٥٨ الحرب بين الدمشقيّين والمغاربة

٤٥٨ الحرب بين جوهر وأفتكين بالرملة

٤٥٩ ابن أبي الأبجر يقع في قبضة أفتكين

٤٥٩ جوهر يدخل عسقلان

#### (سنة ٧٦٧هـ.)

٤٥٩ الصُّلْح بين أفتكين وجوهر والقرمطيّ

٤٥٩ العزيز بالله يخرج إلى عين شمس لمساعدة جوهر

٤٥٩ أفتكين يصالح ملك الروم بناحية دمشق

٤٦٠ العزيز يسير إلى الشام

٤٦٠ كسوف الشمس

٤٦٠ العزيز يستخلف على مصر لسفره

٤٦٠ موقعة نهر الطواحين بين العزيز بالله وأفتكين

٤٦٠ العزيز بالله يصفح عن ابن جرّاح الطائي

#### (سنة ۲۲۸هـ.)

٤٦١ عودة العزيز إلى مصر ومعه أفتكين التركى

٤٦١ تسيير أبي محمود القائد إلى دمشق

الموضوع

الصفحة

# (سنة ٢٦٩هـ.)

٤٦١ الحرب بين أبي تغلب الحمداني وابن جرّاح والفضل بن صالح بالرملة ٤٦٦ مقتل أبي تغلب الحمداني

٢٦٤ ورود رسول من بغداد إلى مصر

#### (سنة ۲۸۰هـ.)

٤٦٢ تسمية أبي الفرج بالوزير الأجلّ ٤٦٢ وفاة الوزير أبي الفرج يعقوب

# (سنة ٣٨٦هـ.)

٤٦٢ وفاة الخليفة العزيز بالله ٣٦٧ دخول الحاكم بأمر الله القاهرة بعد وفاة والده

# (سنة ۲۰۱هـ.)

٤٦٣ هذم كنيسة القيامة ببيت المقدس

# (عَوْد إلى سنة ٣٧٠هـ.)

٤٦٣ حصول كنيسة البطريرك داخل قصر الشمع ٤٦٤ تعيين مطران على القاهرة وتحوُّل الكنيسة عن اليعاقبة الصفحة الموضوع الفهارس

٤٦٧ فهرس الأعلام فهرس الأماكن فهرس المصطلحات فهرس الأمم والقبائل والطوائف فهرس أصحاب الآلقاب فهرس المصادر والمراجع المعتَمَدَة في التحقيق محتويات الكتاب

# صدر للمحقق

- ١ الحياة الثقافية في طرابلس الشام خلال العصور الوسطى طبعة دار
   فلسطين للتأليف والترجمة، بيروت ١٩٧٣ (٣٧٢ صفحة)
- ٢ ـ تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر المماليك ـ طبعة دار
   البلاد للطباعة والإعلام ـ طرابلس ١٩٧٤ (٤٤٠ صفحة)
- ٣ ـ تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور ـ الجزء الأول (عصر الصراع العربي ـ البيزنطي، والحروب الصليبية) ـ طبعة دار البلاد للطباعة والإعلام ـ طرابلس ١٩٧٨ (٥٠٠ صفحة)
- ٤ ـ من حديث خيثمة بن سليمان القُرشي الأطرابلسي (٢٥٠ ـ ٣٤٣هـ.)
   ـ دراسة وتحقيق ٤ مخطوطات هي:
- ١ الفوائد من المنتخب من حديث خيثمة الجزء الأول نسخة الظاهرية بدمشق.
- ٢ ـ فضائل أبي بكر الصّديق رضي الله عنه ـ الجزء الثالث ـ نسخة الظاهرية بدمشق.
  - ٣ ـ فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ـ نسخة الظاهرية بدمشق.
- ٤ ـ الرقائق والحكايات ـ الجزء العاشر ـ نسخة الظاهرية بدمشق، وتشستر بيتى بدبلن (إيرلنده الجنوبية).
- صدر عن دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٠هـ. / ١٩٨٠م. (٣٦٧ صفحة)
- ٥ تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور الجزء الثاني (عصر

- دولة المماليك) طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 1801هـ. / ١٩٨١م. (٦٧٦ صفحة)
- 7- النور اللائح والدرّ الصادح في اصطفاء الملك الصالح (إسماعيل بن محمد بن قلاوون) (٧٤٣- ٧٤٦هـ.) تأليف: إبراهيم بن عبد الرحمن بن القيسراني القُرشي الخالدي (توفي سنة ٧٥٣هـ.) دراسة وتحقيق نسخة المكتبة الوطنية بباريس طبعة دار الإنشاء للصحافة والطباعة والنشر طرابلس ١٤٠٢هـ. / ١٩٨٢م. (٨٥ صفحة).
- ٧ دار العلم بطرابلس في القرن الخامس الهجري طبعة دار الإنشاء للصحافة والطباعة والنشر طرابلس ١٤٠٢هـ. / ١٩٨٢م. (٩٦ صفحة)
- ٨ وثائق المحكمة الشرعية بطرابلس (من تاريخ لبنان الإجتماعي والإقتصادي والسياسي) نشر السجّل الأول بمقدّمـة (١٠٧٧ هـ. / ١٦٦٦ ١٦٦٦م.) (بالاشتراك مع د. خالد زيادة ود. فردريك معتوق) منشورات معهد العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبنانية فرع طرابلس ١٩٨٢.
- 9- البدر الزاهر في نُصرة الملك الناصر (محمد بن قايتباي) (٩٠١- ٩٠ البدر الزاهر في نُصرة الملك الناصر (محمد بن قايتباي) (٩٠١- ١٤٩٥ نسب إلى ابن الشحنة ـ دراسة وتحقيق ـ نسخة المكتبة الوطنية بباريس ـ طبعة دار الكتاب العربي، بيروت نسخة المكتبة المرابعة (١٨٢ صفحة)
- ۱۰ القول المستظرف في سفر مولانا الملك الأشرف (رحلة قايتباي إلى بلاد الشام) (۱۸۸هـ. / ۱٤۷۷م.) ـ تأليف القاضي بدر الدين أبي البقاء محمد بن يحيى بن شاكر بن عبد الغني المعروف بابن الجيعان (۸٤٧ ـ ۹۰۲هـ.) ـ دراسة وتحقيق: نسخة الأسكوريال بمدريد، ونسخة دار الكتب المصرية، ونسخة تورينو بإيطالية ـ طبعة جرّوس برسّ، طرابلس ۱۹۸۶ (۱۹۶ صفحة).
- ١١ ـ موسوعة علماء المسلمين في تـاريخ لبنـان الإسلامي (عبـر ١٤ قرنـاً

هجرياً) ـ القسم الأول في ٥ مجلّدات ـ تراجم العلماء من الفتح الإسلامي حتى سنة ٤٩٩ هـ. ـ

١ ـ المجلّد الأول (٥٠٩ صفحات) ـ تراجم حرف الألف.

٢ ـ المجلّد الثاني (٤٠٧ صفحات) ـ تراجم من حرف الباء حتى حرف الطاء.

٣ ـ المجلّد الثالث (٤٢٩ صفحة) تراجم حرف العين.

٤ ـ المجلّد الرابع (٣٧٥ صفحة) تراجم من حرف الغين حتى الميم
 (محمد بن محمد).

٥ ـ المجلّد الخامس (٣٤١ صفحة) حرف الميم إلى الياء، والكنى والألقاب والنساء.

طبعة المركز الإسلامي للإعلام والإنماء، بيروت ١٤٠٤هـ./ ١٩٨٤م.

۱۲ \_ معجم الشيوخ \_ تأليف أبي الحسين محمد بن أحمد بن جُمّيع الغسّاني الصيداوي (۳۰۵ \_ ۲۰۱ هـ.) \_ دراسة وتحقيق نسخة جامعة ليدن بهولندة .

و بذیله:

١ ـ المنتقى من المعجم، بانتقاء: محمد بن سند (٧٤٩هـ.) ـ نسخة الظاهرية بدمشق.

٢ حديث السكن بن جُميع المتوفّى سنة ٢٣٧هـ. ـ نسخة الظاهرية بدمشق. طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت. ودار الإيمان، طرابلس الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ. / ١٩٨٥م. (٥٥٠ صفحة).

الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ. / ١٩٨٧م.

۱۳ ـ تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور (عصر الصراع العربي ـ البيزنطي والحروب الصليبية) ـ طبعة مزيدة ـ صدرت عن مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار الإيمان طرابلس ١٤٠٥هـ. / ١٩٨٥م. (٧٢٥صفحة)

- 1٤ ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ـ تأليف: قاضي مكة تقيّ الدين محمد بن أحمـد بن علي الفـاسي المـالكي (٧٧٥ ـ ٨٣٢هـ.) ـ تحقيق وفهرسة ـ طبعة دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٥هـ. / ١٩٨٥م. (في مجلّدين)
- ١ ـ المجلّد الأول (٦١٦ صفحة) ٢ ـ المجلّد الثاني (٦١٨ صفحة)
- 10 الفوائد العوالي المؤرَّخة من الصِّحاح والغرائب ـ للقاضي أبي القاسم علي بن المحسّن التنوخي (توفي سنة ٤٤٧هـ.) بتخريج الحافظ أبي عبدالله محمد بن علي الصوري (توفي سنة ٤٤١هـ.) ـ دراسة وتحقيق الجزء الخامس من نسخة الظاهرية بدمشق ـ طبعة مؤسسة الرسالة بيروت، ودار الإيمان، طرابلس ٢٠١١هـ. / ١٩٨٥م. (٢٢٥ صفحة) الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ. / ١٩٨٨م.
- 17 ديوان ابن منير الطرابلسي، لمهذّب الدين أبي الحسين أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي المعروف بالرّفّاء (٤٧٣ ٤٥هـ.) تقديم ودراسة وجمع وترتيب طبعة دار الجيل، بيروت، ومكتبة السائح، طرابلس ١٩٨٦م. (٣٤٨ صفحة).
- 1۷ المنتخب من تاريخ المنبجي لأغابيوس بن قسطنطين المنبجي أسقف منبج (من أهل القرن ٤هـ.) دراسة وتحقيق القسم الخاص بتاريخ المسلمين من الكتاب المعروف بـ «العنوان» طبعة دار المنصور، طرابلس ١٤٠٧هـ. / ١٩٨٦م. (١٧٣ صفحة)
- 1۸ تاريخ الإسلام ووَفَيات المشاهير والأعلام تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (توفي سنة ٧٤٨هـ.). تحقيق وفهرسة: نسخة آياصوفيا باسطنبول، وحيدر أباد بالهند، ودار الكتب المصرية، ومكتبة الأمير عبدالله الفيصل بالسعودية، والنسخة البريطانية، ومختصر تاريخ الإسلام، لابن الملا، نسخة المكتبة الأحمدية بحلب:

۱ ـ «المغازي» مجلّد في (۸۲۱ صفحة)

۲ ـ «السيرة النبوية» مجلّد في (۷۰۵ صفحات)

۳ ـ «عهد الخلفاء الراشدين» مجلّد في (۸۰۰ صفحة)

٤ ـ «حوادث ووفيات ٤١ ـ ٦٠ هـ. » مجلَّد في (٤٣٩ صفحة)

۵ ـ «حوادث ووفيات ۱۲۱ ـ ۱٤٠هـ.» مجلّد في (۲۳۹ صفحة)

٦ ـ «حوادث ووفيات ١٤١ ـ ١٦٠هـ » مجلّد في (٧٧٠ صفحة)

٧- «حوادث ووفيات ٣٥١ ـ ٣٨٠ هـ. » مجلَّد في (٧٦٦ صفحة)

۸ ـ «حوادث ووفيات ۳۸۱ ـ ۲۰۰ هـ. » مجلد في (۵۳۶ صفحة)

طبعة دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٧ ـ ١٤٠٩هـ. / ٨٧ ـ ١٩٨٩م.

19 ـ الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين ـ انتخبها الحافظ أبو عبدالله محمد بن علي الصوري (٣٧٦ ـ ٤٤١هـ.) على: أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي (٣٦٧ ـ ٤٤٥ ـ.) ـ دراسة وتحقيق نسخة الظاهرية بدمشق.

وبذيله :

«فوائد في نقد الأسانيد» للحافظ الصوري، نسخة المتحف البريطاني. طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت ١٤٠٨هـ. / ١٩٨٧م. (١٧٣ صفحة)

٢٠ السيرة النبوية \_ تأليف أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب
 المعافري المتوفّى سنة ٢١٣ أو ٢١٨هـ. \_ تحقيق وتخريج وفهرسة:

١ \_ المجلّد الأول (٤٤٠ صفحة)

٢ \_ المجلَّد الثاني (٤٤٨ صفحة)

٣ \_ المجلَّد الثالث (٣٦٠ صفحة)

٤ \_ المجلّد الرابع (٣٧٤ صفحة)

طبعة دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٨هـ. /١٩٨٧م.

# يصدر للمحقِّق

١ ـ تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام ـ للحافظ الذهبي:

۱ ـ «حوادث ووَفَيَات ۲۱ ـ ۸۰هـ.»

۲ ـ «حوادث ووَفَيَات ۸۱ ـ ۱۰۰هـ.».

۳ ـ «حوادث ووفيات ۱۰۱ ـ ۱۲۰هـ.»

تصدر عن: دار الكتاب العربي، بيروت.

٢ \_ الكامل في التاريخ \_ لابن الأثير:

١ ـ المجلَّد الأول: تاريخ الرسل والأنبياء قبل الإسلام.

٢ ـ المجلّد الثاني: من ظهور الإسلام حتى عهد الخلفاء
 الراشدين.

يصدر عن دار الكتاب العربي، بيروت.

- ٣ ـ موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي (عبر ١٤ قرناً هجرياً) ـ القسم الثاني في ٦ مجلّدات ـ تراجم العلماء من سنة ٥٠٠ حتى سنة ٩٩٩هـ.
- ـ القسم الثالث في ٥ مجلّدات ـ تراجم العلماء من سنة ٠٠٠٠ حتى سنة ١٠٠٠هـ.

تصدر عن المركز الإسلامي للإعلام والإنماء، بيروت.

نـ دراسات في تاريخ الساحل الشامي (لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة الأموية) (١٣ ـ ١٣٢هـ.)

يصدر عن دار جرّوس برسّ، طرابلس.

۵ ـ سلسلة رجال الحديث في تاريخ لبنان الإسلامي (معاوية بن يحيى الأطرابلسي وما رواه من الحديث والفوائد والتواريخ)
 يصدر بالكويت















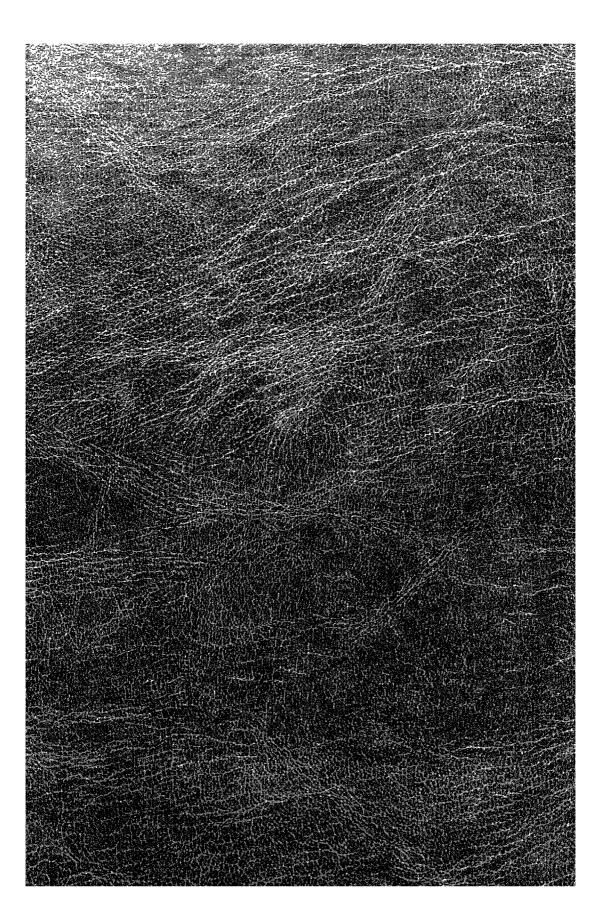